



CACCAMO CAMO CAMO بِكَهُ ثُرَاتِ أَجَنَا بِلَةِ (١٠ - ٢٦) 0 W. .. 1 20 いんかっというのというのというのというのという - AND 0 11 10 محمَّرَ بن السَّين بن محمَّر بن خلف النبراوي السَّباي CHAC ( A EOA - Th.) أبكت الخنيلي 8 مُصْطَفَىٰ نَعُكُ صَلِاج الدِّيْنِ مَنْسِيٍّ الْهُبَانِيِّ J# X3 كاللهفاكالهفانا عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ THE CHENTAL THE THE THE THE





إنَّ الحمد للَّه نَحمَدُه ونَستعِينُه ونَستَغفِره، ونعوذ باللَّه مِن شُرور أنفُسِنا ومِن سيِّئات أعمالنا، مَن يَهدِه اللَّه فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهَد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهَد أن محمدًا عبدُه ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ، وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (١).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا وَبَثَى مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْيِرًا وَنِسَاءٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٢).

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَصَلَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٣).

أمَّا بعدُ؛

فدونكم معاشر الحنابلة وعموم طلبة العلم الإصدارات رقم (٢٠) و(٢١) و(٢١) و(٢١) و(٢١) و(٢١) و(٢٦) و(٢٦) من إصدارات سِلسلة تراث الحنابلة رحمهم الله تعالى، تلك السِّلسِلة التي تُعنَىٰ - في المقام الأوَّل - بتحقيق وإخراج ونشر كُتب الحنابلة التي تُطبع لأوَّل مرة، وإعادة تحقيق بعضٌ ممَّا قد سبق طبعه، والله تعالىٰ المستعان.



<sup>(</sup>۱) آل عمران: ( ۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) النساء: (١).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: (٧٠)، (٧١).

مقدّت الحقق إلى

وتعتبر هذه الرَّسائل هي المجموعة الأولى من كتابي (المَنْثُور من المفقُود والمجهُول والمبتُور) الذي جمعتُ فيه ما يَزيد على خمسين عنوانًا حنبليًا، يُطبع لأول مرة، من مبتورات النُسخ ومجهو لاتها، وما صَغْرَ حجمه من الرَّسائل المُفردة.

إنَّ المؤلِّفين والمصنَّفين تتفاوَت أعمالهم من حيث الحجم كِبَرًا وصِغَرًا، فمنها ما هو في مجلَّد، ومنها ما هو أصغَر منها ما هو في مجلَّد، ومنها ما هو أصغر من ذلك، ويرجع ذلك إلىٰ عدة أسباب، منها ثراء الموضوع المراد التَّصنيف فيه وافتقاره، ومنها ما يَرجِع إلىٰ رؤية المؤلِّف للمسألة التي يريد مناقَشتها واختياره، وغير ذلك.

وإنَّ القاضي أبا يعلى ابن الفراء رَحْمَهُ اللَّهُ قد احتلَّ مكانةٌ كبيرةٌ في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ، وقد خَدَمَ المذهب بتآليفه المتميِّزة، التي استطاع بها تقعيد المذهب وتيسيره وتقريبه وترتيبه، وقد اختلفَت مؤلَّفاته كغيره من المؤلِّفِين في حجمها؛ فمنها ما هو مجلَّدات مثل: «شَرُح الخِرَقِيّ» و«الجامع الكبير» و«التعليق» و«الخلاف»، ومنها ما في مجلَّد مثل: «الجامع الصَّغير» و«المعتمَد» و«الرِّوايَتَين» و«الأحكام السُّلطانيَّة»، ومنها ما هو دُونَ ذلك مثل: «الطبّ» و«التَّوكُل» و«تفضيل الفقر على الغنى وغير ذلك.

وقد رأيتُ أن أَجمَع ما صَغُرَ حَجمُه دُونَ المجلَّد من تآليف ومصنَّفات القاضي أبي يعلىٰ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في مجموع واحدٍ تيسيرًا علىٰ طلبة العِلم، وفيه ما يُطبَع لأوَّل مرَّةٍ، مثل: «الكلام في حروف المعجم» و«تفضيل الفقر علىٰ الغنيٰ».

وقد رتَّبتُ رسائل هذا المجموع؛ فبدأته بما يتعلَّق بالاعتقاد ثم بالفقه ثم بالسُّلوك، فكان كما يلي:

١- الْكُلُامِ فَيْحُرُونَا لِيُحْكِلُا.

٢- تَنْزِبُ مُخَالِ المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَّةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِالِتُهُ،



**\*\*\*\*** 



٤- الكِفِرُنَا لِمُعْ وَفَيْ وَالنَّفِي عَالَيْكِينَ إِلَيْكِينَ إِلَيْكِينَ إِلَيْكِينَ إِلَيْكِينَ إِلَيْكِ

٥- فِطَ الْكَيْدِ الْمُعْتِرِاعِ النَّالِيِّ اللَّهِ الْمُعْتِرَاعِ النَّالِيِّ اللَّهِ الْمُعْتِرِا

٦- نَفْضِتُ لُ الْفَقِيْعُ عَلِي الْغِيَقَا.

٧- كَاكُالِيَّةُ كُلْكًا.

هذا وقد بَذَلتُ في تحقيق هذا الكِتاب الجهد، ولا أنسبُ إلى نفسي العصمة مِن الخطأ والزَّلَل، فرَحِمَ اللَّه مَن عثَر على عَثرةٍ لي فجَبَرَها، أو عورةٍ لي فسترَها. وأرجو مِن إخواني ألَّا يَبخَلوا على أخيهم بملاحظاتهم وإفاداتهم، فلا غناء له عنها. واللَّه أسألُ أن يَجعَلَه لِوَجهِه خالصًا، وأن يَتقبَّلَه بِفَضلِه وكرمِهِ، إنَّه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

وصلَّى اللَّهُ على سيِّدِنا محمَّدٍ وعلى آله وصَحبِهِ أجمَعِين.

کُتَبَهُ (بُوجِزَتَی لِطِبْلی مصطفیٰ به محتَدصَ کُلرج الدِّینِ بنِ مَنسیِّ القَبَانِیَ فززمُشِد(کودی

صباح الخميس ٨ ذو القعدة الحرام سنة ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٧/١١ م

Abo\_gana\_elmasry@yahoo.com





() () ركيسم ركاؤرك ترجمة المؤلف رجمت الله 

مصاور ترجمة المؤلف يمث الله كيمه



معادر ترجمة المؤلف رحمت الله

. (تاريخ بغداد): (٣/ ٥٥).

- الطبقات الحنابلة»: (٣/ ٣٦١).

- (مناقب الإمام أحمد) ص (٦٣٩).

ـ (مرا أعلام النّبلاء): (١٨/ ٨٩).

- «المنهج الأحمد»: (٢/ ٣٥٤).

640 00 00 00



# الفُصُلُ اللُّاوُّلُ حِيَاة المؤلّف الشخصيّة

يَشتَمِل على ثمانية مَباحِث، هي: الطبحَث الفِرَّل: اسم. الطبحث الفَرَّل: نسبته. الطبحث الفَائث: كنيت. الطبحث الفَرام: كنيت. الطبحث الفَرام: عمرت. الطبحث الفائمن: لقب. الطبحث الفائمن: لقب. الطبحث الفائمن: القب. الطبحث الفائم، واسرته. الطبحث الفائم، وفساته.

## حيّاة المؤلّف الشخصيّة المهدّ الشخصيّة المهدّ الشخصيّة المهدّ

اسم : محمد بن الحسين بن محمد بن خَلَف بن أحمد بن الفرَّاء.

نجة: الفرّاء، وهي نِسبة إلىٰ خياطة الفَرْوِ وبَيعِهِ.

كنيت: أبو يَعلَىٰ، ولا يُعرَف له وَلَدٌ بهذا الاسم.

• شمرتُ: أبو يَعلَىٰ ابن الفراء.

لقب : القاضي، وبه يُعرَف إذا أُطلِقَ في كُتُبِ الحنابلة.

**٥** مول و: ٢٧ أو ٢٨ من مُحرَّم، سنة ٣٨٠ هـ.

### • أسرته:

- جَدُّه لِأُمِّهِ: عُبَيد اللَّه بن عثمان بن يَحيى، أبو القاسم الدَّقَّاق، المُحدِّث الثقة، المعروف بـ «ابن جَليقا»، تُوفِّي سنة ٣٩٠ هـ.

- أبوه: الحسين بن محمد بن خَلَف، أبو عبد اللَّه، دَرَسَ على الإمام أبي بكر الرَّازي مَذهَبَ أبي حنيفة حتى بَرَعَ فيه، ونَاظَرَ، وتَكَلَّمَ، وأسنَدَ الحديث، وكان رجلًا فاضلًا، صالحًا، ثِقةً، أحد الشهود المعدَّلِين بمدينة السَّلام، تُوفِّي سنة ٣٩٠هـ.

- أخوه: أبو خازم محمد بن الحسين، كان عالِمًا مُحدِّثًا، لكنه نَزَعَ إلىٰ مَذهَب الاعتزال، وخلط في سَمَاعِهِ، أَخَذَ عنه الخطيب، تُوُفِّي في دمياط سنة ٤٣٠هـ.

#### ـ أبناؤه:

١- أبو القاسم عُبَيد اللّه: وُلِدَ السبت السابع من شهر شعبان سنة ٤٤٣ هـ،
 وتُوفِّيَ سنة ٤٦٩ هـ، ولديه ٢٦ سنةً.

٦- أبو الحسين محمد القاضي: وُلِدَ ليلةَ النِّصف من شعبان سنة ٤٥١ هـ،





وتُوُفِّي شهيدًا إن شاء اللَّه سنة ٥٢٦ هـ.

٣- أبو خازم محمد: وُلِدَ في صفر سنة ٤٥٧ هـ، وتُوُفِّي يوم الاثنين ١٩ من شهر صفر سنة ٥٢٧ هـ.

أحفادُه:

١ عَلِيّ بن أبي خازم محمد بن محمد بن الحسين، تُوفِّي سنة ٥٤٦هـ.

٦- محمد بن أبي خازم محمد بن محمد بن الحسين، أبو يَعلَىٰ الصغير، شيخ المَذهَب في زَمَنِهِ، تُوُفِّي سنة ٥٦٠هـ.

٣ عبد الرَّحيم بن أبي خازم محمد بن محمد بن الحسين، تُوُفِّي سنة ٥٧٨هـ.

### • ون ته:

ليلة الاثنين، بين العِشاءَين، ١٩ رمضان سنة ٤٥٨ هـ، وصَلَّىٰ عليه ابنُهُ أبو القاسم بجامع المنصور ببغداد، ودُفِنَ بمَقبَرَةِ الإمامِ أحمدَ رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ، وتَزَاحَمَ الناسُ علىٰ جنازته.

**N** 



# الفصل (كانى حياة المؤلف العلمية

يَشتَمِلُ على خمسة مَباحِث، هي: (للبحرَّ للأُوَل: شيوخ... (للبحرَّ (لاَآنِي: تلاميد... (للبحرُّ (لاَآنِي: وظائفُ...

للبحدَّ للمُلابع: الشَّءُ عَليه. للبحدَّ (لِعَامِنُ: مؤلِّف اته.  $oldsymbol{oldsymbol{e}}_{oldsymbol{e}}(oldsymbol{eta})$ 





## شيوخ

#### من جُملة مشايخه:

١ عُبَيد اللَّه بن عثمان بن يحيي، المعروف بـ «ابن جَليقا» «ت ٣٩٠ هـ».

٦- الحسن بن حامد بن علِيِّ بن مَرْوان، أبو عبد اللَّه البغدادي «ت ٤٠٣هـ».

٣- الحسين بن أحمد بن جعفر، المعروف بابن البغدادي «ت ٤٠٤ هـ».

ئد محمد بن عبد الله بن حمديه بن نعيم النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم «ت ٤٠٥هـ».

٥- محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن سهل، أبو الفتح ابن أبي الفوارس «ت ٤١٢ هـ».

٣٨٩ تمان بن عمرو بن محمد بن المنتاب، أبو الطيب الدقاق «ت ٣٨٩ هـ».

٧- علِيُّ بن أحمد بن عمر بن حفص الحمَّامي، أبو الحسن المقرئ «ت ٤١٧ هـ».

علِيٌ بن معروف بن محمد ، أبو الحسن البزَّاز.
 وغيرهم كُثرٌ.

@ 400 co 100







من أبرز تلاميذه:

١ أبو بكر أحمد بن علِيِّ بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت البغدادي، المعروف بد (الخطيب) (ت ٤٦٣ هـ).

٢- عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى، أبو جعفر الهاشمي الشريف «ت ٤٧٠ هـ ».

٣- الحسن بن أحمد بن عبد اللَّه بن البنا، أبو علِيِّ المقرئ «ت ٤٧١ هـ».

٤- أبو علِيّ يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سُطُور العُكبري البرزبيني «ت ٤٨٧ هـ».

٥- علِيُّ بن محمد بن علِيٍّ بن أحمد بن إسماعيل الأنباري، أبو منصور القاضى «ت ٥٠٧هـ».

٦- محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد، أبو الخطاب الكلوذاني «ت٥٠ هـ».

٧- علِيُّ بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد، أبو الوفاء البغدادي «ت٥١٣ هـ».

٨ رزق اللَّه بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث، أبو محمد التميمي «ت ٤٨٨ هـ».

وغيرهم كُثرٌ.



المبحث الثالث الم





#### ١- التدريس:

حيث جَلَسَ لِلتَّدريس أُوَّلَ مَرَّةٍ مكانَ شيخه ابن حامدٍ، بِأُمرٍ منه، حينما ذَهَبَ إلىٰ الحجِّ سنة ٤٠٢ هـ، واستَمَرَّ بعد وفاة شيخه بوصيةٍ منه، فكانت له حلقةٌ عظيمةٌ بجامع المنصور.

#### ٢ الإفتاء:

حيث جَلَسَ للإفتاء، وكانت تأتيه المسائلُ مِن مُختَلَفِ ربوع الخلافة، فكان يُجيب عليها، منها: جوابات مسائلَ وَردَت مِن الحَرَم، ومِن تنيس، ومِن أصفهان، ومِن مَيَّافارقين.

#### ٣ القضاء:

لَمَّا تُوُفِّيَ القاضي ابن ماكولا، أصبح مَنصِبُه خاليًا، فتَقَدَّمَ إليه مَن يَعرِض عليه تَولِّي القضاء بِدار الخلافة؛ فامتَنعَ، فلَمَّا لم يَجِد بُدًّا مِن القبول اشترَطَ لِتولِّيه بعضَ الشُّروط، وهي:

١- ألَّا يَحضرَ أيام المواكب.

٢ ألَّا يَخرُجَ في الاستقبالات.

٣- ألَّا يَقصِدَ دارَ السلطان.

فأجِيبَ لذلك، فتولَّىٰ القضاء، وحَسُنَت فيه سِيرَتُه.



وظائف کم

ثم أُضِيفَ إليه - بجانب قضاء دار الخلافة - قضاء الحَرِيم، ثم قضاء حران وحلوان.

وظَلَّ قاضيًا إلىٰ أن مات رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

**6** 





قال ابنُ عقيلٍ: «لَم أُدرِك فيما رَأيتُ مِن العلماء ـ على اختلاف مذاهبهم ـ على اختلاف مذاهبهم ـ مَن كَمُلَت له شرائطُ الاجتهاد المُطلَق إِلّا ثلاثةً، وذَكَرَ أَوَّلَهُم القاضي أبا يعلىٰ».

وقال: «القاضي أبو يعلىٰ المملوء عقلًا وزهدًا وورَعًا».

قال ابن الجوزي: «انتهى إليه عِلمُ المَذهَبِ، وكانت له التصانيفُ الكثيرةُ في الأصول والفروع».

وقال: «كان فقيهًا نزهًا متعَفِّفًا».

وقال: «جَمَعَ الإمامةَ والفقة والصِّدقَ وحُسْنَ الخُلُقِ والتَّعبُّدَ والتَّقشُّفَ والخشوعَ وحُسْنَ السَّمْتِ والصَّمْتَ عمَّا لا يَعنِي».

قال الذهبيُّ: «شيخ الحنابلة، القاضي الحَبْرُ، صاحب التصانيف، وفقيه عَصْرِهِ، كان إمامًا لا يُدرَكُ قرارُه، ولا يُشَقُّ غُبارُه، وجميع الطائفة مُعتَرِفون بفضله، ومُغتَرِفُون مِن بَحْرِهِ».

وقال: «الإمام العلّامة، شيخ الحنابلة، أَفْتَىٰ ودَرَّسَ، وتَخَرَّجَ به الأصحاب، وانتهت إليه الإمامةُ في الفقه، وكان عالِم العراق في زمانه».

وقال: «في الفقه ومعرفة مَذاهِب الناس ومعرفة نصوص أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ



واختلافها، فإمامٌ لا يُدرَكُ قرارُه رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ».

وقال: «كان ذا عبادةٍ وتَهجُّدٍ، ومُلازَمةٍ للتصنيف، مع الجلالة والمهابة». وقال: «كان مُتعَفِّفًا، نَزِهَ النفس، كبيرَ القَدْر، ثخينَ الورَعِ». قال ابن كثيرٍ: «شيخ الحنابلة، ومُمهِّدُ مَذهَبِهِم في الفروع». وقد أَثْنَىٰ عليه العلماءُ بما يَطُولُ ذِكرُهُ، والغَرَضُ هنا الاختصارُ.

المركز المنكث المفائس فيه





### أوَّلا: المُؤلَّفاتُ المطبوعةُ:

١- إبطال التأويلات لأخبار الصفات.

٦- الأحكام السلطانية.

٣- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ضمن هذا المجموع).

٤- تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رَضِّ كَاللَّهُ عَنْهُ (ضمن هذا المجموع).

٥ التُّوكُّل(ضمن هذا المجموع).

٦- الجامع الصغير<sup>(٢)</sup>.

. التعليق «الجزء الثاني والرابع».

٧- الروايَتَين والوَجْهَين.

٨ الطُّبُ (٣).

٩ العدَّة في أصول الفقه.

١٠ فَضْلُ ليلة الجمعة على ليلة القَدْرِ (ضمن هذا المجموع).

 <sup>(</sup>٣) طبع بتحقيقي. وللَّه الحمد. عن دار الأوراق الثقافية/ المملكة العربية السعودية.



<sup>(</sup>١) ملاحظة: جميع مؤلَّفات القاضي أبي يَعْلَى ستَخرُج - إن شاء اللَّه تعالى ـ في هذه السلسلة، ما طُبِعَ منها وما لَم يُطبَع.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيقي. وللَّه الحمد. عن دار المنهاج القويم/ سوريا.

مؤلفاته الم

١١ مَجالِس أبي يَعْلَىٰ ﴿سَتَةَ مَجَالِسَ حَدَيْثَةَ﴾.

١٢ مُختَصر المُعتَمَد.

١٣ مسائل الإيمان.

١٤ شَرْحُ مُختَصَر الخِرَقيّ.

ثانيًا: المؤلَّفات المخطوطة:

١٥ تفضيل الفقر على الغِنَىٰ (ضمن هذا المجموع).

. التَّعليق «الجزء الثالث».

.الخلاف الكبير «الجزء العاشر».

. شَرْحُ مُختَصَر الخِرَقيّ «قطعة من الصلاة والمناسك والبيوع».

.الفوائد الصِّحاح والأفراد والحكايات «الجزء الخامس».

17 مُختَصر إبطال التأويلات لأخبار الصفات.

١٧ الكلام في حروف المُعجَم (ضمن هذا المجموع).

ثَالثًا: المؤلَّفاتُ التي لَم نَعثُرُ عليها حتى الآن:

١٨\_ إبطال الحِيَل.

19- إثبات إمامة الخلفاء الأربعة.

٢٠ أحكام القرآن.

١٦- الاختلاف في الذَّبيح.

٢٢ أَرْبَعُ مُقدِّماتٍ في أصول الدِّيانات.

٢٣ الانتصارُ لِشَيخِنا أبي بكرٍ.

١٤- إيجاب الصيام ليلة الإغمام (مختصره ضمن هذا المجموع).

٢٥ إيضاح البيان.



المِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ

٢٦ التعليق في مسائل الخلاف.

٢٧ تكذيب الخيابرة فيما يَدَّعُونه مِن إسقاط الجِزية.

٢٨ الجامع الكبير، قطعة «الطهارة وبعض الصلاة والنكاح والصداق والخُلع والوليمة والطلاق».

٢٩ جوابات مسائل وَردَت مِن أصبهان.

٣٠ جوابات مسائل وَردَت مِن الحَرَم.

٣٦ جوابات مسائلَ وَردَت مِن تنيس.

٣٢ جوابات مسائلَ وَردَت مِن مَيَّافارقين.

٣٣ الخصال والأقسام.

٣٤ الخلاف الكبير.

٣٥ ذُمُّ الغِناء.

٣٦ الرَّدُّ علىٰ ابن اللبان.

٣٧ الرَّدُّ على الأشعريَّةِ.

٣٨ الرَّدُّ علىٰ الباطنيَّةِ.

٣٩ الرَّدُّ على الكراميَّةِ.

مد الرَّدُّ علىٰ المُجَسِّمةِ.

٤١ الرسالة إلى إمام الوقت.

٤٤-رؤوس المسائل<sup>(۱)</sup>.

12 شَرْحُ المَذْهَب.

<sup>(</sup>١) ملاحَظة: عُرِفَ له كِتابٌ بهذا الاسم بالمكتبة البريطانية، وقد حُقِّق في رسائلَ جامعيَّة، ونُسِبَ إليه، وهو ليس له، وسأطبَعُه قريبًا إن شاء الله تعالىٰ.





**٤٤** شروط أهل الذِّمَّةِ.

٥٤ عيون المسائل.

٤٦ الفَرق بين الآل والأهل.

12 الفوائد الصِّحاح والأفراد والحكايات.

٤٨ فضائل أحمد.

14 القطع على خلود الكفار في النار.

٥٠ كِتاب اللِّباس.

٥١ الكفاية في أصول الفقه.

٥٠ الكلام على الاستواء.

٥٣ المُجرَّدُ في المَذهَب.

٥٤ مُختَصر العدَّة في أصول الفقه.

٥٥ مُختَصر الكفاية في أصول الفقه.

٥٦ مُختَصر المُقتبس.

٥٧ مُختَصَرٌ في الصيام.

.مسائل الإيمان.

٥٨ المُعتَمَد.

٥٩ المُقتبس.

٦٠ مُقدِّمةٌ في الأدب.

٦١ ـ نَقْلُ القرآن.

6 400 co





# المُعَالِمُ اللهُ اللهُ

| النستة        | الْخَدَثُ                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AYA.          | وُرِنْدَ أَبُو يَعْلَىٰ.                                                             |
| ۳۸۰ د         | سَمِعَ مِن شَيخِه المُحدِّث عَلِيٍّ بن عُمَر بن شاذان السُّكري الحربي في ربيع الآخر. |
| ٥٨٧ هـ        | سَمِعَ مِن شَيخِه المُحدُّث عَلِيُّ بن معروفِ البزَّاز.                              |
| ٥٨٦ هـ        | قَرَأَ علىٰ شَيخِه المُحدِّث عثمان بن عمرو بن المتتاب.                               |
| ۲۸۳ هـ        | سَمِعَ مِن شَيخَتِه المُحدَّثة أَمَةِ السَّلام بنت أحمد بن كامل في<br>ربيع الأول.    |
| ۲۸٦هـ         | قَرَأُ علىٰ شَيخِه المُحدِّث عبد اللَّه بن أحمد بن مالك البيع.                       |
| <b>۶۸۳</b> هـ | سَمِعَ مِن شَيخِه المُحدِّث محمد بن عبد اللَّه بن الحسين، ابن أخي ميمي الدَّقاق.     |
| _             | سَمِعَ مِن شَيخِه المُحدِّث موسىٰ بن عيسىٰ السَّرَّاج.                               |
| ۸۳۸۸          | قَرَأَ علىٰ جَدِّه الشيخ المُحدِّث عُبيد اللَّه بن عثمان.                            |







| ۳۹۰ هـ     | تُوفِّيَ وَالِدُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ.                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                             |
| 4٠٤هـ      | بَدَأَ فِي التَّتَلَمُذُ عَلَىٰ أَبِي عبد اللَّه ابن حامد رَجِمَهُ اللَّهُ. |
| ٤١٤ هـ     | سافَرَ إلىٰ بيت اللَّه الحرام لأداء فريضة الحج.                             |
| ١٦٤هـ      | عُرضَت عليه الشهادةُ فأبَىٰ.                                                |
| ٢٣٤ هـ     | مناظرة عند الخليفة بسبب كتابه «إبطال التأويلات».                            |
| ٠٤٤ هـ     | شَهِدَ عند القاضي ابن ماكولا.                                               |
| ٥٤٤هـ      | مناظرة عند الخليفة.                                                         |
| _A { £ £ Y | وُلِدَ وَلدُه عُبَيدُ اللَّه.                                               |
| ٧٤٤ هـ     | تَوَلَّىٰ القضاء.                                                           |
| ٥٤٥١ هـ    | وُلِدَ وَلَدُه محمدٌ القاضي.                                                |
| ٥٤٦ هـ     | مَجلِس للقاضي في مسجد المنصور يوم الجمعة بعد الصلاة                         |
|            | ٢٩ من ذي القعدة.                                                            |
| ٤٥٧ هـ     | مَجلِس للقاضي في مسجد المنصور يوم الجمعة بعد الصلاة                         |
|            | ٥ من محرم.                                                                  |
| ۷۵۶ هـ     | مَجلِس للقاضي في مسجد المنصور يوم الجمعة بعد الصلاة                         |
|            | ۷ خلون من رجب.                                                              |



## معتمل أحداث حيّاة العّاضي مِماللِّهِ عِلَمَا لَمُعَمّل أحداث حيّاة العّاضي مِماللّه عِلَمُ

| ٤٥٧ هـ | مَجلِس للقاضي في مسجد المنصور يوم الجمعة بعد الصلاة<br>٢٨ من شعبان.   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٧ هر | مَجلِس للقاضي في مسجد المنصور يوم الجمعة بعد الصلاة ٢<br>من ذي الحجة. |
| ۷٥٤هـ  | وُلِدَ وَلَدُه محمدٌ أبو خازم.                                        |
| ۸۰۱هـ  | مَجلِس للقاضي في جامع المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة ٨<br>من مُحرَّم.  |
| ۸۰۱هـ  | تُوفِّي أبو يَعْلَىٰ رَحِمَهُٱللَّهُ.                                 |

**6 6 6 6** 





منظ مَوْزج مِن خَطَالقَاضِي أَبِي بِعِلَىٰ رِمِ اللَّهِ مِنْ



Bientientiket





القِسمُ الثاني وكاركة الكتاب

 $\Theta$ 

ونيقسم هذا القسم إلى سننه مباحث الطيحت وليفسم هذا القسم إلى سننه مباحث الطيحت وليفرّن: تحقيق اسسم الكاب الحالمؤلف. وليبحث وليباً في: إثبات نسبة الكاب إلى المؤلف. وليبحث ولياً لث: زم تصنيف الكاب. وليبحث ولياً لث: منه المؤلف في الكاب. وصف النسخة المخطية المعتمدة والمبحث ولياكس: وصف النسخة المخطية المعتمدة والمبحث ولياكس: وصف النسخة المخطية المعتمدة والمبحث ولياكس: على في تحقيق الكتاب.

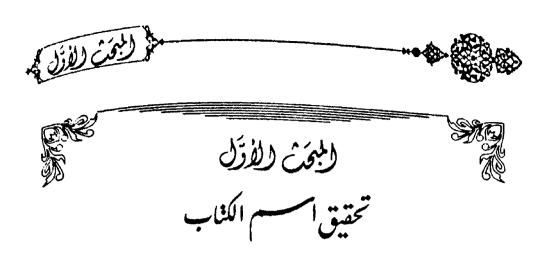

خلا الأصل الخطّيُ للكتاب عن عنوان له، وإني لأرئ أن القاضي رَحْمَهُ اللهُ لم يضع لكتابه هذا عنوانًا؛ وذلك لكونه صغير الحجم، وأن هذا العنوان من وضع ولده القاضي أبي الحسين رَحْمَهُ اللهُ، حيث نصَّ عليه في كتابه والطبقات، (٣/ ٣٨٤)، وتَبِعَه جميعُ من نَقَل عنه في إثبات الكِتاب لوالده رَحْمَهُ اللهُ.

وذَكرَه يوسف ابن عبد الهادي في «معجم الكتب» ص (٦٢)، ولم يَذكُره في «فهرست كتبه» مع أنه ضِمْنِها؛ حيث إنه لم يَلحَظ وجوده في مجموع «كتاب تفضيل الفقر على الغنى» الذي أشار إليه في «فهرست الكتب» برقم (٢١٣٢)، ولذلك لم يعتمد على كتابنا في تصنيفه لكتابه «تحفة الوصول إلى علم الأصول»، واكتفى بالاعتماد على «كتاب الروايتين والوجهين» للمؤلف رَحْمَدُاللَّهُ.

**⊚√**~ **~√** 







الكِتاب ثابت النسبة إلى القاضي رَحْمَهُ اللَّهُ، ولذلك شواهد ودلائل قاضيةٌ بصحة تلك النِّسبة، وهي:

١- وجود الكِتاب في مجموع كُتُبِ للقاضي أبي يعلىٰ ابن الفراء رَحَمَهُ ٱللَّهُ.
٢- ما ورَد في أول المجموع من قول النَّاسخ: «تفضيل الفقر علىٰ الغنیٰ وغير ذلك للقاضي أبي يعلیٰ محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد بن الفرَّاء» وهذا النَّص يُفيد نسبة جميع ما في المجموع للقاضي رَحَمَهُ ٱللَّهُ.

٣- اتّصال الكِتاب ببقيّة كتب القاضي، وبنفس خطّ ناسخ المجموع. ٤- آخر الكِتاب قيد قراءة على القاضي أبي الحسين ابن أبي يعلى رَحمَهُ اللّهُ. ٥- ظهور أسلوب القاضي أبي يعلى رَحمَهُ اللّهُ في التصنيف خلال الكِتاب، وهو مشابة لأغلب كُتبِه من حيث سَوقِ المسألة، ثم نَصِّ الإمام فيها، ثم ذِكرِ المخالِف، ثم التدليل عليها.





للأسف تخلوا - غَالب - كُتب القاضي رَحِمَهُ أَللّهُ عن ذِكرٍ لزمن تصنيفها، وإن كتابنا هذا لم يشذ عن تلك العادة، فلم يُذكر له زمن تصنيف؛ ولعل ذلك بسبب صغر حجمه، ولكني أستطيع أن أُجزم أن ذلك كان بعد تصنيفه رَحِمَهُ أللّهُ لكتابه «الروايتين والوجهين»؛ حيث أنه ناقش المسألة باختصار فيه، ولم يُشِر إلى تصنيف مفرَدٍ له فيها.

6 400 00 MO



﴿ الله عَنَ اللَّهِ اللَّهِ ﴾



يَظهر منهج القاضي أبي يعلىٰ رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابه وأسلوبه في عرض المسألة ومناقشتها مما يلي:

١- بدأ المؤلّف رَحِمَهُ أللّهُ بعرض حُكمِ المسألة، ثم ذِكر نصّ الإمام أحمد رَضَيًا للهُ عَلَىٰ على صحة وَضَالِلَهُ عَنْهُ في المسألة، ثم ذَلّل على صحة اختياره في المسألة.

٦- تنوعت أدلة القاضي رَجْمَهُ اللّهُ بين الأدلة النقلية والعقلية، فالنقلية آيات وأحاديث وموقوفات ومقولات وأشعار، والعقلية قياس واستنباط وغير ذلك. ٣- اعتَمَدَ القاضي رَجْمَهُ اللّهُ طريقة الاختصار في تصنيفه، فلم يُطِلُ في ذِكرِ الأدلّة أو مناقشة المخالِفِ المناقشة الطّويلة.

٤- لم يَعتَمِد القاضي رَحِمَهُ أللَّهُ مَسلكًا ثابتًا في إيراد الأدلَّة أو ترتيبها.

٥- لَم يُميِّز القاضي رَجْمَهُ اللَّهُ بين الأحاديث بالنَّظرِ إلى قوَّتِها وضَعفِها وهذا من منهجه المتَّبَع ـ إنما حَشَدَ الأدلة حَشْدًا، ولم يُشِرْ إلى صحَّة دليلٍ أو ضَعفِه.

6 400 0 V







ومما يُؤسف له أني لم أقف لكتابنا هذا إِلَّا على نسخة خطية وحيدة فريدة، ولكنها في غاية النَّفاسة، وفيما يلي وصفٌ تفصيليٌّ لتلك النُّسخة:

مصدر النسخة: مكتبة الأسد الوطنية/ سوريا ـ دمشق.

رقم النسخة: مجموع رقم (٩٥٥) رسالة (٨).

عدد الأوراق: لوحة واحدة.

المسطرة: ٣١ سطرًا تقريبًا.

عدد الكلمات في السطر: ١٥ كلمة تقريبًا.

المقياس: ٢١ × ١٥ سم .

النَّاسخ: لعله أبو بكر محمد بن بركة بن قاسم المزارع الحنبلي (١). تاريخ النَّسخ: قبل شهر رمضان سنة ٤٨٧ هـ (٢).

نوع الخطِّ: نَسخِيٌّ مُعجَم الغالب.

ملاحظات:

١ نسخةٌ تامَّةٌ كاملةٌ لا نَقْصَ بها.

٦- نسخة سالمة من الأرضة والحموضة.

<sup>(</sup>٢) وهو تاريخ قراءة هذا المجموع على القاضي أبي الحسين ابن الفراء رَحْمَهُ ٱللَّهُ.



<sup>(</sup>١) حيث وردت نسبة المجموع إليه خلال قيد القراءة، انظر ص (٥٥).

٣- نسخةٌ على طُرَّتِها لَصقٌ أضاع بعض الكلمات، والبعضُ استُدرِكَ علىٰ الطُّرَة بخطِّ مخالِفٍ لخطِّ النسخة.

٤ نسخةٌ ضمن مجموع من وقف الشيخ المُحدث أبي الحسن علي بن مسعود بن نَفِيس الموصلي المتوفئ سنة ٧٠٤ هـ.



البئ ولئاوك المناوك المناوك على في تحقيق الكتاب

#### يتلخص عملي فيما يلي:

١- اعتماد النُسخة الخطيَّة الوحيدة في إخراج نصَّ صحيح للكتاب.
 ٢- نَسخُ النُسخة الخطيَّة حسب الرسم الإملائي الحديث.

٣ تصويب ما وقع من أخطاء إعرابية ونحوية.

٤ المحافَظة علىٰ الأخطاء النحوية والإعرابية في هامش الكِتاب.

ه ضَبطُ النص بالشَّكل ضبطًا تامًّا؛ لِيَسهُلَ فَهمُه وحِفظُه.

٦- وَضعُ علامة لبداية صفحات المخطوط (/).

٧- وَضعُ ترقيم صفحات المخطوط (١/ أ،١/ ب...) على طُرَّة الصفحة.

٨ وَضعُ الساقط بين قوسين معقوفين [].

٩ و و ضع ما تم تصويبه من الأخطاء بين قوسين معقوفين [].

١٠ عمل ترجمة مختصرة للمؤلف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

١١- تقديم الكِتاب بمقدِّماتٍ دراسيةٍ مهمَّةٍ عن الكِتاب.

١٢ صُنعُ كشَّافاتٍ وفهارسَ مفيدةٍ.



نمانج مِن النسخة الخطية المعتمدة **)⊭** ● () • ()

7

. . .



### وجه اللوحة







## ظهر اللوحة

 $\bullet$ النَّصُ المَحْقَّقُ 

﴿ وَلَنَّعُن وَلَحُتَنَّ ﴾



## 

أَسْمَاءُ الأَشْيَاءِ؛ مُحْدَثَةٌ.

وَحُرُوفُ الأَدَوَاتِ ـ أَيْضًا ـ ؟ مُحْدَثَةٌ.

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ الحَسَنِ التَّرْمِذِيِّ (١)، وَقَدْ سَأَلَهُ عَنِ القُرْآنِ.

فَقَالَ: «أَلَسْتَ [مَخْلُوقًا] (٣)؟» قُلْتُ: نَعَمْ.

فَقَالَ: «أَلَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْكَ [مَخْلُوقًا] (١) ؟» قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: «وَكَلَامُكَ أَلَيْسَ هُوَ مِنْكَ، وَهُوَ مَخْلُوقٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: «وَكَلَامُ اللَّهِ عَزَّقِجَلَّ أَلَيْسَ هُوَ مِنْهُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: «فَيَكُونُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ؟!»(٥).

<sup>(</sup>۱) تُنظر المسألة: «الروايتين والوجهين» ـ المسائل العقدية ـ ص (۸٤)، «الغُنية»: (١/ ١٣٢)، «مجموع الفتاوى»: (١/ ٣٧)، «مختصر الصواعق المرسلة» ص (٥٠٨)، «تحفة الوصول» ص (١١١) و (١١٣).

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن الحسن بن جُنيدب، أبو الحسن التِّرمذي، صاحب الإمام أحمد رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، سمع يعلى بن عبيد وسعيد بن أبي مريم وأبا نعيم، حدث عنه البخاري والتَّرمذي وابن خزيمة، توفي بعد سنة ٢٤٢ ه. تُنظر ترجمته في «تهذيب الكمال»: (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (مخلوق).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (مخلوق).

<sup>(</sup>٥) الرُّواية أخرجها الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٨٣٧)، وابن بطة في «الإبانة» رقم: (٢٣٢٠)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنة»: (٢/ ٢٩١).

المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْ

وَقَالَ فِيمَا خَرَّجَهُ عَلَىٰ الجَهْمِيَّةِ - فِي "بَابِ مَا أَبْطَلَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ القُرْآنُ إِلَّا وَخَيَاهُ(۱) فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿مَا يَأْلِيهِم مِن ذِحْرِ مِن دَيِهِم مُحَدَثٍ ﴾ (٢):

وحبه عين وَخُرِ اللَّهِ وَذِكْرِ نَبِيهِ، أَمَّا ذِكْرُ اللَّهِ إِذَا انْفَرَدَ؛ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ اسْمُ الحَدَثِ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا كُرُ أَلَّهِ أَتَّ مَرُ كُرُ أَلَّهِ أَتَ مَرَى اللَّهِ إِذَا انْفَرَدَ ذِكْرُ النَّبِيّ؛ جَرَى عَلَيْهِ اسْمُ الْخَلْقِ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ ﴾ (٥) ومَا نَعْمَلُونَ ﴾ (٥) ومَا نَعْمَلُونَ ﴾ (٥) ومَا نَعْمَلُونَ ﴾ (٥) وو الله عَلَيْهِ السِمُ الْخَلْقِ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ ﴾ (٥) وو الله عَلَيْهِ السِمُ الْخَلْقِ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ ﴾ (٥) وو الله عَلَيْهِ السِمُ الْخَلْقِ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَىٰ قَوْلِهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهِ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

خِسَلَانُا: لِمَنْ قَالَ ـ يَنْتَمِي إِلَىٰ أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ طَبَرِ سْتَانَ (٧) ـ : «أَنَّ أَسْمَاءَ الأَشْيَاءِ وَالحُرُوفَ؛ قَدِيمَةٌ غَيْرُ مُحْدَثَةٍ » (٨).

فَالدَّلَالَةُ عَلَى حَدَثِ الأَسْمَاءِ:

- حَدِيثُ عَاثِشَةَ: «إِنَّمَا أَهْجُرُ اسْمَكَ» (١) فَلَوْ كَانَ [غَيْرَ] (١٠) [مَخْلُوقٍ] (١١)،

<sup>(</sup>١١) في (الأصل): (مخلوقًا).



<sup>(</sup>١) قالرَّد على الجهمية والزَّنادقة» ص (٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: (٢).

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت: (٤٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء: (٥٠).

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات: (٩٦).

<sup>(</sup>٦) «الرَّد على الجهمية والزَّنادقة» ص (٢٤٥).

<sup>(</sup>٧) منهم أبو محمد عبد اللَّه الكَشْفُلِي الطَّبري، وإسماعيل الكاداري.

<sup>(</sup>A) حكاه الحسن بن حامد رَحِمَهُ ٱللَّهُ عن بعض متمذهبي المذهب فقال: «ورأيت طائفة ـ تزعم أنها على المذهب ـ قالوا: هي غير مخلوقة، وركبوا في الأسماء المحدثات مثل ذلك» «المسائل العقدية من الروايتين والوجهين» ص (AL)، وهو قول أبي الفرج الشَّيرازي المقدسي في حجزء في امتحان السني من البدعي، ص (٣٢٦).

<sup>(</sup>٩) متفق عليه، أخرجه البخاري في "الصحيح" رقم: (٨٢٢٥)، ومسلم في "الصحيح" رقم: (٢٤٣١)، والإمام أحمد في "المسند" رقم: (٢٤٣١٨).

<sup>(</sup>١٠) ليست في االأصل،

لَمْ تَجُزْ هِجْرَتُهُ، كَمَا لَمْ تَجُزْ هِجْرَةُ أَسْمَاءِ اللَّهِ.

. وَلِأَنَّ الْإِسْمَ صِفَةٌ لِلْمُسَمَّىٰ، فَهُوَ كَسَائِرِ [صِفَاتِهِ] (١)، مِنَ العِلْمِ وَالقُدْرَةِ وَالإَرَادَةِ وَالكَلَام وَغَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ جَمِيعُ ذَلِكَ مُحْدَثٌ، كَذَلِكَ الإسْمُ.

فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ ﴾ (١) وَأَنَّهَا مِنْ عِلْمِهِ. فَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هِيَ مِنْ مَعْلُومَاتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿ آلَا لَذِي عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿ آلَا مُرَادُ بِالتَّعْلِيمِ (١): الكِتَابَةُ (١)، وَهِي مُحْدَثَةٌ.

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الرَّحْمَنُ ﴿ عَلَمْ الْقُرْمَانَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ ﴿ عَلَمَهُ الْقُرْمَانَ ﴾ الْمُعَانَ ﴾ الله المُعَانَ الله المُعَانَةُ ﴾ (٧).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ (١) وَالمُرَادُبِهِ: أَحْكَامُ الشَّرْعِ (١). وَالمُرَادُبِهِ: أَحْكَامُ الشَّرْعِ (١). وَالدِّلَالَةُ عَلى حَدَثِ /الحُرُوفِ:

. أَنَّهَا تَارَةً تَكُونُ شَطْرَ كَلَامِ الآدَمِيِّينَ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ إِذَا وُجِدَ مِنَ [الآدَمِيِّينِ](١٠) فَإِنَّمَا يَكُونُ كَلَامًا بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ.

1/14

<sup>(</sup>١) في الأصل ا: (صفات).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: (٣١).

<sup>(</sup>٣) سورة العلق: (٣-٥).

<sup>(</sup>٤) لعلها في «الأصل»: (العلم).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: (التفسير) للسمعاني: (٦/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) سورة الرحمن: (١.٤).

<sup>(</sup>٧) قول اليمان بن رئاب رَحْمُهُ أَللَّهُ، نقل قوله الثعلبي في «الكشف والبيان»: (٢٥٠/٢٥).

<sup>(</sup>A) سورة النساء: (١١٣).

<sup>(</sup>٩) يُنظر: (زاد المسيرة: (١/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>١٠)غير ظاهرة في «الأصل» لوجود لاصق عليها.

الْتُكَالِمُ فَنَعُمُونَا لِمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِي الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْم

صله تعليمة وَتَارَةً تَكُونُ جُمْلَةُ الكَلَامَ وَهُوَ الكِتَابَةُ؛ [لِأَنَّ] (١) المُحُرُوفَ مَوْجُودَةٌ وَلَا صَوْتَ هُنَاكَ.

عَلَىٰ الْخُرُوفِ؛ دَلَّ عَلَىٰ حَدَثِهَا. عَلَىٰ الْخُرُوفِ؛ دَلَّ عَلَىٰ حَدَثِهَا.

مَّى وَيُفَارِقُ هَذَا: [حُرُو]فُ<sup>(٣)</sup> القُرْآنِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ أَنَّ القُرْآنَ قَدِيمٌ غَيْرُ مَخْلُوقِ؛ فَحُرُوفُهُ أَيْضًا كَذَلِكَ.

. وَلِأَنَّ كَوْنَ هَذِهِ الحُرُوفِ مُطَابِقَةً لِحُرُوفِ القُرْآنِ فِي حُصُولِ الكَلامِ بِوُجُودِهَا لَا يَدُلُّ عَلَىٰ [مُطَابَقَتِهَا]<sup>(1)</sup> فِي الخَلْقِ، كَالحُرُوفِ المَنْظُومَةِ مِنْ كَلامِ بِوُجُودِهَا لَا يَدُلُّ عَلَىٰ [مُطَابَقَتِهَا]<sup>(1)</sup> فِي الخَلْقِ، كَالحُرُوفِ المَنْظُومَةِ مِنْ كَلامِ الآدَمِيِّينَ، نَحْو قَوْلِهِ: ﴿ وَيُخْزِهِمُ اللَّادَمِيِّينَ، نَحْو قَوْلِهِ: ﴿ وَيُخْزِهِمُ اللَّادَمِيِّينَ، نَحْو قَوْلِهِ: ﴿ يَنَمُ مُنْ مِنْكُونَ فَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١) فَإِن دِعْبِلَ (٧) قَدْ قَالَ هَذَا فِي شِعْرِهِ (٨)، فَقَالَ:

## وَيُخْزِهِمُ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ [قَوْمِ مُؤْمِنِينَا](١)



<sup>(</sup>١) غير ظاهرة في االأصل؛ لوجود لاصق عليها.

<sup>(</sup>٢) غير ظاهرة في االأصل؛ لوجود لاصق عليها.

<sup>(</sup>٣) غير ظاهرة في االأصل الوجود لاصق عليها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ( مطابقها).

<sup>(</sup>٥) سورة مريم: (١٢).

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة: (١٤).

<sup>(</sup>٧) هو دِعبل بن علي بن رَزين بن عثمان، أبو علي الخُزاعي، الشاعر المشهور، وكان من غلاة الشيعة، وله هجو مُقذِع وبسببه مات، رأى الإمام مالك، له «ديوان» وكتاب «طبقات الشَّعراء»، توفي سنة ٢٤٦ه. تُنظر ترجمته في (تاريخ بغداد»: (٩/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٨) ﴿الدُّيوانِ ص (٢٧٨).

<sup>(</sup>٩) في االأصل!: (قومنين).

كَنْنُكَ يُجِبُ الْفَوْلُ فِي الْخُرُوفِ الْمُقَطِّعَةِ.

وَلَئِسَ لَاحْدِ أَذَ لِذَكِ فَيْقُولَ: فَإِنْ مَا طَبَقُ الْفَرْآنَ مِنَ الْكَلَّاهِ الْمُنْظُّرِهِ: بَكُولُ فعيدًا لأَذَالله تَخَلَّى فَدْ فَوْمَا قَالُوا فِي النّلاوَاتِ: ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا مَا أَلَاقَالَ: ﴿ لَا تُعْدِيمِ مَثِلُهُ \* الْفَوْ كَانَ وَالمُصْبِقُ \* الْبِنْقُرْآنِ مِنْ كَلَّامِ البَّشْرِ قَلِيمَه الله يَثْلُهُمُ مُ عَنْهُ.

وَكُنْكَ قَالَ ثَعَاثَىٰ: ﴿ وَقَالُوا أَسْعِلْمُ الْأَوْلِيكِ اَكْتَبَهَا فَهِي تَمْلُ عَيْدِهِ ﴿ اللَّهِ اللّ فَاكِنَ عَلَيْهِمْ ذَلْكَ وَكُفَّيْهِمْ.

وَقَدْ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١٠):

وَأَنَّ مِسَاحَةً الْخُرُوفِ وَضُوْرُهَا وَخُنُونُهَا. فَهِيَ عَلَامَاتُ: [تَازَةً] (١) يَخْتُبُها بالسُوادِ وَتَارَةً بِالبَيَاضِ وَالْخُمْرَةِ وَالْخُفْرَةِ، وَالْخُرُوفُ [غَيْبً] (١) وَلَوُ فَهُوَ الْخُمُرةَ وَالْخُفْرَةِ، وَالْخُفُرةَ [وَالْخُمْرَةَ] (١) فَلَوْ فَهُوَ الْخُمُرةَ [وَالْخُمُرةَ] (١) فَهُورَتِ الْخُرُوفُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَتَلَاشَتِ الشَوَادَ وَالْبَيَاضَ وَالْخُفُرَةَ [وَالْخُمُرةَ] (١).

 <sup>(</sup>A) غير ظاهرة في االأصل؛ لوجود لاصق عليها.



<sup>(</sup>١) سورة المنش: (١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الملثر: (٢٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ولعل الصواب بحلف الواو.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان: (٥).

<sup>(</sup>٥) هو سهل بن عبد الله بن يونس، أبو محمد التُستري، شيخ الصوفية، صحب ذا النون، روى عنه الحكايات عمر بن واصل وعباس بن عصام وغيرهما، له تصانيف منها الفسير القرآن العظيم، والرسالة الحروف، توفي سنة ٢٨٣ ه. تُنظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء؟: (٣٢٠,١٣٠).

<sup>(</sup>١) في والأصل ( تأر).

<sup>(</sup>٧) غير ظاهرة في االأصل، لوجود لاصق عليها.

فَهِيَ غَيْبٌ، فَكَانَتْ كَالمَاءِ لَوْ ظَهَرَ عَلَىٰ الحَائِطِ لَانْهَدَمَ الحَائِطُ [وَتَلا]شَىٰ (۱) فَهِيَ غَيْبٌ، فَكَانَتْ كَالمَاءِ لَوْ ظَهَرَ عَلَىٰ الحَائِطِ لَانْهَدَمَ الحَائِطُ [وَتَلا]شَىٰ (۱) بِظُهُورِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ البِنَاءُ إِلَّا بِالمَاءِ، كَذَلِكَ الحُرُوفُ فِي مَعَادِنِهَا [لا](۱) بَظُهُو عَلَىٰ ذَلِكَ، وَهَذَا كَإِشَارَتِنَا إِلَىٰ زَيْدٍ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ، فَنَقُولُ: هَذَا زَيْدٌ. فَتَكُونُ الْإِشَارَةُ إِلَىٰ اللَّهِسِ لَا إِلَىٰ المَلْبُوسِ (۱۳).

وَالحَمْدُ للَّهِ وَخْدَهُ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ (١) وَاللهِ (١) وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ (١)

<sup>(</sup>١) غير ظاهرة في االأصل؛ لوجود لاصق عليها.

<sup>(</sup>٢) غير ظاهرة في االأصل الوجود لاصق عليها.

<sup>(</sup>٣) لم أجد ذلك فيما وقفت عليه من مؤلفات التُستري، خاصة في الرِّسالة المنسوبة إليه في الحروف، ولعل ذلك دليل على عدم صحة نسبة المطبوع إليه، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة وردت في «الأصل» بخط القاضي أبي الحسين رَحْمَهُ ٱللَّهُ، وليست بخط ناسخ المجموع.

قَرَأَ عَلَيَّ جَمِيعَ هَذَا الجُزْءِ صَاحِبُهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَةَ بْنِ قَاسِمِ المُزَارِعُ الحَنْبَلِيُّ (')، وَسَمِعَ مَسْأَلَةَ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ خَاصَّةً مِنَ الشَّيْخِ الجَلِيلِ أَبِي المُزَارِعُ الحَنْبَلِيُّ أَبِي المُحَمَّدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ يَاسِين (') عَنْ وَالِدِي رَضَالِلَهُ عَنْهُ بِقِرَاءَتِي (۳).

وَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ الفَرَّاءِ بِخَطِّهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْع وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، مُتَبَرِّثًا إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ كُلِّ بِدَعٍ وَضَلَالَةٍ، وَنَدِينُهُ بِمَا ذَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَل رَضَالِكُهُ عَنْهُ [وعَنَّا بَعْدُ]<sup>(1)</sup>.

وَّالحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

(١) لم أتبينه.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن جابر بن ياسين بن الحسن، أبو محمد العسكري الجنائي، الفقيه الحنبلي، نسبب القاضي أبي يعلى، وتفقه عليه، وكان يستملي له بجامع المنصور، سمع أبا علي بن شاذان وأبا القاسم بن بشران، روى عنه ابن أخته القاضي أبو الحسين وأبو طاهر السلفي، توفي سنة ٤٩٣ هـ. تُنظر ترجمته في «الطبقات»: (٣/ ٤٦٨).

ري وردت في «الأصل» بخط ناسخ المجموع، مستدركة فوق العبارة، فيحتمل أنه يقصد نفسه بالقراءة، أو أنه أضافها إلى الجملة لتوضيح أن القراءة كانت للقاضي أبو الحسين رَحْمَهُ اللّهُ.

<sup>(</sup>٤) غير ظاهرة في «الأصل»، ولعلها كما أثبتها.

())k المصاورُ وَلِمُ كَاجِعُ وَلِلْكُتَّا فَاتُ وَلِهُ كَارِسُ 





. القُرْآنُ الكَرِيمُ، تَنْزِيلُ رَبِّ العَالَمِينَ.

. السُّنة، أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلَّال «ت ٣١١ هـ»، تحقيق: عادل آل حمدان، دار المنهج الأول/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٩ هـ/ ٢٠١٨م.

ـ الإبانة الكبير، عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري، ابن بطة وت ١٨٥٨، تحقيق: عادل آل حمدان، دار المنهج الأول/ السعودية، الطبعة الأولى،

- الجامع المُسنَد الصَّحيح المُختَصَر مِن أمور رسول اللَّه صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وسُنَنِه والْيَامِه، مُحمَّد بن إسماعيلَ بن إبراهيمَ بن المُغِيرة البخاريُّ، أبو عبد اللَّه «ت ٥٦هـ»، ترقيم: مُحمَّد فؤاد عبد الباقي، اعتناء: مُحمَّد زهير النَّاصر، دار طَوْق النَّجاة/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٢هـ.

- الرد على الزنادقة والجهمية، أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد اللَّه الشيباني ت ٢٤١ هـ، تحقيق: دغش بن شبيب العجمي، دار غراس / الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥ م.

ـ الرُّوايَتَين والوَجْهَين، مُحمَّد بن الحُسَين بن مُحمَّد بن خَلَفِ بن الفَرَّاءِ «ت ١٤٠٨»، تحقيق: عبد الكَريم اللَّاحمِ، مكتبة المَعارف/السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.

- الغنية، عبد القادر بن موسى بن عبد الله الجيلاني ت ٥٦١ هـ، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧م.

ـ الكشف والبيان، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي «ت ٤٢٧ هـ، تحقيق: ابن عاشور، دار إحياء التراث العربي/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠٢م.



. المُسنَدُ الصَّحيحُ المُختَصَرُ بِنَعْلِ العَللِ عن العَللِ إلى رسولِ اللَّهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نبو المُحسَين مُسلِمُ بنُ الحَجَّاجِ العَشيريُ النَّيسابوريُّ ات ٢٦١هه، ترقيم: مُحمَّد فؤاد عبد الباقى، دار إحياء التُّراث/ لبنان.

- المُسنَك أبو عبدِ اللَّهِ أحمدُ بنُ مُحمَّدِ بنِ حَنبُلِ بنِ هلالِ بنِ أسدِ الشَّيبانيُّ (ت ١٤١هـ)، تحقيق: شُعَيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرِين، مؤسَّسة الرَّسالة/لبنان، الطُبعة الثانية، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.

. امتحان السُّني من البدعي، عبد الواحد بن محمد الشيرازي، أبو الفرج المقدسي تحقيق: فهد بن سعد المقرن، دار الإمام مالك/ الإمارات، الطبعة الأولى.

- تاريخ الإسلام ووفيًات المشاهير والأعلام، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الفعي «ت٨٤٠ه»، تحقيق: بشار عوَّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.

. تاريخ بغداد، أبو بكر أحمدُ بن عليّ بن ثابت بن أحمدَ بن مهدي الخطيب البغداديُّ «ت ٢٦٣هـ»، تحقيق: بَشًار عَوَّاد معروف، دار الغرب الإسلاميِّ/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ/ ٢٠٠٢م.

- تحفة الوصول إلى علم الأصول، يوسف بن حسن بن عبد الهادي ت ٩٠٩ هـ، تحقيق: محمد رشاد شمس، دار النوادر/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٩ هـ/ ٢٠١٨ م.

- تفسير القرآن، منصور بن محمد بن عبد الجبار، أبو المظفر السمعاني ت ٤٨٩هـ، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس، دار الوطن/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين بن الزكي أبو محمد القضاعي الكلبي المزي (ت ٧٤٢هـ)، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة/بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ-١٩٨٠م.

ديوان دعبل بن علي الخزاعي، شرحه حسن حمد، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م.

. زاد المسير. عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ات ٥٩٧ هـ، تعقيق: زهير الشدويش، المكتب الإسلامي/ لبنات الطبعة الثالثة. ١٠٤٤ هـ.

يَسِيَرَ أعلامِ النَّيلاء. مُحمَّدُ بن أحمدَ بن عثمانَ بن قايماز اللَّعيُّ الله ١٨٥٥، تحقيق: مجموعةٍ مِن المُحَقَّقِينَ بإشراف الشَّيخ شُعَيب الأرناؤوط، مؤسَّسة الرُّساتُمُ لَيْناف الطَّبعة الثَّاثة، ١٠٤٥هـ مـ ١٩٨٥م.

. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري أبو الحسن اللالكائي ت ٤١٨هـ، تحقيق أحمد بن سعد بن حملان، دار طبية/ السعودية الطبعة الثامنة، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠٦م.

ـ طَبَقات الحنابلةِ، أبو الحُسَين بنُ أبي يَعْلَىٰ، مُحمَّدُ بنُ مُحمَّدٍ اس ٢٥٥٦م، تحقيق عبد الرَّحمن العثيمين، دارة المَلِك عبد العزيز/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٣٦٩هـ / ١٩٩٩م.

مجموع الفتاوي، تقي اللين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المراتي ان المراتي ان مجموع الفتاوي، تقي اللين أبو العباس أحمد بن عبد الحديث، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م. مختصر الصواعق المرسّلة على الجهمية والمعطلّة، محمد بن أبي بكر بن أبوب، ابن قيم الجوزية ت ٧٥١هـ، محمد بن محمد بن عبد الكريم، شمس اللين ابن الموصلي ت ٧٧٤هـ، تحقيق سيد إبراهيم، دار الحديث/ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ/ ١٠٠٠م.

**6400 10**/6







## كتَأَنُ ولِقِبَ كَ وَلَعُمَانَ يَ

| الآبة                                                                                           | السُّورَةُ              | رَفْمُ الآيَةِ | رَقْمُ الصَّفْحَةِ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| ﴿ وَعَلَّمُ مَادُمُ الْأَسْمَاءُ ﴾                                                              | الْبَقَرَة              | 71             | ٥١                 |
| ﴿وَعَلْمَكَ مَا لَمُ تَكُن مَّا لُمُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾                                          | النَّسَاء               | 111            | ٥١                 |
| ﴿وَيُخْزِهِمْ وَيَشْرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ<br>قَوْمِ نُوْمِيْنِكَ ﴾                 | النَّوْبَة              | 1£             | 70                 |
| ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن زَيْهِم تُحْدَثِ ﴾                                              | الأنيياء                | 5              | ••                 |
| ﴿ وَهَٰنَا ذِكُرٌ تُبَارِكُ ﴾                                                                   | الأثيياء                | ٥٠             | ٥٠                 |
| ﴿يَنِيَحْنَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَبَ مِثْمَوۡنَ                                                         | مَرْيَم                 | 15             | ٥٢                 |
| ﴿ وَقَالُواْ أَسْتِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اَكْتَبَهَا فَعِي                                        | الْعَنْكَبُوت           | ٥              | ٥٣                 |
| تُنْكَ عَلَيْهِ ﴾<br>﴿وَلَذِكُمُ ٱهْمِأَكُمُ رُهُمِ أَكْبَرُ ﴾                                  | ئىر مەسىمە<br>ئىر مەسىم |                | _                  |
| وولد در الله الكاب                                                                              | الْعَنْكَبُوت           | ٤٥             | ٥٠                 |
| ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْسَلُونَ ﴾                                                      | الصَّافَّات             | 47             | 01                 |
| ﴿ارْمَنَوُ ۞ عَلَمُ الشَّرْمَانُ ۞ عَلَى<br>الإنكرُ ۞ عَلَمُهُ الْبَيَادَ ﴾                     | الرَّحْمَن              | ٤_١            | ٥١                 |
| ﴿إِنْ هَٰنَا إِلَّا مِّولُ ٱلْبَشَرِ﴾                                                           | المُدَّثُر              | 67             | ٥٣                 |
| ﴿مَلْمَنِهِ مَعْرَى                                                                             | المُدَّثَر              | 77             | ٥٣                 |
| ﴿ آثَرَا رَبَّكَ ٱلأَكْرُمُ ۞ ٱلَّذِى عَلَمُ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَمُ<br>ٱلإِنسَنَ مَا أَرْبَعَمُ ﴾ | الْعَلَق                | ٥_٣            | ٥١                 |





## مَثْمَانُ لِمُوفِّفُاتِ ولِمُقُولِاتَ كُنَّانُ لِمُوفِّفُاتِ ولِمُقُولِاتِ

| دَقْمُ الصَّفْحَةِ | الْقَائِلُ                                                                                                     | الْأَثْرُ                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 0.                 | عَائِشَةُ رَضِيَالِيَهُ عَنْهَا                                                                                | وإِنَّمَا أَهْجُرُ اسْمَكَ، |
|                    | @*\v~ ~\*\@                                                                                                    |                             |
|                    | مَعْ أَوْمُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِ |                             |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الْعَلَمُ                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| £9                 | خُمَدُ = أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ                  |
| £1                 | أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التَّرْمِذِيُّ                          |
| ٥٢,                | نِعْبِلُ = ابْنُ عَلِيٌّ بْنِ رَزِينِ                           |
| ٥٣                 | سَهْلَ بْنُ عَبْدِ اللهِ = سَهْلَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن يُونُسَ |
| 0                  | عارشه رجوالله عنها                                              |
| 00                 | عَبْدُ اللهِ بْنُ جَابِرِ بْنِ يَاسِينَ                         |
| 00                 |                                                                 |
| 00                 | نَحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخُسَيْنِ بْنِ الْفَرَّاءِ      |
|                    |                                                                 |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الْقَائِلُ | الْقَافِيَةُ | صَدْرُ الْبَيْتِ |
|--------------------|------------|--------------|------------------|
| ٥٣                 | دِغبِلٌ    | مُؤْمِنِينَا | وَيُخْزِهِمُ     |









| خَةُ     | الصَّفْ                                 | الْمَوْضُوعُ                                                   |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>V</b> |                                         | مقدمت المحققمقدمت المحقق                                       |
| 11       | *************************************** | لْ فِسْمُ لِالْفُرَّلِ: "تَرْجِمْةُ الْمُؤلِّفْ رَجِبُ اللَّهِ |
| 71       |                                         | مصادر ترجمة المؤلّف رمّب الله                                  |
| ۱۳       |                                         | ولفُعَلُ لِلفُرِّلِ: حِيَاةَ المؤلّف الشخصيّة                  |
| 18       |                                         | •                                                              |
| 18       | •••••                                   | لالجِحَث ولِثَاني: ننبته                                       |
| ١٤       | ••••••                                  | الليحَثُ النَّالَثُ: كنيت                                      |
| 12       |                                         | للبحث ولأبع: شعرت.                                             |
| 12       |                                         | وللبحرث وفي كمس: لقب                                           |
| 1٤       | •••••                                   | <b>C</b> 1                                                     |
| 12       | •••••                                   | e                                                              |
| 10       | •••••                                   |                                                                |
| 17       |                                         | الفين الناني: حيّاة المؤلّف العلميّة.                          |
| ۱۸       |                                         | لَّا لِمُونَ لِلْأَوْلُ: شَيُوخِ                               |
| 19       |                                         |                                                                |
| ۲٠       | *************************************** |                                                                |



| · A | الكلافية الكالم |                                                                                                                 |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نخة | الصَّا          | المَوْضُوعُ                                                                                                     |
|     |                 | البيحَثُ لِاللَّهِ بِعِ: الشِّكَاء عَليب                                                                        |
| 15  |                 | البيحَثُ لافيانس: مؤلّف تنه                                                                                     |
| ۲۸  |                 | مجسَل أُحداث حيَاة القاضي رحمالتُّسم                                                                            |
| 40  |                 | ولِيْسَمُ ولِنَّا فِي: وَمُلَارَةِ الْكُتَّابِ                                                                  |
| 47  |                 | ﴿ الْمِلِيمُ ثُلُوزُكِ: تَحْقِقِ السِّسَمِ الكَابِ                                                              |
| 44  | ,               | المُبِيحَثُ رُكِيّاً فِي: إثباتُ نسبةُ الكناب إلى المؤلّف                                                       |
| ۲۸  |                 | وللبحث وليَّالث: زمرتصنيف الكيَّاب                                                                              |
| 44  |                 | الْمِلِيحَتْ لِرَقُلُ بِمعِ: منهج المؤلفِ في الكناب                                                             |
| ٤٠  |                 | الطبيحث الطياكس: وصف النسخ ترا لِحَطَيْة المعتمه                                                                |
| ٢٢  |                 | اللِحُنُ اللِّهُ وَكِنَا وَكُنَا وَكُنَا وَ عَلَي فِي تَعْقِيقَ الكَتَابِ                                       |
| 24  |                 | نمازج مِنَ النسخةُ الخطية المعتدة                                                                               |
| ٤٧  | ,.,             | ولِنْصُ ولِحُقَّىونَصَّى ولِحُقَّى                                                                              |
| ٥٧  |                 | لافعاً وروَلاُ لِمُنْعِعَ وَلِالْكُنَّا فَامِنَ وَلِهِ فَهَارِس                                                 |
| ٥٨  |                 | ثَبنُ لِنْصَاوِرِ وَلَا رُحِيعٍ                                                                                 |
| 71  | ************    | كِنَّان وَلِقِهَائَ وَلَعُمَانَةً وَلَعُمَانَةً وَلَعُمَانَةً وَلَعُمَانَةً وَلَعُمَانَةً وَلَعُمَانَةً وَلَعُم |
| 75  | •••••           | كُثَّافُ لِكُوفُوفُاتُ وَلِيُعْوِلِاتِ                                                                          |
| 75  | ,               | كْثَان وٰلِهُ حِلْهِ ﴾                                                                                          |
| 75  |                 | كِثَنَان ولِفُرْ عَارِ                                                                                          |
| ٦٣  | •••••           | - 10 1 CV: 10 c. 1 (3)                                                                                          |

į.

**6400 65**/10



خَالِ المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَعِبُهُ مِنَ الظُّلْمِ وَالْفِسْقِ فِي مُطَالَبَنِهِ بِدَمِ المَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثَمَانَ رَضِيعُهُ ومعك فَصِّلُ فَي رُخُورِن ( لُوْمِنِينَ ومعسة تَّ لَيفُ الشَّيْخِ الإمَّامِ الْفَّاضِقِ أبي بعيساني ابن الفستراء محترينا وضين بن محترين منك ولبنيلوي وطنبي آفي خِبَ الْجُنْبَ يَعِ معطفى تنامحرصكاح المرتنا تناملين الغثاني 16 E

## القِسمُ الِمَانِي ومُلاكرَة الِلمَانِي

ونيقسم هذا القسم إلى عشرة مباحث:

البحث الفرك: تحقيق اسسم الكناب! للفركف.
البحث الفائف: إثبات نسبة الكناب! للفركف.
البحث الفائف: زم تصنيف الكناب.
البحث الفركس: منع المؤلف في الكناب.
البحث الفرائس: مصادرالمؤلف في الكناب.
البحث الفرائس: مصادرالمؤلف في الكناب.
البحث الفرائس: القيمة العسامية للكناب.
البحث الفرائس: القيمة العسامية للكناب.
البحث الفرائس: النشرات السّابقة لِلكتاب وَنقدها.
البحث الفائس: على في عقيق الكتاب.
البحث الفائس: على في عقيق الكتاب.



ـ ورَد الاسم كاملًا على غلاف الجزء الخطِّيِّ (١/ أ) هكذا: «كتابٌ فيه تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رَضَالِلَهُ عَنْهُ من الظُّلم والفسق في مطالبتِه بدم أمير المؤمنين عثمان رَضَالِلَهُ عَنْهُ».

- وورَد مختصَرًا في موضع آخر من النُّسخة الخطِّيَّة (١٢/ ب): «قرأ عَلَيَّ هذا الكِتاب من أوَّله إلىٰ آخره بتمامه وكماله قراءةً مَرْضيَّةً، أوَّلُها عقيدة الإمام الشافعيِّ، وآخِرُها (تنزيه معاوية) رَضِاًلِللَّهُ عَنْهُمَا..... ».

- ذَكرَه ابن رجب في «الذَّيل» (١/ ٣٩٣) منسوبًا إلىٰ ابنه القاضي أبي الحسين وسيأتي تصحيح هذه النِّسبة إلىٰ أبيه القاضي أبي يعلىٰ ـ باسم (تنزيه معاوية).

المفردات الفقاه القام لكاب الرواما والهاب المرحي معمر المبر المحالة المفاد المفال الموام المدات الفعال المعالمة الموام ال

ثم إن أحمد بن نصر اللَّه التُّستريُّ في «مُختَصَرِه» قد استَشكَل الكلمة:







ـ وذَكَرَه ابنه القاضي أبو الحسين رَحِمَهُ أَللَهُ في «الطَّبقات»: (٣/ ٣٨٤) باسم (تبرئة معاوية).

ـ وذَكَرَه العليميُّ في «المنهج الأحمد»: (٢/ ٣٦٥) باسم (تبرئة معاوية).

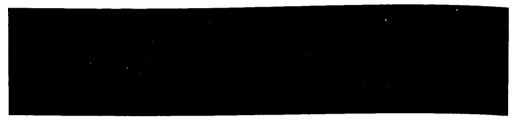

وفي «الدُّرِّ المنضَّد»: (١/ ١٩٩) باسم (تبرئة معاوية).

## المراات اوابات المراات المرابات المام المرابات المرابات

. وذَكَرَه له يوسف بن عبد الهادي في «معجم الكتب» ص (٦٣) باسم (تبرئة معاوية)، وللأسف فقد ضاعت مخطوطته، فلم أستطع التَّأكد من رسْمِ الكلمة، ولم يَذكره في «فهرست كُتبِه» فلعله لم يتملَّك منه نسخةً.

\* إشكال:

يَظهر لنا مما سبق إشكالٌ في اختلاف الأصحاب رَضِّالِللهُ عَنْهُمْ في إثبات لفظةٍ في اسم الكِتاب، فهل هي (تنزيه) أم (تبرئة)؟

وسبب هذا الإشكال:

١ تشابه الرَّسم بين الكلمتين.

٢- ما ذَكرَه أبو الحسين في «الطَّبقات» من إثبات هذه اللفظة.



المَّنِي الْمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّا الللَّا اللَّا الللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللَّا ا

ولكن الصَّواب واللَّه تعالىٰ أعلم: أنها (تنزيه) للأسباب الآتية: ١- ورودُها علىٰ غلاف النُّسخة الخطِّيَّة المعتمدة، يُنظر ص (٦٢).

الحسين.

٣. أن لفظة (تنزيه) تُناسِب استخدام حرف (عن)، ولفظة (تبرئة) تُناسِب استخدام حرف (من). استخدام حرف (من).

٤- تَصحُف مطبوعة «طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين، تحقيق الدكتور عبد الرَّحمن العثيمين رَحمَهُ اللَّهُ، حيث تابَعَ الشيخ محمد حامد الفقي رَحمَهُ اللَّهُ في نَقطِ الكلمة، ولذلك أدلَّة:

الدَّليل الأوَّل: أن النُّسخة الأولىٰ ـ نسخة مكتبة جامع يني/ تركيا ـ التي اعتمد عليها الدكتور العثيمين رَحِمَةُ اللَّهُ، وهي ذاتها النُّسخة المعتمَدة لتحقيق الشيخ الفقي رَحِمَةُ اللَّهُ، أتت فيها الكلمة مُهمَلةً من النَّقط في اللوحة رقم (٢١٧/ ب)، وهذه صورتها:

واربع مقد مات لى لعوار الديانات، والبات اعامد الطفا الاربعد، والبات اعامد الطفا الاربعد، و وسربته عاويد، والرسالة الحام الوقت، وحوابات مسايل وردت من الكروم، وحد المنت مسايل و دوت

ويَظهَر من تَصرُّف النَّاسخ أنه قد نَقلَها من نسخةٍ أهملتْها أيضًا؛ حيث إنه نَقَطَ ما عداها من الكلمات.

الدَّليل النَّاني: أن الكلمة أتت منقوطةً في نسخة مكتبة مجلس الشُّورئ الإسلاميِّ/إيران، لوحة رقم (٢٥٦/أ)، وهذه صورتها:





والكلام ف حروف المعجم والقطع على خلود المخفائي النائر والربع معدمان الموالياً المعدد والمائية والمعالم الموقت وحوابا معالى والناب المام الوقت وحوابا معالى والناب المام الوقت وحوابا معالى

ومما سبق نستطيع القول بصواب إثبات لفظة (تنزيه) في عنوان الكِتاب، واللَّه تعالىٰ أعلم.

**⊚**₹00 00 €







ثبتَت صحَّة نِسبة هذا الكِتاب إلى القاضي أبي يعلى ابن الفراء رَحِمَهُ اللَّهُ بأدلةٍ وبراهين واضحةٍ جليَّةٍ، تَقطع أيَّ شكٌ في نِسبَتِه، وفيما يلي أهم هذه الدلائل: ١- اسمه رَحَمَهُ اللَّهُ مثبَتٌ على غاشية النُّسخة الخطِّيَّة.

٦- اسمه رَحْمَهُ أللَّهُ مثبَتٌ في مقدِّمة الكِتاب.

٣- نَسبَه إليه ابنه القاضي أبو الحسين في «الطَّبقات».

4- نَسبَه إليه جمعٌ من علماء المذهب منهم، العليميُّ في «المنهج الأحمد» و «الذُرِّ المنضَّد»، ويوسف بن عبد الهادي له في «معجم الكتب».

٤- الكِتاب يحتوي علىٰ أسانيده وعلىٰ ذِكر مشايخه رَجَّهُمُ ٱللَّهُ.

٥- ظهور طريقته وأسلوبه في إيراد روايات الإمام أحمد رَضَّالِلَهُ عَنْهُ واستخدامها والاستدلال عليها في الكِتاب.

## تصحيح:

قد ذَكَرْنَا ما نستطيع به أن نَجزِم - بلا أدنى شك - بنسبة هذا الكِتاب إلى القاضي أبي يعلى رَحمَهُ أللَهُ، ولكن قد نُسِبَ إلى ابنه القاضي أبي الحسين كتابٌ بنفس الاسم، فهل للابن كتابٌ في نفس الموضوع بنفس الاسم أم هو وَهمٌ في النّسبة؟



أرئ والله تعالى أعلم: أن مَن نَسَب هذا الكِتابَ إلى الابن وَهِمَ، وليس للقاضي أبي الحسين كتابٌ بهذا الاسم، الاسم، ولعل سبب هذا الوهم هو رواية القاضي أبو الحسين رحمه الله لهذا الكتاب، فظن المتوهم نسبته إليه.

وإن أوَّل مَن صَرَّح بنسبة كتابِ بهذا الاسم إلىٰ القاضي أبي الحسين هو ابن رجب في «الذَّيل»: (١/ ٣٩٣)، ثم تابَعَه العليميُّ في «المنهج الأحمد»: (٣/ ٢٠٧)، وفي «الدُّرِّ المنضَّد»: (١/ ٢٤٢).

لم يُثِبِنه له يوسف بن عبد الهادي في (معجم الكتب). واللَّه أعلىٰ وأعلم.

6 400 W



# ولبئ رايات والماب المناب

حقيقةً لم أقف على الزَّمن المحدَّد لتصنيف القاضي أبي يعلى رَحِمَهُ اللهُ لكتابه هذا، وأما ما وُجِد في أوَّل الكِتاب وهذا نصُّه: (قُرِئَ عَلَىٰ وَاللِاي السَّعِيدِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَذَلِكَ فِي رَجَب سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، فِي السَّعِيدِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَذَلِكَ فِي رَجَب سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، فِي مَسْجِدِهِ مِنَ الجَانِبِ الغَرْبِيِّ بِنَهْرِ القَلَّائِينَ) - فهو دليلٌ على تَقدُّم تصنيفه للكتاب على هذا التاريخ، وإنما كان وقت القراءة قبل وفاة القاضي بشهرين، وكان ولدُه القاضي أبو الحسين - راوي الكِتاب - لديه وقتئذٍ سبع سنوات.







غَلَتْ مقدِّمة الكِتاب عن ذِكر لمنهج مؤلِّفه في تصنيفه، وهذا هو المعتاد من القاضي رَحِمَهُ الله بشكل عامٌ، كما أنه جرت عادة العلماء في تصانيفهم القائمة على السؤال ألا يَذكُروا لذلك منهجًا، حيث إن بعضها يكون إجابة مباشِرة للشَّيخ عند طرح السَّائل لسؤاله، والبعض يكون عبارة عن إجابة موسَّعة من الشَّيخ اقتضى سؤالها البحث والتحضير، وقد حاولتُ في الأسطر القليلة التالية أن أشرَح كيفية بناء القاضى رَحَمَهُ الله لكتابه.

فأقول: هذا الكِتاب الذي بين أيدينا عبارةٌ عن ثلاثة أقسام:

القسم الأول: إجابةٌ عن سؤالٍ وُجِّهَ إلىٰ القاضي رَحِمَهُٱللَّهُ، سُئل فيه عما جرىٰ بين عليِّ ومعاوية رَضَيَّالِلَهُعَنْهُمَا؟ وهل يجوز أن يُضاف إلىٰ معاوية بذلك ظُلمٌ أو فِستٌ؟

فبدأ القاضي رَحِمَهُ أَللَهُ إجابته عن السؤال بإثبات اجتهاد معاوية رَضَالِيَهُ عَنْهُ وَوَجْهِ اجتهاده، ثم أَثبَت وَجْهَ اجتهاد عليِّ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، ثم أبان أن الأسلم السكوت عما حدث بين صحابة رسول اللَّه صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وأنه لولا السؤال لسكت، ثم ساق دلائل ذلك من الأحاديث والآثار وروايات الإمام أحمد رَضَالِيَهُ عَنْهُ، ثم أُورَدَ دلائل بطلان إطلاق الظُّلم على عليٍّ ومعاوية رَضَالِيَهُ عَنْهُا من الفرآن والسُّنَّة، ثم أُورَد فضائل معاوية رَضَالِيَهُ عَنْهُ.



من بخصة النّاني: تكلّم فيه القاضي رَحِمَهُ أَللَهُ عن إطلاق لَفظِ أخوال العؤمنين علي إخوان أمّهات العؤمنين . علي إخوان أمّهات العؤمنين .

فبدأ فيه بإثبات اختياره في المسألة، ثم أُورَد نصَّ رواية الإمام أحمد رَضَّالِلَهُ عَنْهُ وذَكرَ مَن خالَفَ في المسألة، ثم أُورَدَ أدلَّةَ صحَّةِ اختياره بجواز إطلاق تسمية أخوال المؤمنين على إخوة أزواج رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ. القسم النَّالث: أخبارٌ وآثارٌ وحكاياتٌ ساقها القاضي رَحْمَهُ اللَّهُ متعلَّة بالموضوع المبحوث.

وذَكَرَ فيه أخبارًا عن العلاقة بين عليّ ومعاوية رَضِّالِلَّهُ عَنْهُمَا، وما قاله كلُّ منهما في الآخر، وغير ذلك.

### ملاحظة:

أرى أن كلَّ قِسمٍ من هذه الأقسام الئلاثة قد صُنَفَ بشكلِ مستقِل، أي أن القاضي رَحِمَهُ اللَّهُ قد أجاب عن السؤال ثم رأى أن يتمِّم نصَّ الإجابة بإثبات جواز تسمية إخوة أزواج النبيَّ صلىٰ اللَّه عليه بأخوال المؤمنين، ولعل ذلك بعد استفسار وصله عن جواز ذلك بعد تصريحه به في الجواب، ثم رأى أن يضيف إلىٰ ذلك ما وقف عليه من أخبارٍ وآثارٍ وأشعارٍ تَخدم فُتياه وجوابه، وسبب اعتقادى ذلك هو:

١- أن لكل قِسم بداية مستقلّة منفصلةً.

٢- أن ختام كل قِسم به (تمَّ بحمد اللَّه).

وهذا يكفي - في ظَنِّي - لإثبات ما اعتَقَدتُه من استقلاليَّةِ تصنيف الأقسام الثَّلاثة.







تنوَّعَت مَصادِر ومَراجِع القاضي أبي يعلىٰ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كتابه، وقد تميَّزَت مصنَّفاته بكثرة استقائه للنُّصوص من بطون الكتب، منها ما قد صَرَّح بها ومنها ما لم يُصرِّح بها، وفيما يلي سَردٌ بها:

ـ «المصنَّف» لعبد اللَّه بن محمَّد بن إبراهيم، ابن أبي شيبة ت ٢٣٥ هـ .

- «فضائل الصّحابة» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل ت ٢٤١ ه. .

- «الكوفة» لعمر بن أبي شبَّة، أبي زيد ت ٢٦٢ هـ

. ﴿ التَّارِيخِ المحمَّد بن جرير الطَّبريِّ ت ٣١٠ هـ .

ـ «السُّنَّة» لأحمد بن محمَّد بن هارون، أبي بكر الخلَّال ت ٣١١ هـ .

- «الزَّاهر» لمحمَّد بن القاسم بن محمَّد، أبي بكر الأنباريِّ ت ٣٢٨ هـ .

ـ «الشّريعة» لمحمَّد بن الحسين بن عبد اللَّه الآجريِّ ت ٣٦٠ هـ .

. «التَّفسير» لمحمَّد بن الحسين بن عبد اللَّه الآجريِّ ت ٣٦٠ ه. .

ـ «السُّنَّة» لعبد العزيز بن جعفر بن يزداد، غلام الخَّلال ت ٣٦٣ هـ .

ـ «الإبانة الكبير» لعبيد اللَّه بن محمَّد بن حمدان، ابن بطَّة ت ٣٨٧ هـ .

- «جزء فيه فوائد» لعبيد اللَّه بن محمَّد بن حمدان، ابن بطَّة ت ٣٨٧ هـ.

- «الأمالي» لعبيد اللَّه بن محمَّد بن حمدان، ابن بطَّة ت ٣٨٧ هـ .



المناوس المناو



لا شكَّ أن لكتابنا هذا أهمِّيةً علميَّةً كبيرةً، هذه الأهمِّية تَبرُز من مكانة الكِتاب ومن منزلة مؤلِّفه رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وفيما يلي أَبرَز نقاط الأهمِّية الظَّاهرة في الكِتاب:

1- تصنيف القاضي أبي يعلىٰ ابن الفراء رَحِمَهُ ٱللّهُ لهذا الكِتاب أكبر دليل علىٰ شجاعته وعدم مهادنته للخلفاء ورؤوس الدولة في وقته، حيث عاش رَحِمَهُ ٱللّهُ في ظل عصر الخلافة العباسيّة، لكنه لم يكتم الحقّ، ولم يتكلم بما يُرضِي الحاكمَ علىٰ حساب الشّرع، وكم نحن في حاجةٍ لمن يتأسّىٰ به من علماء أمّّتِنا وشيوخها في وقتنا هذا.

٦- الكِتاب يحوي الكثير من النُّقولات والنُّصوص عن كُتبٍ لم يُعثَر عليها حتى الآن.

٣- الكِتاب يحوي آثارًا لم أجدها في مظانِّها من الكتب المطبوعة.

٤-حاجة الأمَّة لمثل هذه المصنَّفات التي تُقرِّب الخلاف وتعالجه، وتعتذر لصحابة رسول اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتَعذِرُهم.

\* ومع ما تَقدَّمَ من أهمِّيةٍ كبيرةٍ للكتاب فإنه لم يَخْلُ مِن مؤاخَذاتٍ، شأنه شأن أيِّ عملٍ بَشَرِيِّ، منها:

١- الاستدلال بالأحاديث والآثار الموضوعة أو شديدة الضعف.



القيمة العدامية للكناب

١٠ نسبة القول بإطلاق لفظ أخوال المؤمنين إلى الشافعي، وهو غير صحيح عنه.

وأخيرًا وليس آخرًا، جزئ اللَّه القاضي أبا يعلىٰ ابن الفراء خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته، اللَّهم آمين.

6 400 00 400

المناع ال



يُروئ هذا الكِتاب عن أبي الفتح مسعود بن يونس بن علي الفقيه، عن أبي إسحاق إبراهيم بن أبي إسحاق إبراهيم بن المنطقر بن إبراهيم الحربي، عن أبي بكر يحيى بن سعدون بن تمام القرطبي، عن أبي الحسين بن الفرّاء، عن أبيه القاضي أبي عن أبي الحسين محمّد بن محمّد بن الحسين بن الفرّاء، عن أبيه القاضي أبي يعلى ابن الفرّاء.

التَّعريف بشيوخ الإسناد:

١- محمَّد بن الحسين بن محمَّد بن خلفٍ، أبو يعلى ابن الفراء.

تَقَدَّم التَّعريف به ص (١٣).

٦- محمَّد بن محمَّد بن الحسين بن الفرَّاء، أبو الحسين ابن أبي يعلىٰ.
 تَقدَّم التَّعريف به ص (١٤) و (٧٣).

٣- يحيى بن سعدون بن تمام بن محمّد، أبو بكر الأزديُّ القرطبيُّ المقرئ. وللهُ في ربيع الأول سنة ست وثمانين وأربعمائة.

روى عن: أبي محمَّد بن عتَّاب، وأبي عبد اللَّه الرَّازي، وأبي العزِّ بن كادش، وغيرهم.

روى عنه: ابن عساكر، والسَّمعانيُ، والقاضي بهاء الدِّين يوسف بن شدَّادٍ وغيرهم.



وكان ماهرًا بالعربيَّة، بصيرًا بالقراءات، عالي الإسناد فيها، شديد العناية بها من صِغَرِه، وكان متواضعًا، حَسَنَ الخُلقِ، ثقةً، نبيلًا.

تُوفِّي في يوم الجمعة يوم عيد الفطر سنة سبع وستين وخمسمائة.

تُنظَر ترجَمَتُه في «ذيل تاريخ بغداد»: (٥/ ١١٨)، «تاريخ دمشق»: (٦٤/ ٢٣٠)، «تاريخ الإسلام»: (٢٦/ ٣٨٠)، «معرفة القرَّاء الكبار» ص (٢٩٢).

4- إبراهيم بن المظفَّر بن إبراهيم بن محمَّد بن عليِّ، أبو إسحاق الحربيُّ، ابن البَرَّنيِّ الحنبلي.

وُلِدَ بالموصل في ثاني عشر ذي الحجة سنة ست وأربعين وخمسمائة. سَمِعَ من ابن البطِّيِّ، وأبي عليِّ ابن الرَّحبيِّ، وأبي بكر ابن النَّقورِ، وغيرهم. روىٰ عنه الدَّبيثيُّ، والزين ابن عبد الدَّاثم، وإبراهيم بن عليِّ العسقلانيُّ،

تُوفِّي في غرَّة المحرَّم سنة اثنين وعشرين وستمائة.

تُنظَر تَرجَمَتُه في الذيل تاريخ بغدادا: (٢/ ٤٨٠)، «تاريخ الإسلام»: (٣١/ ٢٩٩)، الذيل طبقات الحنابلة»: (٣/ ٣١٥).

٥- إبراهيم بن يوسف بن بركة، أبو إسحاق الموصليُّ، الكُتُبيُّ، ابن ختَّة المُجلَّد.

وُلِدَ سنة أربع وخمسين وخمسمائة.

روى بالإجازة عن خطيب الموصل أبي الفضل عبد اللَّه بن أحمد.

روئ عنه الدِّمياطيُّ.

تُوفِّي سنة إحدى وخمسين وستمائة.

المرابع المالع ا

تُنظَر تَرجَمَتُه في اتاريخ الإسلام ا: (١٤/ ٧٠٥). ٦- مسعود بن يونس بن عليّ، أبو الفتح الفقيه. لم أجد له ترجمة فيما تحت يدي من كُتبِ التَّراجم والطَّبقات والتَّاريخ. (المَّارِيخ. عنه) ﴿ ولِنِي ولِنَا مِنْ اللَّهِ ا



لكتابنا هذا نشرتان سابقتان:

النَّشرة الأولى:

تحقيق: عبد الحميد بن علي الفقيهي.

النَّاشر: المحقِّق.

طباعة: مطابع الرشيد/ السُّعودية.

تاريخ النَّشر: ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م.

النُّسخة الخطِّيَّة المعتمدة: نسخة مكتبة شهيد على / تركيا.

وهي تُعتبَر أوَّلَ طبعةٍ للكتاب، فجزئ اللَّه المحقِّقَ خير الجزاء.

نَقدُ هذه النَّشرة:

أوّلًا: ما حصل فيها من السّقط:

. وله أجرٌ [على] اجتهاده.

. صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أنه] قال.

ـ غفر اللَّه لكم، [غفر اللَّه لكم].

.روى أبو بكر [أحمد] بن محمَّد.

-[بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب أعن].

ـ ثم قال [له معاوية:] سألتك.

.العرش [ورقة آس] مكتوب.



المرابع المناسكيد



ـ هذه التسمية [طريقها التوقيف].

\_[وإن أعداء اللَّه لغافلون عنهما في قُلَّةِ حراء مع رسول اللَّه صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ].

- جبل تزعزع [ثم زال بجمعه في البحر فالتقت عليه الأبحر].

وغير ذلك.

ثانيًا: ما حصل فيها من التَّصحيفات والتَّحريفات:

| النُّسخة الخطية  | هذه الطَّبعة             |
|------------------|--------------------------|
| أشياء أحدها      | أشياء منها               |
| فلم يحضره        | فلم يحضر                 |
| وقد كان          | فقد كان                  |
| وبإسناده         | وبإسنادنا                |
| أُغفي            | غفا                      |
| رحمة الله عليهما | رَضَى لِللَّهُ عَنْهُمَا |
| بإسنادها         | بإسناده                  |
| وروده            | وروي                     |
| فوجدناه          | فوجدنه                   |
| هاجمًا           | واجمًا                   |

وغير ذلك.

مر النشرات السَّابقة لِلكتاب وَنقدها كلي

ثالثًا: زيادات من وَضْع المحقِّق عفا اللَّه عنه:

ـ وروی [عن] ابن سیرین.

ـ قال اللَّه تعالىٰ [فيهم].

ـ أي [واللَّه] الذي لا إله إلا هو.

وغير ذلك.

النَّشرة الثَّانية:

تحقيق: أبي عبد الله الأثري.

النَّاشر: دار النُّبلاء/ الأردن، مكتبة الرُّشد/ السُّعودية.

تاريخ النَّشر: ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠١ م.

النُّسخة الخطِّيَّة المعتمدة: نسخة مكتبة شهيد على / تركيا.

نَقدُ هذه النَّشرة:

أوِّلًا: ما حصل فيها من السَّقط:

.[رب أعن بعونك].

[ألستُ خال المؤمنين؟ قال: أي والذي لا إله إلا هو، قال: اللَّهم الشهد، ثم قال: سألتك باللَّه يا أبا محمَّد].

. قال عليٌّ [رَضِّكَالِلَهُ عَنْهُ].

- أخبرنا أبو محمَّد الحسن بن عثمان بن جابر العطار [في الإجازة].

ـ [إن أعداء اللَّه لغافلون عنهما في قتلة حرى مع رسول اللَّه صَالَيْلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ].

. ورقة [آس] مكتوب فيها.



المناس ال

. فقال الحسن: [هم] الذين.

ـ ومنهم [قول] معاوية.

ـ غفر الله لكم، [غفر الله لكم].

وغير ذلك.

ثانيًا: ما حصل فيها من التَّصحيفات والتَّحريفات:

| النُّسخة الخطية | هذه الطَّبعة   |
|-----------------|----------------|
| بإسنادها        | بإسناده        |
| كتابه الشريعة   | كتاب الشريعة   |
| بإصبعه          | إصبعيه         |
| تحبينه          | تحبيه          |
| لو کُن          | لو كانوا       |
| تجاوز عنه وعفا  | تجاوز عنه وعنا |
| بإسناده إلى     | بإسناده عن     |

وغير ذلك.

@ 400 00 M







للأسف لم أقف لهذا الكِتاب إلا على نسخة خطيَّة واحدة؛ فاضطُرِرتُ الأسف لم أقف لهذا الكِتاب إلا على المصادر في إخراج نَصِّ الكِتاب ال أعتَمِدَ عليها بالإضافة إلى الرجوع إلى المصادر في إخراج نَصِّ الكِتاب سليمًا، دون تصحيفٍ أو تحريفٍ بصيب مَتْنَهُ، وفيما يلي وَصْفٌ دقيقٌ لهذه النُسخة الخطيَّة:

مصدر النُّسخة: مكتبة شهيد علي باشا/ تركيا (السليمانية).

رقم النُّسخة: مجموع رقم (٢٧٦٣) رسالة رقم (١٨).

عدد الأوراق: ١١ ورقة (١٧٨ ـ ١٨٨).

المسطرة: ١٤ سطرًا تقريبًا.

عدد الكلمات: ١١ كلمة تقريبًا.

النَّاسخ: يوسف بن محمَّد بن يوسف الهكاريُّ (١).

تاريخ النَّسخ: ثامن عشر من رجب سنة تسع وستين وستمائة.

الخَطُّ: نَسخِيٌ معتادٌ.

ملاحظاتٌ عامَّةٌ:

. نسخةٌ تامَّةٌ كاملةٌ لا سَقط فيها.

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة فيما تحت يدي من مصادر.



المناع المناسع المناسع

ينسخةٌ سليمةٌ من عوامل التَّلف.

ـ نسخةٌ ضِمنَ مجموعٍ من الرَّسائل العَقديَّة.

ـ نسخةً استُخدِمَ فيها الحمرةُ لتمييز العناوين.

\_ نسخةٌ عليها سماعاتٌ.

ـ نسخةٌ مقروءةٌ.

ـ نسخةٌ عليها حواشٍ وتعليقاتٌ.

﴿ اللِّئِي الْعَاشِ ﴾



يتلخُّص عملي في تحقيق الكِتاب في النَّقاط الآتية:

١ ما يتعلَّق بالأصل الخطِّيِّ للنَّصِّ:

.اعتماد النُّسخة الخطُّيَّة الوحيدة في إخراج نَصٌّ صحيح سليم للكتاب.

ـ نَسْخُ المخطوط حسب الرَّسم الإملائيِّ الحديث.

## ٦. ما يتعلَّق بالجانب اللُّغويِّ والنَّحويِّ:

- تصويب ما وَقَعَ من أخطاء إعرابيَّة ونحويَّة، والإبقاء على الخطأ في الهامش.

- الإبقاء على بعض التَّعابير التي كانت تُستَخدَم في زمن المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

- ضَبْطُ النَّصِّ بالشَّكل ضَبْطًا تَامًّا؛ لِيسَهُلَ حِفظُه وفَهمه.

#### ٢- ما يتعلَّق بالعلامات والرُّموز والأرقام:

. وَضَعتُ علامةً لبداية صفحات المخطوط (/).

- وَضَعتُ علىٰ طُرَّةِ الصفحة ترقيم صفحات المخطوط (١/ أ، ١/ ب، ٢/ أ، ٢/ ب).

ـ وَضَعتُ السَّاقط أو المُستَدرَك بين قوسين معقوفين [].

. وَضَعتُ ما تَمَّ تصويبه بين قوسين معقوفين [].



المُعَامِينَ العَامَى العَامَ

سيد ٣\_ ما يَتعلَّق بالتَّخريج والعزو:

# \* عزو الآيات القرآنية:

عزو الآيات إلى سُوَرِها، مع بيان رقم الآية.

ـ تصويب ما وقع في الأصل من أخطاء في نَصِّ الآية.

# \* تخريج الأحاديث النَّبويَّة:

- تخريج الأحاديث من مصادِرِها الأصليّة.

- إذا كان الحديث متَّفَقًا عليه فإنِّي أُخرِّجُه من البخاريِّ ومسلمِ ومسندِ أحمَدَ.

- فإذا لم يكن كذلك فإنِّي أُخرِّجُه عن أحد الشيخين ومن مسنَدِ الإمام أحمَدَ.

- فإذا لم يكن كذلك فإنّي أُخرِّجُه مِن مسنَدِ الإمام أحمَدَ، طبعة الشَّيخ شعيب؛ وذلك لأنّها مُخرَّجةٌ موسَّعةٌ.

ـ فإذا لم يكن كذلك فإنِّي أُخرِّجُه من سُنَنِ أبي داود.

- فإذا لم يكن كذلك خَرَّجتُه من بقيَّة المَصادِر الحديثيَّة.

- فإذا كان اللَّفظ الذي في المتن مغايرًا لِلَفظِ المَصدَرِ فإنِّي أشير إلىٰ هذا.

- فإذا كان نَصُّ الحديث في النَّصِّ فيه زيادةٌ عمَّا في المَصدَرِ فإنِّي أشير إلىٰ هذا.

- إذا كان الحديث موضوعًا فإنِّي أشير إلىٰ ذلك.

#### \* تخريج أقوال الصَّحابة والتَّابعين:

- إذا كان الحديث عند عبد الرَّزَّاق وابن أبي شيبة أُخرَجتُه عنهما.

- فإذا لم يكن كذلك أُخرَجتُه عن أحدهما.



مل في تعقيق الكتاب المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكتاب المحمد المح

مناذا لم يكن كذلك أُخرِّجُه من بقيَّة المَصادِر، مثل سُنَنِ البيهة في وكُتُبِ ابن المُنذِرِ وابن عبد البَرِّ وغيرهما.

#### ما يَتعلَّق بالرُّواياتِ:

. عزو الرُّوايات إلى مَصادِرها الأصليَّة المطبوعة.

.استدراك ما تَأكَّدَ سَقطُه من كلماتٍ مؤثّرةٍ.

. تصويب ما تَأكَّدَ تحريفه وتَصحُّفُه.

. إذا كان لَفْظُ الرَّواية مُغلَقًا وغير ظاهِرٍ وَضَعتُ في الهامش الرَّوايةَ الأصليَّةَ إذا وَجَدتُها.

. إذا كان في النَّصِّ سَقطٌ أو تحريفٌ أو تصحيفٌ ومَصدَرُه مطبوعٌ فإنِّي أشير إلىٰ ذلك بدون العزو إلىٰ المطبوع.

#### ٨ التَّراجِم والتَّعريف والبيان:

. وَضَعتُ تَرجَمةً مُختَصَرةً مُوجَزةً للمؤلّف؛ تَشتَمِلُ علىٰ حياته الشّخصيّةِ والعلميّةِ.

. قُمتُ بالتَّعريف بالأعلام بشكل مُختَّصَرٍ.

- قُمتُ ببيان بعض المُصطَلَحات والكلمات الغريبة.

ـ عَرَّفتُ بالكُتب الواردة في المَتنِ تعريفًا مختصّرًا.

- قُمتُ ببيان ما أُغلِقَ من كلام المؤلِّف رَحِمَهُ آللَّهُ.

٩ قَدَّمتُ الكِتابِ بمقدِّماتٍ دراسيَّةٍ مهمَّةٍ عن الكِتابِ ومؤلِّفه، وهي:

. تعقيق المسسم الكثاب.

. إثبات نسبة الكناب إلى المؤلف.

المُعَاثِرَ الْمُعَاثِرِ الْمُعَاثِدِ الْمُعَاتِدِ الْمُعِلِّذِ الْمُعَاتِدِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِيدِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

- زم تصنیف الکناب·

ـ منهج المؤلف في الكناب.

- مصادر المؤلف في الكناب.

-القيمة العسامية للكناب·

- سندرواة الكتاب·

. النشرات السَّابقة لِلكتاب وَنقدها.

وصف النسخ الخطية المعتبرة.

. على في تحقيق الكتاب.

١٠ صَنَعتُ كشَّافاتٍ وفهارس متنوِّعةً، وهي:

- ثَبَتُ لِمُصَاوِرِ وَالْمُؤَارِمِعِ

- كُنَّان ولِقِبَان ولِعُمَانِية

- كُثَّاف لِلْفُعَاوِينُ لِلْنِّوَيَة

- كُنَّأَ فِ الْمُؤَوِّفُاتِ وَالِمُغَولَات

- كُثَّنَا ف رَوَلَا بِمَنْ وَلِهِ مَ كُمُ وَمُورَرُضَى الْمُلْرَبُهُ حِنْهُ

. كنَّان ولاح له ي

- كُثَّان لِلْأَكْرُعَارِ

- كُنَّان ولَكْتِ ولِيُلارِةِ فِي ولِنَعِق

- فَهُرُ مُ مُوضَوَعُكَ وَلَمْنَابِ



مانع من النسخة الخطية المعتمدة 

من نماذج مِن النسخة انخطية المعتدة الم



# غاشية النسخ

المحتسامالت هينها المرابع لايما المناجر التحيالها معرين المخدن المخارب الاين والمنفائذ المبالية عملا بالبائد المالي مثاليها





# بدايت النسنى

من الفاسي مام ابولله يزم برايقا سي مام ابولله يزم برايقا سي مام ابولله يزم برايقا سي مام ابولله يزم عدر العبين ملافعا كا والمسافري على المطالسيد والااسمة وديعت وحب سندخار حسيرفاديع مايرح مسحد مرككا ب والغري بنهرالفناليراسع كماملابطاعة ووفعك لصالود نباك والخراكعما جرز بيزعل معاوية دص العملاو فالحرال بضاف للمعساوية نابع خطلماه فسنوفي والجوامس والدالمرفغ للمسواب اندلالي زاز لضامناليد شحمز لك بالقاله الزاجتهدوله اجتماج تنهازه ووحه اجنهاك اندفالاستعك الخلبنقا نصرف اووليان على الشاع سمبروع ثأن والعالم واناعياما سنعالعلية يجنح الناسط المرائ أسرا اليمان بهد هوامامطال ببهعثمان للفائعة ووليه واحوالناس والمعتط بقرن مز فتبار مظاوما ففد حملنا الموليه عديانا وفلنه معدعه برايك روالجب والفافع واهاره وأعاب



من النسخة الخطية المغمرة المعالمة المغمرة المعالمة المغمرة المعامرة المعامر

# فضائيف الكلام على أخوال لمؤمنين

من النام الناف الانتخارال و و و و و و النعتال المائية المائية المائية المائية المائية المائية و المنافية المائية و المنافية المائية و المنافية المائية و المنافية ال



# أخباز مشهورة

اخرالة لماء زاستريبهم القريتنا انالانطلق من النسمية فنة دانا نطلقها على حدد النعظم الدرند هفان قران ل نطلقون لسي لخالان على خوا لفر قبرالا تطلق ولعالانه المرونيل نوفيف وفرودد التوفيف 2/ك خالص النسمة طيفا النوفيف وعلى فرهبتنه ال تطلق بهام الخالات والم فينفر على تعقام المنابعة المنالعة على المعاند والاحراث مرالعة على المنابعة على المنابعة المناب تُم قراط القالفة السينة الألاند من الرضاعة فم خداد ومزوصلوا يوس ماعدواله وسان ك رمناهون نليوذكرها في هذا الموضول اخبرنا ابول عجيل فسنهان بن ابوابعطاري الاجاؤة باست ادم عزالاوناع والسالى عبدالد برع والمسوق فياعب ووظننا البسر كيخشلانه وصثب لنامز وسولامهم فلته لوكاننت وصية ما حام اللحكمين واست ( وعن يروانهم بن

وللم تماذج من النسخة الخطية المعتمدة المجيد



# خَامّت النُّسخ

سلاح فالبريهم مزغ يرننق لم والنسد لمطالط نغ طهدانه ومنه وصعوا مرح مرواله وامعام وادوا حدك عى دالعد الدنب الدائل احده المدتوانع سور مجد مراحة ريماله مرتزح عليهما وعلى اللام وعلى هيمه كأمزأ نمسيا وباتبالا بنوا وسنداحب فالبروهسا بالنبيها المام ابوالنتي متعدد فيوس برعالفقهم براوان له غزان اله مام اي سوار جريل للطور الرجم الحري عزاج إذ من الشي الا مام المجي بن تعدون القرط عزا بالحبين برالقرادة في ميمنه وذكر مروكم المجيم بربوسف بربر كدالج لد حامدًا يد ومصلباع بنيب والرواصار وسع في ف هذه الطبغ الديدال فالده فالده وسنف من بريوسف العكار عمام









ولنفس المحقق

# ا كِتَابُ فِيهِ

تَنْزيهُ مَا لِهُ مُنِينًا مُعَاوِيَةً بِنِ أَبِي سُفَيَانَ رَضِيعَ فِئهُ اللهُ مُعَاوِيَةً بِنَ أَبِي سُفَيَانَ رَضِيعَ فِئهُ مَا لَلْهُ مِن الظَّلْمُ وَالْفِسَّقِ فِي مُطَالَبَنِهِ مِن الظَّلْمُ وَالْفِسَّقِ فِي مُطَالَبَنِهِ مِن الظَّلْمُ وَالْفِسَّقِ فِي مُطَالَبَنِهِ مِن الشَّهُ وَالْفِسَّقِ فَي مُطَالَبَنِهِ مِن السَّهُ وَالْفِسَّقِ فَي مُطَالَبَنِهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تصنيف الشيخ الإمًام القاضي أبي بعلي محمّد بن التحسين بن خلف بن أحمد الفراء رضي الله عنه

> رواية ولده الشيخ السَّيّدأ بي التحسّين محسّد عنه



المِنْ الْمَالَةُ عَلَيْهُ الْمَالِحَ الْمَالِمَ الْمَالِمُ اللّهِ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمُلْقِلِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

۱ /ب

حَدَّنَنَا(١) القَاضِي الإِمَامُ أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ ابْنُ القَاضِي الإِمَامِ أَبِي يَعْلَىٰ مُحَمَّدُ ابْنُ القَاضِي الإِمَامِ أَبِي يَعْلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ الفَرَّاءِ(١)، قَالَ:

قُرِئَ عَلَىٰ وَالِدِي السَّعِيدِ، وَأَنَا أَسْمَعُ (")، وَذَلِكَ فِي رَجَبٍ سَنَةً ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ (١٠)، فِي مَسْجِدِهِ مِنَ الجَانِبِ الغَرْبِيِّ بِنَهْرِ القَلَّائِينَ (٥): أَسْعَدَكَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِ، وَوَقَّقَكَ لِصَالِحِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ؛ عَلَّا عَتِهِ، وَوَقَّقَكَ لِصَالِحِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ؛ عَمَّا جَرَى بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةً رَخِيَالِيَهُ عَنْهُا؟ عَمَّا جَرَى بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةً رَخِيَالِيَهُ عَنْهُا؟ وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُضَافَ إِلَى مُعَاوِيَةً بِذَلِكَ ظُلْمٌ أَوْ فِسْقٌ؟

<sup>(</sup>٥) انهر القلَّاثين»: (هي محلة كبيرة ببغداد، في شرقي الكرخ، أهلها أهل سُنَّة) المعجم البلدان» (٥/ ٣٢٢). و(القلَّاثين) جمع (قلَّاء) الذي يقلي السمك وغيره.



<sup>(</sup>١) القائل هو أبو بكر يحيى بن سعدون بن تمَّام القرطبي، تُنظر ترجمته ص (١٨).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد بن الحسين ابن الفراء، أبو الحسين ابن أبي يعلى الحنبلي، القاضي الشهيد، تلميذ الشريف أبي جعفر، صاحب «الطبقات» و «التمام»، توفي سنة ٢٦٥ هـ، تُنظر ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة»: (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٣) كان لديه من العمر وقتئذ سبع سنوات تقريبًا

<sup>(</sup>١) أي قبل وفاة المؤلف رَحِمَهُ آللَّهُ بأقل من ثمانين يومًا.

وَالْجَوَابُ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ:

وَ . رَ . اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ يُقَالُ: إِنَّهُ اجْتَهَدَ، وَلَهُ أَخِرُ

عَلَىٰ اجْتِهَادِهِ.

وَوَجْهُ اجْنِهَادِهِ:

أَنَّهُ قَالَ: «اَسْتَغْمَلَنِي الْخَلِيفَتَانِ مِنْ قَبْلُ، وَوَلَّيَانِي عَلَىٰ الشَّامِ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَخَلَلِلَهُ عَنْهُا وَأَنَا عَلَىٰ مَا [اسْتَغْمَلَانِي] (() عَلَيْهِ (()) حَتَّىٰ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَىٰ إِمَام، وَخَلَلَكُ عَنْهُا وَأَنَا عَلَىٰ مَا [اسْتَغْمَلَانِي] (() عَلَيْهِ (ا) حَتَّىٰ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَىٰ إِمَام، فَأَسْلِمَ إِلَيْهِ مَا فِي يَدَيَّ، وَأَنَا مُطَالِبٌ بِدَمِ عُثْمَانَ ؛ لِأَنِّي ابْنُ عَمِّهِ، وَوَلِيُّهُ، وَأَحَقُ النَّاسِ بِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿وَمَن قَيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسَلَطَنَا ﴾ (()) النَّاسِ بِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿وَمَن قَيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسَلَطَانَا ﴾ (()) وَقَتَلْتُهُ مَعَكَ ؛ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (()) وَالتَّجِيبِيُّ (()) وَالغَافِقِيُّ (()) وَأَهْلُ مِصْرَ (()) وَأَضْحَابُ / الفِتْنَةِ (()) وَأَهْلُ مِصْرَ (()) وَأَضْحَابُ / الفِتْنَةِ (()) الفِتْنَةِ (()).

1/5

<sup>(</sup>A) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من مصادر، وذكره المؤلف رَحِمَهُٱللَّهُ في «الروابتين<sup>=</sup>



<sup>(</sup>٢) في الروايتين والوجهين زيادة: (مقيم).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: (٣٣).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في اسير أعلام النبلاء (٣/ ٤٨٢): اكان قد ولاه عثمان إمرة مصر، كما هو مبين في سيرة عثمان، ثم سار لحصار عثمان، وفعل أمرًا كبيرًا، فكان أحد من تَوثَّب على عثمان حتى قُتِلَ.

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٢/ ٢٩٩): «كنانة بن بشر التُجيبي، أحد رؤوس المصريين الذين ساروا إلى حصار عثمان، ثم إنه هرب وقتل في هذه المدة ».

<sup>(</sup>٦) هو الغافقي بن حرب العكلي المصري، قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (١٠/ ٣١٥): وفي رواية أن الغافقي بن حرب تقدم إليه بعد محمد بن أبي بكر فضربه بحديدة في يده، ورفس المصحف الذي بين يديه برجله، فاستدار المصحف ثم استقر بين يدي عثمان رَضَالِللهُ عَنهُ وسالت عليه الدماء.

<sup>(</sup>٧) في «الروايتين والوجهين»: (وأهل البصرة ومصر).

وَوَجْهُ اجْتِهَادِ عَلِيٌّ رَضِّ لَلْهُعَنْهُ فِي الْامْتِنَاعِ؛ أَشْيَاءُ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَمْ يَغْرِفْهُمْ بِأَغْيَانِهِمْ، وَلَا أَقَامَتْ (١) شَهَادَةً عَلَيْهِمْ بِقَتْلِهِمْ، وَقَدْ كَانَ كَثِيرًا مَا يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ فَلْيَقُمْ» فَيَقُومُ أَرْبَعَةُ آلَافِ مُقَنَّعٍ (١) بِالحَدِيدِ، وَفِيلَ: أَكْثَرُ (١).

وَالنَّانِي: أَنَّهُ لَوْ عَرَفَهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ وَخَافَ قَتْلَ نَفْسِهِ، وَفِتْنَةً فِي الْأُمَّةِ تَؤُولُ إِلَىٰ إِضْعَافِ الدِّينِ وَتَعْطِيلِ الحُدُودِ، فَكَانَ الكَفُّ عَنْ ذَلِكَ إِلَىٰ وَقْتِ انْحِسَامِ الْفَنْنَةِ وَذَوَالِ الْخَوْفِ، وَهَذِهِ حَالُ عَلِيٍّ فِي أَنْبَاعِهِ، مِثْلِ: الأَشْتَرِ<sup>(۱)</sup>، وَالأَشْعَثِ ابْنِ قَيْسٍ<sup>(0)</sup>، وَالأَشْعَثِ ابْنِ قَيْسٍ<sup>(0)</sup>، وَالأَمْرَاءِ، وَأَصْحَابِ الرَّايَاتِ، وَكَثْرَةِ اخْتِلَافِهِمْ.

وَالنَّالِثُ: أَنَّهُ لَوْ عَرَفَهُمْ، فَلَمْ يَحْضُرْهُ مُطَالِبٌ بِالقَوَدِ؛ لِأَنَّ أَوْلِيَاءَ عُثْمَانَ كَانُوا يَقْدَحُونَ فِي إِمَامَةِ عَلِيِّ، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ مُتَغَلِّبٌ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَجُوزُ مُطَالَبَةُ مَنْ لَيْسَ بِإِمَام بِإِقَامَةِ حُدُودٍ لَيْسَ لَهُ إِقَامَتُهَا.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ مِنْ حَقِّ وَلِيِّ الدَّمِ أَلَّا يَنْصِبَ حَرْبًا مَعَ الإِمَامِ مَتَىٰ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ، بَلْ يَجِبُ الإِنْقِيَادُ وَالطَّاعَةُ، فَإِذَا بَارَزَهُ وَلَمْ يَلْتَزِمْ طَاعَةً؛ لَمْ يَجِبِ اسْتِيفَاءُ

<sup>=</sup> والوجهين ١- الجزء الأصولي ـ ص (٨١).

<sup>(</sup>١) كذا في (الأصل)، ولعل صوابها: (قامت) أو (أقيمت) أو (أقام).

<sup>(</sup>١) حاشية في «الأصل»: (أي ملبس).

 <sup>(</sup>٣) هو مالك بن الحارث، الأشتر النخعي، كان ممن ألب على عثمان، وسار إليه وأبلى شرًا،
 حضر صفين وتميز يومثذ، وكان علي يتبرم به ويكرهه، قتل مسمومًا في طريقه إلى مصر.
 تُنظر ترجمته في قاريخ الإسلام»: (٦/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) هو الأشعث بن قيس بن مَعْدِي كَرِبَ الكندي، له صحبة ورواية، وقد ارتد أيام الردة، فحوصر وأخذ بالأمان له ولسبعين من قومه، وقيل: لم يأخذ لنفسه أمانًا، كان على ميمنة علي يوم صفين، توفي سنة ٤٠ هـ. تُنظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء ٤: (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) ذكره المفيد الشيعي في الجمل؛ ص (١٠٨).

القِصَاصِ عَلَيْهِ، وَقَدْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ، وَلَهُ عَلَىٰ اجْتِهَادِهِ أَجْرَانِ.

وَلَوْلَا مَا أَخَذَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنَ المِيثَاقِ عَلَىٰ العُلَمَاء؛ لَكَانَ تَرُكُ الكَلَامِ فِي وَلَوْلَا مَا أَخَذَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنَ المِيثَاقِ عَلَىٰ العُلَمَاء؛ لَكَانَ تَرُكُ الكَلامِ فِي ذَلِكَ وَالإِمْسَاكُ عَمَّا جَرَىٰ بَيْنَهُمْ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ أَيْمَةِ المُسْلِمِينَ.

\* وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ رَضَى لِللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا جَرَىٰ بَيْنَهُمْ.

فَقَالَ: ﴿ مَنْ أَنَا حَتَّىٰ أَتَكَلَّمَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ إلَا أَقُولُ فِيهِمْ إِلَّا الحُسْنَىٰ (١٠).

\* وَرُوِيَ عَنْهُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ.

فَقَالَ: ﴿ وَإِلَى أَمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا

\* وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدُسِ بْنِ مَالِكِ الْعَطَّارِ (1): "وَمَنْ تَنَقَّصَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَبْغَضَهُ لِحَدَثِ كَانَ مِنْهُ، أَوْ ذَكَرَ مَسَاوِئَهُ ؟ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِتَهُ عَلَيْهِ مْ جَمِيعًا، وَيَكُونَ قَلْبُهُ لَهُمْ سَلِيمًا »(٥).

 <sup>(</sup>٥) أخرجها اللالكائي في قشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم: (٢٨٢)، وابن الجوزي
 في قمناقب أحمد، ص (٢١٧)، وهو أيضًا من رواية محمد بن عوف الحمصي، ذكره عنه ابن
 أبي يعلى في قالطبقات، (٢/ ٣٤٠).



 <sup>(</sup>١) أخرج الخلَّال في «السنة» طرفها الأول برقم: (٧١٤) من رواية أحمد بن الحسن الترمذي،
 وطرفها الثاني برقم: (٧١٣) و (٨٢٤) من رواية أبي بكر المرُّوذِي.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: (١٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجها ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (١/ ٢٥١)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (٦/ ١٤٥)، وابن الجوزي في «مناقب أحمد» ص (٢٢١) من رواية إبراهيم بن آزر الفقيه، وذكرها القاضي أبو يعلى في «الراويتين والوجهين» - الجزء الأصولي - ص (٧٨) من رواية حنبل بن إسحاق.

<sup>(</sup>٤) هو عبدوس بن مالك، أبو محمد العطَّار، صاحب الإمام أحمد رَضَّالِلَّهُ عَنَهُ، قد روى عنه مسائل لم يروها غيره، روى عنه عبد اللَّه بن أحمد. تُنظر ترجمته في «طبقات الحنابلة»: (٢/ ١٦٦).

﴿ رَفِّقُ رَفْقَى ﴾

وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالإِمْسَاكِ عَمَّا جَرَى:

\* فَرَوَىٰ أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوا لِي أَضْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ، لَمْ يَبْلُغْ مُدَّ أَحَدِهِمْ»(").

\* وَرَوَىٰ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي قَأَمْسِكُوا (١٠).

\* وَرَوَىٰ حُذَيْفَةُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَكُونُ لِأَضْحَابِي مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ مَعِي، يَنْظُرُ فِيهَا قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِمْ وَبَسُبُونَهُمْ بِهَا، يَكُبُّهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ»(٣).

 « وَرَوَىٰ عَطَاءٌ عَنْهُ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ / قَالَ: «مَنْ حَفِظني فِي أَصْحَابِي ١/٥ كُنْتُ لَهُ حَافِظًا يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ (١٠).

#### 6 400 00 40 CO

<sup>(</sup>٤) أخرجه كاملًا الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم: (١٠) و (١٧٣٣)، وأخرج الجزء الأخير منه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٣٠٨٦)، وابن أبي عاصم في «السنة» رقم: (١٠٠١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد في «المسند» رقم: (٩١٦)، وابن أبي زمنين في «أصول السنة» رقم: (٩٨٧)، وأخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٣٦٧٣)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٢٥٤٠)، بلفظ: «لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الصنعاني في «الأمالي» رقم: (٥١)، والطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (١٤٢٧)، وابن أبي زمنين في «أصول السنة» رقم: (١٨٦)، واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم: (٢١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه تمام في «الفوائد» رقم: (٩٥٩)، ورفعه ابن حجر في «المطالب العالية» رقم: (٤١٦٤)، وذكره في «إتحاف الخيرة المهرة» رقم: (٩٩٩٩).

المُونِينَ مُعَاوِلَةً فِي المُؤْمِنِينَ مُعَاوِلَةً فِي المُؤْمِنِينَ مُعَاوِلَةً فِي

معه وَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ إِبْطَالِ القَوْلِ بِإِضَافَةِ الظُّلْمِ وَالفِسْقِ إِلَىٰ أَحَدِهِمْ وَجُوهُ: أَحَدُهَا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ﴾ (١) ، وقَلْ كَانَ مُعَاوِيَةُ مِمَّنْ آمَنَ مَعَهُ ، فَقَدْ لَحِقَتْهُ مِدْحَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَّا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ ﴾ (١).

\* وَرَوَىٰ ابْنُ سِيرِينَ: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: ﴿ إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَعُثْمَانُ مِمَّنُ قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَدِ إِلِينَ ﴾ (٣) (٤).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَاوَ لِإِخْوَانِنَا اللَّذِينَ مَامَنُواْ ﴾(٥).

\* وَرُوِيَ [عَنِ] (٦) ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَمَرَ اللَّهُ بِالِاسْتِغْفَارِ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ»(٧).

الوَجْهُ الثَّانِي مِنَ الدَّلِيلِ: أَنَّ كَلَامَ عَلِيٍّ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ فِي مُعَاوِيَةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ وَفِي أَصْحَابِهِ بِالجَمِيل:

\* فَرُوِيَ عَنَّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَمَّا سَارَ عَلِيٌّ إِلَىٰ مُعَاوِيَةً، قِيلَ: «سَارَ أَهْلُ

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم: (١٧٤١)، والآجري في «الشريعة» رقم:
 (١٩٨٠)، والأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» رقم: (٣٦٤).



<sup>(</sup>١) سورة التحريم: (٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر: (٤٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر: (٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم: (٧٥٨)، ونعيم في «الفتن» رقم: (١٩٤)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم: (٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر: (١٠).

<sup>(</sup>٦) ليست في «الأصل»، ولعل الصواب هو إثباتها.

﴿ وَلَغَن الْحُفَّىٰ ﴾

الجَنَّةِ إِلَىٰ أَهْلِ الجَنَّةِ ٤ (١).

\* وَرَوَىٰ حَمْزَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَقَفَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ /عَلَىٰ ٣/ب قَنْلَهُ وَقَتْلَىٰ مُعَاوِيَةً، فَقَالَ: ﴿ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ، غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ لِلْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا (١٠).

\* وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، قَالَ: لَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ (٣) الصُّلُحُ بَيْنَ عَلِيًّ وَمُعَاوِيَةَ يَوْمَ صِفِّينَ، خَرَجَ عَلِيٍّ فَمَشَىٰ فِي قَتْلاهُ، فَقَالَ: (هَوُّلَاءِ فِي الجَنَّةِ)، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ قَتْلَىٰ مُعَاوِيَةَ، وَيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَيَّ خَرَجَ إِلَىٰ قَتْلَىٰ مُعَاوِيَةَ، وَيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَيَّ وَإِلَىٰ مُعَاوِيَةَ، وَيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَيَّ وَإِلَىٰ مُعَاوِيَةً، وَيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَيَّ وَإِلَىٰ مُعَاوِيَةً، وَيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَيَّ وَإِلَىٰ مُعَاوِيَةً، وَيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَيَّ

\* وَرَوَىٰ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يَوْمَ صِفِّينَ مَقْتُولِ، وَمَعَهُ الأَشْتَرُ. فَقَالَ: عَهِدْتُهُ مُؤْمِنًا، ثُمَّ قُتِلَ عَلَىٰ ضَلَالٍ، فَقَالَ عَلِيٍّ: ﴿ وَالآنَ هُوَ الْأَشْتَرُ. فَقَالَ: عَهِدْتُهُ مُؤْمِنًا ﴿ ثُمَّ قُتِلَ عَلَىٰ ضَلَالٍ ﴿ فَقَالَ عَلِيٍّ: ﴿ وَالآنَ هُوَ مُوْمِنًا ﴿ ).

\* وَرَوَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرُوةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ صِفِّينَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا خَرَجَ مِنْ بَعْضِ تِلْكَ اللَّيَالِي، فَنَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُمْ» (١٠).

\* وَرَوَىٰ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَارِثِ: مَا شَأْنُ الحَسَنِ بَايَعَ مُعَاوِيَةً؟ قَالَ:

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) رقم: (٣٩٠٢٠).



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الحسن الواسطي في اتاريخ واسطه ص (٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في الخيص المتشابه في الرسم، رقم: (١٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل»، ولعل الصواب هو حذفها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٩٠٣٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٥٩/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه المروزي في التعظيم قدر الصلاة الرقم: (٥٩٦) من طريق عبد الواحد بن أبي عون، وابن عساكر في التاريخ دمشق ا: (١١/ ٣٥٢) عن عمر بن ميمون عن أمية.

و كَيْرِب خَالِ المؤمِنينَ مُعَاوِيةً ﴾

إِنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ مَا سَمِعْتُ، قُلْتُ: وَمَا سَمِعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ لَا تَكْرَهُوا إِمَارَةَ مُعَاوِيَةً ، فَإِنَّكُمْ لَوْ فَقَدْتُمُوهُ رَأَيْتُمْ رُؤُوسًا [تَنْدُرُ](') عَنْ كَوَاهِلِهَا، كَأَنَّهَا الْحَنْظُلُ '''.

\* وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ ابْنُ جَابِرِ العَطَّارُ (٣) - فِي الإِجَازَةِ -: بِإِسْنَادِهِ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَمَّا سَارَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ ذِي قَارٍ إِلَىٰ أَهْلِ البَصْرَةِ، قَالَ: تَحَدَّثَ النَّاسُ، فَقَالُوا: ﴿ إِسَارُوا أَهْلُ الجَنَّةِ إِلَىٰ أَهْلِ الجَنَّةِ ﴾ (١).

\* وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِي . قَالَ: ﴿ أَغْفَىٰ لَيْلَةَ صِفِّينَ، فَرَأَىٰ النَّاسَ حُشِرُوا، فَقُصَّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ قِيلَ لَهُمُ: اذْخُلُوا فِي الرَّحْمَةِ ﴾ (٥).

الوَجْهُ الثَّالِثُ مِنَ الدَّلِيلِ: أَنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ مُعَاوِيَةُ بِالقِتَالِ، بَلْ قَدْ شَرَكَهُ فِي ذَلِكَ طَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَائِشَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ مِنْ جُمْلَةِ الْعَشَرَةِ المَقْطُوعِ لَهُمْ بِالجَنَّةِ، بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَالَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَشَرَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الجَنَّةِ» (٦) - وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، وَهُمَا مِنْ جُمْلَةِ السِّتَّةِ الَّذِينَ جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ الخِلَافَةَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، وَهُمَا مِنْ جُمْلَةِ السِّتَّةِ الَّذِينَ جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ الخِلَافَة

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحميدي في «المسند» رقم: (٨٤)، والنسائي في «السنن الكبرى» رقم: (٨١٥٣)، والآجري في «الشريعة» رقم: (١٧٦٩).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (تبدر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد اللَّه في «السنة» رقم: (١٢٨٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٩٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن عثمان بن بكران بن جابر، أبو محمد العطار، سمع من إسماعيل الصَّفَّار، روى عنه أبو محمد الخلَّال، توفي سنة ٤٠٥ هـ. تُنظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: (٨/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص (٧٨).

<sup>(</sup>ه) لم أجده بهذا النص فيما تحت يدي من مصادر، ولكن أخرج معناه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (١٩٨٢)، والآجري في «الشريعة» رقم: (١٩٨٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» رقم: (١٦٧٢٠).

النَّصَ الْمُحَقَّقُ الْمُحَقِّقُ الْمُحَقِّقُ الْمُحَقِّقُ الْمُحَقِّقُ الْمُحَقِّقُ الْمُحْقَقُ الْمُحْقَقَ

**\*\*\*** 

شُورَىٰ فِيهِمْ.

\* وَرُوِيَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ طَلْحَةَ دَخَلَ عَلَىٰ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ أَصْحَابِ اللَّهُ وَرُوِيَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ طَلْحَةَ دَخَلَ عَلَىٰ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ أَصْحَابِ اللَّهُ وَرُبَاكَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ الجَمَلِ، فَرَحَبَ بِهِ، وَقَالَ: ﴿ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَنِي اللَّهُ وَأَبَاكَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِخْوَانًا عَلَىٰ شُرُرٍ مُّنَقَئِدِلِينَ ﴾ (١) ».

قَالَ: وَرَجُلَانِ جَالِسَانِ عَلَىٰ نَاحِيَةِ البِسَاطِ، فَقَالَا: تَقْتُلُهُمْ بِالأَمْسِ، وَتَكُونُونَ إِخْوَانًا فِي الجَنَّةِ! فَقَالَ عَلِيٍّ: «قَوْمٌ (١) أَبْعَدُ أَرْضٍ وَأَسْحَقُهَا، فَمَنْ هُوَ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَنَا وَطَلْحَةً؟»(٣).

\* وَرُوِيَ أَبُو جَعْفَرِ، قَالَ: «جَلَسَ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ يَوْمَ الجَمَلِ يَبْكُونَ عَلَىٰ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا »(١).

\* /رَوَىٰ زِرُّ (°) بْنُ حُبَيْشِ: أَنَّ عَلِيًّا قِيلَ لَهُ: قَاتِلُ الزُّبَيْرِ بِالبَابِ، فَقَالَ: «بَشُرْ ٤/ب قَاتِلَ ابْنِ صَفِيَّةَ بِالنَّارِ، سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيُّ، وَإِنَّ الرُّبَيْرَ حَوَارِيًّ»(١)»(٧).

\* وَرَوَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: مَرَّ عَلِيٍّ عَلَىٰ قَتْلَىٰ أَهْلِ البَصْرَةِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ»، وَمَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٦٨١)، وفي «فضائل الصحابة» رقم: (١٢٧٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (٢٤٣).



<sup>(</sup>١) سورة الحجر: (٤٧).

<sup>(</sup>٢) في المصادر: (قم) أو (قوما).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم: (١٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٧٧٧٤).

<sup>(</sup>٥) ضبطت في «الأصل؛ هكذا: (زَرّ).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٢٨٤٦)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٢٤١٥).

مَنْ تَانِينَ خَالِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيّةً ﴾

لِلْآخَرِ: مَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ؟! فَقَالَ الآخَرُ: اسْكُتْ، لَا يَزِيدُكَ (١).

\* وَرَوَىٰ [عُرَيْبُ]() بْنُ مُحَمَّدٍ - أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ [عُرَيْبٍ]() - قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَذَا الَّذِي يَتَنَاوَلُ زَوْجَةَ نَبِيّنَا؟ الْفَكَرَ عَائِشَةَ عِنْدَ عَلِيّ، فَجَاءَ عَمَّارٌ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا الَّذِي يَتَنَاوَلُ زَوْجَةَ نَبِيّنَا؟ الشَكُتْ مَقْبُوحًا مَنْبُوحًا، مَذْمُومًا مَدْحُورًا» (1).

\* وَرَوَىٰ عَبْدُ خَيْرٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيِّ يَوْمَ الْجَمَلِ: قَتَلْتَ الرِّجَالَ، وَلَمْ تَسْبِ النُّرِّيَّةَ؟ قَالَ: «فَأَيُّكُمْ يَضْرِبُ بِسَهْمِهِ أُمَّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ؟!» (٥٠).

\* وَرَوَىٰ المُغِيرَةُ، قَالَ: لَمَّا أَتَىٰ مُعَاوِيَةَ نَعْيُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ قَائِلُ مَعَا وَيَةَ نَعْيُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ قَائِلُ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، قَالَ: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مَاذَا فَقَدُوا مِنَ العِلْمِ وَالْفَضْلِ وَالْخَيْرِ»(1).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مقتل أمير المؤمنين علي» رقم: (٩٦).



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٨٩٨٤).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (غريب).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (غريب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم: (١٦٣١)، وقال في إسناده: عن عريب بن حميد، وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (١٠٣)، وقال في إسناده: عن عريب بن حميد أو حميد بن عريب.

<sup>(</sup>ه) أخرج معناه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٨٩٢٠)، وأخرجه الحميري الشيعي في «قرب الإسناد» رقم: (٤٦١) بلفظ: (أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ ).

﴿ رَبُّعُن الْحُفَقَ ﴾

وَقَدْ رُوِي لَهُ مِنَ الفَضَائِلِ، مَا يَمْنَعُ أَنْ يَتَطَرَّقَ عَلَيْهِ ظُلْمٌ أَوْ فِسْقُ:

\* فَرَوَىٰ مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«اللَّهُمَّ عَلِّمُ مُعَاوِيَةَ الكِتَابَ، وَمَكِّنْ لَهُ فِي البِلَادِ، وَقِهِ العَذَابَ» (() وَدُعَاءُ النَّبِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُرَدُّ.

\* /وَرَوَىٰ أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ وَحْشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ وَحْشِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ هُ/أُ مُعَاوِيَةُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَلِينِي مِنْكَ؟» قَالَ: بَطْنِي وَصَدْرِي. قَالَ: «مَلَأَهُمَا اللَّهُ عِلْمًا وَجِلْمًا»(٬٬

\* وَرَوَىٰ ابْنُ عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُم مِنْ هَذَا البَابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فَطَلَعَ مُعَاوِيَةُ، ثُمَّ قَالَ مِنَ الغَدِ مِثْلَ ذَلِكَ؛ فَطَلَعَ مُعَاوِيَةُ، ثُمَّ قَالَ مِنَ الغَدِ مِثْلَ ذَلِكَ؛ فَطَلَعَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهُوَ هَذَا؟

قَالَ: «نَعَمْ» (٣).

\* وَرَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاوِيَةً: «يَا مُعَاوِيَةُ، أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، لَتُزَاحِمُنِي عَلَى بَابِ الجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ » وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الْوُسْطَىٰ وَالَّتِي تَلِيهَا (۱). الوُسْطَىٰ وَالَّتِي تَلِيهَا (۱).

<sup>(</sup>٤) [حديث موضوع] أخرجه الخلَّال في «السنة» رقم: (٧٠٤)، والآجري في «الشريعة» رقم:=



<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم: (١٧٥٠)، والخلَّال في «السنة» رقم: (٦٩٨)، والآجري في «الشريعة» رقم: (١٩١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم: (١٩٢٠)، وابن بشران في «الأمالي»: (١٥٣٢).

 <sup>(</sup>٣) [حديث موضوع] أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم: (١٩٢٤)، وأبو نعيم في «الحلية»:
 (٣٩٣/٨)، وابن الفاخر في «موجبات الجنة» رقم: (٣٩٦)، والسَّقَطي في «فضائل معاوية» رقم: (٣٩٦)، وضعفه الذهبي في «الميزان» (١/ ٤٩٥) وقال: «ليس بصحيح».

المُونِينَ مُعَالِلاً فَمِينَ مُعَالِمَةً ﴾

الله الله عَمَا الله رَ - وَلَا مُعَاوِيَةُ خُذْ هَذَا السَّهْمَ حَتَّى تَلْقَانِي بِهِ فِي الْجَنَّةِ» (١). فَقَالَ: «يَا مُعَاوِيَةُ خُذْ هَذَا السَّهْمَ حَتَّى تَلْقَانِي بِهِ فِي الْجَنَّةِ» (١).

›: «يَا مُعَدُوبِ \* وَرَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُوسُلُمْ، وَمُعَاوِيَةُ عِنْدَهُ يَكْتُبُ، فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، كَاتِبُكَ هَذَا أَمِينُ »<sup>(٢)</sup>

اوِيه عِسه باللهِ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ خَطَلٍ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول \* وَرَوَى عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ خَطَلٍ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللهِ صَالَىلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَكُتِبُ (٣) مُعَاوِيةً، قَالَ عَلِيْ اللهِ عَلَى عَلَىٰ فِينَا أَكْتَبُ مِنْهُ، فَخَشِيَ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ابْنِ خَطَلٍ، فَاسْتَشَارُ فِيهِ جِبْرِيلَ؛ فَقَالَ: «اسْتَكْتِبْهُ، فَإِنَّهُ أَمِينٌ»(١٠).

ى اللَّهِ مَا اللَّهِ بْنُ بِشْرٍ (٥)، أَنَّ /رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَشَارَ [أيا بَكْرِ] (١) وَعُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا فِي أَمْرٍ، فَقَالًا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْعُوا لِي مُعَاوِيَّةً» فَغَضِبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَقَالَا: مَا كَان



<sup>= (</sup>١٩٢٥)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم: (٢٧٧٩)، والسُّفَطي في "فضائل معاويةً» رقم: (٣٦)، وقال الذهبي عنه وعن غيره في "السير" (٣/ ١٣١): نهذ. الأحاديث ظاهرة الوضع، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>١) [حديث موضوع] أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم: (١٩٢٦)، وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»: (٢/ ٢٠)، وابن عدي في «الكامل»: (٨/ ٣٧٥)، والعقيلي في «الضعفاءا:

<sup>(</sup>٢) [حديث موضوع] أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم: (١٩٣٤)، وابن عساكر في اتاريخ دمشق»: (٧٥/ ٣٦٧)، وذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة» رقم: (١٥٦).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (يستكب).

<sup>(</sup>٤) [حديث موضوع] أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم: (١٩٣٥)، وذكره الشوكاني في «الفوالا المجموعة ارقم: (١٥٥).

<sup>(</sup>٥) كذا في «الأصل» اتباعًا لبعض المصادر، والصواب: (بُسْرٍ).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (أبو بكر).

﴿ وَلَقِّى الْحُفَقَى ﴾

نِي رَسُولِ اللَّهِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مَا يُجْزِيَانِ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ، حَتَّىٰ يَبْعَثَ إِلَىٰ غُلَامٍ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْعُوا لِي مُعَاوِيَة» غُلَامٍ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْضِرَاهُ أَمْرَكُمَا، حَمِّلَاهُ أَمْرَكُمَا، فَإِنَّهُ قُويًّ فَلَمَّا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُمَا: «أَحْضِرَاهُ أَمْرَكُمَا، حَمِّلَاهُ أَمْرَكُمَا، فَإِنَّهُ قُويًّ أَمِينًا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ مَا اللَّهُ اللهُ ا

وَهَذِهِ الأَخْبَارُ رَوَاهَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ الآجُرِّيِ (') بِإِسْنَادِهِا فِي كِتَابِهِ «الشَّرِيعَةِ» ('') \* وَي كِتَابِهِ «السُّنَّةِ» (' ) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي \* وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ (' ) فِي كِتَابِهِ «السُّنَّةِ» (و ) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي اللَّذُودَاءِ ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْ أَمِّ حَبِيبَةَ ، وَعِنْدَهَا مُعَاوِيَةً ، وَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ أُمِّ حَبِيبَة ، وَعِنْدَهَا مُعَاوِيَة ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّه ، قَالَ: اللَّهِ عَبِينَهُ يَا أُمَّ حَبِيبَة ؟ قَالَ: اللهِ عَلَيْ أُمِ عَبِيبَة ؟ قَالَ: اللهِ عَلَيْ أُمِ حَبِيبَة ؟ قَالَتْ اللهِ عَلْ مَنْ يُحِبُّه ، وَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ يُحِبُّه ، وَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ يُحِبُّانِ مُعَاوِيَة مِنْ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ يَا أُمَّ حَبِيبَة » (' ) مُعَاوِيَة مِنْ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ يَا أُمَّ حَبِيبَة » (' ) مُعَاوِيَة مِنْ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ يَا أُمَّ حَبِيبَة » (' )

<sup>(</sup>٦) الخرجه ابن عساكر في اتاريخ دمشق٥: (٥٩/ ٨٩)، والسَّقَطي في افضائل معاوية، رقم: (٢٥).



<sup>(</sup>۱) [حديث موضوع] أخرجه البزار في «المسند» رقم: (٣٥٠٧)، والطبراني في «مسند الشاميين» رقم: (١١١٠)، والآجري في «الشريعة» رقم: (١٩٤١)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم: (٢٧٧٦)، وذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة» رقم: (١٥٧).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الحسين بن عبد اللَّه، أبو بكر ابن الآجري، تلميذ جعفر بن محمد الفريابي، شيخ ابن بطة العُكبري، صاحب «أخلاق حملة القرآن» و «أخلاق العلماء»، توفي سنة ٣٦٠ هـ. تُنظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: (١٦/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) كتاب جليل القدر، مطبوع بتحقيق دكتور عبد اللَّه بن عمر الدميجي، ونشرته دار الوطن/ السعودية، سنة ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧م.

<sup>(</sup>٤) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، أبو بكر غلام الخلّال، تلميذ أبي بكر الخلّال، وشيخ الحسن بن حامد، صاحب قزاد المسافر، توفي سنة ٣٦٣ ه. تُنظر ترجمته في قطبقات الحنابلة»: (٣/٣١).

 <sup>(</sup>٥) هو كتاب كبير عظيم، لم يتيسر العثور عليه حتى الآن، يسر اللّه ذلك، وقد طبع منه بتحقيقي قطعتين، الأولى: (جزء من السنة) والثانية: (المنتقى من السنة).

\* وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ " - صَاحِبُ عَبْدِ الْوَهَّابِ " - بِإِسْنَادِهِ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: دَخَلَ أَبُو سُفْيَانَ عَلَىٰ عُنْمَانَ الْوَهَّابِ " وَ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: دَخَلَ أَبُو سُفْيَانَ عَلَىٰ عُنْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ رَضَعَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ مُعَاوِيَةً ؟ فَقَالَ: الْمُؤْمِنِينَ، كَيْفَ رِضَاكَ عَنْ مُعَاوِيَةً ؟ فَقَالَ: اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ مُعَاوِيَةً ؟ فَقَالَ: اللَّهُ عَنْ مُعَاوِيَةً وَقَالَ: اللَّهُ عَنْ مُعَاوِيَةً وَقَالَ: اللَّهُ عَنْ مُعَاوِيَةً وَقَالَ: اللَّهُ عَنْ مُعَاوِيَةً وَقَالَ: اللَّهُ عَنْ مُعَاوِيَةً وَلَدُ اللَّهُ عَنْ مُعَاوِيَةً اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مُعَاوِيَةً وَلَدُ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهُ وَقَالًا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهُ وَقَالًا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهُ وَقَالَ: اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْهُ الللْهُ عَلَىٰ اللللِهُ عَلَىٰ الللَّ

وَيَإِسْنَادِهِ: عَنْ حُلَيْفَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّالَمْعَلَيْدِوَ الْمِبْعَثُ ايُبْعَثُ مُعَاوِيَةً عَلَيْهِ رِدَاءً مِنْ نُورِ الإِيمَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ ١٠٥).

وَقَدْ رُوِيَ فَي فَضَائِلِهِ مَا يَطُولُ شَرْحُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ (١٠)، وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ، وَإِلَىٰ اللَّهِ سُبْحَانَهُ نَرْغَبُ، وَلَهُ نَسْأَلُ أَلَّا يَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِأَحَدِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمَا عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُو

وَالْحَمْدُ لَلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ سَيْكِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمْيِّ العَرَبِيِّ، وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَاةً دَائِمَةً لَا انْقِضَاءَ لَهَا.

### تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنَّهِ وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَالِهِ وَسَلامُهُ

<sup>(</sup>٦) ناقش المؤلف رَحَمُ لَفَهُ هذه المسألة أيضًا في اللروايتين والوجهين الماجزة الأصولي. ص (٨١).



<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد بن عبد الخالق. أبو بكر البغللدي الوراق. توفي سنة ٣٠٩ هـ . تُنظر ترجمته في انتريخ بغللدا: (٦/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع، أبو الحسن الوراق صاحب الإمام أحمد يَحْكِنَكُمَّتْهُ تُوفِي سنة ١٥١ه. تُنظر ترجمته في اطبقات الحنابلة»: (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره النَّفي في اللير ١ (١٢/ ١٢١) وقال: فهذه الأحاديث ظاهرة الوضع، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٤) [حليث موضوع] ذكره الذهبي في السيرا: (٣/ ١٢٩)، ابن منظور في المختصر تاريخ دمشتره: (١٥/ ٥).

 <sup>(</sup>٥) [حلبث موضوع] أخرجه لبن عساكر في اتاريخ دمشقة: (٥٩/ ٩٢)، والسَّقَطي في افضائل معاوية، رقم: (١٠٦).

ulletافضل في الكلام على أخوال لمؤمنين إن (١) هذا العنوان من وضع المحقق عفا الله عنه.

<u>ಎಂಬಾ ಅಂ ಅಂ</u>

﴿ تَنْزِينَ خَالِ المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَّةً ﴾



# المنافعة الم

# فضل

قَالَ القَاضِي أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدٌ: قَالَ وَالِدِي رَحَمَهُ ٱللَّهُ:

وَيُسَمَّىٰ إِخْوَةُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْوَالَ المُؤْمِنِينَ، وَلَسْنَا نُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ أَخْوَالُ فِي الحَقِيقَةِ، كَأَخْوَالِ الأُمَّهَاتِ مِنَ النَّسَبِ، وَإِنَّمَا نُرِيدُ أَنَّهُمْ فِي حُكْمِ الأَخْوَالِ فِي بَعْضِ الأَحْكَامِ، وَهُوَ التَّعْظِيمُ لَهُمْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُمْ اللَّهُ النَّبِيَّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ ال

رَاب وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ إِطْلَاقِ هَذِهِ /التَّسْمِيةِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ (١)، فَقَالَ:
 ﴿أَقُولُ: مُعَاوِيَةُ خَالُ المُؤْمِنِينَ، وَابْنُ عُمَرَ خَالُ المُؤْمِنِينَ» (١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخلَّال في «السنة» رقم: (٦٥٧).



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» رقم: (٤٠٧)، وابن شاهين في الجزء الخامس من «الأفراد» رقم: (١)، وابن بشران في «الأمالي» رقم: (٩٣٥)، وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» رقم: (٢٠٩٦).

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن حميد، أبو طالب المشكاني، المتخصص بصحبة الإمام أحمد رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، تو في سنة ٢٤٤ هـ. تُنظر ترجمته في الطبقات الحنابلة»: (١/ ٨١).

و فضل في أخوال المؤمنين المجمع المعلق المعلق

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ المَرُّوذِيُّ (١): سَمِعْتُ هَارُونَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (١) يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: جَاءَنِي كِتَابٌ مِنَ الرِّقَّةِ: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: لَا نَقُولُ مُعَاوِيَةُ خَالُ المُؤْمِنِينَ. وَقَالَ: «مَا اعْتِرَاضُهُمْ فِي هَذَا المَوْضِعِ؟! يُجْفَوْنَ حَتَّىٰ يَتُوبُوا (٣). وَهَذَا مُبَالَغَةٌ مِنْهُ.

خِلَافُا لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ - يَعْنِي الأَشْعَرِيَّةَ، وَالشَّافِعِيُّ لَا يَقُولُهُ (١٠ - فِي قَوْلِهِمْ: لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِمْ تَسْمِيَةُ الأَخْوَالِ (٥٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ﴿ دَلاثل النبوةِ للبيهقي: (٣/ ٤٥٩)، و﴿ نهاية المطلبِ للجويني: (١٢/ ٣٣).



<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد بن الحجاج، أبو بكر المرُّوذِي، المتقدم من أصحاب الإمام أحمد رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ، صاحب الورع، و الخبار الشيوخ وأخلاقهم، توفي سنة ٢٧٥ هـ. تُنظر ترجمته في (طبقات الحنابلة»: (١/ ١٣٧).

 <sup>(</sup>٢) هُو هارون بن عبد الله بن مروان بن موسى البزّار، أبو موسى الحَمَّال، توفي سنة ٢٤٣ هـ .
 تُنظر ترجمته في •طبقات الحنابلة •: (٢/ ٥١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرج الخلَّال في «السنة» رقم: (١٥٨).

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا القول عن الشافعي رَحَمُهُ آللَهُ، وإن ما ذكره في «الأم» (٦/ ٣٦٤) يتعلق بمنع إطلاق خالات المؤمنين وما يتعلق بذلك من أحكام.

المركزية خَالِ المُؤْمِنينَ مُعَاوِيَّةً فِي



وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ لَيْسَ طَرِيقُهَا اللَّغَةَ وَلَا القِيَاسَ، وَإِنَّمَا طَرِيقُهَا التَّوْقِيفُ وَالشَّرْعُ:

وَقَدْ وَرَدَ الشُّرْعُ بِتَسْمِيَةِ الإِخْوَةِ أَخْوَالا:

\* رَوَىٰ أَبُو الفَتْحِ هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الحَفَّارُ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيًّ الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ بَهْرَامَ البَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُقَاتِلٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ الحَسَنُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ بَهْرَامَ البَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُقَاتِلٍ، حَدَّثَنِي خَارِجَةً بْنُ مُصْعَبِ، عَنِ الكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ البنِ سَوَّادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبِ، عَنِ الكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ البنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿عَسَى اللّهُ أَن يَجْعَلُ يَلْنَكُمْ وَيَثَى الدِّينَ عَادَيْتُم مِّنَهُم مُودَةً ﴾ (١) قَالَ: هُنَاسٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿عَسَى اللّهُ أَن يَجْعَلُ يَلْنَكُمْ وَيَتَى الدِّيقِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَّ حَبِيبَةَ الْفَانَتِ المَوَدَّةُ الْتِي جَعَلَهَا اللَّهُ بَيْنَهُمْ، تَزْوِيجَ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ أُمَّ حَبِيبَةً بِنَالًا اللَّهُ مَنِينَ، وَمُعَاوِيَةُ خَالَ المُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمُعَاوِيَةُ خَالَ المُؤْمِنِينَ » (١).

/وَقَدْ [ذَكَرَهُ](١) أَبُو بَكْرِ الآجُرِّيُّ (٥) فِي «كِتَابِ التَّفْسِيرِ»(١) فِي فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ.

<sup>(</sup>٦) كذا في «الأصل»، ولم أجد من نسب كتاب بهذا الاسم إلى الآجري، ولعله يقصد به كتاب=



Î٧

<sup>(</sup>۱) هو هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان، أبو الفتح الكَسْكَرِي الحفار، سمع من ابن عياش القطَّان، روى عنه أبو نصر السجزي، توفي سنة ٤١٤ هـ . تُنظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: (١٦/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة: (٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في (دلائل النبوة): (٣/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل1: (ذكر).

<sup>(</sup>٥) وذكره في كتاب (الشريعة) برقم: (١٩٣٠).

\* وَرَوَىٰ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ابْنُ بَطَّةً(١) فِي الْجُزْءِ فِيهِ فَوَائِدُ مِنْ تَخْرِيجِهِ ١٠٠ - كَانَ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ الشَّيْرَجِيّ (١) - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ مَحْمُودُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مَحْمَّدٍ مَخْمُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَخْمُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبْدُ اللّهِ الْبَصِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ النّهِ الْبَصِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ النّهِ الْبَصِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ الْبُعُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ الْبُعُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ الْبُعُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ الْبُعُرِيُّ مَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ الْبُن يَحْمَلُ أَنْ يَعْفِي الْفَالُن عَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ الْبُعْرِيُّ مُ فَلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللّهُ فَحْطَبَةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: جِنْتُ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللّهُ مُعْرَد مَنْ إِسْرَاثِيلَ مَا إِلَىٰ مُعَاوِيةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ مُنَالً وَاللّهُ مَنْ أَبِي سُفِيهِ الْعَمْلُ الشّامِ. فَقُلْتُ: شَأَنْكَ وَإِيّاهُ. فَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَحَمِدَ المَشْرَ، فَحَمِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ المَنْبَرَ، فَحَمِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ المِنْبَرَ، فَحَمِدَ الْمِنْبَرَ، فَكَيْهِ.

ثُمَّ قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَلَسْتُ مِنْ بَطْحَاءِ مَكَّةَ؟ فَقَالَ: إِي وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَذْ.

ثُمَّ قَالَ: سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَلَسْتُ خَالَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، قَالَ: إِي وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

ُ ثُمَّ قَالَ: سَأَلَتُكَ بِاللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَلَسْتُ كَاتِبَ الوَحْيِ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَالَّذِي بَعَثَ جَدِّيَ بِالحَقِّ بَشِيرًا /وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَىٰ اللَّهِ بِإِذْنِهِ

«الشريعة»، فإن كتاب (فضائل معاوية) هو جزء من كتاب «الشريعة» له، يقع في الجزء الثالث والعشرون من تجزئة الكتاب، يوافق في المطبوع (٥/ ٢٤٣١) والله أعلم.

٧/ب

<sup>(</sup>١) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان، أبو عبد الله العكبري، المعروف بـ ابن بطة، تلميذ أبي القاسم الخرقي، شيخ الحسن بن حامد، صاحب «الإبانة الصغرى» و «الكبرى»، توفي سنة ٣٨٧ هـ . تُنظر ترجمته في «طبقات الحنابلة»: (٣/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) لم يتيسر العثور عليه، يسر الله ذلك.

<sup>(</sup>٣) لم أتبينه، ولعله أبو إسحاق الشَّيرخي.

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل»، ولعل الصواب: «السَّامي».

وَسِرَاجًا مُنِيرًا، قَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

ثُمَّ نَزَلَ عَنِ المِنْبَرِ، وَصَعِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، فَحَمِدَ اللَّه، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ فَزَلَ عَنِ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّ تَحْتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَإِنَّ تَحْتَ عَنْ جِبْرِيلَ، عَنِ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّ تَحْتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَانَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه، قَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ وَرَقَةَ آسٍ مَكْتُوبٌ فِيهَا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه، إلى شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ، [لَا يَأْتِينِي] (١) مِنْكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ آتِ إِلَّا أَذْخَلْتُهُ الجَنَّةُ».

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: عَلَىٰ رِسْلِكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ، مَنْ شِيعَةُ آلِ مُحَمَّدٍ؟ فَقَالَ الحَسَنُ: هُمُ الَّذِينَ لَا يَشْتِمُونَ الشَّيْخَيْنِ - أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - وَلَا يَشْتِمُونَ عُثْمَانَ، وَلَا يَشْتِمُونَ أَبِي - عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ -، وَلَا يَشْتِمُونَكَ يَا مُعَاوِيَةُ» (").

وَلِأَنَهُ إِذَا جَازَ إِطْلَاقُ تَسْمِيةِ الأُمَّهَاتِ عَلَىٰ أَذْ وَاجِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَّهَاتٍ فِي الحقِيقَةِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّزْوِيجُ بِأَخَوَاتِهِنَّ وَبَنَاتِهِنَّ، وَإِنَّمَا جَازَ؛ لِأَنَّهُنَّ فِي حُكْمِ الأُمَّهَاتِ فِي تَحْرِيمِ العَقْدِ عَلَيْهِنَّ، كَذَلِكَ جَازَ إِطْلَاقُ تَسْمِيةِ الأَخْوَالِ عَلَىٰ إِخْوَانِهِنَّ فِي بَعْضِ الأَحْكَامِ، وَهُوَ التَّعْظِيمُ لَهُنَّ (٣).

وَلا مَعْنَىٰ لِقَوْلِهِمْ: «إِنَّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ طَرِيقُهَا التَّوْقِيفُ، وَالشَّرْعُ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ تَوْقِيفٌ».

لِأَنْنَا قَدْ بَيَّنَا وُرُودَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمُ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمِنْهُمْ قَوْلُ ٨/أ مُعَاوِيَةَ /عَلَىٰ المِنْبَرِ، وَمِنْهُمْ تَصْدِيقُ الحَسَنِ لَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ. وَلَا مَعْنَىٰ لِقَوْلِهِمْ: ﴿إِنَّهُمْ لَوْ كُنَّ (٤) أَخْوَالًا، لَمَا جَازَ التَّزُويِجُ بِهِمْ ٩.

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل»، والصواب: (كانوا).



<sup>(</sup>١) في (الأصل): (لا ياياتيني).

<sup>(</sup>٢) القصة أخرجها السَّقَطي في «فضائل معاوية» رقم: (١٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (١٦) ١١٣/)، ثم قال: هذا حديث منكر، ولا أرى إسناده متصلاً إلى الحسين، واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>٣) كذا في االأصل، ولعل الصواب: (لهم).

فضل في أخوال المؤمنين المجيم

محمد لِآنًا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّا لَا نُطْلِقُ هَذِهِ التَّسْمِيةَ حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا نُطْلِقُهَا عَلَىٰ وَجْهِ التَّعْظِيمِ حُرْمَةِ.

فِإِنَّ عِلَىٰ أَخُولَتُهُونَ تَسْمِيَةَ الخَالَاتِ عَلَىٰ أَخَوَاتِهِنَّ؟

قُيل: لا [نُطْلِقُ] (١) ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِ ذَبِذَلِكَ تَوْقِيفٌ، وَقَذْ وَرَدَ التَّوْقِيفُ فِي الأَخْوَالِ، هَذِهِ التَّسْمِيةُ طَرِيقُهَا التَّوْقِيفُ، وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُمْتَنَعُ أَنْ تُطْلَقَ عَلَيْهِمُ (١) الأَخْوَالِ، هَذِهِ التَّسْمِيةِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ نَصَّ عَلَىٰ اللَّهُ الخَالَاتِ، وَإِنْ لَمْ يُنَصَّ عَلَىٰ هَذِهِ التَّسْمِيةِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ نَصَّ عَلَىٰ اللَّهُ الخَالَاتِ، وَالأَخْوَاتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، ثُمَّ قَدْ أَطْلَقَ الفُقَهَاءُ تَسْمِيةَ الخَالَاتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، ثُمَّ قَدْ أَطْلَقَ الفُقَهَاءُ تَسْمِيةَ الخَالَاتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَامِّةُ المُخَالَاتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، ثُمَّ قَدْ أَطْلَقَ الفُقَهَاءُ تَسْمِيةً الخَالَاتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، ثُمَّ قَدْ أَطْلَقَ الفُقَهَاءُ تَسْمِيةً الخَالَاتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنَّهِ وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ سَبِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَامُهُ

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل»، ولعل الصواب: (عليهن).



<sup>(</sup>١) في الأصل ٤: (تطلق).

أخبار مشهوره 

.

مَ مَنْ نِينَ مُعَالِلًا وَمِنْ مُعَالِلًا وَمُعْلِمُ مُعَالِلًا وَمُعْلِمُ مُعَالِلًا وَمُعْلِمُ مُعَالِلًا وَمُعْلِمُ مُعَالِمًا وَمُعْلِمُ مُعَالِمًا وَمُعْلِمُ مُعَالِمُ وَمُعْلِمُ مُعَالِمًا وَمُعْلِمُ مُعَالِمًا وَمُعْلِمُ مُعْلِمًا وَمُعْلِمُ مُعْلِمٌ وَمُعْلِمُ مُعْلِمٌ وَمُعْلِمُ مُعْلِمٌ وَمُعْلِمُ مُعْلِمٌ وَمُعْلِمُ مُعْلِمٌ وَمُعْلِمُ مُعْلِمٌ وَمُعْلِمٌ وَمُعْلِمٌ مُعْلِمٌ وَمُعْلِمٌ مُعْلِمٌ وَمُعْلِمٌ مُعْلِمٌ وَمُعْلِمٌ مُعْلِمٌ وَمُعْلِمٌ مُعْلِمٌ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَمُعْلِمٌ مُعْلِمٌ وَمُعْلِمٌ مُعْلِمٌ وَمُعْلِمٌ مُعْلِمٌ وَمُعْلِمٌ وَمُعْلِمٌ وَمُعْلِمٌ وَمُعْلِمٌ مُعْلِمٌ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَمُعْلِمٌ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَمُعِلِمٌ وَمُعْلِمٌ مُعْلِمٌ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمٌ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمِ

# 

\* أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ الْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ جَابِرِ الْعَطَّارُ (() فِي الإَجَازَةِ: بِإِسْنَادِهِ: عَنِ الأَوْزَاعِيّ، قَالَ: سَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ - وَالْمُسَوِّدَةُ (()) فِيَامُ عَلَى بِإِسْنَادِهِ: عَنِ الأَوْزَاعِيّ، قَالَ: سَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ - وَالْمُسَوِّدَةُ (() فِيَامُ عَلَى بِإِسْنَادِهِ: وَسَلَمَ ؟ قُلْتُ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؟ قُلْتُ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؟ قُلْتُ: اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؟ قُلْتُ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؟ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ؟ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِيْ الْحَكَمَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ ؟ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ؟ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَالَةُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْ

\* وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَلِيّ بْنِ هَاشِمِ بْنِ /الزُّبَيْرِ (٤)، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ ابْنَ عَلِيّ يَقُولُ: «البَرَاءَةُ مِنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ» (٥).

\* وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ: "يَا جَابِرُ، وَاللَّهِ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا بِالعِرَاقِ يَسُبُّونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَيَزْعُمُونَ أَنِّي أَمَرْنُهُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا بِالعِرَاقِ يَسُبُّونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَيَزْعُمُونَ أَنِّي أَمَرُ نَهُمُ فِنَ النَّارِ، بِذَلِكَ، فَقَدْ كَذَبُوا عَلَيَّ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيْنَا أَهْلَ البَيْتِ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَلَوْ وُلِيتُ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، مَا أَخَذْتُ رَجُلًا يَتَبَرَّأُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَلَوْ وُلِيتُ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، مَا أَخَذْتُ رَجُلًا يَتَبَرَّأُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ

(۱) تقدمت ترجمته ص (۸۰).

۸/ب

<sup>(</sup>ه) أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم: (١٨٥٩)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم: (٢٤٦٩).



<sup>(</sup>٢) «المُسَوِّدَة»: (أصحاب الدعوة العباسية وعمَّالهم وأعوانهم من الجُند والشُّرط، نسبة إلى لِبسَهم السَّواد).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (١/ ٢١٣)، وأبو نعيم في «الحلية»: (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل» وفي «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»، وفي «الشريعة» وغيرها: (البريد) وهو الصواب.

﴿ أَخِيارٌ مِشْهُ وَرَقَ }

وَعُمَرَ إِلَّا تَقَرَّبْتُ إِلَىٰ اللَّهِ بِدَمِهِ، إِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ لَغَافِلُونَ عَنْهُمَا فِي قُلَّةِ حِرَاءٍ مَعَ وَعُمَرَ إِلَّا تَقَرَّبْتُ إِلَىٰ اللَّهِ بِدَمِهِ، إِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ لَغَافِلُونَ عَنْهُمَا فِي قُلَّةِ حِرَاءٍ مَعَ وَعُمَرَ إِلَّا لَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

لَمَّا رَأَيْتُ الْأَمْسَرَ أَمْسِرًا مُنْكَرَا أَوْقَدْتُ نَارًا وَدَعَوْتُ قَنْبَرَا (١)

\* /وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي سَلَمٍ (٥) القُرَشِيِّ: أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِأَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا ١/٩ بَقُولُونَ: إِنَّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ، فَاسْتَتَابَهُمْ، فَأَبَوْا، فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ وَحَرَّقَ أَجْسَادَهُمْ، وَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ:

إِنَّى لَمَّا أَنْ سَمِعْتُ المُنْكَرَا أَجَّجْتُ نَارًا وَدَعَوْتُ قَنْبَرَا(١)

\* وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، [قَالَ:](٧) أَتَيْتُ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ،

<sup>(</sup>٧) بياض في «الأصل» بقدر كلمة .



<sup>(</sup>١) أخرجه الأصبهاني في «الحلية»: (٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن شبَّة بن عبدة، أبو زيد البصري، سمع يحيى بن سعيد القطَّان، روى عنه ابن ماجه، صاحب اتاريخ المدينة، توفي سنة ٢٦٦ هـ. تنظر ترجمته في السير أعلام النبلاء ال (١٢/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) كتاب في أخبار الكوفة، لم يتم العثور عليه، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الآجري في «الشريعة»: (٥/ ٢٥٢٠).

<sup>(</sup>٥) كذا في «الأصل»، ولم أتبينه.

<sup>(</sup>٦) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من مصادر.

مَعْ سَنْ مِنْ مُعَالِمُ الْمُعْمِينَ مُعَالِمَةً ﴾

مَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَحَابَ عَلِيٌّ، وَإِنَّ أَنَاسًا مِنَ الشِّيعَةِ يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا دَابَّهُ اللَّهُ عَلَيًّا دَابَهُ اللَّهُ اللَّهُ بَاعِثُهُ بَعْدَ اليَوْمِ، فَقَالَ: «كَذَبُوا، لَيْسَ أُولَئِكَ بِالشِّيعَةِ، لَوُ الأَرْضِ، وَأَنَّ اللَّهَ بَاعِثُهُ بَعْدَ اليَوْمِ، فَقَالَ: «كَذَبُوا، لَيْسَ أُولَئِكَ بِالشِّيعَةِ، لَوُ الأَرْضِ، وَأَنَّ اللَّهُ عَلَى الشَّيعَةِ، لَوُ عَلِمْنَا ذَلِكَ؛ مَا قَسَمْنَا مَالَهُ، وَلَا أَنْكَحْنَا نِسَاءَهُ (().

\* وَنَقَلْتُ مِنْ الْمَالِيِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بَطَّةً (1) - سَمَاعَ [] (7) أَبِي عَلِيِّ ابْنِ شِهَابٍ (1) ، وَلِي مِنْهُ إِجَازَةٌ - : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ بْنِ بَشَارِ النَّوْدِيُّ، فَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بُنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بُنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بُنُ وَالْمَ بِيْ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بُنُ مَسْعُودِ الجُهنِيُّ (6) يُحَدِّثُ ، قَالَ: مَرَّ بِنَا بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، قَالَ: كَانَ عَامِرُ بْنُ مَسْعُودِ الجُهنِيُّ (6) يُحَدِّثُ ، قَالَ: مَرَّ بِنَا بَنْ عَبَّاسٍ ، فَوَجَدْنَاهُ جَالِسًا وَقَدْ وَضَعَ نَعْيُ مُعَاوِيَة وَنَحْنُ فِي المَسْجِدِ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَوَجَدْنَاهُ جَالِسًا وَقَدْ وَضَعَ الطَّعَامُ ، فَقُلْنَا: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَمَا /عَلِمْتَ بِهَذَا الْخَبْرِ ؟ فَقَالَ: "ارْفَعْ خِوَانَكَ يَا عُلَامُ ، فَلَنَا: هَلَكَ مُعَاوِيَةً ، فَقَالَ: "ارْفَعْ خِوَانَكَ يَا عُلَامُ ، وَسَكَتَ سَاعَةً هَاجِمًا، ثُمَّ قَالَ: هَلَكَ مُعَاوِيَةً ، فَقَالَ: "ارْفَعْ خِوَانَكَ يَا عُلَامُ ، وَسَكَتَ سَاعَةً هَاجِمًا، ثُمَّ قَالَ:

جَبَلٌ تَزَعْزَعَ ثُمَّ زَالَ بِجَمْعِهِ فِي البَحْرِ فَالْتَقَتْ عَلَيْهِ الأَبْعُورُ (١) اللَّهُمَّ أَنْتَ أَوْسَعُ لِمُعَاوِيَةَ كَنَفًا، وَأَحْسَنُ مَنْ تَجَاوَزَ عَنْهُ وَعَفَا.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق»: (٥٩/ ٢٣٥)، وأخرجه صاحب كتاب (أخبار اللولة العباسية) ص (١٢٢)، وذكره العراقي في (تخريج أحاديث الإحياء»: (٦/ ٢٥٨٨).



<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند، رقم: (١٢٦٦)، وابن الجعد في المسند، رقم: (٢٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) هي مجموعة من الأمالي الحديثية أملها ابن بطة على تلاميذه، وهي تختلف عن التعاليق الفقهية لأبي حفص العُكبري عنه، لم يتم العثور عليها، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٣) بياض في (الأصل) بقدر كلمة، والمعنى مكتمل.

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن شهاب بن الحسن، أبو علي العُكبري، تلميذ أبي عبد اللَّه ابن بطة، توفي سنة ٢٨٨ هـ . تُنظر ترجمته في الطبقات الحنابلة»: (٣٤ /٣٤١).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: (الجمحي).

و أخبارٌ مشهُورَةً الم

\* قَصِيدَةٌ لِأَبِي الحَسَنِ السُّكِّرِيِّ (')، [يُعَارِضُ] (') بِهَا قَصِيدَةً لِلرَّافِضَةِ (''): أَوَّلُهَا:

> لَئِنْ حَجُّوا إِلَىٰ الْبَلَدِ الْقَصِيِّ فَقَالَ:

لَلِهِ القَصِيِّ فَحَجِّي مَا حَيِيثُ إِلَىٰ الغَرِيِّ (١)(٥)

ضَلالٌ إِنْ حَجَجْتَ إِلَىٰ الغَرِيُّ (1) أَنْ سَرْعُ أَنْ تَحُجَّ إِلَىٰ عَلِيٌّ أَنْ تَحُجَّ إِلَىٰ عَلِيٌّ فَصَلَّ إِلَىٰ الغَرِيِّ وَقُلْ صَلَاتِي فَصَلَّ إِلَىٰ الغَرِيِّ وَقُلْ صَلَاتِي وَسَبِّحْ بِاسْمِ حَبْدَرَةٍ (١٠ جَهَارًا فَيدِينُكَ ذَا وَإِنْ وُرِيستَ عَنْهُ فَدِينُكَ ذَا وَإِنْ وُرِيستَ عَنْهُ أَتَسزْدِي بِالشَّرِيعَةِ مُسْتَخِفًا أَتَسزْدِي بِالشَّرِيعَةِ مُسْتَخِفًا أَلَيهُودُ العِجْلَ قِدْمًا / كَذَا عَبَدَ البَهُودُ العِجْلَ قِدْمًا

<sup>(</sup>۱) هو علي بن عيسى بن سليمان، أبو الحسن الفارسي الشاعر، المعروف به السُّكَّري، نزيل بغداد، له ديوان شعر كبير عامته في مدح الصحابة والرد على الرافضة والنقض على شعرائهم، توفي سنة ٤١٣هـ. تُنظر ترجمته في قتاريخ بغداد؟: (١٣/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل؛ (تعارض).

<sup>(</sup>٣) هذه الأبيات للشاعر دعبل بن على الخزاعي في (ديوانه) ص (١٤٤).

<sup>(</sup>٤) مهملة في «الأصل».

<sup>(</sup>٥) الغَري، هي مقبرة سيدنا علي رَضِكَلِنَّهُ عَنْهُ في النجف.

<sup>(</sup>٦) مهملة في «الأصل».

<sup>(</sup>V) مهملة في «الأصل».

<sup>(</sup>٨) احيدرة): اسم أطلقه الشيعة الإمامية على سيدنا علي رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

مَعْ يَنْ مِنْ مُعَالِمَةً مُعَالِمًا مُعِمِعًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعِلِمًا مُعَالِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعَالِمًا مُعِلِمًا مُعِمّا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِمِمًا مُعِلِمًا مُعِمِعًا مِعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا

بِسُوءِ اللَّغنِ أَعْسَدَاءَ الْوَضِيُ () يُسوَاصَسلُ بِسالسَعُسدُوَّ وَالسَسْمِيُ جَمِيلَ الدِّنْحِ وَالسَمَدْحِ السَّنِيُ وَلَسَمْ بَسكُ بِسالسَعَدُوَّ وَلَا الْعَصِيُ

فَإِنْ كَانَتْ مَنَاسِكُكَ التَّوَخِي فَلَعْنُكَ مَا حَبِيتَ عَلَبْكَ طِبْقًا فَقَدْ عَادَبْتَ مَنْ وَالَىٰ وَأُولَىٰ فَقَدْ عَادَبْتَ مَنْ وَالَىٰ وَأُولَىٰ هُمَا كَانَا إِمَامَهُا، وَاخْتَصَرْتُهَا(). وَذَكَرَ تَمَامَهَا، وَاخْتَصَرْتُهَا().

\* ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ فِي «كِتَابِ الزَّاهِرِ» (٣) قَالَ:

لَمَّا قَدِمَ عَلِيٍّ ٱلبَصْرَةَ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضَحُالِلَهُ عَنْهُ: «امْضِ إِلَىٰ الزُّيَرِ، وَلَا تَأْتِ طَلْحَةَ، فَاقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ: عَرَفْتَنِي بِالحِجَازِ، وَأَنْكَرْ تَنِي بِالعِرَاقِ، فَمَا عَدَا مِمَّا بَدَا».

فَأَبْلَغَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ الرِّسَالَةَ، فَقَالَ لَهُ: ﴿ أَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: عَهْدُ خَلِيفَةِ، وَدَمُ خَلِيفَةٍ، وَاجْتِمَاعُ ثَلَاثَةٍ، وَانْفِرَادُ وَاحِدٍ، [وَأُمُّ] (١) مَبْرُورَةٌ، وَمُشَاوَرَهُ العَشِيرَةِ». العَشِيرَةِ».

\* أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ العَبَّاسِ المُخَلِّصُ (٥)، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ عَمْرَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَطَلْحَةً قَالَا: ١/ب شُعَيْبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا/ سَيْفُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَطَلْحَةً قَالَا:

<sup>(</sup>٥) سمع من أبي القاسم البغوي وأبي بكر بن أبي داود، حدث عنه هبة اللَّه اللَّالكائي وأبو محمد الخلال، توفي سنة ٣٩٣ هـ . تُنظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء»: (١٦/ ٤٧٨)



<sup>(</sup>١) حاشية في االأصل ١: (الوضي: اسم من أسماء على عَلَيْهِ السَّكَرُمُ).

<sup>(</sup>٢) لا أدري قول من هذا، أهو قول المؤلف أم قول ابنه أم قول الناسخ رحمهم الله تعالى؟! (٣) (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (أمر).

اَخِيرُ مُسْهُورُةً ﴾

وَأَنَاهَ عَلِيٍّ عَسْكَرَهُ ثَلَاثًا لَا يَدُخُلُ البَصْرَةَ، وَنَدَبَ النَّاسَ إِلَىٰ مَوْتَاهُمْ، فَخَرَجُوا إِنَهِمْ يَدُفِئُونَهُمْ، وَطَافَ عَلِيٌّ مَعَهُمْ فِي القَتْلَىٰ، فَلَمَّا أُتِي بِكَعْبِ بْنِ شُورٍ (")، قَالَ: (أَعَمْتُمْ أَنَّمَا خَرَجَ مَعَهُمُ السُّفَهَاءُ، وَهَذَا الحَبُرُ قَدْ تَرَوْنَ).

وَأَنَىٰ عَلِيٍّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَتَّابِ (١)، فَقَالَ: (هَذَا يَعْسُوبُ القَوْمِ (١)، يَقُولُ الْمَنِي عَلَيْهِ وَرَضُوا بِهِ لِصَلَاتِهِمْ اللَّهِمْ وَدَخُوا عَلَيْهِ وَرَضُوا بِهِ لِصَلَاتِهِمْ اللَّهِمْ وَجَعَلَ عَلِيْهِ وَرَضُوا بِهِ لِصَلَاتِهِمْ مَ وَجَعَلَ عَلِيْهِ كُلَّمَا مَرَّ بِرَجُلُ فِيهِ خَيْرٌ، قَالَ: (كَلَّا، زَعَمَ أَنَهُ لَمْ يَخُرُجُ إِلَيْنَا إِلَّا الغَابِدُ المُجْتَهِدُهُ.

وَصَلَّىٰ عَلَىٰ قَتْلَاهُمْ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، وَعَلَىٰ قَتْلَاهُمْ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَصَلَّىٰ قَتْلَاهُمْ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَكَانُوا مَدَنِيْيِنَ وَمَكِّيِّينَ.

وَدَفَنَ عَلِيٍّ الأَطْرَافَ فِي قَبْرِ عَظِيمٍ، وَجَمَعَ مَا كَانَ فِي العَسْكَرِ مِنْ شَيْء، ثُمَّ بَعَفَ بِهِ إِلَىٰ مَسْجِدِ البَصْرَةِ: ﴿ أَنَّ مَنْ عَرَفَ شَيْنًا فَلْيَا خُذُهُ، إِلَّا سِلَاحًا كَانَ فِي الخَزَائِن عَلَيْهِ سِمَةُ السَّلْطَانِ ﴾.
الخَزَائِن عَلَيْهِ سِمَةُ السَّلْطَانِ ﴾.

فَإِنَّهُ لَمَّا بَقِيَ لَمْ يُعْرَفْ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: ﴿ خُذُوا مَا أَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْكُمْ /مِنْ مَالِ

<sup>(</sup>١) حاشية في االأصل): (الغوغاه: السفهاه).



<sup>(</sup>١) هو كعب بن شور الأزدي، قيل: له إدراك من النبي صَلَّالتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قاضي البصرة، وليها لعمر وعثمان، قام يعظ الناس ويذكرهم يوم الجمل فجاءه سهم فقتله رَحِمَهُ الله. تُنظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء؟: (٣/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن عتاب بن أسد بن أبي العيص بن أمية، ذكره أبو موسى الأصبهاني في الصحابة، وأمه جويرية بنت أبي جهل التي كان علي رَضَيَّالِثَهُ عَنْهُ خطبها، وكان عبد الرحمن يوم الجمل مع عائشة، فكان يصلي بهم، وقتل يومئذ. تُنظر ترجمته في «تاريخ الإسلام»:

(١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) حاشية في الأصل ؟: (يعسوب القوم، يعني كبير القوم، ومنه يعسوب النحل).

اللّه، لا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ مِنْ مَالِ المُسْلِمِ المُتَوَقَّىٰ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ السُّلَاعُ السُّلَاعُ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ تَنَقُلٍ مِنَ السُّلُطَانِ»(۱).

آخِرُ الجُزءِ نَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنَّهِ وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَسَلامُهُ

(١) أخرجه الطبري في التاريخ ١: (١/ ٥٣٨).





وَافَقَ الفَرَاغُ مِنْهُ ثَامِنَ عَشَرَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعِ وَسِتِّينَ وَسِتِّمِائَةٍ، عَلَىٰ يَدِ العَبْدِ المُذْنِبِ الرَّاجِي إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ؛ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ اللَّه تَعَالَىٰ؛ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ اللَّهَ تَعَالَىٰ؛ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ المَسْلِمِينَ، الهَكَّارِيِّ، يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ وَالدَيْهِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ كَاقَّةِ المُسْلِمِينَ، وَلِمَنْ قَالَ آمِينَ.

بَلَغَ قِرَاءَةً مَجْدُ الدِّينِ عَلَيَّ، وَكَتَبَ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ.

### وَّكَانَ عَلَى الأَصْلِ المَنْقُولِ مِنْهُ:

[سَمِعَ مِنِّي هَذَا الجُزْءَ بِقِرَاءَتِي مِنَ الأَصْلِ، وَذَلِكَ فِي مُسْتَهَلِّ رَبِيعِ الآخَوِ مِنْ سَنَةِ إِحْدَىٰ وَثَمَانِينَ وَخَمْسِمِائَةِ، الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُو الفَتْحِ مَسْعُودُ بْنُ يُونُسَ ابْنِ عَلِيٍّ الفَقِيهُ، بِرِوَايَتِي لَهُ عَنِ الشَّيْخِ الإِمَامِ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُظَفَّرِ بْنِ ابْنِ عَلِيًّ الفَقِيهُ، بِرِوَايَتِي لَهُ عَنِ الشَّيْخِ الإِمَامِ يَحْيَىٰ بْنِ سَعْدُونَ القُرْطُبِيِّ، عَنْ إِجَازَتِهِ مِنَ الشَّيْخِ الإِمَامِ يَحْيَىٰ بْنِ سَعْدُونَ القُرْطُبِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّوْطُبِيِّ، عَنْ أَبِي الحُسَيْنِ ابْنِ الفَرَّاءِ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ، وَذَكَرَ فِيهِ، وَكَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ بَرَكَةَ المُجَلَّدَ حَامِدًا لِلَّهِ وَمُصَلِّيًا عَلَىٰ نَبِيِّهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ].

وَكَتَبَ هَذِهِ الطَّبَقَةَ العَبْدُ الرَّاجِي إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الهَكَّارِيُّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.



الرفيسًا ور وَلَا لِأَرْارِ مِنْ وَلِالْكُنَّا فَاسَ وَ •(<del>) () വാരാഭാരായ ശാരാഭാരാഭാരാഭാരാഭാരാഭാരാഭാരാഭാരാഭാര</del> المصاور ولاكراجع والكثآفات والفيكارس 

「一般できることは、一般できることでは、これでは、これでは、これできると、これできると、これできることでは、これできることでは、これできることできることできる。 これできる 「これできる」できることできる。 これできる こ





القُرْآنُ الكَرِيمُ، تنزيل رب العالمين.

### \* المَصَادِرُ المَخْطُوطَةُ:

الفوائد الحسان العوالي المنتقاة من الأمالي، على بن محمد بن عبد الله، أبي الحسين ابن بشران دن ١٥٥ هـ، المكتبة الشاملة.

الحسين به به المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، عبيد الله بن محمد بن أحمد، أبو القاسم السَّقَطي ات ٤٠٦ هـ، المكتبة الشاملة.

#### \* المَصَادِرُ المَطْبُوعَةُ:

. السُّنة، أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلَّال «ت ٣١١ هـ»، تحقيق: عادل آل حمدان، دار المنهج الأول/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤٣٩ هـ/ ٢٠١٨م.

- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ات ٨٥٢ هـ ، تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م.

النبي عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد، أبو نعيم الأصبهاني الت ١٤٦٠م. تحقيق: سيد كسروي، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠م. أخبار الدولة العباسية، مؤلف مجهول من القرن الثالث الهجري، تحقيق عبد العزيز

الدوري وعبد الجبار المطلبي، دار الطليعة / بيروت، الطبعة الأوليٰ.

. أصول السنة، محمد بن عبد اللَّه بن عيسىٰ المري، أبو عبد اللَّه ابن أبي زَمَنين ان ٢٩٩ هـ، تحقيق: عبد اللَّه بن محمد البخاري، مكتبة الغرباء الأثرية/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٥ هـ.

- الإبانة الكبرى، عبيد اللَّه بن محمد بن محمد بن حمدان العُكبري، ابن بطة العكبري عبيد اللَّه بن محمد بن محمد بن حمدان العُكبري، ابن بطة العكبري عبد ٢٠١٥ هـ / ١٩٩٤م.



جس، ٤ تحقيق: د. عثمان عبد الله آدم الأثيوبي، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ جـ ٥ تحقيق: يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل، الطبعة الثانية، ١٤١٨ هـ جـ ٦ تحقيق: يوسف بن عبد ننه بن يوسف الوابل، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ جـ ٧ تحقيق: الوليد بن محمد نبيه بن سيف النصر، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ جـ ٨، ٩ تحقيق: حمد بن عبد المحسن الطبعة الأولى، ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥م، دار الراية / السعودية.

الأفراد (الجزء الخامس)، عمر بن أحمد، أبو حفص ابن شاهين ات ٣٨٥ هـ، الأفراد (البدر، دار ابن الأثير / الكويت، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م.

الأم، محمد بن إدريس الشافعي الت ٢٠٤ هـ، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، وفاء/ المنصورة، الطبعة الأولئ، سنة ٢٠٠١ م.

. الأمالي في آثار الصحابة، عبد الرزاق بن همام، أبو بكر الصنعاني (ت ٢١١ هـ، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن / القاهرة، الطبعة الأولى.

البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار الله ١٩٨٦ تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق، مكتبة العلوم والحكم / المدينة، الطبعة الأولى، بدأت ١٩٨٨م، وانتهت ٢٠٠٩م.

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صَلَّاتَهُ عَيْمُوسَلَّمُ وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، أبو عبد الله البخاري قت ٢٥٦هـ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، اعتناء محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ

. الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، ابن أبي حاتم وت ٣٢٧هـ، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية/ الهند، تصوير دار إحياء التراث العربي / بيروت، الطبعة الأولئ، ١٢٧١ هـ/ ١٩٥٢م.

. الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، ابن أبي حاتم السلام، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية/ الهند، تصوير داراجياء التراث العربي/ بيروت، الطبعة الأولى، ١٢٧١ هـ/ ١٩٥٢م.

. الجَمل أو النصرة في حرب البصرة، محمد بن محمد بن النعمان، أبو عبد الله المفيد



مَنْ لِعُمَا وِرِ وَالْمِرْانِي }

الشيعي قت ١٤هـ، مكتبة الداوري / إيران، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣م. الشيعي قت ١٤٠٦ه ما المحجّة في بيان المَحَجَّة، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطلبحي النيمي الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة قت ٥٣٥هـ، تحقيق: محمد بن ربع ابن هادي عمير المدخلي، دار الراية / السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١٩هـ ١٩٩٩مم. الذيل على طبقات الحنابلة، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب قت ٧٩٥هم، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ / ٥٠٠٥م. الروايتين والوجهين، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء قت ٤٥٨م، تحقيق: عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.

الزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم بن محمد، أبو بكر الأنباري ال ٣٢٨ هـ، تحقيق: حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢م.

ـ السنة، عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن الشيباني ات ١٩٥٠ هـ، تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني، دار ابن القيم / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦م.

دالسنة، أحمد بن عمرو بن الضحاك، أبو بكر ابن أبي عاصم «ت ٢٨٧ هـ»، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ هـ.

- السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعب بن علي الخراساني النسائي ان ٢٠٠١م. تحقيق: حسن شلبي، مؤسسة الرسالة / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ / ٢٠٠١م. السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي «ت ٤٥٨ هـ»، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤هـ مـ ٢٠٠٣م.

- الشريعة، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اللَّه الآجري البغدادي أت ٣٦٠ هـ، تحقيق: الدكتور عبد اللَّه بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن / السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩م.

. الضعفاء الكبير، محمد بن عمرو بن موسى العقيلي «ت ٣٢٢ هـ، تحقيق: عبد

المن العناور والمؤلف الم

**4** 

المعطى أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤م. الفتن، أبو عبد اللَّه نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي وت ٢٢٨ه، تحقيق: سمير أمين الزهيري، مكتبة التوحيد/ القاهرة، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٢هـ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، محمد بن علي بن محمد الشوكاني دن ١٢٥٠ هـ، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيىٰ المعلمي، دار الكتب العلمية/ لبنان.

. الفوائد، أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر بن عبد اللَّه بن الجنيد البحلي الرازي ثم الدمشقي التعالمية، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة الرشد / الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ

ـ الكامل في ضعفاء الرجال، عبد الله بن عدي الجرجاني وت ٣٦٥ هـ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وعبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م.

- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٢٦١هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث/ لبنان.

ـ المسند، أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ات المسند، أبو عبد الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.

- المسند، علي بن الجعد بن عبيد «ت ٢٣٠ هـ»، تحقيق: عامر حيدر، مؤسسة نادر/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.

- المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان بن خواستي العبسي «ت ٢٣٥هـ»، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ات المحمد، رسائل جامعية من جامعة محمد بن سعود، دار العاصمة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.



مَنْ لَعُمَادِدِ وَالْمُرَائِعِ فِي

من المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني وت ٣٦٠ من تحقيق: طارق عوض اللَّه وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين/ مصر، الطبعة الأولئ، 1٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.

دالمعجم الصغير، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قت ٣٦٠هـ، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج، المكتب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م. دالمعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني قت ٣٦٠هـ،

تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانية، ٤٠٤هـ / ١٩٨٣م.

- المنتخب من مسند عبد بن حُميد، عبد بن حميد الكشي ات ٢٤٩ هـ، تحفيق: صبحي السامراتي، محمود محمد خليل، مكتبة السنة / القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨م.

ـ الموضوعات، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ١٩٦٥هـ، تحقيق: عبد الرحمن عثمان، المكتبة السلفية/ السعودية، ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م.

ـ تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأحلام، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي وت٤٨٥٨هـ، تحقيق: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣ م.

ـ تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري ات ٣١٠ هـ، دار التراث / بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٨٧ هـ

- تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي وت ٢٦٤هـ، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠٢م.

- تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر ات ١٤١٥هـ، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر/ دمشق، ١٤١٥ هـ / ١٩٩٥م.

- تاريخ واسط، أسلم بن سهل بن أسلم، أبو الحسن الواسطي (ت ٢٩٢ هـ)، تحقيق: كوركيس عواد، عالم الكتب / لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤٠٦ هـ.

- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار «تخريج أحاديث الإحياء»، عبد الرحيم بن



المَنْ الْمُنَافِدِ وَالْمُرْتِيعِ ﴾

الحسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل العراقي ات ٨٠٦هـ، دار ابن حزم / لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.

. تعظيم قدر الصلاة، محمد بن نصر بن الحجاج، أبو عبد اللَّه المَرْوَزي ات ٢٩٤ هـ، تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ.

- تلخيص المتشابه في الرسم، أحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر الخطيب دت ٤٦٣ هـ»، تحقيق: سكينة الشهابي، طلاس للدراسات والترجمة والنشر/ دمشق، الطبعة الأولئ، ١٩٨٥ هـ.

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني لات ٤٣٠٠ هـ مكتبة السعادة / مصر، ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤م.

. دلائل النبوة، أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي ات ٤٥٨ هـ، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.

ـ ديوان دعبل بن علي الخزاعي، شرحه حسن حمد، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولئ، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م.

. سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي قت ٧٤٨ه، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ م ١٩٨٥م.

. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري، أبو الحسن الله الكائي «ت ١٨٤ هـ»، تحقيق أحمد بن سعد بن حمدان، دار طيبة/ السعودية، الطبعة الثامنة، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٣ م.

- طبقات الحنابلة، أبو الحسين بن أبي يعلى، محمد بن محمد قت ٢٦هـ، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، دارة الملك عبد العزيز/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٣١٩هـ / ١٩٩٩م.

- فضائل الصحابة، الإمام أحمد بن حنبل لات ٢٤١ هـ، تحقيق: وصي الله عباس، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.



مَّنَ لِمُعَادِدِ وَلَائِمِي الْمُعَادِدِ وَلَائِمِي الْمُعَادِدِ وَلَائِمِي الْمُعَادِدِ وَلَائِمِي اللهِ

قرب الإسناد، عبد الله بن جعفر، أبو العباس الحميري الشيعي، تحقيق مؤسسة ال البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٣ م.

مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني ات ٣٦٠هـ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة / بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٤م.

معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي وت معجم البلدان، شهاب العبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي وت ١٩٩٥م، دار صادر/ لبنان، الطبعة الثانية، سنة ١٩٩٥م.

مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا وت ٢٨١ هـ، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراه/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م.

مكارم الأخلاق، عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا ات ٢٨١ هـ، تحقيق: فاضل ابن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م.

مناقب الإمام أحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي دت معمد، تحقيق: د. عبد الله التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الثانية، ١٤٠٩ هـ.

موجبات الجنة، معمر بن عبد الواحد بن رجاء، أبو أحمد ابن الفاخر قت ٢٥ه هـ، تحقيق: ناصر بن أحمد بن النجار، مكتبة عباد الرحمن / مصر، الطبعة الأولئ، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م.

ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد بن عثمان، أبو عبد الله الذهبي «ت ٧٤٨ هـ، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٣٨٢ هـ/ ١٩٦٣ م.

- نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، أبو المعالي المجويني «ت ٤٧٨ هـ»، تحقيق: عبد العظيم الديب، دار المنهاج / جدة، الطبعة الأولى،







| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | رَقْمُ الآيةِ | السُّورَةُ   | الآية                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YY                 | \ <b>m</b> £  | الْبَقَرَة   | ﴿ نِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبْتُ وَلَكُم مَا كَسَبْتُ وَلَكُم مَا كَسَبْتُ وَلَا ثَنِيَا فَا يَعْمَلُونَ ﴾ |
| ۲۹و ۸۲             | ٤٧            | الحِجْر      | ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم قِنْ عِلَي إِخْوَنَا عَلَىٰ<br>شُرُرِمُّنَقَدِيلِينَ ﴾                                                       |
| ٧0                 | **            | الإشرّاء     | ﴿ وَمَن ثُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَعَلَنَا لِوَلِيِّهِ.<br>شُلطَنَنَا ﴾                                                                       |
| <b>Y</b> ¶         | ١٠            | الْحَشْر     | ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ بَقُولُونَ<br>رَبَّنَا ٱغْفِـرْ لَنَكَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا<br>بِالْإِبْدَنِ﴾         |
| 41                 | Y             | المُمْتَحنَة | ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْمَلَ يَلْنَكُرُ وَيَثِنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم                                                                         |
| <b>V4</b>          | ٨             | التَّحْرِيمِ | ﴿ بَوْمَ لَا يُخْـزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُعَدُّبُهُ                                                                   |









# كُثَّان لالِاحَاوِيث لِلْبِنَّويَة

| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                     | طَرَفُ الحَدِيثِ                                              |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ٨٤         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ    | ادْعُوا لِي مُعَاوِيَةً                                       |
| YY         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ | إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا                          |
| ٨٤         | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ    | اسْتَكْتِبْهُ؛ فَإِنَّهُ أَمِينٌ                              |
| ٨٨         | ****                          | الخَالُ وَالِدُّ                                              |
| A W        | مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ      | الَّلهُمَّ عَلَّمْ مُعَاوِيَةَ الكِتَابَ، وَمَكَّنْ لَهُ فِي  |
| ۸۳         | مسلمه بن محلد                 | البِلَادِ، وَقِهِ العَذَابَ                                   |
| ٨٥         | أَبُو الدَّرْدَاءِ            | تُحِبِّينَهُ يَا أُمَّ حَبِيبَةً؟                             |
|            | 4 · F                         | دَعُوا لِي أَصْحَابِي؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ كُلَّ |
| <b>VV</b>  | أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُ      | يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ، لَمْ يَبْلُغْ مُدَّ أَحَدِهِمْ          |
| ۸٠         | •••••                         | عَشَرَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الجَنَّةِ                          |
| ۸۱         | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ    | لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَادِيٌّ، وَإِنَّ الزُّبَيْرَ حَوَادِيَّ    |
| ۸۳         | جَدُّ وَخْشِيٍّ               | مَا يَلِينِي مِنْكَ؟                                          |



| الم القان الفيمًا ويث البَنَّرَيَّة اللهِ اللهُ مَا ويث البَنِّرَيَّة اللهُ ال |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**7**5

. . . . . .

| •          |                                               |                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                                     | لِمَرَقُ الْحَدِيثِ                                                                                                                                                                          |
| YY         | عَطَاءٌ                                       | مَنْ حَفِظَنِي فِي أَصْحَابِي كُنْتُ لَهُ حَافِظًا يَوْمَ<br>مَنْ حَفِظَنِي فِي أَصْحَابِي كُنْتُ لَهُ حَافِظًا يَوْمَ<br>الْقِبَامَةِ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِيَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ |
| ٨٦         | عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ                       | مَنِينًا لَكَ يَا مُعَاوِيَةً، لَقَدْ أَصْبَحْتَ أَنْتَ أَمِينًا<br>عَلَىٰ خَبَرِ السَّمَاءِ<br>عَلَىٰ خَبَرِ السَّمَاءِ                                                                     |
| ٨٤         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ                  | يَا مُحَمَّدُ، كَاتِبُكَ هَذَا أُمِينٌ                                                                                                                                                       |
| ٨٤         | ا <sup>ق</sup> و هُرَيْرَةَ<br>ابو هُرَيْرَةَ | يًا مُعَاوِيَةُ، خُذْ هَذَا السَّهْمَ حَتَّىٰ تَلْقَانِي بِهِ فِي<br>الجَنَّةِ                                                                                                               |
| ۸۳         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ                    | يًا مُعَاوِيَةُ، أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، لَتُزَاحِمُنِي<br>عَلَىٰ بَابِ الجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ                                                                                          |
| ٨٦         | حُذَيْفَة                                     | يُنْعَثُ مُعَاوِيَةً عَلَيْهِ رِدَاءً مِنْ نُورِ الإِيمَانِ يَوْمَ<br>الفِيَامَةِ                                                                                                            |
| AT         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ                    | يَطْلُعُ عَلَيْكُم مِنْ هَذَا البَابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ<br>الجَنَّةِ                                                                                                                        |
| <b>YY</b>  | و زرو<br>خذیفه                                | بَكُونُ لِأَصْحَابِي مِنْ بَعْدِي زَلَّةٌ، يَغْفِرُهَا اللَّهُ<br>لَهُمْ بِسَابِقَتِهِمْ مَعِي                                                                                               |
|            |                                               |                                                                                                                                                                                              |

and the second s

@**\**\00 06\\0)









#### مَنَّان (المُرقِّرُفَات ولِالْمُقولِات كُشَّاف (المُرقِّرُفَات ولِالْمُقولِات



| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ                    | طَرَفُ القَوْلِ                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨                 | إِبْرَاهِيمُ                 | سَارَ أَهْلُ الجَنَّةِ إِلَىٰ أَهْلِ الجَنَّةِ                                                                                                                                                       |
| ۸٠                 | إِبْرَاهِيمُ                 | سَارُوا أَهْلُ الجَنَّةِ إِلَىٰ أَهْلِ الجَنَّةِ                                                                                                                                                     |
| ٨١                 | أَبُو جَعْفَرٍ               | جَلَسَ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُهُ يَوْمَ الجَمَلِ يَبْكُونَ<br>عَلَىٰ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا                                                                                 |
| 47                 | الأوزَاعِيُّ                 | لَوْ كَانَتْ وَصِيَّةً، مَا حَكَّمَ عَلِيٌّ الحَكَمَيْنِ                                                                                                                                             |
| 4.4                | الحَسَنُ بْنُ عَلِيً         | كَذَّبُوا، لَيْسَ أُولَئِكَ بِالشَّيعَةِ، لَوْ عَلِمْنَا ذَلِكَ؛ مَا قَسَمْنَا مَالَهُ، وَلَا أَنْكَحْنَا نِسَاءَهُ                                                                                  |
| 47                 | زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ          | البَرَاءَةُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ البَرَاءَةُ مِنْ عَلِيٍّ<br>عَلَيْهِمُ السَّلَامُ                                                                                                             |
| ١٠٠                | طَلْحَةُ                     | أَفْرِثْهُ مِنْي السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: عَهْدُ خَلِيفَةٍ،<br>وَدَمُ خَلِيفَةٍ، وَاجْتِمَاعُ ثَلَاثَةٍ، وَانْفِرَادُ وَاحِدٍ                                                                        |
| YA                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ | أَمَرَ اللَّهُ بِالإَسْتِغْفَارِ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ<br>صَلََّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ                                                                 |
| 4.                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ | فَكَانَتِ المَوَدَّةُ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ بَيْنَهُمْ، تَرْوِيجَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُمْ، تَرْوِيجَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ أُمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ أَبِي شُفْيَانَ |



**A** 

.

## ( المنافقة ا

| رَفْدُ الْصَلْحَةِ | الغنل                      | يَرَفُ عَلَيْ                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4                | عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عَبْسِ | وَهَا هُواً رُفِّعٌ خِوَتَكُ يَا غُلَامُ                                                                                                    |
| <b>Y4</b>          | عَلِي إِنْ أَبِي خَالِبٍ   | 統立法主義                                                                                                                                       |
| <b>Y4</b>          | عَنِيُ بِنَ لَمِي خَلْبٍ   | هَوُّلُاءِ فِي لَجَنَّةِ                                                                                                                    |
| <b>Y</b> 4         | عَلِيْ بِنُ أَبِي طَالِبِ  | رَ <sub>َا</sub> اللَّهِ عَنْ مَوْمَنَّ                                                                                                     |
| <b>Y4</b>          | عَلِيُّ بِنَّ أَبِي طَالِب | اللها تحفرني وألهم                                                                                                                          |
| ۸٠                 | عَنِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ | لاَ نَكُولُمُو إِمَّارَةً مُعَارِيّةً، لَوِّكُمُ لَوْ فَقَلْنُمُوهُ<br>وَلِيْهُ رُؤُولًا تَتَلَّمُ عَنْ كَوَاهِلِهَا، كَأَنَّهُ الحَلْقَالُ |
| ٨١                 | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ | إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَنِي اللَّهُ وَأَبَاكَ مِنَ الَّلِينَ<br>قَالَ اللَّهُ نَعَالَىٰ: ﴿إِخْوَانًا عَلَىٰ شُرُّرِمُّنَكَ مِلِينَ﴾   |
| AY                 | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ | أَوْمَ أَبْعَدُ أَرْضِ وَأَسْحَقَهَا، فَمَنْ هُوَ إِنَّا لَمْ<br>آكُنْ أَنَا وَطَلْحَةً؟                                                    |
| ۸۱                 | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ | المنافية اغفز لقم                                                                                                                           |
| 7A                 | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ | فَأَيَّكُمْ يَضْرِبُ بِسَهْمِهِ أُمَّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةً؟!                                                                             |
| 44                 | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ | عَنْ أَنَا؟                                                                                                                                 |
| <b>)</b>           | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ | امْضِ إِلَىٰ الزُّيْئِرِ، وَلَا تَأْتِ طَلْحَةً، فَاقْرَأُ<br>عَلَيْهِ مِنْي السَّلَامَ                                                     |
| 1-1                | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ | زَعَمْتُمْ أَنَّمَا خَرَجَ مَعَهُمُ السُّفَهَاءُ، وَهَذَا<br>الحَبَّرُ قَدْ تَرَوْنَ                                                        |

| ت ولامغولات عجيد   | المُثَانُ لَا لِمُؤْوَا                   |                                                                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ                                 | طَرَفُ القَوْلِ                                                                                                                              |
| 1.1                | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                | هَذَا يَعْشُوبُ القَوْمِ                                                                                                                     |
| 1.1                | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                | كَلَّا، زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا إِلَّا الغَوْغَاءُ                                                                            |
| 1.1                | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                | أَنَّ مَنْ عَرَفَ شَيْئًا فَلْيَأْخُذُهُ، إِلَّا سِلَاحًا كَانَ<br>فِي الخَزَائِنِ عَلَيْهِ سِمَةُ السُّلْطَانِ                              |
| 1-1                | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                | خُذُوا مَا أَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْكُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ                                                                                     |
| ٧٥                 | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                | مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ فَلْيَقُمْ                                                                                                             |
| ٨٢                 | عَمَّارٌ                                  | مَنْ هَذَا الَّذِي يَتَنَاوَلُ زَوْجَةَ نَبِيُّنَا؟! اسْكُتْ<br>مَقْبُوحًا مَنْبُوحًا، مَذْمُومًا مَدْحُورًا                                 |
| ۸۰                 | عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ                  | أُغْفَىٰ لَيْلَةَ صِفَينَ، فَرَأَىٰ النَّاسَ حُشِرُوا،<br>فَقُصَّ لِيَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ قِيلَ لَهُمُ:<br>اذْخُلُوا فِي الرَّحْمَةِ |
| 47                 | مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ<br>الحُسَيْنِ | يَا جَابِرُ، وَاللَّهِ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا بِالعِرَاقِ<br>يَشْبُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ                                      |
| ٧٤                 | مُعَاوِيَةُ                               | اسْتَعْمَلَنِي الخَلِيفَتَانِ مِنْ قَبْلُ، وَوَلَّيَانِي عَلَىٰ<br>الشَّامِ                                                                  |
| 7.4                | مُعَاوِيَةُ                               | إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مَاذَا فَقَدُوا مِنَ<br>العِلْمِ وَالغَصْلِ وَالخَيْرِ                                          |
| 41                 | مُعَاوِيَةُ                               | دَعْنِي أَفْتَخِرُ عَلَىٰ أَلْهُلِ الشَّامِ                                                                                                  |









## كَثَّاف رَفِلْ يِلْتَ لِلْهِمَ ﴾ لُمِحَدُرُ فِي لِاللَّهُ عِنه



| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوِي                                                             | طَرَفُ الرِّوَايَةِ                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y</b> 1         | أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ التُّرْمِذِيُّ<br>وَأَبُو بَكْرِ المَرُّوذِيُّ | مَنْ أَنَا حَنَّىٰ أَتَكَلَّمَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَنَا حَنَّىٰ أَتَكُلَّمَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مَا إِلَّا الحُسْنَىٰ مَا إِلَّا الحُسْنَىٰ  |
| ٧٦                 | إِبْرَاهِيمُ بْنُ آزَرَ وَحَنْبَلُ<br>بْنُ إِسْحَاقَ                  | ﴿ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتْمُ وَلَا تُسْتَفُونَ ﴾ كَسَبَتُمْ وَلَا تُسْتَفُونَ ﴾ |
| ۳۷                 | عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكِ                                                | وَمَنْ تَنَقَّصَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ<br>صَلْمَالِتَهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَبْغَضَهُ لِحَدَثِ كَانَ مِنْهُ                                    |
| **                 | أَبُو طَالِبِ المُشْكَانِيُ                                           | مُعاوِيَةً خَالُ المُؤْمِنِينَ، وَابْنُ عُمَرَ خَالُ المُؤْمِنِينَ، وَابْنُ عُمَرَ خَالُ المُؤْمِنِينَ                                                                 |
| <b>A4</b>          | أَبُو بَكْرٍ المَرُّوذِي                                              | مَا اغْتِرَاضُهُمْ فِي هَذَا المَوْضِعِ؟! يُجْفَوْنَ<br>خَتَّىٰ يَتُوبُوا                                                                                              |

6400 cs/10







# كتَّان ولاً محكم ك

| رُقْمُ الصَّفْحَةِ                      | العلم                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | إِبْرَاهِيمُ = النَّخُعِيُّ                                                                                                                            |
| 48.41                                   | ابْنُ بَطَّةَ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِا                                                                                                                   |
| A\$                                     | ابْنُ خَطَلٍ = عَبْدُ اللَّهِ                                                                                                                          |
| ٧٨                                      | اَئِنَّ مِيرِينَ = مُحَمَّدُ                                                                                                                           |
|                                         | أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ وَحَشِيٍّ<br>تُحَوِّدُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ        |
| 44                                      | أَبُو الْحَسَنِ السُّكَّرِيُّ = عَلِيُّ بْنُ عِيسَى<br>أَجُو الْحَسَنِ السُّكَّرِيُّ = عَلِيُّ بْنُ عِيسَى                                             |
| AA .VT                                  | أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ الفَرَّاءِ<br>أَمُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ الفَرَّاءِ |
| ٨٠                                      |                                                                                                                                                        |
| 4. (A0                                  | أَبُو بَكُرِ ابْنُ الأَجُرِّيِّ = مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ                                                                                            |
| <b>!··</b>                              | أَبُو بَكُرٌ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ = مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ                                                                                           |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | أَبُو بَكُرُ الشَّيْرَجِيُّ                                                                                                                            |
| ٨٩                                      | أَبُو بَكُرُ المَرُّ وذِيُّ = أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ                                                                                                  |
| 47 .4C .A&                              | أَبُو بَكُرُ رَضِيَالِلَهُ عَنهُ                                                                                                                       |
| ۸۱                                      | بُو جَعْفَر<br>نُو بِعُفَر                                                                                                                             |
|                                         | بُو سَعِيدُ الخُدْرِيُّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ                                                                                                             |
| ۸٦                                      | بُّو سُفْيَانَ رَضِوَلِيَّهُ عَنْهُ                                                                                                                    |
| <b>\Y</b>                               | بُو سَلَم القُرَشِيُّ                                                                                                                                  |
| •                                       | بُو صَالَح = بَاذَامُ                                                                                                                                  |
| ۸۸                                      | بُو طَالِبٌ = المُشْكَانِيُّ                                                                                                                           |



|        | الاستان المالية |     |
|--------|-----------------|-----|
| As Har |                 | · • |

^ %

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | نغلنم                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ېو مند الرخمن                                                                        |
| <b>W</b>           | بو غیره رسالیه عنه                                                                   |
|                    | يُو هَلَيِّ بْنُ شهابِ                                                               |
|                    | بُو هُريْرة رضايلة عنه<br>بُو هُريْرة رضايلة عنه                                     |
|                    | ُعْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ<br>ُعْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَيْفِِ                     |
|                    | عمد بن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، أَبُو بَكْرٍ                                |
|                    | شَرَاتيلُ                                                                            |
| Y4 .Ye             | الأشتر - مالك                                                                        |
|                    | الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسِ<br>أَوْ مِنْ مِنَا وَدِيْرُ أَنَّ مُنْسِلِينَ مِنْكَادِينِينِ |
|                    | أَمُّ حَبِيبَةَ ابْنَةً أَبِي سُفْيَانَ رَخِكَالِلَّهُ عَنْهَا<br>الأَوْزَاعِيُّ     |
|                    | وروبي<br>التَّجِيبِيُّ = كِنَانَةُ                                                   |
|                    | ڄاپڙ َ                                                                               |
|                    | جِبْرِيلُ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ<br>:                                                    |
|                    | الْحَارِثُ = الأَعْرَرُ<br>م ، وَ ، هِ ه - كار اللّهَا ، ه                           |
| AY (A)             | حُجْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّامِيُّ<br>حُذَيْفَةُ رَضِكَالِلَّهُ عَنْهُ                |
| •••                | الحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ بْن جَابِر العَطَّارُ ۚ أَبُو مُحَمَّدٍ                      |
| 47,47,41,74        | الحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَّالِبِ رَضِكَالِلَهُ عَنْهُ                       |
| 4•                 | الحَسَنُ بْنُ يَخْيَىٰ بْنِ بَهْرَامَ البَّزَّارُ، أَبُو عَلِيٍّ                     |
|                    | خَمْزَةُ بْنُ يَسَارٍ<br>نَحَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبِ                                   |
|                    | عن رجه بن مصعب                                                                       |



الزُّبِيِّرُ رَضِوَالِكُ عَنْهُ = الْمِنُ صَفِيَّةً .... رِهُ بِنُ حُبَيْشِ...... السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى .....السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ....ب مَيْفُ بْنُ عُمَرَ.....مَنْفُ بْنُ عُمَرَ..... الشَّافعيُّ .....الشَّافعيُّ .... الشَّغِيُّ .....اللَّهُ عَبِيُّ ..... طَلْحَةُ = ابْنُ الأَعْلَم ..... ٨١،٨٠.... مُغَدِّقُ مُعْدَدِينَ مُعْدَدُ اللَّهُ مُعْدَدُ مُعْدَدُ اللَّهُ مُعْدَدُ اللَّهُ مُعْدَدُ اللَّهُ مُ عَامِرُ بْنُ مَسْعُودِ الجُهَنِيُّ ......عَامِرُ بْنُ مَسْعُودِ الجُهَنِيُّ ...... هُمْ مُنْ فَعَلِلْهُ عُنْ مُعَالِمًا مُعِلِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعِلِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعِلِمًا مُعَلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمً عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ البَصْرِيُّ ..... عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ..... A\$ ..... عَبْدُ اللَّه بْنُ عَبَّاس رَضَالِللَّهُ عَنْهُا ............ ٧٨ ، ٨٠ ، ٨٠ ، ٨٠ ، ٨٠ ، ٨٠ ، ١٠٠ ، ٨٠ عَبْدُ اللَّه بْنُ عُرْوَةً ..... عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٌّ ..... عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِكَ لِنَّكُ عَنْهُا ..... 





| عَبْدُ اللّهِ بِنُ مَسْعُودِ رَصِيَلِتُهُ عَنْهُ الْكَهِ بِنُ مَسْعُودِ رَصِيَلَتُهُ عَنْهُ الرّهَ اللّهِ بِنُ مَنْ مَنْدِ الْحَكَمِ عَبْدُ الرّهَ اللّهِ بِنُ مَالِكِ العَطَّالُ العَلْمَ مَنْ اللّهِ عَنْمَانَ بَنُ عَنْمَانَ اللّهِ عَنْمَانَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عَبْدُ اللّهِ مِنْ يَخْتَى بْنِ سَمِيدِ القَطَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رَقْمُ الصَّفْحَةِ                                       | العَلَمُ                                                                                                          |
| عَبْدُ اللّهِ مِنْ يَخْتَى بْنِ سَمِيدِ القَطَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YY                                                       | عَنْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ                                                                 |
| عَبْدُ الوَ هَابِ = ابْنُ عَبْدِ الحَكمِ عَبْدُ الوَ هَابِ = ابْنُ عَبْدِ الحَكمِ عَبْدُ الوَ هَابِ الْعَطَّارُ ٢٦ عُنْمَانُ بْنُ مَالِكِ الْعَطَّارُ ٢٧ عُنْمَانُ بْنُ مَكمَّدُ اللهِ الْعَطَّارُ ٢٧ عُنْمَانَ ٢٩ عُنْمَانَ ٢٩ عُنْمَانَ ٢٩ عُنْدِ بْنُ مُحَمَّدُ ابْنُ عُرَيْبِ ٢٨ ٢٨، ٢٨، ٢٨، ٢٨ عَطَاءٌ وَصَالِقَهُ عَنْهُ ٢٨ عَطَاءٌ وَصَالِقَهُ عَنْهُ ٢٠ عَطَاءٌ وَصَالِقَهُ عَنْهُ ٢٠ عَطَاءٌ وَصَالِقَهُ عَنْهُ ٢٩ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَصَالِقَهُ عَنْهُ ٢٩ عَلَى بُنُ أَبِي طَالِبٍ وَصَالِقَهُ عَنْهُ ٢٩ عَلَى بُنُ مُقَاتِلِ ٢٩ عَلَى بُنُ مُقَاتِلِ ٢٩ عَلَى بْنُ مُقَاتِلِ ٢٩ عَلَى بُنُ مُقَاتِلِ ٢٩ عَلَى بُنُ مُقَاتِلٍ ٢٩ عَمْرُ بْنُ النَّرِيقِ ٢٩ عَلَى بُنُ مُقَاتِلٍ ٢٩ عَمْرُ بْنُ شَابِقَةَ النَّمَيْرِيُّ ، أَبُو رَيْدٍ ٢٩ عَمْرُ بْنُ النَّهُ النَّمْ يُنِي النَّرِيقِ ٢٩ عَمْرُ بْنُ النَّهُ النَّمْ يُنِي النَّرِيقِ ٢٩ عَمْرُ بْنُ النَّمْ يَنْ مُقَاتِلٍ ٢٩ عَمْرُ بْنُ النَّهُ النَّمْ يُنِي النَّرِيقِ ٢٩ عَمْرُ بْنُ النَّهُ النَّمْ يُنِي النَّهُ يَتِي مُلْكَدَ ٢٩ عَمْرُ وَنُ عَبْدِ اللَّهِ ٢٩ عَمْرُ وَنُ عَبْدِ اللَّهِ ٢٩ عَمْرُ وَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ٢٩ عَمْرُ وَنُ عَبْدِ اللَّهِ ٢٩ الفَاسِمُ بْنُ إِنْرَاهِمِيمَ ، أَبُو رَيْدٍ ٢٩ الفَاسِمُ بْنُ إِنْرَاهِمِيمَ ، أَبُو رَيْدٍ ٢٩ الفَاسِمُ بْنُ إِنْرَاهِمِيمَ ، أَبُو رَيْدٍ ٢٩ الفَاسِمُ بْنُ بَشَارِ النَّخُويُ ٢٩ الفَاسِمُ بْنُ بَشَارِ النَّخُوقِ يُعْ لِلْكِ ١١٩ الْقَاسِمُ بْنُ بَشَارٍ النَّخُوقِ ٢٩ مُنْ النَّامِ وَمَنْ النَّهُ وَيْ يُعْرِدُ الْمُؤْمِدُ ١٩٤ مَنْ النَّهُ وَيْكُورُ ١٩٤ مَنْ النَّهُ وَلَوْمُ مِنْ النَّهُ وَيْكُورُ ١٩٤ مَنْ النَّهُ وَيْكُورُ ١٩٤ مَنْ النَّهُ وَيُولُولُونَ مُنْ الْمُؤْمُ الْمُ                                                                                                                                                                 | 11                                                       | عَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَانَ                                                               |
| عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكِ العَطَّارُ ٢٧ عَنْدَ اللهِ العَطَّارُ اللهِ عَنْمَانَ اللهِ العَطَّارُ ١٩٥ عَنْدَ اللهِ عَنْمَانَ اللهِ عَنْمَانَ اللهِ عَنْمَانَ اللهِ عَنْمَانَ اللهِ عَنْمَانَ اللهِ عَنْمَادُ اللهِ عَنْمَادُ اللهِ عَنْمَادُ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ الل | ٨٦                                                       | عَبْدُ الوَهَّابِ = ابْنُ عَبْدِ الحَكمِ                                                                          |
| عُنْمَانُ بْنُ أَبِي عُنْمَانَ رَضَالِلُكُعْنَهُ ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ عُمَاءٌ وَشَالِلُكُعْنَهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُرَيْبٍ عُمَاءٌ وَشَالِلُكُعْنَهُ وَكُوبٍ عُمَاءٌ وَشَالِلُكُمْنَهُ وَمُ اللّهِ وَشَالِلُكُمْنَهُ اللّهُ عَرَيْبُ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِلْكُمْنَهُ اللّهُ ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ عَمَّى بُنُ مُقَاتِلٍ ١٩٠ عَمَلُ بْنُ مُقَاتِلٍ ١٩٠ عَلَيْ بْنُ مُقَاتِلٍ ١٩٠ عَلَيْ بُنُ مُقَاتِلٍ ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ،  | A.P                                                      | يروا المحلي المراجعة    |
| عُنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ اللهُ عَرَيْبُ بِنُ مُحَمَّدٍ = مُحَمَّدُ بْنُ عُرَيْبِ عَطَاءٌ رَضَالِلَهُ عَنْهُ اللهُ عَرَيْبُ بِنُ مُحَمَّدٍ = مُحَمَّدُ بْنُ عُرَيْبِ عَطَاءٌ رَضَالِلَهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْ بْنُ مُقَاتِلِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال | Y1                                                       | عَبْدُوسٌ بْنُ مَالِكِ العَطَارُ                                                                                  |
| عُرَيْبُ بْنُ مُحَمَّدِ = مُحَمَّدُ بْنُ عُرَيْبٍ عَطَاءٌ وَخَلِيَّكُ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا |                                                          |                                                                                                                   |
| عَطَاءٌ رَضَالِلُهُ عَنْهُ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                   |
| عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ بْنُ أَلِي طَالِبِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ اللهِ ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥ عَلِيُّ بْنُ مُقَاتِلِ ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥ عَلِيُّ بْنُ مُقَاتِلِ ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥ عَلِيُّ بْنُ هَاشِم بْنِ الزُّبْيَرِ ١٩٥ عَلَيْ بْنُ هَاشِم بْنِ الزُّبْيَرِ ١٩٥، ١٩٥ عَمَّارُ بْنُ عَاشِم بْنِ الزُّبِيرِ وَصَالِلَهُ عَنْهُ ١٩٥، ١٩٥ عَمَّرُ بْنُ سَبَّةَ النَّمْيْرِيُّ، أَبُو زَيْدِ ١٩٥، ١٩٥ عَمْرُ بْنُ شَبَّةَ النِّمْيْرِيُّ، أَبُو زَيْدٍ ١٩٥ عَمْرُ وَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ١٩٥ عَمْرُ وَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ١٩٥ عَبْرُ الْمِرَاهِ عِمْ اللَّهُ الْمَوْرِيُّ عَبْدِ اللَّهِ ١٩٥ عَبْرُ الْمَرَاهِ عَبْرُ الْمُرَاهِ عِمْ أَبُو رَيْدٍ ١٩٥ عَبْرُ ١٩٤ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ ١٩٥ عَبْرُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلْهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْرُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلْمُ الْمُؤْوَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلْمُ الْمُؤْمُ عَلْمُ الْمُؤْمُ عَلْمُ الْمُؤْمُ عَلْمُ الْمُؤْمُ عَلْمُ الْمُؤْمُ عَلْمُ الْمُؤْمُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُؤْمُ عَلْمُ الْمُؤْمُ عَلْمُ عَلِي اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ الْمُؤْمُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلْمُ الْمُؤْمُ عَلْمُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلْمُ عَلِمُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَى الْمُعْمَالُولُ الْمُؤْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْمُ عَلَمُ  | ٨٢                                                       | عُرَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ = مُحَمَّدُ بْنُ عُرَيْبِ                                                                 |
| عَلِيُّ بْنُ مُقَاتِلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>YY</b>                                                | عَلَا يُوضِيَّ لِمُعَنِّ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَعَلِّ الْحِيْلِ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ            |
| عَلِيُّ بْنُ مُقَاتِلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (A+ (Y4 (YA (Y0 (YT                                      | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ                                                                  |
| عَلِيُّ بْنُ هُفَاتِلِ هَا عَلَيْ بُنُ هُفَاتِلِ وَالْأَبْتِرِ هَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ هَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ هَمَّارُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ هَمَّارُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ هَمَّارُ بْنُ شَبَّةَ النَّمَيْرِيُّ ، أَبُو زَيْدٍ هَمَّا عُمْرُ و بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هَمَّا الْفَافِقِيُّ = ابْنُ حَرْبِ هَا الْفَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَبُو بَكْرٍ هَا الْفَاسِمُ بْنُ بَشَارِ النَّحْوِيُّ هَا الْفَاسِمُ بْنُ بَشَارِ النَّحْوِيُّ هَا الْفَاسِمُ بْنُ بَشَارِ النَّحْوِيُّ هَا الْفَاسِمُ بْنُ بَشَارٍ النَّحْوِيُّ هَا اللَّهُ مِنْ الْفَاسِمُ بْنُ بَشَارٍ النَّهُ فِي الْفَاسِمُ بْنُ بَشَارٍ النَّحْوِيُّ هَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ هَا الْفَاسِمُ بْنُ بَشَارٍ النَّهُ وَلَيْ الْفَاسِمُ وَالْفَاسِمُ الْفَاسِمُ وَالْمُ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِيمَ الْفِيمَ الْمُؤْلِقُولُ الْفَاسِمُ الْفُولِ الْمِيمَامِ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْمُؤْلِقِيمَ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْفُولِيمُ الْمِيمَالِيمُ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْفُولِيمُ الْفِيمِ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْفُرْسُولِ الْفُولِيمُ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْفُولُ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْفُولُ الْفَاسِمُ الْفُولُولُ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْفُولُ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْفُولُ الْفَاسُمُ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْفُولُ الْفَاسِمُ الْفُولُولِ الْفَاسِمُ الْفَاسِمُ الْفَاسُمُ الْفَاسِمُ الْفَاسُمُ الْفَاسُ                                                                                                             | 14, 74, 34, 76, 66,                                      | _                                                                                                                 |
| عَلَيُّ بْنُ هَاشِمْ بْنِ الزُّبَيْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21-1 21-1 242 242 21-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 |                                                                                                                   |
| عَمَّارُ بْنُ يَاسِرَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4.</b>                                                | عَلِيُّ بْنُ مُقَاتِلِ                                                                                            |
| عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ الْمُ الْحَطَّابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ الْمُ الْحَامَ الْحَامَ الْحَامَ<br>عُمْرُ بْنُ شَبَّةَ النَّمَيْرِيُّ، أَبُو زَيْدٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>17</b>                                                | عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٌ بْنِ الزُّبَيْرِ                                                                             |
| عُمَرُ بْنُ شَبَةَ النَّمَيْرِيُّ، أَبُو زَيْدٍ عِمْرَانُ بْنُ طَلْحَةً عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيُّ = ابْنُ حَرْبِ الْغَافِقِيُّ = ابْنُ حَرْبِ الْفَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَبُو بَكْرٍ الْقَاسِمُ بْنُ بَشَّارٍ النَّحْوِيُّ الْفَاسِمُ بْنُ بَشَّارٍ النَّحْوِيُّ الْفَاسِمُ بْنُ بَشَّارٍ النَّحْوِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۲ ۱۸۱                                                   | عَمَّارُ بْنُ يَاسِرُ رَضَّكَالِلَهُ عَنْهُ                                                                       |
| عِمْرَانُ بْنُ طَلْحَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 (17 (AE (A+ (YE                                       | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِكَالِلَّهُ عَنْهُ                                                                      |
| عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  الْغَافِقِيُّ = ابْنُ حَرْبِ الْغَافِقِيُّ = ابْنُ حَرْبِ الْقَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَبُو بَكْرٍ الْقَاسِمُ بْنُ بَشَّارٍ النَّحْوِيُّ قَنْبُرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>۹y</b>                                                | عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، أَبُو زَيْدٍ                                                                  |
| عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  الْغَافِقِيُّ = ابْنُ حَرْبِ الْغَافِقِيُّ = ابْنُ حَرْبِ الْقَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَبُو بَكْرٍ الْقَاسِمُ بْنُ بَشَّارٍ النَّحْوِيُّ قَنْبُرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | عِمْرَانُ بْنُ طَلْحَةَ                                                                                           |
| الْفَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَبُو بَكْرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۷                                                       | عَدُو نَهُ عَند اللَّهِ                                                                                           |
| الْفَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَبُو بَكْرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٧٤                                                       | الغَافقيُّ = ابْنُ حَرْبِ                                                                                         |
| الْقَاسِمُ بْنُ بَشَّارٍ النَّحْوِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1</b> 1                                               | القَاسِمُ نُنُ إِنْ اهْمَ، أَنُو بَكُو                                                                            |
| ي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٨                                                       | القَاسِمُ نُ نَشًارِ النَّحْهِ يُ                                                                                 |
| کو و و ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٧                                                       | و المارين |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | که و و و ر                                                                                                        |

7.

| المنات المعالمة المحالمة المحا | <b>}</b> | ··• |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |     |

:

| 1 1 1 1 1                        | العَلَمُ                                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| دَفْعُ الصَّغْحَةِ               | p. C.                                                                    |
| A                                | الكَلْبِيُّ = مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ                                  |
| 41.47                            | مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ                   |
| 44                               | مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمُ بْنِ بَشَّارِ النَّحْوِيُّ، أَبُو بَكْرٍ       |
| ۱۹۸                              | مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ العَبَّاسِ المُخَلِّصُّ، أَبُو طَ |
|                                  |                                                                          |
| 47                               | مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ                                  |
|                                  | مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الضَّبِيُّمنتنا بِعَمْرَانَ الضَّبِيُّ          |
| 41                               | مُحَمَّدُ بْنُ قَحْطَبَةَ الدِّمَشْقِيُّ                                 |
| Jor.,                            | مُحَمَّدٌ = ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادٍ                            |
| 41                               | مَحْمُودُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَعْقَرِ بْنِ مَحْمُودٍ، أَبُو سَهْلِ         |
| <b>4A</b>                        | مُسْعُودُ بِيُ بِشْرِ                                                    |
| AT                               |                                                                          |
| (AE (AT (AT (A- (Y4 (YA (Y7      |                                                                          |
|                                  | مەرى بى مىپان رىچىقىد                                                    |
| ۹۸ ، ۹۲ ، ۹۰ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۸۵ | ي ۽ جو                               |
| ۸٠                               |                                                                          |
| A9                               |                                                                          |
| γ4                               |                                                                          |
| M                                | هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ                                             |
|                                  | هَاشِهُم بْنُ الزُّبِيْرِ                                                |
| 4.                               | هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الحَفَّارُ، أَبُو الفَّنْحِ         |
| مر ۱۸ ما                         | وَالدِي = وَالدِي السَّعِيدُ = مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ، ابْنُ          |
| MA 641                           | مرزي ورزي رياد عسال السين ابن.<br>مخش <sup>و</sup> = المُ حاد،           |
| ΑΤ                               | وَحْشِيٍّ = ابْنُ حَرْبِ<br>يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ                       |
| V4                               | يؤيد بن الاصم                                                            |
|                                  | يَسَارٌ                                                                  |





## كثنًاف لالأكشعار

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ                    | القَافِيَةُ  | صَدْرُ البَيْتِ |
|--------------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| 14                 | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ   | قَنْبَرَا    | إِنِّي          |
| 44                 | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ   | قَنْبَرَا    | لمَّا           |
| 4.4                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ | الأبْحُرُ    | جَبَلُ          |
| 44                 | أَبُو الحَسَنِ السُّكَرِيُّ  | وَالنَّبِيُّ | ضَلَالٌ         |
| 44                 | دِعْبِلٌ الخُزَاعِيُ         | الغَرِيّ     | كَثِنْ          |

# والموس ميات المحكة في النعق الثناف المكتب المحكورة في النعق

| رَقْمُ الصَّغْحَةِ | اسْمُ المُؤَلِّفِ  | اسمُ الكِتَابِ |
|--------------------|--------------------|----------------|
| 14                 | ابْنُ بَطَّةَ      | الأَمَالِيُّ   |
| 4.                 | الأجُرِّيُّ        | التَّفْسِيرُ   |
| 1                  | الأنبَارِيُّ       | الزَّاهِرُ     |
| A.                 | غُلَامُ الخَلَّالِ | السُّنَّةُ     |
| ٨٥                 | الآجُرِّيُ         | الشَّرِيعَةُ   |
| 41                 | ابْنُ بَطَّةَ      | الفَوَاثِدُ    |
| 44                 | عُمَرُ بِنْ شَبِهُ | الكُوفَةُ      |
|                    | •                  |                |







| سر<br>حَدُ | الصَّفْحَ                               | المَوْضُوعُ                                           |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|            | ,                                       | مقدّمتُ المحقق                                        |
| 11         |                                         | ريفِهُ ولِلْاَدِّلِ: مُرْجِمة المؤلّف رحِبُ الله      |
| ۱۲         | •••••••••••                             | مصادر ترجمة المؤلّف رحبّ الله                         |
| ۱۳         |                                         | ولغُصُلُ لِلْفُرَّلِ: حِيَاةَ المؤلّفِ الشخصيّة · · · |
| 15         |                                         | للبِحَثُ لِلْفِرَّكِ: اسم للبِحَثُ لِلْفِرَكِ: اسم    |
| 18         |                                         | لطِيحَث ولِثَاني: نِسنبته                             |
| 1£         | •••••                                   | اللِحَثُ الثَّالَثُ: كَنيت                            |
| 18         | *************************************** | , , , ,                                               |
| 18         |                                         | الْجِيعَتُ الْحِياكُسُ: لَقْبُ                        |
| 12         |                                         |                                                       |
| 12         | *************************************** | الطبحث الطبع: أسرته                                   |
| 10         |                                         | لِلْبِحَثِ لِلِنَّامِنَ وَفِّ أَمَّهُ                 |
| 17         | •••••••••••••                           | الفُفِيْلِ (لِنَا فِي: حِيرًاةِ المؤلّف العلميّة ·    |
| 14         | •••••••••••                             | للبِحَثُ لِلْفِرِقُلِ: شيوخ                           |
| 14         | ••••••                                  | ر المبيحث ريفًا في: تلاميب زه                         |
| ۲٠         | ••••••                                  | لْكِبِيحَتْ لِلِيَّالَثُ: وظائفُ                      |





|      | 38.                                                                                                                     | -         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| خَدُ | رع الصّ                                                                                                                 | التوط     |
| 77   | (المبحدُثُ لِرَبُلُ بِعِ: الشُّكَاءِ عَلَيبِ مِن الشُّكَاءِ عَلَيبِ مِن السُّمِيثِ الشُّكَاءِ عَلَيب                    |           |
| 55   | وللبحث وفياكس: مؤلف ته                                                                                                  |           |
| ۸۲   | ويات عياة القاضي رم الشر                                                                                                |           |
| 40   | وأني وكاكرة والمتاب                                                                                                     | الضمُ (   |
| ۲٦   | لا لمبحدَث (لفرزَل: تعقیق المسسم الکناب                                                                                 | •         |
| ٤٠   | ريان في الثات نسبة الكناب إلى المؤلف                                                                                    |           |
| 23   | المبيحَثُ الْمِيْ الْمُنْ : زمرتِصنيف الكِنّاباللَّهُ عَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن               |           |
| ٤٣   | ر المبحث رفر أبع: منهج المؤلف في الكثاب                                                                                 |           |
| ٤٥   | (المبحَثُ (الخِنَاكُس: مصاورالمؤلف في الكناب                                                                            |           |
| ٤٦   | وللبَحَثُ ولِنُنَاوَكِن: القيمة العِسلمية للكثابِ                                                                       |           |
| ٤A   | المبحث الشابع: سندرواة الكتاب ······                                                                                    |           |
| ٥١   | المِنِينَ ولِنَا مِن: النشرات السَّابقة لِلكتاب وَنقدها                                                                 |           |
| ٥٥   | ل لمبحث ل لنّاسع: وصف النَّسَخَة المُخطِّيّة المعتبدة                                                                   | ı         |
| ٥٧   | ر المبيحَثُ اللَّغِاشِر: علي في تحقيق الكتاب                                                                            | l         |
| 71   | نماذج مِنَ النسخذُ الخطية المعتمدة                                                                                      |           |
| 74   | ارت<br>مختل المناسبة | ولنَّصُ ل |
| ۸٧   | في الكلام علىٰ أخوال لمؤمنين · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                        | فضل       |
| 90   | <br>مؤء رمن<br>مهوره                                                                                                    |           |



| من سَيْرِتُ مَا الْمُعْمِينَ مُعَالِمَةً مِي |                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| القناء                                       | التَوْضُوعُ                                                                  |
|                                              | ولمعناور وَالْ َرُامِع وَالْكُنَّا فَاتَ وَالْفَهَّارِس.                     |
| 1.4 ·····                                    | - تُدِثْ وَلِمُعَاوِرِ وَلِحُرُكُمُ عِنْ                                     |
| //Y                                          | كَثَّان لُقَّةِ بَانَ لُالْمُقَانِّةِ<br>كَثَّان لِلْاَمْ الْمِنْ لِلْمُؤَةِ |
| 118 P11                                      | والمُثَافِ لِلْمُؤْفِئَاتِ ولِلْعُولِلاتِ                                    |
| 114                                          | كِينَّان رووبت ولابنه ومِدَر مِن والأنه حند ٠٠                               |
| 16. ······                                   | - كثان ولأم مدي<br>- كثان ولأكث كار                                          |
| 160                                          | كان والمتب والأركة في والنعق                                                 |
| 167                                          | نكرث توفنونعك الكِتاب                                                        |
|                                              |                                                                              |

@\\ > 0 06 \\ @









- الم الميمي: يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام.
  - 💠 کنیس: أبو زكريًا.
  - 🗘 لُعَبِّى: محيي الدِّين.
    - النّبة: النّوويُ.
  - 💠 المرُهب: الشَّافعيُّ.
  - **پ** الره: محرَّم سنة إحدى وثلاثين وست مائة بنوي.

#### ٠ سيومن:

- عبد الكريم بن عبد الصَّمد بن محمَّد الحرستانيُّ ت ٦٦٢ ه.
  - أحمد بن عبد الدَّائم بن نعمة المقدسيُّ ت ٦٦٨ هـ .
    - إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليُسر ت ٦٧٢ هـ.
    - ـ محمد بن أحمد بن نعمة المقدسيُّ ت ٦٨٢ هـ .

#### وغيرهم.

#### ٠ تلاميره:

- · أحمد بن فرّح اللخميُّ الإشبيليُّ ت ٦٩٩ هـ .
  - محمد بن أبي الفتح البعلبكيُّ ت ٧٠٩ هـ .
- محمد بن إبراهيم بن جماعة الكنانيُّ الحمويُّ ت ٧٣٣ هـ.



يوسف بن عبد الرَّحمن بن يوسف، أبو الحَجَّاج المزيُّ ت ٧٤٢ مر.

وغيرهم كثير.

### ن مۇلفاتىن:

. (الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام».

. (رياض الصَّالحين من حديث سيِّد المرسَلِين).

والأذكار من كلام سيِّد الأبرار.

. (المجموع شَرحُ المهذَّب).

. دالتَّبيان في آداب حمّلة القرآن،

. (المنهاج في مختصر المحرَّر).

. وتهذيب الأسماء واللُّغات ٩.

وغير ذلك كثير.

#### وناته:

ليلة أربع وعشرين من رجب، سنة ست وسبعين وست ماثة، ودُفِنَ بنوي.

6 400 00 MO



النِيسمُ الِيَّانِي ويُلاكنه الكتاب ونيقسم هذا القسم إلى ثمانية مباحث: (الجيحَثُ (لِلْوَزَّلِ: مصنّفات الحنابلة المفردة في مسألة القيمام حال الغيم. البيحَث لالِيَّاني: تحقيق المسسم الكناب. وللحِكَث والمالث: إثبات نسبة الكناب إلى المؤلف. البِحَثُ والرُّابِعِ: موضوع الكنابِ. البيحث الطيامس: منهج المؤلف في الكناب. البُون وليناوس: عمل العلامة النووي في انفائه. المبيحَثُ السَّابِعِ: وصف النعني المعتمدين في تحقيق الكتاب. البيحَث اللَّامن: على في تحقيق الكتاب.



# البيئ ليكوَّلُ المَّنِي المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْ

أولا: كُتُب الحنابلة المفرّدة في وجوب صَوم يوم الشَّكِّ:

- \_ ﴿ إِيجَابِ الصِّيامِ لِيلَةِ الإغمام ، (١) أبو يعلىٰ ابن الفرَّاء ت ٤٥٨ هـ .
- ـ «دَرْءُ اللَّوم والضَّيم في صَوم يوم الغَيم»(١) ابن الجوزيِّ ت ٥٩٧ هـ.
- ـ «السَّحَر في وجوب صَوم يوم الغَيم والقَتر»(٣) أحمد بن حسن بن عبد الهادي ت ٨٩٥هـ.
- ي «تحقيق الرُّجحان بصَوم يوم الغَيم من رمضان» (١) مرعي بن يوسف الكرمرُّ ت ١٠٣٣ هـ .
- ـ «رَفعُ المعايب واللَّوم عن صَوم يوم القَتر والغَيم» (٥) عثمان بن منصور التميميُّ ت ١٢٨٢ هـ .

<sup>(</sup>٥) لم يتيسر العثور عليه، يسر الله ذلك.



<sup>(</sup>١) لم يتيسر العثور عليه، يسر اللَّه ذلك، وانتقى منه العلامة محي الدين النووي رَحْمُهُ اللَّهُ وهو كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق جاسم بن سليمان الدوسري، دار البشائر الإسلامية / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م .

<sup>(</sup>٣) لم يتيسر العثور عليه، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(1)</sup> طبع بتحقيق عبد الكريم بن صنيان العمري، مطبعة ابن تيمية/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢م، وطبع بتحقيق مسعد عبد الحميد، دار الصحابة للتراث/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢م.

الفردة في سألا الغردة في سألا الغيرام المالية الفردة في سألا الغيرام المالية الفردة في سألا الغيرام المالية ال

ثانيًا: كُتُب الحنابلة المفرَدة في عدم وجوب صَوم يوم الشُّكُّ:

. (صيام يوم الشُّكُ الله إسحاق ابن مندة الأصبهاني ن١٧٠ ه.

قامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم الثَّلاثين من شعبان (١) شمس الدِّين ابن عبد الهادي ت ٧٤٤ ه.

. وحُكمُ إغمام هلال رمضان (٢) ابن قيّم الجوزيّة ت ٧٥١ ه.

ثالثًا: من أعمال الحنابلة الأخرى:

\_ المناظرة في وجوب الصّيام ليلة الغمام الحسن بن حامدت ١٠٣هـ . ناظرَ فيها أبا حامد الإسفرايينيّ أمام الخليفة، ونَصَرَ فيها القول بوجوب أمام الخليفة، ونَصَرَ فيها القول بوجوب أمام الخليفة المن المناسبة المناسبة

. (جوابات أسئلة)(١) لتقيّ الدّين ابن تيمية ت ٧٢٨ ه.

ذهب فيها أوَّلًا لعدم وجوب الصَّوم، ثم في آخر حياته ذهب إلىٰ عدم استحباب الصَّوم.

**64. 4.** 

<sup>(</sup>١) يُنظر: قمجموع الفتاوي، (٢٥/ ٩٨) وما بعدها.



 <sup>(</sup>١) لم يتيسر العثور عليه، يسر الله ذلك.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق عبد العزيز بن مبروك الأحمدي، دار عمر بن الخطاب/ مصر، الطبعة الأولى،

<sup>(</sup>٣) لم يتيسر العثور عليه، يسر اللَّه ذلك.

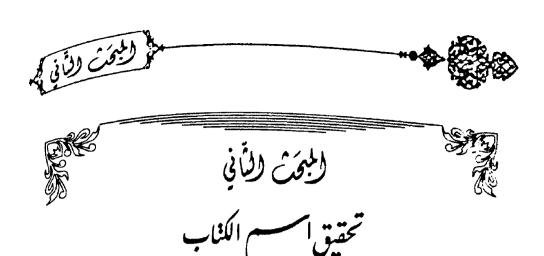

قال العلّامة محيى الدِّين النَّوويُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في مقدِّمة انتقائه: «اعْلَمْ أنَّ الفَاضِيَ أَبَا يَعْلَىٰ مُحَمَّدَ بْنِ الفَرَّاءِ الحَنْبَلِيَّ صَنَّفَ جُزْءًا الفَاضِيَ أَبَا يَعْلَىٰ مُحَمَّدَ بْنِ الفَرَّاءِ الحَنْبَلِيَّ صَنَّفَ جُزْءًا في وُجُوبِ صَوْمٍ يَوْمِ الشَّكَ. وَهُو يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ - إِذَا حَالَ دُونَ مَطْلَعِ الهِلَالِ غَيْمٌ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَ

فَلَم يَذُكُر النَّوويُّ اسم كتاب القاضي رَحِمَهُ أَللَهُ، إنما ذَكر المسألة التي ناقَشَها كتابه، وبالرُّجوع إلى مصنَّفات القاضي أبي يعلى؛ نجد أن هذا الوصف ينطبق على كتابه المسمَّىٰ بر إيجاب الصِّيام ليلة الإغمام؛ لذلك تمَّ إثباته عنوانًا للكتاب.

وقد ذَكرَه له ولدُه القاضي أبو الحسين في «الطَّبقات»: (٢/ ٣٨٤)، وتابَعَه جميع مَن تَرجَم للقاضي أبي يعلىٰ رَحِمَهُ أُللَّهُ، مثل العليميِّ في «المنهج الأحمد»: (٢/ ٣٦٥)، وفي «الدُّرِّ المنضَّدِّ»: (١/ ١٩٩)، ويوسف ابن عبد الهادي في المُعجَم الكتب ص (٦٣).

تساؤلُ:

لأحدِ أن يسأل: لماذا لا يكون هو كتاب «مختصّر في الصّيام» ـ المذكور ضِمن كُتُبِ القاضي ـ أو جزءًا منه، وليس هو كتاب «إيجاب الصّيام ليلة





الإغمام ؟

فنقول: إن ذلك ثبت بأمرين:

الأوَّل: أن كلام النَّوويُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يقتضي أنَّه جزءٌ مفرَدٌ في المسألة، وليس جزءًا من كتابٍ للقاضي أبي يعلىٰ رَحِمَهُ اللَّهُ.

برناني: أن كتاب المختصر في الصّيام اذا كان قد تناوَل هذه المسألة فإنه كان سيتناولها باختصار، وذلك بذكر حُكم المسألة ثم ذِكر الرُّوايات ثم ذِكر المتيار القاضي دون الشَّرح والبَسطِ والاحتجاج والرُّدود التي ذَكَرَها النَّوويُّ، كما فَعَلَ القاضي في كتابه الحامع الصَّغير .

6 40 00 00



نسبة الكِتاب إلىٰ القاضي أبي يعلىٰ ابن الفرَّاء رَجْمَهُ ٱللَّهُ ثابتةٌ صحيحةٌ؛ وذلك لأدلَّة وقرائن ظاهرة بيِّنة، منها:

١- ما ذَكرَه النَّوويُّ رَحْمَهُ اللَّهُ في المقدِّمة من إثبات نسبة هذا الكِتاب للقاضي أبي يعلىٰ ابن الفرَّاء رَحْمَهُ اللَّهُ.

٢- ظهور أسلوب القاضي المميَّز في عَرضِه للمسألة وإيرادِ نصوص الإمام أحمد رَضِيَّالِتَهُ عَنْهُ ثم سَردِه للأدلَّة.

٣ وَجهُ التَّشَابِهِ الكبير بين ما هو مُثبَتُّ في الكِتابِ وبين ما ذكرَه وَلدُه القاضى أبو الحسين في «التَّمام»: (١/ ٢٨٨-٢٩٣).

**N** 







ناقش القاضي أبو يعلى ابن الفرَّاء رَحِمَهُ أللَّهُ في كتابه هذا مسألةً من المسائل المشهورة المبحوثة في المذهب بين الأصحاب رَحِمَهُ واللهُ، وهي من مفرَدات إمامنا أحمد رَضِحَالِللهُ عَنْهُ، وهي:

«مسألة صيام يوم الثَّلاثين من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال غَيمٌ أو قَترٌ».

واختار جمهور أصحابنا رَجْمَهُمُاللَّهُ وجوب صيام ذلك اليوم؛ اتّباعًا لِظَاهِر نصوص الإمام أحمد رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ في هذه المسألة.

وقد صَنَّفَ القاضي رَحْمَهُ ٱللَّهُ هذا الكِتاب في نُصرةِ هذا القول.



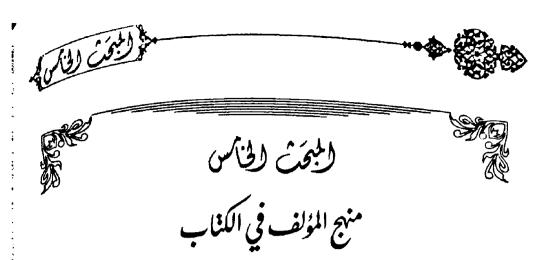

خلا هذا المنتقى من مقدِّمة أصلِه للقاضي أبي يعلى - هذا إذا كان قد وَضَعُ للكتاب مقدِّمة وهذا على خلاف عادته - وذلك لعدم ضروريَّتها للمنتقي النَّوويِّ على مهمَّات النُّصوص، وليست المقدِّمة من ذلك، ولكننا نستطيع من مجموع النُّصوص المنتقاة أن نَرسم منهجًا سَلكه القاضي رَحَهُ أَللَهُ في بناء كتابه الأصل:

حيث بدأ القاضي رَحْمَهُ أَللَهُ كتابَه بعرض المسألة، وإيراد روايات الإمام أحمد فيها، وتقسيم ما ورد عنه إلىٰ ثلاثة أحكام، وذَكَرَ بعد كل روايةٍ مَن وافقت مِن صحابة رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتَّابِعين.

ثم اختار القاضي الرِّواية الصَّحيحة - فيما يراه - وذَكَرَ مَن نَصَرَها مِن أصحابنا رحمهم اللَّه تعالىٰ.

ثم بدأ في إيراد الأدلَّة على صحَّة اختياره، فبدأ بسرد الأحاديث والآثار التي يَظهَر منها أنها تَدعم اختيارَه، وفي خلال سَردِه للأدلَّة يقوم بالرَّدِّ علىٰ مَن اعترَض علىٰ دلالة الدَّليل علىٰ المسألة، فيقول: «فإن قيل: » «قلنا:».

ئم بعد سَردِه لجميع أدلَّتِه بدأ في ذِكر أدلَّة المخالِف والإجابة عنها وإثبات عدم دلالتها على وجهٍ بعيدٍ أو



غير صحيح. ثم عَرَضَ المسائلَ الفقهيّةَ التي يختلف حُكمُها بِناءً على اختياره المتقدّم، مثل أداء صلاة التَّراويح، وإيقاع الطُّلاق، والعتق، وحلول الدَّين والحلف، والوطء، وغير ذلك.

@100 00 00 00



# لالبحث لاكتاوك عمل العلامة النووي في انتفائه

لم يَنُصَّ النَّوويُّ رَجِمَةُ اللَّهُ على طريقة عَملِه في انتقاء كتاب القاضي رَجَمَةُ اللَّهُ، وهذا طبيعيُّ؛ حيث إنه لم يَقصِد بانتقائه هذا إفرادَه، إنما قَصَدَ به إتمام الفائدة في كتابه «المجموع»، حيث قال في مقدمة الفرع: «مَضْمُومًا إِلَىٰ مَا قَدَّمْتُهُ فِي الفَرْع قَبْلَهُ».

وإنما اكتفى النَّوويُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بالإشارة في المقدِّمة إلىٰ حاله المُجمَل حيث قال: «وَقَدْ حَصَلَ الجُزْءَانِ عِنْدِي وَللَّهِ الحَمْدُ، وَأَنَا أَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَقَاصِدَيْهِمَا، وَلَا أُخِلُّ بِشَيْءٍ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِمَّا فِيهِمَا».

ولكنَّنا نستطيع أن نَستَقرِئ النَّصَّ ونَستخرِجَ منه إشاراتٍ بها نَلتَمِس بعض مَنهَجِه:

١- لم يَذكُر النَّوويُّ مقدِّمة القاضي في كتابه - إذا كان لكتاب القاضي مقدِّمةٌ -، بل بدأ مباشَرةٌ في الانتقاء من نصوص الكِتاب.

٦- بدأ النَّوويُّ الانتقاء بـ «قال القاضي ابن الفرَّاء» وعندما يَتنقَّل من نَصُّ إلىٰ آخَرَ يقول: «قال» أي القاضي.

٣- لم يُورِد النَّوويُّ أسانيد القاضي إلىٰ الأحاديث والآثار، حيث قال (٦٧): • ثُمَّ ذَكَرَ ـ أي القاضي ـ ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ عَنْهُمْ مِنْ طُرُقٍ ٩.



معنى الأدلّة التي استكلّ بها القاضي اكتفاءً بما قدَّمَه الانتقاء في كتابه «المجموع».

معارج هالنزم النَّوويُّ بانتقاء النُّصوص الهامَّة في كتاب القاضي، تلك النُّصوص الهامَّة في كتاب القاضي، تلك النُّصوص التي عليها اختار القاضي اختيارَه.

اللي الفَرَّاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ». الانتقاء قال: الهَذَا آخِرُ كَلَامِ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ ابْنِ الفَرَّاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ».

. 22



# البكث السابع وصف النعني المعتمدين في تحقيق الكتاب

وكما هو معلوم أنَّ هذا الانتقاء لم يُفرِدهُ النَّوويُّ رَحَمَهُ اللَّهُ، إنَّما قَصَدَ به إتمام الفائدة في كتابه «المجموع شَرْح المهذَّب»، وقد وَجَدتُ أنه مِن تمام الفائدة استخراجه وإخراجه في هذا المجموع من رسائل القاضي، لذلك فقد اعتَمدتُ على «المجموع» في إخراج هذه النُّسخة، وقد ضَمَمتُ إلى المطبوع من «المجموع» نسخة خطيَّة نفيسة منقولة من خطَّ النَّوويُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وقابلتُ عليها المطبوع لتصحيح ما وقع فيه من سَقطٍ أو تحريف، وفيما يلي وَصف للنُسخة الخطيَّة والمطبوعة:

أوَّلا: وَصْفُ النُّسخة المخطوطة:

مَصدَر النُّسخة: مكتبة فيض اللَّه/ إسطنبول/ تركيا.

رقم النُّسخة: ١٤٨٨٤.

الأوراق: ٤ لوحات (١١٨/ أ-١٢١/ ب).

وهي نسخةً نفيسةً جدًّا منقولةً من خطَّ النَّوويِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وبخطَّ تقيِّ الدَّين السُّبكيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، ولم تُعتَمَد في النُّسخة المطبوعة، وإن كنتُ أتشكَّكُ في هذه النُّسخة، فكثرة الأخطاء فيها يبعد كونها كُتِبَت بِيَدِ عالِم.

ثانيًا: وَصْفُ النُّسخة المطبوعة:

دار النَّشر: مكتبة الإرشاد/ جدَّة/ المملكة العربيَّة السُّعوديَّة.



تحقيق: الشَّيخ محمد نجيب المطيعي.

الطَّبعة: الأولىٰ.

السَّنة: بدون.

الصفحات: ٨ (٢/٥٥٩ ـ ٢٦٦).

\* ملاحَظة:

في غالب مواضع المقابَلة تتفوَّق النُّسخة المطبوعة على النُّسخة الخَطية.



### يَلخَص عملي في تحقيق الكِتاب في النَّفاط الآتية: 1 ما تتعلَّقُ ما لأصل الخطِّي للنَّصْ:

- ـ استَخرَجتُ هذا الجزء من كتاب «المجموع» للنُّوويِّ اعتمادًا علىٰ النُّسخة المطبوعة التي سَبَقَ وَصفُها في المَبحَث السَّابق.
- قابلتُها علىٰ النَّسخة الخطُّيَة المنقولة من خَطَّ النَّوويِّ واللَّه أعلم، والتي سَبَقَ وَصفُها في المَبحَث السَّابق، وقد رمزت لها بـ (خ).
- أثبتُ ما وافق النسخة المطبوعة في نص الكتاب، وما خالفها من مقابلتها بالنُسخة الخطية في هامش الكتاب؛ وذلك لكثرة خطأ النسخة الخطية، وتشككي في نسبتها إلى الشُبكي رَحِمَهُ اللّهُ.

# ٦- ما يَتعلَّقُ بالجانب اللُّعُويِّ والنَّحويُّ:

- نصويب ما وقع من أخطاء إعرابيَّة ونحويَّة، والإبقاء على الخطأ في الهامش. - الإبقاء على بعض التَّعابير التي كانت تُستَخدَم في زمن المؤلَّف رَحمَهُ اللَّهُ. - ضَبطُ النَّصِّ بالشَّكل ضبطًا تامَّا؛ لِيَسهُلَ حِفظُه وفَهمُه.

## ٢- ما يَتعلَّقُ بالعلامات والرُّموز والأرقام:

- . وَضَعتُ علامةً لبداية صفحات المخطوط (/).
- وَضَعتُ علىٰ طرَّةِ الصفحة ترقيم صفحات المخطوط (١/ أ، ١/ب، ٢/ب، ٢/ أ، ٢/ب).



. وضعتُ السَّاقط أو المُستدرك بهن قوسين معقوفين [].

ر و ضعت ما تمّ تصویبه بین قوسین معقوفین [ ].

م، ما يتعلُّق بالتَّخريج والعزو:

### \* عزو الأيات القرأنيّة:

عزو الآيات إلى شورها، مع بيان رقم الآية.

ر تصويب ما وقع في الأصل من أخطاه في نُصِّ الآية.

### \* تخريج الأحاديث النَّبويَّة:

. تخريج الأحاديث من مصادرها الأصليّة.

. إذا كان الحديث متَّفقًا عليه فإني أخرجه من البخاري ومسلم ومسند أحمد.

. فإذا لم يكن كذلك فإني أخرِّجه عن أحد الشَّيخين ومن مُسنَّد الإمام أحمدً.

. فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرَجُه من مُسنَد الإمام أحمد، طبعة الشّيخ شعيب؛ وذلك لأنها مخرَّجة موسّعة.

ـ فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من سنن أبي داود.

. فإذا لم يكن كذلك خَرَّجتُه من بقيَّة المصادر الحديثيَّة.

عاذا كان اللَّفظ الذي في المتن مغايرًا للفظ المصدر فإني أشير إلى هذا.

. فإذا كان نَصَّ الحديث في النَّصِّ فيه زيادةٌ عمَّا في المصدر فإني أشير إلى هذا.

- إذا كان الحديث موضوعًا فإني أشير إلى ذلك.

#### \* تخريج أقوال الصَّحابة والتَّابعين:

- إذا كان الحديث عند عبد الرَّزَّاق وابن أبي شيبة أخرَجتُه عنهما.

. فإذا لم يكن كذلك أخرَجتُه عن أحدهما.

- فإذا لم يكن كذلك أُخرِّجُه من بقيَّة المصادر، مثل: سنن البيهقي، وكتب ابن المُنذِر وابن عبد البَرُّ وغيرهما. المنافع المناف

٨ التَّراجم والتَّعريف والبيان:

المربيبات . . وَضَعتُ نرجمةً مختصرةً موجَزةً للمؤلّف؛ تشتمل على حياته السَّخصيّة والعِلميّة.

ـ قَمتُ بعمل ترجمة مختصرة للمنتقي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

. قمتُ بالتَّعريف بالأعلام بشكل مختصرٍ.

ـ قمتُ ببيان بعض المصطَلَحات والكلمات الغريبة.

. عرَّفتُ بالكتب الواردة في المتن تعريفًا مختصَرًا.

- قمتُ ببيان ما أُغلِقَ من كلام المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

٩ قدَّمتُ الكِنابَ بمقدِّماتٍ دراسيَّةٍ مهمَّةٍ عن الكِتاب ومؤلِّفه، وهي:
 مصنفات الحنابلة المفردة في مسألة القيام حال الغيم.

و تحقیق المسلم الکناب.

. إنبات نسبذ الكناب إلى المؤلف.

.موضوع الكناب.

منهج المؤلف في الكناب.

- عمل لعلّامة النووي في انتفائه.

وصف النسخيل لمعتمدين في تحقيق الكتاب.

- عملي في تحقيق الكتاب.

١٠ صنَّعتُ كشَّافاتٍ وفهارسَ متنوِّعةً، وهي:

- بَسَ لِمُعَاوِرِ وَلَا رُجع

- كُثَّان لِلْامَا وَيِنْ لِنُزَّيَة

- كَنَّان وَلِعُ حِدَادِج

- كُثَّان وَلِقَةِ بَىٰ وَلِمُوَّانِّةَ - كُثَّان وَلِمُؤَوِّفَانِ وَلِيَعْوَلِاتَ

- نَهُرُ مُن مُوضَوَعَكَ الْمُنَابِ

100

in the second se 

النسخة الخطية المعتمدة الم



#### بداية المنتقى

معروه بمصوروا فعروه فانحاله وندعامه فانواالعده الدسمانطروا الادعد بصوم مرمات ومرم اللايمين ن معالفترم مافهامصوماللها وتمنع الفرع فله وبالسالنو فين مى فالساله الماضي النواحا عن الأمام اعد طم الله فيما ذاحال و ورمطاع العلالم



#### نهاية المنتقي

اسامله للرويد وحدث احص - با بالاسراكال لعنداذاعم الهلال فال فردك

نمانج مِنَ النَّسَخَةُ المطبوعة المعلموعة

#### بداية المنتقى

( فسرع ) اعلم أن القاضى أبا يعلى محمد بن الحسين بن محمد أبن الفسراء الحنبلى صنف جزءا فى وجسوب صوم يوم الشك ، وهو يوم الثلاثين من شعبان أذا حال دون مطلع الهلال غيم ، ثم صنف الخطيب الحافظ أبو بكر بن أحمد بن على بن ثابت البعدادى الشافعي جزءا فى الرد على أبن الفسراء والشناعة عليه فى الخطا فى المسالة ، ونسبته الى مخالفة السنة وما عليه جماهير الأمة ، وقد حصل الجزءان عندى وقد الحمد وأنا أذكر أن شاء أقد تعالى مقاصدهما ولا أخل بشىء يحتساج اليه معا فيهما مضموما الى ما قدمته فى الفسرع قبله ، وباقت التوفيق ،

قال القاضى ابن الفسراء: جاء عن الامام أحمد رحمه الله فيمسا اذا حال دون مطلع الهلال غيم ليلة الثلاثين من شعبان ثلاث روايات ( احداها ) وجوب صيامه عن رمضان رواها عنه الأثرم والمروزى ومهنا وصالح والفضل بن زياد • قال: وهو قول عمر بن الفطساب وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن العامس وأنس ومعاوية وأبى هريرة وعائشة وأسماء وبكر بن عبد الله المزنى وأبى عثمان وابن أبى مريم وطاوس ومطرف ومجاهد فهؤلاء ثمانية من الصحابة وسبعة من التابعين ( والثانية ) لا يجب صومه بل يكره ان لم يوافق عادته ( والثالثة ) ان صام الامام صاموا ، والا أفطروا ، وبه قال الحسن وابن سيرين ، قال ابن الفسراء: وعلى الرواية الأولى عول شيوخنا أبو القاسم الفرتى وأبو بكر (١) الفلالى وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم •

واحتج بحديث أبن عمر السابق « صوعوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته قان غم عليكم فاقدروا له » وقد سبق بيانه وأنه من الصحيحين ، وفي رواية لأبى داود زيادة عن ابن عمر « أنه اذا كان دون منظره سحاب صام » قال : والدلالة في الحديث من وجهين •

( أحدهما ) أن رواية ابن عمر « وكان يصبح فى النيم صائما » ولا يغمل ذلك الا وهو يعتقد أنه معنى الحديث وتفسيره ، قال : فان

<sup>(</sup>۱) كان فى ش و ق ( الخلال ) ولكنه ابو بكر بن محمد بن أحمد بن على الخلالى بكسر المجمة ولام مخففة آخره ياء نسبة كان من أصحاب المزنى وضبط اسمه ابن نقطة عن خط مؤتمن فى غير موضع كما أغاده ابن السبكى فى الطبقات الكبرى (ط) •

و من السخة المطبوعة



#### نهاية المنتقى

سائر المشهور ؟ ( قننا ) لا غائدة فيه بحلاف مسائلتا فان فيه احتياطا فصدوم ، ونهذا يثبت هسلال رمفسان بساحد واحسد بخلاف غيره ( فان قبل ) نو جعه بيدخان الدار في اول يوم عن رمفسان ( قلنسا ) لا يبسر في يحيه حتى يدخلها في يومين يوم است والذي بعده ، كمن نسى صلاة عن صلوات يوم وجهلها فحلف نيدهن ادار بعد أن يمشيها فائه لا يبر حتى يدخل بعد جميع صلوات نيسوم ، وان كنا نعلم أن الذي في ذعته وأدده ، هذا آخر كلام الفاضى ابي يعلى ابن الفراء رحمه الله تعالى ،

قال الخطيب الحافظ أبو بكر البمدادي في الرد عليه : وقفت على كتاب لبعض من ينتسب الى الفقه من أمل هذا العصر ذكر فيه أن يوم الشك المكمل لعدة شعبان يجب صومه عن أول يوم عن رمضان ، قال انفطيب : وحتج في ذلك مِما طَهُور اعتلاله يعني الناظــر هيه عن أبطامه ، اذ الحق لا يدفعه باطل الشبعات ، والسنن الثابتة لا يسقطها فاسد التأويلات ، وهم كون هذه المسألة ليس فيها التباس فرممسا خفي حدَّمها عن يعض الناس ، من قصر فهمه ، وقل بأحكام الشرع علمه ، وقد أوجب أله على العماء أن ينصحوا له قيما استحفظهم ، ويبذلوا الجهد فيما قلدهم ، وينهجوا للحق سبل نجاتهم ، ويكشفوا للموام عن شبهاتهم ، لا سيما فيما يعظم خطره ، ويبين في الدين صرره ، ومن اعظم الضرر أثبات قول يخالف مذهب السلف من أثمة المسمين ، في هكم الصوم الذي هو أحد أركان الدين ، وأنا بعشيته الله تعانى أذكر من السنن المساثورة ، وأورد في ذلك من صحيح الأهاديث المشهورة ، عن رسول رب العالمين ، وصحابته الأخيار المرضيين ، صلوات الله وسلامه عنيه وعليهم أجمعين ، وعن خالفيهم من التابعين ، ما يوضح منسار المق ودليله ، ويرد من تنكب سبيله ، ويبطل شبهة قول المخالف وتأويله .

ثم روى الخطيب باسناده حديث أبى هريرة السابق فى الصحيح عن النبى صلى اقه عليه وسلم « لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين ، الا أن يكون صوما يصومه رجل فليصم ذلك الحوم » ثم ذكر حديث أبى هريرة السابق فى الصحيحين عن النبى صلى اقه عليه وسلم « أنه نهى عن صوم ستة أيام ، اليوم الذى يشك فيه ويوم

Ceses en co co

.



# 3000 - NO. - 3334 - 1444 - NO. - NO. - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - 3000

اعْلَمْ أَنَّ القَاضِيَ أَبَا يَعْلَىٰ مُحَمَّدَ بْنَ الحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الفَرَّاءِ الحَنْبَلِيَّ صَنَّفَ جُزْءًا فِي وُجُوبِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكُ (١) - وَهُو يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ - إِذَا حَالَ دُونَ مَطْلَع الهِلَالِ غَيْمٌ.

ثُمَّ صَنَّفَ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِي بْنِ ثَابِتِ البَغْدَادِيُّ الشَّنَاعَةِ عَلَيْهِ فِي الْخَطَالِ (') فِي الْمَسْأَلَةِ، وَالشَّنَاعَةِ عَلَيْهِ فِي الْخَطَالِ (') فِي الْمَسْأَلَةِ، وَسَنَتِهِ إِلَىٰ مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ، وَمَا عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأُمَّةِ (").

وَقَدْ حَصَلَ الجُزْءَانِ عِنْدِي وَللَّهِ الحَمْدُ، وَأَنَا أَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَقَاصِدَهُمَا اللَّهُ مَا فَيهِمَا، مَضْمُومًا إِلَىٰ مَا قَدَّمْتُهُ فَيَاصِدَهُمَا مَضْمُومًا إِلَىٰ مَا قَدَّمْتُهُ فِي الفَرْعِ قَبْلَهُ.

وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.



<sup>(</sup>١) هو كتابنا: (إيجاب الصيام ليلة الإغمام).

<sup>(</sup>٢) في اخه: (عليه بالخطأ).

<sup>(</sup>٣) وقد رد عليه العلامة عبد الرحمن ابن الجوزي المتوفى سنة ٥٩٧ هـ في كتابه الدرء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم، قال فيه ص (٥٠): الوأعجب ما رأيت له أي للخطيب (مسألة صوم يوم الغيم) فإنه قد أظهر فيها تعصبًا زائدًا في الحد، وتكلم فيها بكلام العوام الذين يقصدون التشفي من الأعداء، وقبح قول من يقول بها».

<sup>(</sup>١) في (خ): (مقاصديهما).

# \* قَالَ القاضِي ابن الفَرَاء:

جَاءَ عَنِ الإِمَّامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا إِذَا حَالَ دُونَ مَطْلَعِ الهِلَالِ غَيْمٌ لَيْلَةَ التَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ<sup>(۱)</sup>:

إِحْدَاهَا: وُجُوبُ صِيَامِهِ عَنْ رَمَضَانَ.

رَوَاهَا عَنْهُ الأَثْرَمُ (٢)، وَالمَرُّوذِيُّ (٣)، وَمُهَنَّا، وَصَالِحٌ (١)، وَالفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ.

### \* قَالَ:

وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَابْنِ عُمَرَ، [وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ] ( ) ، وَعَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ، وَأَنْسٍ، وَمُعَاوِيَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ، وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ المُزَنِيِّ، وَأَبِي عُثْمَانَ، وَابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَطَاوُسٍ، وَمُطَرِّفٍ، وَمُجَاهِدٍ (١).

فَهَؤُلَاءِ ثَمَانِيَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَسَبْعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ.

وَالثَّانِيَةُ: لَا يَجِبُ صَوْمُهُ، بَلْ يُكْرَهُ إِنْ لَمْ يُوَافِقْ عَادَتَهُ.

وَالنَّالِئَةُ: إِنْ صَامَ الإِمَامُ صَامُوا، وَإِلَّا أَفْطَرُوا.

وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ (٧)، وَابْنُ سِيرِينَ (٨).

<sup>(</sup>A) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم: (٧٤٥٨).



<sup>(</sup>١) يُنظر: «المغني»: (٤/ ٣٣٠)، «درء اللوم والضيم» ص (٥١)، «شرح العمدة» لابن تيمية: (٣/٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجها عنه غُلام الخلَّال في ازاد المسافر، رقم: (٩٦٣).

<sup>(</sup>٣) نقلها عنه القاضي في «الروايتين والوجهين»: (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) «المسائل» رقم: (١٣١٥).

<sup>(</sup>٥) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: «المُحلى»: (٤/ ٤١٤)، «الإشراف»: (٣/ ١١٠)، «الاستذكار»: (٣/ ٣٦٨)، «المغني»: (٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٧) نقله عنه ابن المنذر في الإشراف: (٣/ ١١١)..

المنافظة الم

قَالَ ابن الفُرَّاء:

وَعَلَىٰ الْمُوْوَايَةِ الْأُولَىٰ عَوَّلَ شُيُوخُنَا أَبُو القَاسِمِ الخِرَفِيُ (١)، وأَبُو بِكُرِ الْعَاسِمِ الْخِرَفِيُ (١)، وأَبُو بِكُرِ الْعَذِيذِ، وَغَيْرُهُمْ.

واحَيَّجَ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ: اصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ الْأَوْمِيَةِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَنَّهُ مِنَ (٥) والصَّحِيحَيْنِ ١٠).

وَقِي رِوَالَيَةِ لِأَبِي دَاوُدَ<sup>(٧)</sup> زِيَادَةٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: • أَنَّهُ إِذَا كَانَ<sup>(٨)</sup> دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ صَامَه.

\*قَالَ:

وَالدُّلالَةُ فِي الحَدِيثِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ: ﴿ وَكَانَ يُصْبِحُ فِي الغَيْمِ صَائِمًا ﴿ ( ) وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ( ) إِلَّا وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَعْنَىٰ الحَدِيثِ وَتَفْسِيرُهُ.



<sup>(</sup>١) فالمختصرة ص (١٩٤).

<sup>(</sup>١) في اخا: (بن عبد).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللَّفظ الطيالسي في «المصنف» رقم: (١٩١٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف»
 رقم: (٩١١٦) من حديث ابن عمر رَضِحُالِثَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) في اخا: (و).

<sup>(</sup>٥) في اخا: (في).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (١٩٠٦)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (١٠٨٠) من حديث ابن عمر رَجْنَالِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٧) دالسنن، رقم: (۲۳۲۰).

<sup>(</sup>A) كذا في فخ و «المطبوع»، والصواب: (حال).

<sup>(</sup>٩) سبل تخريجه.

<sup>(</sup>١٠) في لاخ٤: (هذا)، .

الْخَارِالْطِنَا وَلَالِمُالِمُ الْخَارِالْطِنَا وَلَالِمُالِمُ الْخَارِالْطِنَا وَلَالِمُالِكُمُ الْخَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعِمِّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْعِلْمِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِلْمِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِيلِيقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ لِلْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِقِيلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي

\* قَالَ:

فَإِنْ مِنَ اللَّهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ (١): ﴿ لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ لَا فَطَرْنُ فَإِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَرِونَ مِنَ المُرَادُ لَأَفْطُرْتُ يَوْمَ الشَّكُ الَّذِي فِي الصَّحْوِ، وَكَذَا الرِّوَايَةُ الأُخْرَىٰ عَنْدُ

\* قَالَ:

ولنَ : الإنساكُ لَيْسَ بِصَوْمٍ شَرْعِي، فَلَا يَصِحُ الحَمْلُ عَلَيْهِ.

وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلِاخْتِيَاطِ لَأَمْسَكَ فِي (٧) يَوْمِ الصَّحْوِ ؛ لِاخْتِمَالِ قِيَامِ بَيْنَةٍ بِالرُّوْنِةِ. الوَجْهُ النَّانِي: أَنَّ مَعْنَىٰ «اقْدُرُوا لَهُ»: ضَيَّقُوا عِنَّةَ شَعْبَانَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْفُهُ ، ﴾ (٨): أَيْ ضُيِّقَ [عَلَيْهِ رِزْقُهُ] (١).

<sup>(</sup>١) في اخا: (قد).

<sup>(</sup>١) زيادة في اخ١: (في يوم الشك).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٩٥٨٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» رقم:
 (٨٠٣٥).

<sup>(</sup>١) ليست في (خ).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي في ادرء اللوم والضيم ٢ ص (٦٤) من طريق حنيل بن إسحاق عنه.

<sup>(</sup>٦) في اخه: (فسمي).

<sup>(</sup>٧) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٨) سورة الطلاق: (٧).

<sup>(</sup>٩) ليست في وخ و ,

المَّارِينَ ﴾

\* قَالَ:

وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ التَّضْيِيقَ بِأَنْ يُجْعَلَ شَعْبَانُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ [يَوْمًا](١) أَوْلَىٰ مِنْ خِمْلِهِ فَلَاثِينَ لِأَوْجُهِ:

أَحَلُمًا: أَنَّهُ تَأْوِيلُ ابْنِ عُمَرَ رَاوِي الحَدِيثِ.

وَالنَّانِي: أَنَّ هَذَا المَعْنَىٰ مُتَكِّرِّرٌ فِي القُرْآنِ.

وَالنَّالِثُ: أَنَّ فِيهِ احْتِيَاطًا لِلصَّيَامِ.

فِهِ قِيلَ: فَقَدْ رَوَىٰ مُسْلِمُ (١): عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي صَلَّالَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ فَال المُعَلِيْ فَلَاثِينَ، فَيُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَىٰ المُعَيِّدِ.

لَّنَ النَّهُ عَلَالِ شَوَّالِ اللَّهُ عَلَىٰ مِلَالِ شَوَّالٍ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُلْلِلْ اللْمُلْلِقُلْمُ اللْمُلْلِلْ اللْمُلْلِلْ اللْمُلْلِلْ اللْمُلِلْ اللْمُلْلِلْ اللْمُلْلِلْ الللْمُلِلْ اللْمُلْلِلْ الللْمُلِلْمُ اللْمُلْلِلْ اللْمُلْلِلْ اللْمُلْلِلْ اللْمُلْلُلُولُولُ اللْمُلْلِلْ الللللْمُلِلْ اللْمُلْلِلْ الللْمُلِلْ اللللللْمُلِلْ اللللللْمُلِلْ اللْمُلْلِلْ الللْمُلْلِلْ الللللْمُلْلِلْ اللْمُلْلِلْ اللْمُلْلِلْ اللْمُلْلِلْ اللْمُلْلُلُولُ اللْمُلْلُلُولِمُ اللللْمُلْلِلْ الللْمُلْلِلْ اللْمُلْلِلْ اللْمُلْلُلُلُولُ

وَيَدُلُ عَلَيْهِ: رِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ (٧)، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا الرُؤْيَتِهِ، وَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ أَفْطِرُوا (٩).

<sup>(</sup>١) ليست في اخ).

<sup>(</sup>٢) االصحيح) رقم: (١٠٨٠).

<sup>(</sup>٣) في (خ): (سبق ذكره بقوله).

<sup>(</sup>١) في اخه: (أفطروا).

<sup>(</sup>ه) في وخه: (فيستعمل).

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> ني اخ۱: (موضوعين).

<sup>(</sup>٧) زبادة في اخ١: (رَضِّقَالِتُكُعَنْهُ).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٩٩٥٤) من حديث أبي هريرة رَعِكَاللَّهُ عَنْهُ.

الْخَالِلْمُنَا وَلَيْكُالِلْمُنَا وَلَيْكُالِلْمُنَا وَلَيْكُالِلْمُنَا وَلَيْكُالِلْمُنَا وَلَيْكُالِلْمُنَا وَلَيْكُالِلْمُنَا وَلَيْكُالِلْمُنَا وَلَيْكُالِلْمُنَا وَلَيْكُالِلْمُنَا وَلَيْكُولِ وَلَيْكُالِلْمُنَا وَلَيْكُولُونِ وَالْمُنْكُولُونِ وَالْمُنْكُولُونِ وَلَيْكُولُونِ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُونِ وَلَيْكُولُونِ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُولُونِ وَلَيْكُولُونِ وَلَيْكُولُونِ وَلَيْكُولُونِ وَلَيْكُولُونِ وَلَيْكُولُونِ وَلَيْكُولُونِ وَلِي اللَّهُ وَلِيمُ وَلِي مَا مُعْلِيقُونُ وَلِيمُ وَلَّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَّهُ وَلِيمُ وَلَّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَّهُ وَلِيمُ وَلَّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَّا مِنْ إِلَّا مُعْلِمُ وَلَّاللَّهُ وَلِيمُ وَلَّالِمُ لِلْمُلِمُ وَلِيمُ وَلَّاللَّهُ وَلِيمُ وَلَّالِمُ لِلْمُعِلِّيلُونِ ولِيمُ وَلَّاللَّهُ لِللَّهُ وَلِيمُ وَلَّا مِنْ إِلَّالْمُؤْلِقِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ لِلْمُعِلِّيلًا لِلْمُعِلِيمُ وَلِيمُ لِلْمُعِلِّيلِ لِلْمُعِلِّيلِ لِلْمُعِلِّيلِ لِلْمُلِيمُ لِلْمُلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ لِلْمُعِلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ لِلْمُعِلِيمُ وَلِيمُ لِلْمُعِلِيمُ وَلِيمُ لِلْمُعِلِيمُ وَلِيمُ لِلْمُعِلِيمُ لِلْمُعِلِّيلِ لِلْمُعِلِّيلِي لِلْمُعِلِّيلِيمُ لِلْمُعِلِّيلِ لِلْمُعِلِيمُ لِلْمُعِلِيمُ وَلِيمُ لِلْمُعِلِيمُ لِلْمُعِلِيمُ لِلْمُعِلِيمُ لِلْمُلِمُ لِلَّالِمُ لِلْمُعِلِيمُ لِلْمُعِلِيمُ لِلْمُلِمُ لِللَّهُ لِلْمُعِ

وَيُسْتَنْبَطُ مِنَ الحَدِيثِ دَلِيلٌ آخَرُ، وَهُوَ: أَنَّ مَعْنَاهُ: «اقْدُرُوا لَهُ زَمَانَا يَطْلَعُ فِي وَيُسْتَنْبَطُ مِنَ الحَدِيثِ دَلِيلٌ آخَرُ، وَهُوَ: أَنَّ مَعْنَاهُ: «اقْدُرُوا لَهُ زَمَانَا يَطْلَعُ فِي مِنْ لِهِ الْهِلَالِ فِيهِ. مِثْلِهِ الْهِلَالُ وَيهِ.

مِتْلِهِ الْهَالَّ فِي المَسْأَلَةِ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَر، وَابْنِهِ، وَأَبِي مُرَيْرَةً، وَعَمْرِو بْنِ العَاصِ، وَمُعَاوِيَةً، وَأَنسٍ، وَعَائِشَةً، وَأَسْمَاءَ، وَلَمْ يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ.

لَهُ مَ مَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (۱) قَالَ: (كَانَ أَبِي إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَأْنُ الهِلَالِ تَقَدَّمَ وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (۱) قَالَ: (كَانَ أَبِي إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَأْنُ الهِلَالِ تَقَدَّمَ وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (۱) . قَبْلَهُ بِصِيَام يَوْم (۱).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣): الأَنْ أَتَعَجَّلَ فِي صَوْمٍ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَعَجَّلَ فِي صَوْمٍ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَا خَرْتُ فَاتَنِي (٤).

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: ﴿أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ اليَوْمَ ('' الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ ('').

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ رَمَضَانَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَلَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في قمسائل الفضل بن زياد،، ونقله عنها ابن الجوزي في قدر اللوم والضيم ص (٥٥)، وابن تيمية في قشرح العمدة : (٣/ ٦٧).



 <sup>(</sup>١) زيادة في اخا: (بن عمر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في ومسائل الفضل بن زيادا، ونقله عنها ابن تيمية في وشرح العمدة: (٣/٣).

<sup>(</sup>٣) زيادة في اخ؛ (رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «مسائل الفضل بن زياد»، ونقله عنها ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» ص (٥٥)، وابن تيمية في «شرح العمدة»: (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>٥) ليست في (ځ).

أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ»<sup>(١)</sup>.

وَعَنْ عَائِشَة (٢)، وَقَدْ سُئِلَتْ عَنِ اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ (٣) فِيهِ، فَقَالَتْ: «لأَنْ أَضُومَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ الرَّاوِي أَصُومَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ الرَّاوِي أَصُومَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ الرَّاوِي أَصُومَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ الرَّاوِي فَسَأَلْتُ عُمَرَ وَأَبا هُرَيْرَةَ فَقَالًا: «أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ (١) صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنَا (٥).

وَعَنْ أَسْمَاءَ: «أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ (١).

## \* قَالَ:

فَإِنَّ عِلَافٌ ظَاهِرٌ لِلصَّحَابَةِ؟! فَقَدْ رُوِيَ مَنْعُ صَوْمِهِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَمَّارٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنسٍ، وَعَائِشَةً(٧).

ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ عَنْهُمْ مِنْ طُرُقٍ.

وَفِي الرِّوَايَةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: ﴿إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَأَلَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ صِيَام

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «مسائل الفضل بن زياد»، ونقله عنها ابن تيمية في «شرح العمدة»: (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>١) زيادة في (خ١: (رَضِحَالِلَهُ عَنْهَا).

<sup>(</sup>٣) مكشوطة في (خ٥، وكتب بدلها (يختلف).

<sup>(</sup>٤) في اخا: (النبي).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٤٩٤٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في االسنن الكبري) رقم: (٨٠٥١).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: «المُحلَى»: (٤/ ٤٤٤)، «الإشرافُ»: (٣/ ١١٠)، «الاستذكار»: (٣/ ٣٦٨)، «المغني»: (٤/ ٣٣٠).

العَالِفَيَّا لِلْكِالِكِيِّالِكِيِّالِكِيِّالِكِيِّالِكِيِّالِكِيِّلِيِّالْكِيِّالِكِيِّلِيِّلِيِّ

سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ يَوْمِ الشَّكُ، وَالنَّحْرِ، وَالفِطْرِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، (۱). وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ: ﴿ أَنَّهُمَا كَانَا يَنْهَيَانِ عَنْ صَوْمِ اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ وَمَضَانَ (۱).

رصف وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: اللَّانُ أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْضِيَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْ أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْضِيَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ (٣) أَزِيدَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ (١).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الآ تَصُومُوا اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، لَا يُسْبَقُ فِيهِ الإِمَامُ (١٠). وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ: الإِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ رَمَضَانَ فَصُمْ، وَإِذَا لَمْ تَرَهُ فَصُمْ مَعَ جُمْلَةِ النَّاسِ وَأَفْطِرْ مَعَ جُمْلَةِ (١) النَّاسِ (٧).

وَنَهَىٰ حُذَيْفَةُ عَنْ صَوْم يَوْمِ الشَّكِّ (^).

فَهَذَا كُلُّهُ يُخَالِفُ مَا رَوَيْتُمُوهُ عَنِ الصَّحَابَةِ مِنْ صَوْمِهِ.

ولَّنَ: يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مَنْ نَهَىٰ عَنِ الصَّيَامِ أَرَادَ إِذَا كَانَ الشَّكُ بِلَا حَائِلِ سَحَابٍ، وَكَانَ صِيَامُهُمْ مَعَ وُجُودِ الغَيْمِ.

وَيُحْتَمَلُ: أَنَّهُمْ نَهَوا عَنْ صَوْمِهِ تَطَوَّعًا وَتَقَدُّمًا عَلَىٰ الشَّهْرِ، وَمَنْ صَامَ مِنْهُمْ صَامَ عِنْهُمْ صَامَ عَلَىٰ الشَّهْرِ، وَمَنْ صَامَ مِنْهُمْ صَامَ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٩٥٨٦).



<sup>(</sup>١) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف؛ رقم: (٩٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) ليست في فخه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، رقم: (٩٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٦) في (خه: (جماعة).

<sup>(</sup>٧) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

المنافقة الم

\* قَالَ: (١)

وَإِنْ يَلَ الصَّحَابَةِ، أَنَّ مَنْ صَامَ مِنْهُمْ مَنْ الصَّحَابَةِ، أَنَّ مَنْ صَامَ مِنْهُمْ مَا مَعُ وَلَى الصَّحَابَةِ، أَنَّ مَنْ صَامَ مِنْهُمْ مَامَ مَعَ وُجُودِ شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ، وَقَد رُوِيَ ذَلِكَ مُسْنَدًا عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ صَامَ مَعَ وُجُودِ شَهَادَةِ شَاهِدَ عِنْدَ عَلِي رَضَالِكُ عَنْهُ بِرُفْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ فَصَامَ، الحُسَيْنِ: وَأَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِي رَضَالِكُ عَنْهُ بِرُفْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ فَصَامَ، الحُسَيْنِ: وَأَمْرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ، وَقَالَ: لَأَنْ (٢) أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُ وَأَخْسَبُهُ قَالَ: وَأَمْرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ، وَقَالَ: لَأَنْ (٢) أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ رَمَضَانَهُ (١).

أَنِي اللهِ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَضَانَ يَصُومُهُ النَّامُ إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِن شَعْبَانَ، وَصَارَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ يَصُومُهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَفِيمَا سَبَقَ عَنِ الصَّحَابَةِ أَنْهُمْ قَالُوا: ﴿ لَأَنْ نَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ ﴾ وَهَذَا إِنَّمَا يُقَالُ فِي يَوْم شَكُ.

ُ وَلِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْظُرُ الهِلَالَ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ غَيْمٌ أَصْبَحَ صَائِمًا وَإِلَّا أَنْطَرَ، وَهَذَا يَقْتَضِي العَمَلَ بِاجْتِهَادِهِ لَا بِشَهَادَةٍ.

وَلِأَنَّهُ سَمَّوْهُ «يَوْمَ الشَّكِّ» وَلَوْ كَانَ فِي الشَّهَادَةِ لَمْ يَكُنْ يَوْمَ شَكِّ (٠).

\* قَالَ:

فِإِنْ اللَّهِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكَرْتُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَصُومُونَهُ (١) مِنْ رَمَضَانَ، فَلَعَلَّهُمْ



<sup>(</sup>۱) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٢) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٣) ليست في الخا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشَّافعي في االمسندا بترتيب السجزي رقم: (٦١٢).

<sup>(</sup>٥) في اخ ١: (لو كان فيه شهادة لم يكن فيه شك).

<sup>(</sup>٦) في (خ): (يصوموا).

الْكَادِلُوْمَ الْكَادِلُوْمَ الْكَادِمُ الْكَادِمُ الْكَادِمُ الْكَادِمُ الْكَادِمُ الْكِادِمُ الْكِادِمُ الْكِلَامِ الْكِلَادِمُ الْكِلَامِ الْكِلْمُ الْكِلْمُ الْكِلْمُ الْكِلْمُ الْكِلْمُ الْكِلْمُ الْكِلْمُ الْكِلْمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلِيلِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِنِي الْمُؤْمِ الْم

صَامُوهُ (١) تَطَوَّعًا، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: «لَأَنْ نَصُومَ (١) يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ لَيْسَ بِفَرْضٍ. شَعْبَانَ (٣)) فَسَمَّوْهُ شَعْبَانَ، وَشَعْبَانُ لَيْسَ بِفَرْضٍ.

ولن السَّخو وَالغَيْم. وَاللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّحْوِ وَالغَيْم.

وَلِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمْ قَصَدُوا الْإِحْتِيَاطَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ رَمَضَانَ، وَمِنَ وَهَذَا الْمَقْصُودُ لَا يَحْصُلُ بِنِيَّةِ التَّطَوَّعِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ، وَمِنَ الْفَيَاسِ: أَنَّهُ يَوْمٌ يَسُوغُ الْإِجْتِهَادُ فِي صَوْمِهِ عَنْ رَمَضَانَ فَوَجَبَ صِيَامُهُ، كَمَا الْفِيَاسِ: أَنَّهُ يَوْمٌ يَسُوغُ الْإِجْتِهَادُ فِي صَوْمِهِ عَنْ رَمَضَانَ فَوَجَبَ صِيَامُهُ، كَمَا لَوْ شَهِدَ بِالهِلَالِ وَاحِدٌ وَاحْتَرَزْنَا بِهِيَسُوغُ (١) الإِجْتِهَادُ عَنْ يَوْمِ الصَّحْوِ، وَلِهَذَا لُو شَهِدَ بِالهِلَالِ وَاحِدٌ وَاحْتَرَزْنَا بِهِيَسُوعُ الْآنَهُ رُويَ صَرِيحًا عَنْ يَوْمِ الصَّحْوِ، وَلِهَذَا لِيَعْمَرَ.

وَلِأَنَّهُ عِبَادَةً بَدَنِيَّةٌ مَقْصُودَةٌ فَوَجَبَتْ مَعَ الشَّكِّ، كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتَيْنِ، وَاحْتَرَزْنَا بِهِ بَدَنِيَّةٍ، عَنِ الزَّكَاةِ وَالحَجِّ، وَبِمَقْصُودَةٍ عَمَّنْ شَكَّ هَلْ أَحْدَنَ أَمْ لَا؟ فَلَا شَنِيَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ.

\* قَالَ:

واحْتَجَّ الْخَالِفُ: بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (٥) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: النَهَىٰ عَنْ صَلَّالِهِ النَّحْرِ، وَيَوْمِ الفِطْرِ (١)، صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ؛ اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَيَوْمِ الفِطْرِ (١)، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ» (٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم: (٧٤٤٨)، والبرَّار في «المسند» رقم: (٨٤٤٥).



<sup>(</sup>١) في (خ): (صاموا).

<sup>(</sup>٢) في اخه: (أصوم).

<sup>(</sup>٣) زيادة في (خ): (أحب إلى من أن أفطر يومًا من رمضان).

<sup>(</sup>١) في اخا: (يسوغ).

<sup>(</sup>٥) زيادة في (خ): (رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ).

<sup>(</sup>٦) في (خ): (من رمضان، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق).

المنعاد المنعا

وَجَوَابُهُ مِنْ وَجُهَيْنِ:

آخدُهُمَا: حَمْلُهُ عَلَىٰ مَنْ صَامَهُ تَطَوَّعًا أَوْ عَنْ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ. وَالثَّانِي: حَمْلُهُ عَلَىٰ الشَّكِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْمٌ.

\* قَالَ:

واحَجَّ أَيْضًا: بِحَدِيثِ حُذَيْفَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ [بِيَوْم وَلَا بِيَوْمَيْنِ] (') حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُحْمِلُوا العِدَّةَ قَبْلَهُ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُحْمِلُوا العِدَّةَ (').

وَجَوَا بُهُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْمٌ.

واحَّجَ : بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ<sup>(٣)</sup> وَابْنِ عُمَرَ<sup>(٤)</sup> أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اصُومُوا لِرُؤْلِيتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْلِيتِهِ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةً فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ وَسُومُوا لِرُؤْلِيتِهِ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةً فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ وَلَاثِينَ (٥).

and the same

وَجُوالِهُ: أَنَّ مَعْنَاهُ: أَكْمِلُوا رَمَضَانَ.

وَدَلِيلُ هَذَا التَّأْوِيلِ: أَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ﴿ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ ﴾ وَيَعُودُ الضَّمِيرُ فِي رُؤْيَتِهِ إِلَىٰ هِلَالِ شَوَّالٍ ؛ لِأَنَّهُ أَفْرَبُ مَذْكُورٍ ، وَفُلُ مِنْ رِوَايَةٍ وَفِي رُوَايَةٍ عَنْ (١) أَبِي هُرَيْرَةَ: ﴿ فَأَتِمُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا ﴾ وَمِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةٍ



<sup>(</sup>١) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «المجتبى» رقم: (٢١٤٤)، وأبو داود في «السنن» رقم: (٢٣٢٦) من حديث حذيفة رَضَوَالِلَهُ عَنْدُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى الموصلي في (المسند) رقم: (٢٥٥).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص (٦٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشَّافعي في «المسند؛ بترتيب السجزي رقم: (٦١٢).

<sup>(</sup>٦) ليست في قخه.

القالم المالة ال

ابن عَبَّاسِ.

بَلِ مَكَدُّا الجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحِ مُسْلِمِ (''): اصُومُوا لِرُؤْنِيَةِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْنِيَةِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ، مَعْنَاهُ: عُمَّ مِلَالُ شَوَّالِ.

\* قُالَ:

واحْتَجَ : بِحَدِيثِ أَبِي البَخْتَرِيُ السَّابِقِ قَالَ: ﴿ أَهْلَلْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ نَشَكَنُنَا فِيهِ، فَبَعَثْنَا إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ رَجُلًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِلَّ فِيهِ، فَبَعَثْنَا إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ رَجُلًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِلَّ اللّهُ عَنَ النَّهِ عَلَيْكُمْ فَأَكُمِلُوا عِدَّةً شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ ﴾ اللّه عَنَ اللّهُ عَنَ اللّهُ عَنَ اللّهُ عَنَ اللّهُ عَنَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّ

وَفِي «البُخَارِيِّ»(") عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١)، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

قَلَى : هَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا إِذَا كَانَ الْإِغْمَامُ (٥) مِنَ الطَّرَفَيْنِ ؛ بِأَنْ بَغُمَّ هِلَالُ رَمَضَانَ فَنَعُدَّ شَعْبَانَ نِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا (١) ، ثُمَّ نَصُومَ ثَلَاثِينَ ، فَيَحُولَ دُونَ مَظْلَعِ هِلَالٍ شَوَّالٍ غَيْمٌ لَيْلَةَ الحَادِي وَالثَّلَاثِينَ : فَإِنَّا نَعُدُّ شَعْبَانَ مِنَ (٧) الأَن مَظْلَعِ هِلَالٍ شَوَّالٍ غَيْمٌ لَيْلَةَ الحَادِي وَالثَّلَاثِينَ : فَإِنَّا نَعُدُّ شَعْبَانَ مِنَ (٧) الأَن ثَلَاثِينَ وَنَصُومُ يَوْمًا فَيَصِيرُ الصَّوْمُ وَاحِدًا (٨) وَثَلَاثِينَ ، كَمَا



<sup>(</sup>۱) رقم: (۱۰۸۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في «السنن» رقم: (٢١٧٢)، أبو عوانة في «المستخرج» رقم: (٢٩٥٧).

<sup>(</sup>۲) رقم: (۱۹۰۹).

<sup>(</sup>١) زيادة في اخ؟: (رَضِكَالِلَّهُ عَنْهُ).

<sup>(</sup>٥) في اخ١: (الإغما).

<sup>(</sup>٦) ليست في اخ١.

<sup>(</sup>٧) ليست في اخه.

<sup>(</sup>٨) في فخه: (أحدًا).

المنا رفين المنافعة ا

مَلَاةً مِنْ يَوْمٍ فَاتَتْهُ (١) فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ صَلَوَاتُ اليَوْمِ. إِذَا نَسِيَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: الْمَذَا اليَوْمُ يُكَمَّلُ إِلَىٰ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمَاه (١).

\* قَالَ:

واحَبَّجَ : بِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: وصُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ صُومُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ أَفْطِرُوا، إِلَّا أَنْ تَرَوْهُ قَبْلَ ذَلِكَ، (").

عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ مَا اللهِ عَلَىٰ مَا إِذَا كَانَ الإِغْمَامُ (١) فِي طَرَفَيْ وَجَوَابُهُ: مَا سَبَقَ قَبْلَهُ ؟ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا إِذَا كَانَ الإِغْمَامُ (١) فِي طَرَفَيْ وَمَضَانَ.

\* قَالَ:

فِي قِيلَ: هَذَا التَّأُويلُ بَاطِلٌ لِوَجْهَيْنِ:

أُحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: «فَعُدُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ صُومُوا، وَالصَّوْمُ إِنَّمَا هُوَ أَوَّلُ

الشَّهُر.

وَالنَّانِي: أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ اَفْطِرُوا ﴾ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ اَفْطِرُوا ﴾ فَدَلَّ عَلَىٰ أَلَّهِ يَقْتَضِي الْخِرِهِ وَالَّذِي فِي أَوَّلِهِ يَقْتَضِي الْإَعْتِدَادَ بِهِ فِي آخِرِ الاعْتِدَادَ بِهِ فِي آخِرِ المَّفَانَ ، وَعَلَىٰ هَذَا التَّأْوِيلِ يَقْتَضِي أَنَّ الاعْتِدَادَ بِهِ فِي آخِرِ رَمَضَانَ ، وَعَلَىٰ هَذَا التَّأْوِيلِ يَقْتَضِي أَنَّ الاعْتِدَادَ بِهِ فِي آخِرِ رَمَضَانَ .



<sup>(</sup>١) في اخه: (صلوات يوم).

<sup>(</sup>٢) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في االسنن! رقم: (٢١٦٦) من حديث حذيفة رَضَّكَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) في اخا: (الإغما).

<sup>(</sup>٥) في دخه: (الإغما).

الْخَالِلْمُنَالِلِمُنَالِكُمُ الْخَالِلُمُنَالِكُمُ الْخَالِلِمُنَالِكُمُ الْخَالِلُهُمُ الْخَالِلُ فَيَالِلُ

مَعْدُ النَّهُ النَّأُويلُ صَحِيحٌ الأَنَّا نُكْمِلُ عِدَّةَ شَعْبَانَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ، وَنَصُومُ قَلْ النَّهُ النَّوْمِ النَّوْمِ النَّوْمِ النَّوْمِ النَّهُ مَ صُومُوا الرَاجِعًا إِلَىٰ هَذَا النَوْمِ .

يوسه وَأَمَّا قَوْلُهُ بَعْدَهُ: وَفَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفُطِرُوا وَأَمَّا قَوْلُهُ بَعْدَهُ: وَفَإِنْ غُمَّ فِي آخِرِهِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ؛ فَإِنَّا نَعُدُّ شَعْبَانَ فَمَعْنَاهُ: إِذَا غُمَّ فِي أَوِّلِهِ وَغُمَّ فِي آخِرِهِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ، فَنَعُدُّ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ (') نَصُومُ يَوْمًا وَهُو الحَادِي وَالثَّلَاثُونَ مِنْ رَمَضَانَ، فَنَعُدُ رَمَضَانَ فَنَعُدُ رَمَضَانَ فَنَعُدُ رَمَضَانَ وَلَمُ المَّدُونَ مِنْ رَمَضَانَ، فَنَعُدُ رَمَضَانَ فَلَاثِينَ، وَنَصُومُ يَوْمًا آخَرَ، فَقَدْ حَصَلَ العَدَدَانِ الْحَدُدُ الْمَا بَعْدَ الآخِرِ وَيَتَخَلَلُهَا صَوْمُ يَوْمٌ (').

\* قَالَ:

واحْتَجَ : بِأَنَّهُ لَوْ عُلِّقَ طَلَاقًا أَوْ عِتَاقًا عَلَىٰ رَمَضَانَ لَمْ يَقَعْ يَوْمَ الشَّكَ، وَكَذَا لَا يَحِلُّ فِيهِ الدَّيْنُ المُؤَجَّلُ إِلَىٰ رَمَضَانَ، فَكَذَا الصَّوْمُ.

وَجُوالِهُ: أَنَّا لَا نَعْرِفُ الرَّوَايَةَ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ:

فَيُخْتَمَلُ: أَلَّا نُسَلِّمَ ذَلِكَ، وَنَقُولُ: يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالعِنْقُ وَيَحِلُّ الدَّيْنُ.

وَيُخْتَمَلُ: أَنْ نُسَلِّمَهُ، وَهُوَ أَشْبَهُ.

وَنُفَرِّقُ [بَيْنَ المَسْأَلَةِ] (٣) بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ الصَّوْمُ بِمَا لَا يَثْبُتُ الطَّلَاقُ وَالعِثْقُ وَالحُلُولُ، وَهُوَ شَهَادَةُ عَدْل وَاحِدِ<sup>(1)</sup>.



<sup>(</sup>١) في فخه: (و).

<sup>(</sup>٢) في الخة: (يوم صوم).

<sup>(</sup>٣) ليست في (خ).

<sup>(</sup>١) ليست في اخ١.

(نان رانن)

وَالنَّانِي: أَنَّ اللهِ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقَ وَخُلُولِ النَّذِيْ إِسْقَاطَ حَقَّ ثَابِتِ المُعَبِّنِ بِنَشَكُ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ بِخَلَافِ الصَّوْمِ. فَإِنَّهُ إِيجُبُ عِبَلَاةِ مَقْضُونَةِ عَلَىٰ المُهُذَنَ فَلا يَمْتَنَعُ وَجُولُهَا مَعَ الشَّكُ، كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الْخَشْسِ.

وَكِذَا الْجُوَّابُ عَنْ قُولِهِمْ: الْإِنَّا تَبَعُّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكُّ فِي الْحَلَّنِ لَا وُفْهُو، عَنْيُهِ بِلَاصُلِ، وَلَوْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ؟ لَا طَلَاقَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الطَّلاقَ وَالْبَضْعَ حَقُّ لَهُ، فلا يَسْتُطَانِ بِالشَّكُ.

وكذَا الجَوابُ عَنْ قَوْلِهِمْ: ﴿ لَوْ تَسَحَّرُ الرَّجُلُ وَهُوَ شَاكُ فِي طُلُوعِ الفَجْرِ مَنْ الرَّجُلُ وَهُوَ شَاكُ فِي طُلُوعِ الفَجْرِ مَنْ صَوْمُهُ ﴿ لِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ، وَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَاتِ شَاكًا فِي طُلُوعِ الفَجْرِ مَنَ وَقُونُ بِعَرَفَاتِ شَاكًا فِي طُلُوعِ الفَجْرِ مَنْ وَقُونُهُ ﴿ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي هَاتَيْنِ مَنْ وَلَوْرُقُ وَلَا الْمِنَاءَ عَلَىٰ الأَصْلِ فِي هَاتَيْنِ المَسْقِطِ العِبَادَة ﴾ لِأنَّ الصَّوْمَ وَالوُقُوفَ وُجِدَا.

وأمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا؛ فَالبِنَاءُ عَلَىٰ الأَصْلِ يُسْقِطُ الصَّوْمَ.

وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ طُلُوعَ الفَجْرِ يَخْفَىٰ عَلَىٰ كَثِيرِ مِنَ النَّاسِ، فَلَوْ مَنْعُناهُمُ الشَّحُورَ مَعَ الشَّكُ لَحِقَتْهُمُ المَشَقَّةُ؛ لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي الشَّمَاءِ وَهُوَ فِي إِلْزَامِهِمْ صَوْمَ يَوْمِ الشَّكُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ لِعَارِضٍ يَعْرِضُ فِي السَّمَاءِ وَهُو نَادِرٌ، فَلَا مَشَقَّةَ فِيهِ، وَكَذَلِكَ الحَجُّ لَوْ(۱) مَنَعْنَاهُمُ الوُقُوفَ مَعَ الشَّكَ لَفَاتَهُمْ(۱)، وَفِيه مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ.

\* قَالَ: واحْتَجَّ : بِأَنَّهُ شَكُّ فَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ؛ كَالصَّحْدِ.



<sup>(</sup>۱) ليست في فخه.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> ني اخ<sup>1</sup>: (فلو).

<sup>(</sup>٣) في وتَخ٤: (فاتهم).

وَجُواْ بُهُ: أَنَّهُ يَنْظُلُ بِآخِرِ رَمَضَانَ إِذَا حَالَ غَيْمٌ، فَإِنَّهُ يَجِبُ الطَّوْمُ. وَلِآنَهُ إِذَا كَانَ صَحْوٌ وَلَمْ يَرَوُا (اللهِ لَالَ، فَالظَّاهِرُ عَدَمُهُ، بِخِلَافِ الغَيْمِ الغَيْمِ ا فَوَجَبَ صَوْمُهُ احْتِيَاطًا.

\* قَالَ:

واحَّجَ : بِأَنَّ كُلِّ يَوْمٍ صَامَهُ () فِي الصَّحْوِ لَا يَجِبُ فِي الغَيْمِ؛ كَالتَّامِنِ وَالعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ.

وَجُوالِهُ: أَنَّ الفَرْقَ بَيْنَ الصَّحْوِ وَالغَيْمِ مَا سَبَقَ.

وَلِأَنَّا تُحَقَّقُنَا فِي الثَّامِنِ وَالعِشْرِينَ كَوْنَهُ مِنْ شَعْبَانَ بِخِلَافِ يَوْمِ النَّلَاثِينَ، وَلِهَذَا لَوْ حَالَ الغَيْمُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ صُمْنَا، وَلَوْ حَالَ لَيْلَةَ الحَابِي وَالثَّلَاثِينَ لَمْ نَصُمْ.

\* قَالَ:

واحْتُجَ : بِأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَلَا يَجِبُ الدُّنُولُ فِيهَا حَتَّىٰ يُعْلَمَ وَقُنْهَا؛ كَالصَّلَاةِ. وَجُوالِهُ: أَنَّ هَذَا بَاطِلٌ فِي الأَصْل وَالفَرْعِ؛

أَمَّا الأَصْلُ: فَإِنَّهُ يَجِبُ الدُّنُولُ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الشَّكُ، وَهُوَ إِذَا نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الخَمْسِ.

وَأَمَّا الفَرْعُ: فَإِنَّ الأَسِيرَ إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الشُّهُورُ صَامَ بِالتَّحَرِّي.

وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ اعْتِبَارَ اليَهِينِ فِي الصَّلَاةِ لَا يُؤَدِّي إِلَىٰ إِسْقَاطِ العِبَادَةِ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا.



<sup>(</sup>۱) ني اخ۱: (يُوى).

<sup>(</sup>٢) في اخا: (يصومه).

ريني وليني المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة

هِ قَالَ:

واحْتُجَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُ الجَزْمُ بِالنَّيَةِ مَعَ الشَّكُ، وَلَا يَصِحُ الصَّوْمُ إِلَّا بِجَزْمِ النَيَّةِ وَجَوَائِهُ، أَنَّهُ لَا يُمْنَنَعُ التَّرَدُّهُ فِي النَّيَّةِ لِلْحَاجَةِ، كَمَا فِي الأَسِيرِ إِذَا صَامَ بِالإِجْنِهَادِ، وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الخَمْسِ فَصَلَّاهُنَّ.

> فِ رَضِيلَ: لَوْ حَلَفَ أَنَّ الهِلَالَ تَحْتَ الغَيْمِ. ولنَي: لَا يَحْنَثُ لِلشَّكِّ مَعَ أَنَّ الأَصْلَ بَعَاءُ النُّكَاحِ.

وَكَذَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَطْلُعْ، وَلَا هُوَ تَحْتَ الغَيْمِ، كَمَا لَوْ طَارَ طَائِرٌ فَحَلَفَ أَنَّهُ غُرَابٍ أَوْ تَجَهَّلْنَاهُ (').

فَا رَضِيلَ: لَوْ وَطِئَ فِي هَذَا اليَوْمِ. اللَّهَانَ: تَجِبُ الكَفَّارَةُ.

فَإِنَّ سِلَ: هَلْ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ؟ (١) قَلْنَ الْخُتَلَفَ أَصْحَابُنَا: قَلَنَ الْخُتَلَفَ أَصْحَابُنَا: فَقَالَ أَبُو حَفْصٍ المُحُبُرِيُّ: «لَا يُصَلِّي». وقَالَ غَيْرُهُ (٣): «يُصَلِّي».

وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ. وَلِأَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ.

(١) في فخه: (وجهلناه).

<sup>(</sup>٣) هو أبو حبد الله الحسن بن حامد رَجَمَهُ الله.



<sup>(</sup>٢) بُنظر: «الروايتين والوجهين»: (١/ ٢٥٧)، «التمام»: (١/ ٢٩٣)، «در، اللوم والضهم» ص ( ١٢٤)، «شرح العمدة» لابن تيمية: (٩٨).

الجَالِلْ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلِهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلِهُ الْمُعَالِلِهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلِهُ الْمُعَالِلِهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلِهُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَالِلِهِ الْمُعَالِلِهِ الْمُعَالِلِهِ الْمُعَالِلِهُ الْمُعَالِلِهِ الْمُعَالِلِهِ الْمُعَالِلِهِ الْمُعَالِلِهِ الْمُعَالِلِهِ الْمُعَالِلِهِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِلِهِ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعَالِلِهِ الْمُعَالِلِهِ الْمُعَالِلِهِ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعَالِلِهِ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِلْهِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِ

فَإِنْ مِنْ الشَّهُورِ. فَإِنْ اللَّهُ يَخْكُمُوا بِالهِلَالِ تَخْتَ الغَيْمِ (') فِي سَائِرِ الشُّهُورِ. قَلْتَ الغَيْمِ الْفَيْمِ الْفَيْدُ الشَّهُورِ. قَلْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْهَذَا يَشُرُو. هِلَالُ رَمَضَانَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ (') بِخِلَافِ غَيْرِهِ.

فَإِنْ مِنْ اللَّهُ وَلَفَ لَيَذْ خُلَنَ الدَّارَ فِي أَوَّلِ [يَوْمِ مِنْ ] (٣) رَمَضَانَ. وَلَنْ اللَّهُ وَالَّذِي بَعْدَهُ، وَلَمْ نَنِ مَنْ الشَّكِّ وَالَّذِي بَعْدَهُ، وَلَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَوَاتِ يَوْمٍ وَجَهِلَهَا فِي يَوْمَيْنِ يَوْمِ الشَّكِّ وَالَّذِي بَعْدَ أَنْ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَوَاتِ يَوْمٍ وَجَهِلَهَا (١) فَحَلَفَ لَيَدْخُلَنَّ الدَّارَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّمَ اللَّهُ لَا يَبْرُ حَنَّىٰ يَدْخُلَ بَعْدَ جَمِيعِ صَلَوَاتِ اليَوْمِ، وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنْ اللَّهُ إِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنْ اللَّهُ إِنْ كُنَا نَعْلَمُ أَنْ اللَّهُ إِنْ كُنَا نَعْلَمُ أَنْ اللَّذِي فِي ذِمَّتِهِ وَاحِدَةً.

هَذَا آخِرُ كَلَامِ القَاضِي أَبِي يَعْلَى ابْنِ الفَرَّاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

(١) في (خه: (السحاب).



<sup>(</sup>٢) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٣) ليست في 4خ).

<sup>(</sup>١) في فخه: (فجهلها).

ولمصاورُ وَلِمُ كِرَجِعُ وَلِلْكُمَّا فَاتَ وَلِهُ كَارِسُ



- القُرْآنُ الكريمُ، تَنْزِيلُ رَبِّ العَالَمِينَ.

. الاستذكار، يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر الت ٤٦٣ هـ، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠م.

- الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري قت ١٩هـ، تحقيق: صغير أحمد الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية / الإمارات، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م.

ـ البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار «ت ٢٩٢هـ» تحقيق: محفوظ الرحمن زين اللَّه، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق، مكتبة العلوم والحكم / المدينة، الطبعة الأولىٰ، بدأت ١٩٨٨م، وانتهت ٢٠٠٩م.

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللَّه صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اللَّه قت ٢٥٦هـ، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، اعتناء محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

• الروايتين والوجهين، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء (ت ٥٨ هـ)، تحقيق: عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥م.

- السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي ات ٤٥٨ هـ، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣م.



ر ان رهاور دراور می که

والمعدد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ معيب الأرناؤوط ومعمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ هـ / ٢٠٠٩م. المسنن، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدار قطني وت٥٨٥هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم شلي، عبد اللائف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ/ و٢٠٠٩م.

المجنبى (السنن الصغرى)، أحمد بن شعيب النسائي دت ٣٠٣ هـ، تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصيل/ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢م. المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي دت المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي دت ١٤٣٨هـ، تحقيق: أحمد نجيب المطيعي، دار عالم الكتب/ السعودية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.

المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي «ت ٤٥٦ هـ»، دار النكر/ لبنان.

. المختصر في الفقه، عمر بن الحسين الخرقي (ت ٣٣٤ هـ)، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار النوادر / دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٩ هـ/ ٢٠٠٨ م.

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صَالَة عَلَيْهِوَسَلَّم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صَالَة عُلَيْهِوَسَلَّم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري «ت ٢٦١هـ»، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث/ لبنان.

. المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم، يعقوب بن إسحاق أبو عوانة الإسفراييني دت ٣٠٦هـ، تحقيق مجموعة من الباحثين، الجامعة الإسلامية / المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٣٥هـ/ ٢٠١٤م.

- المسند، أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني الته المسند، أبو عبد الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة/لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.

مَنْ لَا لَا لَكِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

المسند، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي «ت ٣٠٧هـ»، تحقيق: حسين أسد، دار المأمون للتراث/ السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م.

- المسند، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي «ت ٢٠٤ هـ»، تحقيق: محمد التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.

- المسند، محمد بن إدريس الشافعي قت ٢٠٤ هـ، رتبه: سنجر بن عبد الله الجاولي ت ٧٤٥ هـ، وتبه الطبعة الأولئ، ١٤٢٥ هـ / ٧٤٥ هـ، تحقيق: ماهر ياسين الفحل، دار غراس / الكويت، الطبعة الأولئ، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤م.

. المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي ات ٢٣٥هـ، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة، الطبعة الأولئ، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.

ـ المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني المصناف، تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصيل/ القاهرة، الطبعة الثانية، ١٤٣٧/ ٢٠١٦م.

- المغني، عبد اللَّه بن أحمد بن محمد، ابن قدامة المقدسي (ت ٢٦٠هـ)، تحقيق: عبد اللَّه التركي، وعبد الفتاح الحلو، عالم الكتب، الرياض/ السعودية، الطبعة الثالثة، ١٤١٧هـ / ١٩٩٦م.

درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم، عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ال ٩٥هـ ، تحقيق: جاسم بن سليمان الدوسري، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م.

- زاد المسافر، عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، غلام الخلال «ت ٣٦٣ هـ»، تحقيق: أبو جنة الحنبلي، دار الأوراق الثقافية / جدة، الطبعة الأولى، ١٤٣٧ هـ/ ٢٠١٦هـ.

- شرح العمدة، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت ٧٢٨هـ)، تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي وعلي العمران ومحمد عزير شمس، دار عالم الفوائد/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م.



أبث ولعاور والزكامع

مسائل الإمام أحمد، صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل (ت ٢٦٦هـ، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، دار الوطن/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ/ ۱۹۹۹ م

**⊕//∞** 

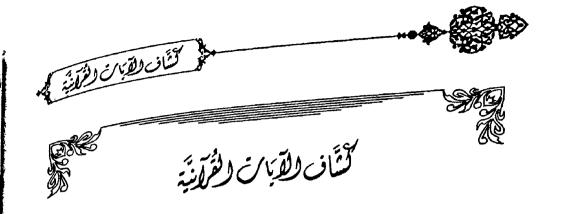

| رَفْمُ الصَّفْحَةِ | رَقْمُ الآدَة | السُّورَةُ | الآيةُ القُرْآنِيةُ                 |
|--------------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| وقع الصفيحة.       | Y             | الطَّلَاق  | ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِنْفُدُ. ﴾ |

6 400 00 M











| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                      | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ   | إِنَّ اللَّهَ عَنَّقِبَلَّ أَمَدَّهُ لِرُ فَيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ؛<br>وَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ                                                              |
| ٧١         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ   | صُومُوا لِرُفْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُفْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ<br>صُومُوا لِرُفْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُفْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ<br>دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ    |
| ٧٢، ٢٧     | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ     | صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ<br>عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوالَهُ                                                                                             |
| 74         | أبو هُرَيْرةً<br>أبو هُرَيْرةً | صُومُوا لِرُؤْنِيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْنِيَةِ، فَإِنْ غُمَّ<br>عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ                                                                 |
| 70         | أَبُو هُرَيْرَةَ               | صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ<br>عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ أَفْطِرُوا                                                      |
| ٦٥         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ     | فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ                                                                                                                                    |
| ٧١         | ئۆرۇغۇ<br>خۇرۇغۇ               | لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ حَتَّىٰ تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّىٰ تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّة |



| الثَّنَان اللهُ عَاوِينُ النَّرَّيَةِ ﴾ |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الصَّفحَةُ                              | الرَّاوِي        | طَرَفُ الْحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 45/44                                   | خُذَيْفَةُ       | صُومُوا لِرُوْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْکُمْ فَعُدُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ صُومُوا، عَلَيْکُمْ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ أَفْطِرُوا إِلَّا أَنْ تَرَوْهُ قَبْلَ ذَلِكَ |  |
| ٧٠                                      | أَبُو هُرَيْرَةَ | نَهَىٰ عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ: اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ<br>فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَيَوْمِ الفِطْرِ،                                                                                                                                                                     |  |

**©**₩ **•**₩

وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ



﴿ كُنَّانِ الْمُؤْفَانَ وَالْمُعُولَانَ ﴾





| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ/ الفَاعِلُ                       | القَوْلُ                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨                 | أبُو سَعِيدٍ                               | إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ رَمَضَانَ فَصُمْ، وَإِذَا لَمْ تَرَهُ فَصُمْ مَعَ جُمْلَةِ النَّاسِ وَأَفْطِرْ مَعَ جُمْلَةِ النَّاسِ                                                                                                                                 |
| 77                 | أَبُو هُرَيْرَةً                           | لأَنْ أَتَعَجَّلَ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ بِيَوْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَعَجَّلْتُ لَمْ يَفُتْنِي، وَإِذَا مِنْ أَنْ أَتَأَخِّرَ ؟ لِأَنِّي إِذَا تَعَجَّلْتُ لَمْ يَفُتْنِي، وَإِذَا تَعَجَّلْتُ لَمْ يَفُتْنِي، وَإِذَا تَا اللّهَ عَالَمْ يَفُتْنِي، |
| 74                 | أشمَاءُ                                    | أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ<br>رَمَضَانَ                                                                                                                                                                                    |
| ٧٣                 | أنش                                        | هَذَا البَوْمُ يُكَمَّلُ إِلَىٰ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا                                                                                                                                                                                                  |
| 77                 | سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ<br>بْنِ عُمَرَ | كَانَ أَبِي إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَأْنُ الهِلَالِ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ بِصِيَامٍ يَوْمٍ                                                                                                                                                                     |
| ٦٧                 | عَاثِشَةُ                                  | لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ<br>أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ                                                                                                                                                           |
| ٦٨                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ               | لَا تَصُومُوا اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، لَا يُسْبَقُ فِيهِ<br>الإِمَامُ                                                                                                                                                                                |



## المن المرفز فات والمغولات فيهد



| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ/ الفَاعِلُ                             | القَوْلُ                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ                       | أَنَّهُ إِذَا حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ صَامَ                                                                                                                                                                                                                 |
| 74                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ                       | وَكَانَ يُصْبِحُ فِي الغَيْمِ صَاثِمًا                                                                                                                                                                                                                             |
| 76                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ                       | لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ لَأَفْطَرْتُ هَذَا البَّوْمَ                                                                                                                                                                                                                 |
| 76                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ                       | صُومُوا مَعَ الجَمَاعَةِ، وَأَفْطِرُوا مَعَ الجَمَاعَةِ                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٢                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ<br>وَأَبُو هُرَيْرَةَ | أَذْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ<br>مِنَّا.                                                                                                                                                                             |
| 7.8                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ                    | لَأَنْ أَفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ أَفْضِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ<br>مِنْ أَنْ أَزِيدَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ                                                                                                                                                |
| ٦٧                 | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                       | إِنَّ نَبِيْكُمْ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ صِيَامِ<br>سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ: يَوْمِ الشَّكُ، وَالنَّحْرِ،<br>وَالْفِطْرِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ.                                                                             |
| ٦٨                 | عُمَّرُ وَعَلِيٍّ                                | أَنَّهُمَا كَانَا يَنْهَيَانِ عَنْ صَوْمِ اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ<br>فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ                                                                                                                                                                         |
| 77                 | عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ                            | أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ                                                                                                                                                                                                |
| 74                 | فَاطِمَةُ بِنْتُ<br>الحُسَيْنِ                   | أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ<br>رَمَضَانَ فَصَامَ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَأَمَرَ النَّاسَ<br>بِالصِّيَامِ، وَقَالَ: لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ<br>أَحَبُّ إِلَيْ مِنْ أَنْ أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ |

## النَّان الْمُؤْفَات والْمُغُولَات في اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

القَائِلُ/ الفَاعِلُ رَقْمُ الصَّفْحَةِ

القَوْلُ

مُعَادِيَةُ ٦٦

إِنَّ رَمَضَانَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ فَمَنَ أَمُومَ فَلَيْتَقَدَّمْ، وَلَأَنْ أَصُومَ فَلَيْتَقَدَّمْ، وَلَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ أَنْ أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ.

6 400 00 MO





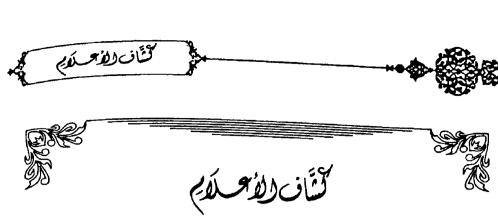

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                     | العَلَمُ                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 75                                     | ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ = سَعِيدٌ                       |
| ٦٢                                     |                                                      |
| γς                                     | أَبِو البَخْتَرِيُّ = وَهْبُ بْنُ وَهْبِ             |
| Tr                                     | أَبُو القَاسِمَ الخِرَقِيُّ                          |
| ٠,٠٠٠                                  | أَبُو بَكْرِ الْخَلَّالُ                             |
| 11                                     | أَبُو بَكْرٌ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ |
| <b>1</b> "                             | أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ العَزِيزِ                        |
| ٦٣                                     |                                                      |
| ٦٨،٦٧                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |
| <i>n</i>                               |                                                      |
| ۰۲، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷     |                                                      |
| <i>7</i>                               |                                                      |
| 7F, YY                                 | أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ                               |
| יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | الْمُسْمَاءُ رَضِيَالِكَهُ عَنْهَا                   |
| ٧٣،٦٧،٢٦، ٢٦، ٧٢، ٣٧                   | أَنْسٌ رَضِكَالِلَّهُ عَنْهُ                         |
| ٧٢                                     | البُخَارِيُِّ                                        |
| 77                                     | معروم والمستروب والمستروب والمستروب                  |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الوي وروي مروي وروي                                  |



|                                        | المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An Salas                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| دَقْمُ الصَّفْحَةِ                     | العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٢                                     | ً و التضري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 明明                                     | ورو من عند الله ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٢                                     | يَ اللهِ = ابْنُ أَحْمَد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MV. MM. MC                             | Leicini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VE 34 54 5V                            | نَّ وَ مَوَّالِ رَضَالِلَهُ عَنْهُما وَ مِنْ اللهُ عَنْهُما وَ وَمَا اللهُ عَنْهُما وَ وَمُواللَّهُ وَ مُنْ اللَّهُ عَنْهُما وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْهُما وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُما وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِي مِنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عِلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَّهُمْ عَلَيْهِمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عِلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلِيمُ عَلِيهُمْ عَلِيمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلِيمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْ عِلْمُعِمْ عِلَيْهِمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْهِمْ عِلْمُ عِلَيْ |
| זר, שר, גר, סר, רר,                    | عَبْدُ اللهِ بِنْ عَبَاسِ رَحِيكِ اللهِ بِنَ عَبَاسٍ رَحِيكِ اللهِ بِنُ عُمَرَ رَضِّ لِللهُ عَنْكُما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۷۲، <i>۹</i> ۲، ۰۷، ۲۷، ۷۷             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضَحَالِلَّهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | عَلِيٌّ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٧                                     | - تا الح يَضَالُهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | عَمَارُ رُوعِينِي عَلَى الْعَظَّابِ رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ءُ رَبُ عَنْد العَزيز رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۲۹                         | عَمْرُو بْنُ الْعَاصُ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | فَاطِمَةُ بِنْتُ الحُسَيْنِ رَضَيَ لِللَّهُ عَنْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٢                                     | الفَضْلُ بَنُ زِيَادٍالفَضْلُ بَنُ زِيَادٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי  | الفصل بن رِيادٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَّاءِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَّاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **                                     | 14/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۲                                     | المَرُّودِيُّ = مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IT                                     | مُطَرِّفٌمُطُرِّفٌمُطَرِّفٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77,57                                  | مُعَاوِيَةُ رَضِكَالِلَهُ عَنْهُمُعَاوِيَةُ رَضِكَالِلَهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| f                                      | 18,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |







| حَدُ | رغ الصَّفْ                                                                                              | المَوْضُو |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ٧    | • المقرق<br>م المحقق                                                                                    | <br>نقدمت |
| 11   | لِلْوَدَّكِ: تَرْجِتِ الْمُؤلِّفْ رَجِبِ اللّٰهِللهُ وَيُكِ: المُؤلِّفُ رَجِبِ اللّٰهِ                  |           |
| ۱۲   | ما در ترجمة المؤلّف رجمت الله                                                                           |           |
| ۱۳   | مِنُ وَلِفُورًا: حِيَاةَ المُؤلِّف الشَّخصيّة                                                           | ولغ       |
| 12   | البيحث ولفرزك: اسم                                                                                      | _         |
| 12   | رلِيْحَثُ ولِنَا فِي: ننبته.                                                                            | )         |
| 12   | البيحَثُ الثَّالَّ: كنيت                                                                                | )         |
| 12   | الليحَثُ والْكَابِعِ: شُعرتُ                                                                            | )         |
| 12   | اللبحث الفائمن: لقب                                                                                     | )         |
| 1٤   | الليحث الليَّاكِس: مول، وسيست                                                                           | )         |
| 1٤   | المبيحَث ولِسًا بع: أس <b>رنه</b>                                                                       |           |
| 10   | اللبحَثُ (لِلثَامِن: وفَ اتَه                                                                           | )         |
| 17   | بُلِ لِالنَّا فِي: حِيَاةَ المُؤلِّفُ العلميّة                                                          | وعل       |
| ۱۸   | اللِمُ لللِّوْلُ : شيوخللِمِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ | )         |
| 14   | البِحَثُ ولِثَانِي: ثلاميت زه                                                                           | )         |
| ۲٠   | اللبحث لاليَّالث: وظائفُللبحث لليَّالث: وظائفُ                                                          | )         |



| Œ  |                                         | المنك ترضوعات والتباب أيم                                                                                      |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خة | الصَّفْ                                 | را - ضوع ع                                                                                                     |
| 77 | •••••                                   | ∼ المهمرُ من لا فرَّا بع: التفاء عليه                                                                          |
| 37 | ***********                             | المليمَ شير (الخياكس: مؤلف تنه                                                                                 |
| ۲۸ | *****************                       | ال بعث القاضي رم الله                                                                                          |
| 47 |                                         | بعين مركف يوسي<br>يسمُ ركيًا ني: ورَكُاكِ مَلْكَ اللَّهَابِ                                                    |
| ٣٨ | الفيام حال الغيم                        | المليحَ ثم ( لأوَّن : مصنفات المحتابلة المفرده في مسأل                                                         |
| ٤٠ |                                         | وبي وي الماني: تحقيق المسيم الكناب                                                                             |
| ٤٢ | ******************                      | المبيرَ من والقالم: إثبات نسبة الكثاب إلى المولف                                                               |
| ٤٣ | ••••••                                  | ر لبَيَ رُرُوبِ عِ: موضوع الكنّاب                                                                              |
| ٤٤ | ••••••                                  | (للبحث (في منهج المؤلف في الكناب                                                                               |
| ٤٦ | *************************************** | البُوَثُ (لِسُّاوَكِي: عمل لعلّامة النووي في انتفائه                                                           |
| ٤٨ | الكتاب                                  | اللِّحُثُ اللِّيمَانِعِ: وصف النسفيْن المعتمدِّين في تحقيرًا                                                   |
| ٥٠ | ••••••                                  | البيحُث (لِنَامن: علي في تحقيق الكتاب                                                                          |
| ٥٣ |                                         | نماذج مِنَ النسخةُ الخطية المعتمدة                                                                             |
| ٥٩ | *************************************** | نَفُن ( فَحُفَّ نَ نَصَاتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ |
| ٧٩ |                                         | ر فارس<br>رفعا ور وَالْمُرُلِجِعِ وَالِلْمَثَا فَامِنَ وَالْفَهَارِسِ                                          |
| ۸۰ | ••••••                                  | شَدِي لِلْصَاوِرِ وَ لِكُرُوجِعِ                                                                               |
| ٨٤ | ****************                        | بى قەمچىچىچىكى<br>كىئان دلىقىبىن دلىھەتىة                                                                      |
| ۸٥ | *************************************** | - كان والأما ويث النبوية                                                                                       |
| ۸۷ | ******************                      | - كُثَّاف (الْمُوقُوفُات و(الطِفولات                                                                           |

;!

; ;

ار با



| الْجَابِالْطِيّامِرِلْتِكَالِرُكِيّالِ الْجَالِيِّ الْحَالِمُ الْجَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْح |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| الصَّفْحَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المَوْضُوعُ                                         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كنَّان ولاح له م                                    |
| ۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كَثَّان وَلِعُ حِلَةِ مِي<br>فهرك مُوضوعَك ولِكِتاب |
| <b>©∜</b> ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |

化重量的 化多分量 化化量管 化分子 医二十二氏 人名斯西尔西尔 人物的 医医肠检查的的 医生物 法人

;·

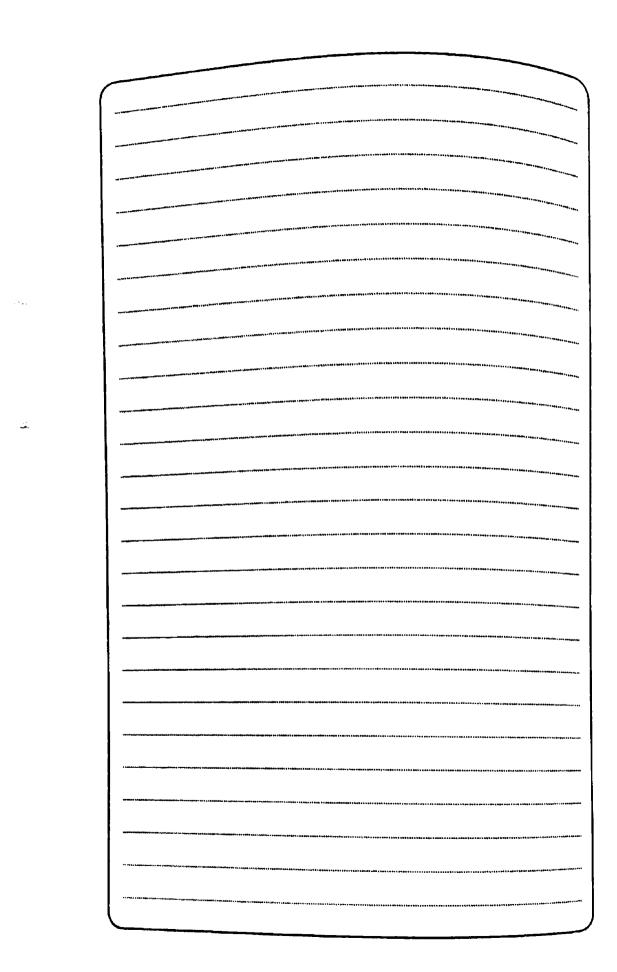

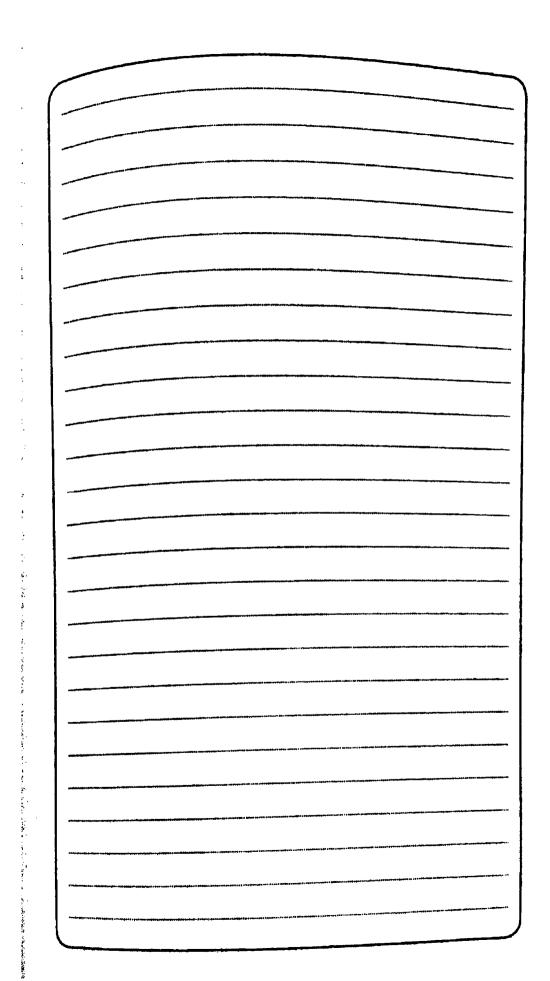



į

.

koj. I

القِسمُ الِيَّانِي ومُلاَئة الكِتابِ ونيقسم هذا القسم إلى أحد عشر مبحل: الْمِيْحَتُ الْفُرَّلِ : كتب المحنابة المصنفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللِحَثُ اللِّياني: تحقيق المسم الكناب. ولمبحدث وليَّا لهُ: إثبات نسبة الكنَّاب إلى المؤلِّف. البيك والركوبي موضوع الكناب ومنهج المؤلف رمما للدفيد. البيئ وفي الكناب. البُوَثُ لِلبُّاوَكِي: المؤلفون الذين انتفاد وا من الكتاب. اللجيحَث لالسَّابعِ: القيمة العسامية للكنَّابِ. الطبحث ولِنَّا من: النشرات السَّابقة لِلكتاب ونقدها. المِنِينُ لِلنَّاسِعِ: أبابِ إعادة تحقيق الكتاب. (المبحرث لالعاشر: وصف النّسفّة المخطّنة المعتمدة· البِعَثُ لَا فَاهِ يَ مُعَمَّرِ: عَلَى فِي تَعَقِّقُ الكتابِ.



المبحث الفرزك

كتب الحنابلة المصنفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١)

أولا: الكتب المفردة:

۱ـ «الأمر بالمعروف» (م)

لأبي بكر المروذي ات ٢٧٥هـ.

٣. «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ط)

لأبي بكر الخلَّال (ت ٣١١هـ).

٣- «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ط)

لأبي يعلىٰ ابن الفَرَّاء (ت ١٥٨هـ).

٤ـ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، (ط)

لعبد الغنى المقدسي (ت ٢٠٠هـ).

٥ ١ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١ (ط)

٦\_ (الحسبة) (ط)

لأحمد ابن تيمية «ت ٧٢٨هـ».

٧- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، (م)

لأحمد بن عبد الهادي ات ٧٤٤ هـ١.

<sup>(</sup>١) الرمز (م) يعني أنه لم يعثر عليه، و(خ) يعني أنه مخطوط، و(ط) يعني أنه مطبوع.



The second secon

ت الحنابلة المصنفة

م «الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ط) لعبد الرحمن بن داود «ت ٨٥٦ هـ».

و\_ «الحسبة» (ط)

ليوسف بن عبد الهادي «ت ٩٠٩ هـ».

١٠ «بشرئ من استبصر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر» (م) لمرعي بن يوسف الكرمي «ت ١٠٣٣ هـ».

ثانيًا: الكتب التي تناولت الموضوع خلالها:

١\_ «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلىٰ (٢٠٨ ـ ٣٠٨).

٦- «مختصر المعتمد» للقاضي أبي يعلىٰ (١٩٤ ـ ١٩٨).

٣- «الإرشاد في الاعتقاد» لابن عقيل (١٧١/ أ - ١٧٢/ أ).

٤\_ «التمام» للقاضي حسين (٢/ ٢٣٥\_ ٢٦٠).

٥ «الغُنية» لعبد القادر لجِيلاني (١/ ١١٠ ـ ١١٧).

٦- «الآداب الشرعية» لابن مُفْلِح (١/ ١٧٩ ـ ٣٠٥).

٧ «مختصر الإفادات» لابن بَلْبَان (٤٧٣ ـ ٤٧٧).

**%** 



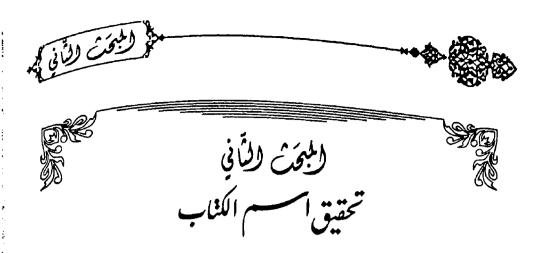

إن المخطوط الذي بين أيدينا - كما سيأتي وصفه (۱) - ناقص الأول؛ فضاع بضياع أوله غاشية الكتاب المثبّت عليها عنوان الكتاب واسم مؤلفه والتملكات والوقوف، ولكن أستطيع بما وقفت عليه من أمارات أن أجزم بأن ما بين يديك - أخي القارئ - الآن كتابًا يسمى بـ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفيما يلي بعض تلك الأمارات والدلائل المثبتة لذلك:

1\_ أن هذا العنوان مُثْبَت على أول صفحة من الصفحات المتبقية من المخطوط، وإن كان بخط مخالف لخط ناسخه، ونصه: «من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

٢- نقل عددٌ من العلماء من هذا الكتاب، وعزوا إليه تلك النقول في مؤلفاتهم، وأسموه به «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» منهم ابن رجب في «القواعد»: (١/ ٦٠٣)، وابن اللحَّام في «القواعد»: (١/ ٦٤٦)، وعبدالرحمن ابن داود في «الكنز الأكبر» ص (٤٥٤)، وابن مفلح في «الفروع»: (٣/ ٢٧)، والمترداوي في «تصحيح الفروع»: (٧/ ٢٥٠)، وفي «الإنصاف»: (١٦/ ٢٩٨).

٣- موضوع الكتاب بلا أدنى شك يتمركز على موضوع واحد وثابت الا
 وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.



<sup>(</sup>۱) منظر ص (۵۸).



علىٰ الرغم من ضياع الصفحات الأولىٰ من المخطوط فإنه ليس لدي أدنىٰ شك في أن المخطوط الذي تحت أيدينا هو كتابٌ من تأليف القاضي أبي يعلىٰ ابن الفراء رَحِمَهُ اللهُ، وأنه كتابه المسمىٰ بـ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وذلك لظهور عدد من الأدلة الواضحة الناطقة بصحة هذه النسبة، وفيما يلى بعض تلك الأدلة:

1- اسم المؤلف مُثبَت علىٰ أول صفحة من الصفحات المتبقية من المخطوط، وهذا نصه: «من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقاضى أبي يعلىٰ».

٦- التطابق التام بين منقولات ابن مفلح في كتابه «الآداب الشرعية» من كتابنا ـ مع تصريحه بنسبته إلى القاضي أبي يعلى ابن الفراء رَحِمَهُ أللَّهُ ـ وبين ما هو مُثبَت في هذا المخطوط.

٣ ما جاء خلال هذا المخطوط من إشارات ساطعة تؤكد صحة ما ذهبنا إليه من نسبته إلى القاضي أبي يعلى رَحِمَهُ اللّهُ، ومن هذه الإشارات ما يلي:
- قول المؤلف في ص (١٧٨): "ما حدثناه جدي أبو القاسم رَحِمَهُ اللّهُ، وص (١٧٩) "وأخبرني جدي في الإجازة» وقد تقدم التعريف بجد القاضي



أبي يعلى ابن الفراء لأمّه المحدِّث أبو القاسم عبيد اللَّه بن عثمان بن جَلِيقًا(١) . قول المؤلف ص (١٧٨): «ما حدثناه جدي أبو القاسم رَحِمَهُ اللَّهُ في تفسير يحيى بن سلام هما تفرد القاضي أبو يعلى ابن الفراء يحيى بن سلام هما ذكر ابن الجوزي في «المنتظم» (١).

رو. . وقد ذكرنا هذه المسألة في مسائل الخلاف، . وكتاب الخلاف كتاب مشهور معروف للقاضي أبي يعلى ابن الفراء.

- قول الناسخ في آخر الكتاب ص (١٩٦): «سمعت من الشيخ أبي يعلى ابن الفراء» وهذا تصريح باسم المؤلف رَحِمَهُ أَللَهُ.

1- الكتاب يسبقه مباشرة وبنفس خط الناسخ كتاب آخر للقاضي أبي يعلىٰ وهو «كتاب الإيمان».

٥ طريقة القاضي أبي يعلى في ترتيب مؤلفاته وإيراد كلام الخصم والرد عليه؛ واضحة جلية ظاهرة في المخطوط الذي بين أيدينا.

7- نسب هذا الكتاب للقاضي أبي يعلى رَحِمَهُ اللّهُ عددٌ من علماء المذهب وغيرهم، أولهم ولده القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنابلة»: (٣/ ٣٨٤)، والذهبي في «تاريخ الإسلام»: (١٠/ ١٠٥)، وابن رجب في «القواعد»: (١/ ٢٠٣)، وابن اللحّام في «القواعد»: (١/ ٢٠٣)، وعبد الرحمن بن داود في



<sup>(</sup>۱) يُنظر ص (٤١).

<sup>(</sup>٢) (المنتظمة: (١٦/ ٨٨).

«الكنز الأكبر» ص (٤٥٤)، وابن مفلح في «الفروع»: (٣/ ٦٧)، والمَرداوي في «تصحيح الفروع»: (٢٠/ ٢٥)، والمَرداوي في «تصحيح الفروع»: (٢٩/ ٢٥٨)، وفي «الإنصاف»: (٢٦/ ٢٩٨)، والعليمي في «المنهج الأحمد»: (٦/ ٣٦٧).

6 40 00 M

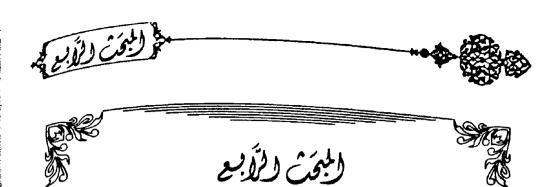

#### موضوع الكثاب ومنهج المؤلف رحمه الله فيه

ذهب بفقدان ورقات من أول الكتاب مقدمة المؤلّف رَحِمَهُ اللّهُ التي ذهب بفقدان ورقات من أول الكتاب مقدمة المؤلّف رَحِمَهُ اللّهُ التي ذكر فيها . غالبًا . منهجه في بناء كتابه، وسأحاول في السطور القليلة التالية أن أستخلص منهجه من خلال نصوص الكتاب:

١ قسم المؤلف رَحْمَهُ أَللَّهُ كتابه إلى فصول، وعددها ٣٣ فصلًا.

٦-بدأ المؤلف رَحمَهُ آللَهُ كتابه بمسائل وصور الإنكار على علماء المذاهب، ثم ما يتعلق بالإنكار على العوام، ثم شروط المنكر، وصور الإنكار، وما يُنكر من أفعال الناس، ثم هَجُر المبتدع.

٣ ـ لم يُشِرُ المؤلف رَحْمَهُ أَللَهُ في كتابه إلى المذاهب الأخرى، بل اكتفىٰ بتقرير مذهب الإمام أحمد رَضِحَالِللهُ عَنْهُ.

استخدم المؤلف رَحْمَهُ اللّهُ القرآن والسنة وفعل الصحابة والتابعين
 والعلماء وأقوالهم في احتجاجه على الخصوم.

٥- استخدم المؤلف رَحِمَهُ الله أيضًا الأسلوب الجدلي في الاحتجاج علىٰ الخصم ومناقشته في أدلته.

٦- في أغلب المسائل يفترض المؤلف رَحِمَهُ ٱللَّهُ دليلًا للخصم ثم يقوم بالرد عليه.



موضوع الكاب ومنهج المؤلف رقما للذفيه في الم

معه محد لل المؤلف رَحِمَهُ أللَّهُ على كثير من المسائل بفعل العلماء والصالحين. ويذكر المؤلف رَحِمَهُ أللَّهُ الروايات عن الإمام أحمد رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ في المسألة. ورجع المؤلف رَحِمَهُ أللَّهُ غالبًا بين الروايات ويختار أصحها.

640 00 VO



# المبحث الخانس

### مصادرالمؤلف في الكناب

تنوعت مصادر القاضي أبي يعلى رَحِمَهُ اللّهُ ومراجعه خلال تصنيفه لهذا الكتاب الجليل، فقد استعان المؤلف رَحِمَهُ اللّهُ بالكتب المذهبية وغيرها بتنوعها واختلاف موضوعاتها الحديثية منها والوعظية، الفروعية منها واللغوية؛ ليضع لنا كتابًا جامعًا مستوعبًا لأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحرر فيه أحكام المذهب في هذا الموضوع، ومن تلك المصادر ما يلى:

- «غريب الحديث» للقاسم بن سلام «ت ٢٢٤ هـ».
  - ـ مسائل مُهَنَّا «ت ٢٤٨ هـ».
- -مسائل أحمد بن الحسن الترمذي (ت قبل ٢٥٠ هـ).
  - ـ مسائل الكوسَج «ت ٢٥١ هـ».
  - .مسائل أيوب بن إسحاق «ت ٢٥٩ هـ».
- . مسائل صالح دت ٢٦٦ ه.
- ـ مسائل الأثرم «ت ٢٦١ هـ».
- ـ مسائل الحسن بن ثُوَاب «ت ٢٦٨ هـ».
- . «المحنة» لحنبل بن إسحاق «ت ٢٧٣ هـ».
- ـ مسائل المَرُّوذي (ت ٢٧٥ هـ).
- مسائل الميموني «ت ٢٧٤هـ».
- (الورع) لأبي بكر المرُّوذي (ت ٢٧٥ هـ).
- «الأمر بالمعروف» لأبي بكر المرُّوذي «ت٢٧٥ هـ».

- مسائل عبد الله لات ٢٩٠ هـ.

-مسائل أبي الحارث.

- مسائل أحمد بن الحسين.

\_«السنن» لأبي داود «ت ٢٧٥ هـ».

.مسائل حرب «ت ۲۸۰هـ».

.مسائل إبراهيم بن الحارث.

مسائل أبي الصقر.

.مسائل إسحاق بن إبراهيم.

. مسائل إسماعيل بن سعيد الشاكنجي.

.مسائل عبدوس بن مالك.

.مسائل محمد بن أبي حرب.

. مسائل يوسف بن موسى.

«الأدب» لأبي بكر الخلّال «ت ٣١١ هـ».

\_ (الأشربة) لأبي بكر الخلَّال (ت ٣١١ هـ).

. «الأمر بالمعروف» لأبي محمد الخلَّال «ت ٣١١هـ».

. «اللِّباس» لأبي بكر الخلَّال «ت ٣١١ هـ».

. «المجانبة» لأبى بكر الخلّال «ت ٣١١ هـ ».

\_ «الشهادات» لأبي بكر الخلَّال «ت ٣١١ هـ».

. «فضائل أحمد» لموسى بن عبيد اللَّه بن خاقان «ت ٣٢٨ هـ».

ـ «الإبانة» لابن بطة العُكبري «ت ٣٨٧ هـ».

- «تحريم الأشربة المسكرة» لابن بطة العُكبري «ت ٣٨٧ هـ».

ـ «الشريعة» لأبي بكر الآجري «ت ٣٦٠ هـ ».

- كتب لأبى بكر عبد العزيز «ت ٣٦٣ هـ».

- «أخبار عمر» لعبيد الله بن أحمد بن عثمان «ت ٤٣٥ هـ».



المنعَثُ النَّاوَلَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل



لقد استفاد من كتابنا هذا جمع من علماء المذهب وأربابه، منهم: درين الدين ابن رجب ت ٧٩٥ هـ في «القواعد».

- ابن اللحَّام ت ٨٠٣ هـ في «القواعد».

ـ عبد الرحمن بن داود.ت ٨٥٦ هـ في «الكنز الأكبر».

مه الدين ابن مفلح ت ٧٦٣هـ في «الفروع» و «الآداب الشرعية».

علاء الدين المرداوي ت ٨٨٥ه في «تصحيح الفروع» و «الإنصاف».

- ابن النجار الفتوحي ت ٩٧٢هـ في «معونة أولي النهي».

منصور البهوتي ت ١٠٥١هـ في الشرح منتهئي الإرادات.

وغيرهم كثر ممن استفادوا سواء بالإحالة أو الاقتباس بدون عزو.

6 400 00 M





يتمتع كتابنا هذا بقيمة عملية كبيرة، استمدها من أهمية الموضوع المناقش ومن مكانة مؤلفه رَحْمَهُ اللهُ الرفيعة، وتتجلى أهمية كتابنا في النقاط التالية:

١- أنه يعتبر الكتاب الحنبلي الوحيد حسب علمي - الذي جمع بين الرواية
 والفقه في هذا الموضوع.

٦\_ أنه من أقدم الكتب التي صنفت في هذا الموضوع.

٣. أن المؤلف رَحْمَهُ ألله حرر فيه مذهب الإمام أحمد رَضِيَاللهُ عَنْهُ في أغلب مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٤- أنه احتوى على روايات عن الإمام أحمد رَضِحَالِللهُ عَنهُ لم أجدها في كتب المذهب المطبوعة.

٥- أنه قد بني على طريقة الاحتجاج بالقرآن والسنة وفعل الصحابة والتابعين والاستدلال بها على الخصوم.

٦- أنه احتوى على مناقشة أدلة المخالف من المذاهب الأخرى.







# النشرات السّابقة لِلكتاب وَنقدها

لكتابنا هذا تحقيقان قد سبقا طبعتنا هذه، وفيما يلي وصف لهما مع بيان حالهما:

التحقيق الأول:

تحقيق: الدكتور محمد مصطفى أبوه الشنقيطي رَحِمَهُ أَللَّهُ تعالىٰ.

الناشر: دار البخاري / المدينة المنورة.

الطبعة: الأولى.

سنة الطبع: ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤م.

حال هذا التحقيق:

أولا: ما تميز به:

١- أنه أول إخراج للكتاب من حيز المخطوط إلى حيز المطبوع.

٦- قدم المحقق رَحْمَهُ ٱللَّهُ تحقیقه بمقدمة دراسیة واسعة عن الکتاب ومؤلفه.

ثانيًا: ما أخذ عليه:

ا عدم ترتيب أوراق المخطوط الترتيب السليم، حيث نتج عن ذلك كتابٌ غيرُ مستقيم البنية، وقد توهم المحقق رَحِمَهُ ٱللَّهُ أَن هذا التشتت من



قِبَلِ المؤلِّف رَحِمَةُ اللَّهُ فوضعه في مؤاخذاته على الكتاب فقال: «عدم ترتيب المؤلِّف والفصل بين المتشابه منها فصلًا طويلًا».

ي أسقاط أصابت نص الكتاب، منها:

ولأن الغرض أن لا يقع المنكر، [فإذا أمكن التوصل إلىٰ ذلك بالأمر السهل فتجاوزه لم يجز؛ لأنه إن كان مضرة علىٰ المنكر]....

. ونهي عن منكر [وإن كان مما نحكم ببطلانه]..... وغير ذلك.

٣ كثرة التصحيفات والتحريفات الحاصلة في التحقيق:

| النسخة الخطية | المطبوع      |
|---------------|--------------|
| وصلئ          | في الصلاة    |
| كما نقول      | كما هو الحال |
| أهل الستر     | السنن        |
| كلامه         | من كلامه     |
| يبهرك         | يهرك         |
| عليهم         | عليه         |
| وردد          | ووراء        |
| وأمر          | وأمرنا       |
| بترك          | ينزل         |

الم المنحث ولأس الم

|   | <b>&gt;</b> |
|---|-------------|
| 1 |             |

| من جهته       | معنیٰ مهنه   |
|---------------|--------------|
| كرم الله وجهه | رضي الله عنه |
| يجبر          | بحير         |
| لازمًا        | لأن ما       |
| يا ابن        | بإبن         |
| ألم أرك       | المرادي      |
| بلوا          | صلوا         |
| فرآهم         | قراهم        |

وغير ذلك.

#### التحقيق الثاني:

تحقيق: الدكتور عمر أبو المجدبن حسين النعيمي.

الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث التابع لجامعة أم القرى.

الطبعة: الأولىٰ.

سنة الطبع: ١٤٣٢ هـ/ ٢٠١١ م.

ملاحظة: لم يعلم الدكتور عمر النعيمي بوجود مطبوعة أقدم للكتاب، وبذلك لم يرجع إليها ولم يقيمها.

حال هذا التحقيق:

أولا: ما تميز به:

١- ترتيب المخطوط الترتيب الصحيح.



٦- الرجوع إلى مصادر المؤلف رَحْمَهُ الله والاستفادة منها في تقويم النص. ثانيًا: ما أخذ عليه:

١ أخطاء وقعت في مقدمة التحقيق، منها:

ـ نسبة كتب إلى المؤلف رَحْمَهُ أَللَّهُ وهي ليست له، مثل:

«التمام فيما صح من الروايتين عن الإمام» والصواب أن هذا الكتاب لابنه القاضي أبي الحسين.

و «المسائل التي خالف فيها غلام الخلال الخرقي، والصواب أن هذه المسائل أوردها ابنه القاضي أبو الحسين خلال كتابه «الطبقات».

و «رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة» والصواب أن هذا الكتاب لأبي علي الحسين بن محمد القرطبي، يعرف بابن الفراء.

- قول المحقق حفظه الله: «تولى - أي القاضي - قضاء الحريم، مسماه الحالي: الأحوال الشخصية» والصواب: أنه تولى قضاء دار الخلافة ثم أسند إليه قضاء الحريم، والحريم هنا تعني حريم دار الخلافة، قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (٢/ ٢٥٠): «الحَريمُ: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، وميم، أصله من حريم البئر وغيرها، وهو ما حولها من حقوقها ومرافقها، ثم اتسع فقيل لكل ما يتحرّم به ويمنع منه حريم، وبذلك سمي حريم دار الخلافة ببغداد، ويكون بمقدار ثلث بغداد، وهو في وسطها ودور العامة محيطة به، وله سور يتحيز به، ابتداؤه من دجلة وانتهاؤه إلى دجلة، كهيئة نصف دائرة، وله عدة أبواب».

المُونُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٢ أسقاط أصابت نص الكتاب:

[وإن لم نعلم من حاله ذلك؛ أنكرنا عليه] لأنه [لا] يجوز له العمل بما عنده.

.[قالوا: وما حواريي عيسى بن مريم؟] قال: شُقُّوا بالمناشر.

\_لجاز أن يكون مثل ذلك [علة] في إسقاط.

على الآخذ [للمال] بذهاب نفسه.

ـ عن محمد [بن عثمان] بن جهم.

يوم أحد قال [ رسول اللَّه]: اشتد غضب اللَّه.

. صدوقًا [جليلا].

ـ من أخذ الجوائز [من السلطان] على سبيل الحاجة.

قال تكلم رجل [عند إبراهيم] في...

وغير ذلك.

٣ زيادات لم ترد في النسخة الخطية:

- الإنكار [عليهم] تعبدًا.

- أمارات القتل [قد] ظهرت والحت.

ـ نهيٰ عنه بقوله [تعالىٰ]...

- فالكف عن أعراضهم وعن [أعراض] المسلمين.

.و[من]يتكلم.

-[فإنه] ليس باسم من أسمائه.

وغير ذلك.





# 1 تغييرات في النص:

| النسخة الخطية | المطبوع             |
|---------------|---------------------|
| المسكر        | الخمر               |
| صدوقًا        | وفاضلا              |
| طعام الغير    | مال الغير           |
| سبي الحرم     | سبي النساء          |
| عليه السلام   | صلىٰ الله عليه وسلم |
| ذکر           | روئ                 |

وغير ذلك.

# ٥- كثرة التصحيفات والتحريفات الحاصلة في التحقيق:

| النسخة الخطية | المطبوع |
|---------------|---------|
| وجدته         | وجدناه  |
| یرئ           | يراه    |
| روی           | رواه    |
| شرطه          | شروطه   |
| يسقطه         | يسقط    |
| الضرب         | الضرر   |

وغير ذلك.



معرف المنافي الله المُحقِّقين خير الجزاء فقد بَذَلا الجهد في خدمة وأخيرًا أقول: جزئ الله المُحقِّقين خير الجزاء فقد بَذَلا الجهد في خدمة الكتاب وتصحيحه، والله أسأل أن يجعله في ميزان حسناتهما، ولا أنكر أني قد استفدتُ من عمَلِهِما، جزاهما الله عني خيرًا.

@1/00 00 M





وأبزر تلك الأسباب الداعية إلى إعادة تحقيق الكتاب على الرغم من تقدم نشره مرتين ما يلى:

١- نفاد المطبوعة الأولى من الأسواق منذ زمن بعيد.

٢- عدم انتشار المطبوعة الثانية للكتاب بسبب طبيعة النشر الجامعي.

٦ اعتقادي أن المطبوعتين لم تقدِّما الكتاب بالشكل اللائق.

٣- كثرة الأسقاط والتصحيفات والتحريفات في المطبوعتين، وقد سبق بيانها.

١٠ مشروعي في خدمة تراث الحنابلة بشكل عام، وتراث القاضي الإمام أبي يعلىٰ ابن الفراء رَحِمَهُ أللَهُ بشكل خاص.

6 % ~ %



المِنْ لِلْمَاسِ الْمَاسِ الْمِيْسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمِيْسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمِيْسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمِي الْمِي الْمِي الْمِيْسِ الْ



# وصف النسخة الخطية المعتمدة

بعد البحث والاستقصاء عن النُّسخ الخطية لهذا الكتاب؛ فإني للأسف لم أجد له إلا نسخة خطية وحيدة، ناقصة الأول، ولكنها نفيسة فريدة، وفيما يلى وصف دقيق لها:

مصدر النسخة: دار الكتب الظاهرية/ دمشق - سوريا.

رقم النسخة: عام (٣٧٧٩ ت ٦) مجموع رقم (٤٢) من مجاميع العمرية (١). عدد الأوراق: ٣٠ ورقة (٩٦-١٢٦).

مسطرة النسخة: ١٧ ـ ٢٣ سطرًا تقريبًا.

عدد الكلمات في السطر: ٨-١٠ كلمات تقريبًا.

القياس: ٢٢ × ١١سم.

الناسخ: أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الطبري(٢).

<sup>(</sup>۱) يحتوي هذا المجموع على ما يلي: الجزء الحادي عشر والثاني عشر من «كتاب العظمة» لعبد الله بن محمد بن جعفر الأنصاري ت ٣٦٩هـ «كتاب الكفاية» لعبد الرحمن بن محمد ابن منده ت ٤٧٠ هـ، «تحريم النرد والشطرنج والملاهي» لمحمد بن الحسين الأجري ت ٣٦٠ هـ، «أسماء مصنفات ابن أبي الدنيا ت ٢٨١ هـ»، «حواشي الزركشي» لعلي بن سليمان المرداوي ت ٨٨٥ هـ، الجزء الأول من «كتاب الإيمان» للقاضي أبي يعلى ابن الفراء ت ١٥٨ هـ (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للقاضي أبي يعلى ابن الفراء ت ١٤٨ هـ، «جزء منتقى من حديث مكي وغيره» جمع محمد بن عبد الواحد المقدسي ت ١٤٣ هـ « وناسخ «كتاب الإيمان» ـ الكتاب السابق لكتابنا في المجموع ـ والذي يتطابق معه تمامًا في «





تاريخ النسخ: لم يُذكر، لكنه كان في حياة المؤلف رَحمَهُ اللَّهُ(١).

الخط: نسخ معتاد، قاعدته مغربية.

#### \* مميزات النسخة:

ـ نسخة منسوخة في حياة المؤلف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

ـ نسخة بخط أحد تلاميذ المؤلف رَحْمَهُ اللَّهُ.

ـ نسخة على هوامشها بعض الاستدراكات والتصحيحات.

ـ نسخة عليها بلاغات وسماعات من المؤلف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

#### \*عيوب النسخة:

دنسخة ناقصة الأول بقدر ورقتين<sup>(٢)</sup>.

ـ نسخة كثيرة التصحيفات والتحريفات.

ـ نسخة غير مرتبة الأوراق، ولعل هذا من المُجلِّد.

6 400 co/6

<sup>(</sup>٢) وقد وقفت علىٰ ذلك بحساب كراريس النسخة وعدد أوراق كل كراس، وقد أتىٰ النقص علىٰ آخر الكتاب السابق لكتابنا في المجموع، وهو «كتاب الإيمان»، وعلىٰ أول كتابنا. ولقد فتشت في المجموع وغيره لعلى أقف علىٰ الورقات الناقصة في أي مكان منه لكن لم أجدها.



الخط، ولم أقف له على ترجمة فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>١) لأنه يسبقه مباشرة «كتاب الإيمان» للمؤلف رَحْمَهُ ألله، وبنفس خط النسخة، وفي أوله: (أدام الله علاه وكبت أعداه) وهذا دليل على حياة المؤلف رَحْمَهُ ألله وقت نسخ الكتاب.

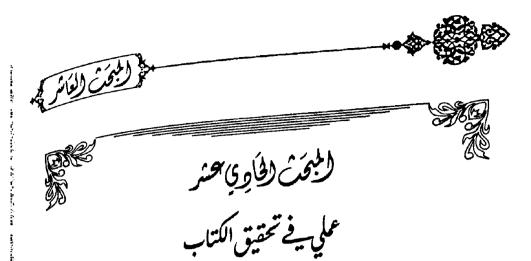

يَتَلَخَّصُ عملي في تحقيق الكِتاب في النَّقاط الآتية:

١- ما يَتعلَّق بالأصل الخطِّيِّ لِلنَّصِّ:

- اعتماد النُّسخة الخطِّيَّة الوحيدة في إخراج نَصُّ صحيح سليم للكِتاب.

- نُسخُ المخطوط حسب الرَّسم الإملائي الحديث.

٢- ما يَتعلَّقُ بالبحانب اللُّغويِّ والنَّحويِّ:

- تصويب ما وقع من أخطاء إعرابيّة ونحويّة، والإبقاء على الخطأ في الهامش.

- الإبقاء على التَّعابير التي كانت تُستَخدَم في زمن المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ.

- ضَبْطُ النَّصِّ بالشَّكل ضَبْطًا تَامًّا؛ لِيسَهُلَ حِفظُه وفَهمه.

٢- ما يَتعلَّقُ بالعلاماتُ والرُّموز والأرقام:

- وَضَعتُ علامةً لبداية صفحات المخطوط (/).

ـ وَضَعتُ علىٰ طرَّة الصَّفحة ترقيم صفحات المخطوط (١/ أ، ١/ ب، ١/ أ، ١/ ب).

- وَضَعتُ السَّاقطَ أو المُستَدرَكَ بين قوسين معقوفين [].

- وَضَعتُ ما تمَّ تصويبه بين قوسين معقوفين [].

٣ـ ما يَتعلَّقُ بالتَّخريج والعزو:

\* عزو الآيات القرآنيَّة:

ـ عزو الآيات إلى سُوَرِها، مع بيان رقم الآية.



ملي نے تحقیق الکتاب کی الکتاب

ي تصويب ما وقع في الأصل من أخطاء في نَصِّ الآية.

### \* تخريج الأحاديث النَّبويَّةِ:

تخريج الأحاديث من مصادرها الأصليّة.

إذا كان الحديث متَّفَقًا عليه فإني أُخرِّجُه من البخاريِّ ومسلم ومُسنَدِ أحمد.

يَ فَإِذَا لَم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه عن أحد الشَّيخَين ومن مُسنَّدِ الإمامِ أحمد.

. فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من مُسنَدِ الإمامِ أحمدَ طبعة الشَّيخ شُعَيب؛ وذلك لأنها مُخرَّجةٌ مُوسَّعةٌ.

يفإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من سنن أبي داود.

فإذا لم يكن كذلك خَرَّجتُه من بقيَّة المَصادِر الحديثيَّة.

عَإِذَا كَانَ اللَّفظ الذي في المتن مغايرًا لِلفظِ المَصدرِ فإني أشير إلى هذا.

\_إذا كان الحديث موضوعًا فإني أشير إلى ذلك.

### \* تخريج أقوال الصَّحابة والتَّابعين:

\_إذا كان الحديث عند عبد الرَّزَّاق وابن أبي شيبة أخرَجتُه عنهما.

- فإذا لم يكن كذلك أُخرَجتُه عن أحدهما.

- فإذا لم يكن كذلك أُخرِّجُه من بقيَّة المَصادِر، مثل سنن البيهقيِّ وكُتُبِ ابن المُنذِرِ وابن عبد البَرِّ وغيرهما.

#### \* ما يتعلق بالروايات:

ـ عزو الروايات الي مصادرها الأصلية المطبوعة.

- استدراك ما تأكد سقطه من كلمات مؤثرة.

ـ تصويب ما تأكد تحريفه وتصحفه.

-إذا كان لفظ الرواية مغلقًا وغير ظاهر وضعت في الهامش الرواية الأصلية

المُبِينَ لِلْعَاشِ فِي



إذا وجدتها.

ر إذا كان في النص سقط أو تحريف أو تصحيف ومصدره مطبوع فإني أشير إلىٰ ذلك بدون العزو إلىٰ المطبوع.

التَّراجم والتَّعريف والبيان:

. وَضَعتُ تَرجَمةً مُختَصرةً موجَزةً للمؤلِّف؟ تشتمل على حياته الشَّخصيّة والعلميّة.

. قُمْتُ بالتَّعريف بالأعلام بشكل مُختَصَرٍ.

٩ قدَّمتُ الكِتابَ بمقدِّماتٍ دراسيَّةٍ مهمَّةٍ عن الكِتاب ومؤلِّفه، وهي:

- كتب الحنابلة المصنفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ·

موضوع الكناب ومنج المؤلف رحما متدفيد. مصادر المؤلف في الكناب.

- المؤلفون الذين استفادوا من الكتاب. والقيمة العسلمية للكناب.

- النشرات السَّابقة لِلكتاب وَنقدها· - أبباب إعادة تحيِّق الكتاب.

وصف النَّعَتُ الخطّية المعتدة . علي في تحقيق الكتاب

١٠ـ صَنَعتُ كشَّافاتٍ وفهارسَ متنوِّعةً، وهي: `

تَبَنُ الْمُعَاوِرِ وَالْمُرْارِجِعِ
 تَبَنُ الْمُعَاوِرِ وَالْمُرْارِجِعِ

- كُنَّان لِلْفِهَا وَبِنُ لِنِبْرَيَّة - كُنَّاف لِمُؤْفِّات ولِالْفَوْلَات

- كُنَّان رَوَلُهِ مِن وَلُهِمَ كُورُونِي الْأَرْبُونِ - كُنَّان الْفُرْمِ لَكُمْ الْمُرْبِينِ الْمُؤْمِدُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّالِيلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ

- كُثَّان لِلْفُرْسُ عَارَ - كُثَّان لِلْكِسَ لِكُلُورِ فَو فِي لِنَعِيَّ اللَّهِ الْعُلَارِ فَوْ لِنَعِيَّ ا

• فَرُكُ مُوْفِرُونُكَ وَلَيْنَابِ

1.0

)K نماذج من النسخة الخطية المعتدة 

م انج مِنَ النسخةُ الخطية المعتمدة الم



### بداية النُّخ

عَنْهُ اللَّهُ وَكُلُّولُ مِنْ وَحَمَّا الْكُرُ هُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَمَمَّا الْكُرُ هُ اللَّهُ وَالْ المنتاب احتفاده في والحدة الطاع ومرجالوا بافر عاجنها ده اكان ل والته لولانلف اجتهاده كاك لِمُنتَكَّمْ مِعنه الظِنَّة لوالننيقة أَحَمَا هول فيهوة ياد كُلْ نَهَانَ رُمْضَانَ أُوبِ العُلْ طِعَامُ تَكْبَيْهِ الْتَمَا يَعْ عليه وازجان أيكون هناجك عذن ألاثة أوكان كَاظَهُمْ وَوَ الْحِيالَعَامِينَ إِذَا رَأَلِكَاهُ بِعَمِلُ عَالِمُ الْمُوعَ فيه الاجتهاد مُظرَّت فانعلمنا مزحاله انه ممال الله ممال الله ممال الله مناكبة من منافعة من الله من منافعة مناف ذلك أنح نا عَلَيه لا منته لاجون لهُ العَهْلُ بِمَا عَنِدُ إِذَ فعاليط والوقال لروجيه أنت كالتذر عندسوا العَلاقَ تَنْ الْمُستحَمَّا مرعبي سُوَّالِ مَنَعَنَّاهُ وَانْحُنَّا عبه يُ مِنْ مُهُ الرَّحِيْ عِالَى عَبْرَهِ فَى الرَّحَ مِنْ الْمَعْدِ وَالْمِيونِيُّ الْمُسْرِيرِ وَأَبِ وَالْمِيونِيُّ الْمُسْرِيرِ وَأَبِ وَالْمِيونِيُّ الْمُسْرِيرِ وَأَبِ وَالْمِيونِيُّ عنه فعالر خاب سعاالفوم وظميالع بوزيالسكم همويه فطاهم وهرا تجيموك علما ذحرنا و وان الفاعلة لسرم اهرا لأجنها دولاسال عردا عوله الله المنه فد نَدَلُكُنهُ في روابه المِسْدِ انة فاله كيني للفقيد ال كير الت سعاد اله وَلاسَتْ يَدِينُ عُلَبُهُم فَال أبويكُم عَدُالعُرِينَ فَهُ يسامعا على ظهر كناب الكنييم كاف



مَانَجُ مِنَ النَّهَ الْحُطِيةُ الْمُعْتَدَةُ الْحُطِيةُ الْمُعْتَدَةُ الْحُطِيةُ الْمُعْتَدَةُ الْحُطِيةُ الْمُعْتَدَةُ الْحُلِيةُ الْمُعْتَدِةُ الْحُلِيةُ الْمُعْتَدِةُ الْحُلِيةُ الْمُعْتَدِةُ الْمُعْتَدِةُ الْحُلِيةُ الْمُعْتِدُ الْحُلِيةُ الْمُعْتَدِةُ الْحُلِيةُ الْمُعْتِدُ الْحُلِيةُ الْمُعْتِدُ الْحُلِيةُ الْمُعْتِدُ الْحُلِيةُ الْمُعْتِدُ الْحُلِيةُ الْمُعْتِدُ الْحُلْمِينُ الْمُعْتِدُ الْحُلْمِينُ الْمُعْتِيةُ الْمُعْتِدُ الْحُلْمِينُ الْمُعْتِدُ الْحُلْمِينُ الْمُعْتِدُ الْحُلْمِينُ الْمُعْتِدُ الْحُلْمِينُ الْمُعْتِدُ الْحُلْمِينُ الْمُعْتِدُ الْحُلْمِينُ الْمُعْتِدُ الْمُعْتِدُ الْحُلْمِينُ الْمُعْتِدُ الْحُلْمِينُ الْمُعْتِدُ الْمُعْتِدُ الْمُعْتِدُ الْمُعْتِينُ الْمُعْتِدُ الْمُعْتِلِينُ الْمُعْتِدُ الْمُعْتِدُ الْمُعْتِدُ الْمُعْتِدُ الْمُعْتِلِينُ الْمُعْتِدُ الْمُعْتِدُ الْمُعْتِدُ الْمُعْتِلِينُ الْمُعْتِينُ الْمُعْتِدُ الْمُعْتِينُ الْمُعْتِدُ الْمُعْتِينُ الْمُعْتِلِينُ الْمُعْتِلْمُ الْمُعْتِلِينُ الْمُعْتِلِينُ الْمُعْتِلِينُ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينَا الْمُعْتِلِينُ الْمُعْتِلِينَ الْمُعْتِلِينِ الْمِنْ الْمُعْتِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينَا الْمُعْتِلِينِ الْمُعْتِلِيلِينَا الْمُعِلِيلِينَا الْمُعْتِلِيلِيلِيلِيلِيلِ

## خَاتَمتِ النُّسخِ



النكس المحقق 

ζ,



........../(١) الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنَّ اجْتِهَادَهُ يُخَالِفُ ذَلِكَ (٢).

مِثْلُ: أَنْ يَرَىٰ حَنَفِيًّا (٣) رَعَفَ وَصَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ؛ أَنْكَرَ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَخْتَلِفَ اجْتِهَادُهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ [بَاقٍ] (١) عَلَىٰ اجْتِهَادِهِ الْأَوْلِ، وَأَنَّهُ لَو اخْتَلَفَ اجْتِهَادُهُ لَأَظْهَرَهُ لِتَنْتَفِي عَنْهُ الظُّنَّةُ وَالشَّبْهَةُ.

1/1

كَمَا نَقُولُ فِيمَنْ وَجَدْنَاهُ يَأْكُلُ نَهَارَ رَمَضَانَ، أَوْ يَأْكُلُ طَعَامَ غَيْرِهِ؛ أَنْنَا نُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عُذْرٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِأَظْهَرَهُ.

فَأَمَّا الْعَامِّيُّ: إِذَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ مَا يَسُوغُ فِيهِ الإَجْتِهَادُ؛ نَظَرْتَ:

فَإِنْ عَلِمْنَا مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ سَأَلَ مَنْ يَسُوغُ اجْتِهَادُهُ؛ لَمْ نُنْكِرْ عَلَيْهِ.

وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ مِنْ حَالِهِ ذَلِكَ؛ أَنْكُرْنَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِمَا عِنْدَهُ(''. فَعَلَىٰ هَذَا: لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: «أَنْتِ خَلِيَّةٌ " عِنْدَ سُؤَالِهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ أَمْسَكَهَا مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ (٢)؛ مَنَعْنَاهُ وَأَنْكُرْنَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إِلَىٰ غَيْرِهِ فِي الرُّخْصَةِ أَو الْحَظْرِ.



<sup>(</sup>۱) خرم في بداية الكِتاب يُقدَّر بلوحتين؛ لوحة غاشية النُّسخة ولوحة من أصل نصِّ الكِتاب، وقد استَتَبَجتُ ذلك عن طريق حساب عدد كراريس الكِتاب ثم عدد اللَّوحات داخل كل كرَّاس، والمتوقَّع أن يكون المؤلِّف رَحَمَهُ ٱللَّهُ بِحَثَ في هذه اللَّوحة فَرضِيَّة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، والإنكار على المذاهب والعلماء، ويُنظر هذا النَّقص في «مختصر المعتمد» ص (١٩٤٠-١٩٨).

 <sup>(</sup>١) يُنظر: «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) «الأصل»: (١/ ٥٧)، «الحجة على أهل المدينة»: (١/ ٦٦).

<sup>(</sup>١) في ﴿ الأصل ): (باقي).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: اصفة المفتى والمستفتى ص (٢٧١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) أي سؤال عالِم مُفتٍ.

الافرنا الغرف المعرف المناه ال

وَقَدْ نَقَلَ الْحَسَنُ بْنُ ثَوَابِ (١) وَالْمَيْمُونِيُّ (١) عَنْهُ، فِي الرَّجُلِ يَمُوُّ عَلَىٰ الْقُوْمِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِالشَّطْرَنْجِ: "يَنْهَاهُمْ وَيَعِظُهُمْ».

وهم يسبوت و مَنْ الله عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا، وَأَنَّ الْفَاعِلَ لَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الإَجْتِهَادِ، وَلاَ وَهَذَا مَخْمُولُ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا، وَأَنَّ الْفَاعِلَ لَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الإِجْتِهَادِ، وَلا سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ مَنْ هُوَ أَهْلُهُ ؟ لِأَنَّهُ قَدْ نُقِلَ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّ وَذِي أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لا سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ مَنْ هُوَ أَهْلُهُ ؟ لِأَنَّهُ قَدْ نُقِلَ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّ وَذِي أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لا سَأَلُ عَنْ ذَلِكَ مَنْ هُو النَّاسَ عَلَىٰ [مَذْهَبِهِ] (٣)، وَلا يُشَدِّدَ عَلَيْهِمْ ﴿ ١٠).

قَالَ أَبُو بَكْرِ عَبْدُ الْعَزِيزِ - فِيمَا وَجَدْتُهُ مُعَلَّقًا عَلَىٰ ظَهْرِ "كِتَابِ التَّنْبِيهِ" :
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ (١) ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُهَنَّا،
قَالَ: سَمِعْتُ أَخْمَدُ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: قَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ هَذَا النَّبِيذَ، يَتَبعُ فِيهِ
شُرْبَ مَنْ شَرِبَهُ ؟ فَلْيَشْرَبْهُ وَخُدَهُ (٧).

@ 400 00 MO

 <sup>(</sup>٧) ذَكَرَ هذه الرّواية ابن عقيل في «الإرشاد»: (١٧١/ ب)، وابن مفلح في «الآداب الشرعيّة»:
 (١/ ١٨٩).



<sup>(</sup>١) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في المصدر السابق رقم: (١٥٠).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (مذاهبهم).

<sup>(</sup>٤) ذَكرُها ابن مفلح في الآداب الشرعيَّة ، (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) كتاب في فروع المذهب، لم يَتيسَّر العثور عليه، يَسَّرَ اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٦) يروي الخلّال عن مهنّا بواسطة اثنين، الأول هو محمد بن علي بن محمود بن قديد الورّاق عنه، والثاني هو محمد بن علي بن بحر ـ أو يحيى ـ السمسار عنه، ولم يميّزه هنا لِنَعرِف أيهما المقصودا



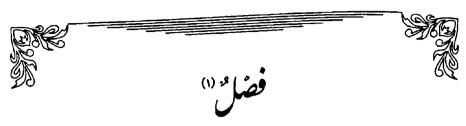

وَالْأَوْلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ أَهْلِ السَّتْرِ وَالْعَدَالَةِ وَالْقَبُولِ عِنْدَ النَّاسِ.

ـ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ رَهِبَهُ الْمَأْمُورُ، وَرُبَّمَا اسْتَجَابَ إِلَيْهِ وَرَجَعَ إِلَىٰ قَوْلِهِ؛ تَعْظِيمًا للَّه ـ سُبْحَانَهُ ـ وَلِدِينِهِ.

- وَلِأَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ الْعَكَلَامُهُ الْأَنَّ أَوْقَعُ فِي النَّفُوسِ، وَأَقْرَبُ إِلَىٰ الْقُلُوبِ. وَإِذَا كَانَ يُخَالِفُ مَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَىٰ عَنْهُ وَيِلَ لَهُ: المُرْ عَلَىٰ نَفْسِكَ [وَانْهَهَا](٣)، وَرُبَّمَا صَارَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَىٰ الْإِيقَاع بِهِ.

وَقَدْ قَالَ ـ سُبْحَانَهُ ـ فِي صِفَةِ نَبِيِّهِ: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عِنهُ ﴾ (١).

وَقَدْ رُوِيَ فِي تَغْلِيظِ مَنْ نَهَىٰ عَنْ مُنْكَرٍ وَهُوَ فَاعِلُهُ: مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ<sup>(٥)</sup> فِي كِتَابِهِ<sup>(٦)</sup> بِإِسْنَادِهِ: «يُؤْتَى بالرَّجُلِ

19

<sup>(</sup>١) يُنظر: «مختصر المعتمد» ص (١٩٦)، «الغنية»: (١/ ١١٣و ١١٤)، «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل): (وكلامه).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (وانها).

<sup>(</sup>١) سورة هود: (٨٨).

<sup>(</sup>٥) أي أبو عُبيد القاسم بن سلام الهروي رَهمُهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٦) أي كتاب اغريب الحديث،

﴿ الْأَدِرُنَا لِغِرُونِا وَالنَّهُ عَالَمُهُ اللَّهِ وَفِيا وَالنَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَلَالَتِهَا ﴾

مَعْ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ [أَقْتَابُ] (() بَطْنِهِ، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا بَدُورُ الْقِيَامَةِ، فَيُدُورُ بِهَا كَمَا بَدُورُ الْقِيَامَةِ، فَيُدُورُ بِهَا كَمَا بَدُورُ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا لَكَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آنِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ» (().

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ﴿ [الْقِتَبُ](٣): مَا يَكُونُ فِي الْبَطْنِ، وَهِيَ الْحَوَايَا». قَالَ: ﴿ وَأَمَّا الْأَمْعَاءُ: فَإِنَّهَا الْأَقْصَابُ، وَاحِدُهَا قُصْبٌ ».

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ﴿ وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ فَتَنْدَلِقُ أَفْتَابُ بَطْنِهِ ﴾ فَإِنَّ الإِنْدِلَاقَ نُحُرُوجُ الشَّيْءِ مِنْ مَكَانِهِ [سَلِسًا سَهْلًا] (٤) ، وَكُلُّ شَيْءٌ نَدَرَ خَارِجًا فَقَدِ انْدَلَقَ، وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٌ نَدَرَ خَارِجًا فَقَدِ انْدَلَقَ، وَمِنْهُ وَمِنْهُ ﴿ وَيُلُو اللَّهَ فَا لِللَّهُ مِنْهُ ﴾ (١).

وَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ مَنْعًا لِلْفَاسِقِ مِنْ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ، بَلْ يَجِبُ عَلَىٰ الْفَاسِقِ مِنْ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ، بَلْ يَجِبُ عَلَىٰ الْفَاسِقِ / أَنْ يُنْكِرَ مَا يَرَىٰ مِنَ الْمُنْكَرِ مَعَ الْقُدْرَةِ.

ي رَوِي اللهِ عَمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ: «مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا» (٧).

ـ وَلِأَنَّ الْفَاسِقَ إِذَا شَاهَدَ الْمُنْكَرَ كَانَ بِمَثَابَةِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فَرْضَانِ: التَّوْبَةُ،

(١) في «الأصل»: (أقناب).

(٢) أخرجه مسلم في االصحيح؛ رقم: (٧٦٧٤).

(٣) في «الأصل»: (القت).

(٤) علامة إلحاق إلى الهامش الأيمن، ولا يوجد شيء مُثبَتّ، والمُثبَت مُستدرَكٌ من المصدر.

(٥) في «الأصل»: (قبل).

(٦) دغريب الحديث: (٣/ ٣٨٨).

(٧) لم أجده عن ابن عمر رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ لكن رُوِيَ عن أبي هريرة وأنس بن مالك رَضِحَالِلَهُ عَنْهُا، فرواه عن أبي هريرة البيهقي في «شعب الإيمان» رقم: (٧١٦٣)، ورواه عن أنس الطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٦٦٢٨).

₹V:>

الم النَّق المُعَنَّى }

وَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: حَمْلُهُ عَلَىٰ مَنْ صَامَهُ تَطَوُّعًا أَوْ عَنْ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ. وَالثَّانِي: حَمْلُهُ عَلَىٰ الشَّكِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْمٌ.

\* قَالَ:

واحْجَّ أَيْضًا: بِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَالَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ [بِيَوْمِ وَلَا بِيَوْمَيْنِ] (' حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُحْمِلُوا العِدَّةَ قَبْلَهُ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُحْمِلُوا العِدَّةَ» (').

وَجُوالُهُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْمٌ.

واحْتُجَ ؛ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ<sup>(٣)</sup> وَابْنِ عُمَر<sup>(4)</sup> أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ فَلَاثِينَ» (٥). وَلَاثِينَ» (٥).

وَجُوابِهُ: أَنَّ مَعْنَاهُ: أَكْمِلُوا رَمَضَانَ.

وَدَلِيلُ هَذَا التَّأْوِيلِ: أَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ» وَيَعُودُ الضَّمِيرُ فِي رُؤْيَتِهِ إِلَىٰ هِلَالِ شَوَّالٍ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مَذْكُورٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ (٦) أَبِي هُرَيْرَةَ: «فَأَتِمُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا» وَمِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ



<sup>(</sup>١) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «المجتبى» رقم: (٢١٤٤)، وأبو داود في «السنن» رقم: (٢٣٢٦) من حديث حذيفة رَضِاًلِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى الموصلي في «المسند» رقم: (٢٣٥٥).

<sup>(</sup>١) نقدم تخريجه ص (٦٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشَّافعي في «المسند» بترتيب السجزي رقم: (٦١٢).

<sup>(</sup>٦) ليست في اخ.

•

ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَهَكَذَا الجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي "صَحِيحِ مُسْلِم"(١): "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ» مَعْنَاهُ: غُمَّ هِلَالُ شَوَّالِ.

\* قَالَ:

واحْبُحُ : بِحَدِيثِ أَبِي البَخْتَرِيِّ السَّابِقِ قَالَ: «أَهْلَلْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ فَشَكَكُنَا فِيهِ، فَبَعَثْنَا إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ رَجُلًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِيهِ، فَبَعَثْنَا إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ رَجُلًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهِ عَنَّالَ اللهُ عَنَّالَ اللهُ عَنَّالَ اللهُ عَنَّالَ اللهُ عَنَّالَ اللهُ عَنَّالُهُ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةً شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ »(١).

وَفِي "البُخَارِيِّ" (") عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١)، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ".

وَلَنَ الطَّرَفَيْنِ الْمَا مُحْمُولٌ عَلَىٰ مَا إِذَا كَانَ الْإِغْمَامُ (٥) مِنَ الطَّرَفَيْنِ الْأَنْ يَغُمَّ هِلَالُ رَمَضَانَ فَنَعُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا (٢)، ثُمَّ نَصُومَ ثَلَاثِينَ، فَيَحُولَ دُونَ مَطْلَعِ هِلَالِ شَوَّالٍ غَيْمٌ لَيْلَةَ الحَادِي وَالثَّلَاثِينَ: فَإِنَّا نَعُدُّ شَعْبَانَ مِنَ (٧) الآنَ مَطْلَعِ هِلَالِ شَوَّالٍ غَيْمٌ لَيْلَةَ الحَادِي وَالثَّلَاثِينَ: فَإِنَّا نَعُدُّ شَعْبَانَ مِنَ (٧) الآنَ ثَلَاثِينَ وَنَصُومُ يَوْمًا فَيَصِيرُ الصَّوْمُ وَاحِدًا (٨) وَثَلَاثِينَ، كَمَا ثَلَاثِينَ وَنَصُومُ يَوْمًا فَيَصِيرُ الصَّوْمُ وَاحِدًا (٨) وَثَلَاثِينَ، كَمَا



<sup>(</sup>۱) رقم: (۱۰۸۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في «السنن» رقم: (٢١٧٢)، أبو عوانة في «المستخرج» رقم: (٢٩٥٧).

<sup>(</sup>٣) رقم: (١٩٠٩).

<sup>(</sup>١) زيادة في (خ١: (رَضِّعَالِيَّهُ عَنْهُ).

<sup>(</sup>٥) في الخا: (الإغما).

<sup>(</sup>٦) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٧) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٨) في فخا: (أحدًا).

﴿ وَنَّنَ وَلَمْنَ ﴾ ﴿ وَنَّنَ وَلَمْنَ ﴾ ﴿ وَنَّنَ وَلَمْنَ ﴾

إِذَا نَسِيَ صَلَاةً مِنْ يَوْمٍ فَاتَتْهُ (١) فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ صَلَوَاتُ اليَوْمِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: • هَذَا اليَوْمُ يُكَمَّلُ إِلَىٰ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا (١٠).

\* قَالَ:

واحْتُجُ : بِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْصُومُوا لِرُوْبَيِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْبَيِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ صُومُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ أَفْطِرُوا، إِلَّا أَنْ تَرَوْهُ قَبْلَ ذَلِكَ، (٣).

وَجَوَابُهُ: مَا سَبِقَ قَبْلَهُ اللهُ مَحْمُولُ عَلَىٰ مَا إِذَا كَانَ الإِغْمَامُ (١) فِي طَرَفَيْ رَمَضَانَ.

\* قَالَ:

فِهِ صِيلَ: هَذَا التَّأْوِيلُ بَاطِلٌ لِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: «فَعُدُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ صُومُوا» وَالصَّوْمُ إِنَّمَا هُوَ أَوَّلُ

وَالنَّانِي: أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ اَفْطِرُوا اللَّانِي: أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ اَفْطِرُوا اللَّانِي فَدَلَ عَلَىٰ أَنَّ الإغْمَامَ (٥) فِي أَوَّلِهِ وَفِي آخِرِهِ وَالَّذِي فِي أَوَّلِهِ يَقْتَضِي الاعْتِدَادَ بِهِ فِي آخِرِ الاعْتِدَادَ بِهِ فِي آخِرِ المُضَانَ. وَعَلَىٰ هَذَا التَّأْوِيلِ يَقْتَضِي أَنَّ الاعْتِدَادَ بِهِ فِي آخِرِ رَمَضَانَ.



<sup>(</sup>١) في اخ١: (صلوات يوم).

<sup>(</sup>٢) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في «السنن» رقم: (٢١٦٦) من حديث حذيفة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) في فخه: (الإغما).

<sup>(</sup>٥) في (خه: (الإغما).

وَلَنَ التَّأْوِيلُ صَحِيحٌ الإَنَّا نُكْمِلُ عِدَّةَ شَعْبَانَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ، وَنَصُومُ يَوْمًا آخَرَ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: «ثُمَّ صُومُوا» رَاجِعًا إِلَىٰ هَذَا اليَوْمِ.

\* قَالَ:

واحْتَجَ : بِأَنَّهُ لَوْ عُلِّنَ طَلَاقًا أَوْ عِتَاقًا عَلَىٰ رَمَضَانَ لَمْ يَقَعْ يَوْمَ الشَّكَ، وَكَذَا لَا يَحِلُّ فِيهِ الدَّيْنُ المُؤَجَّلُ إِلَىٰ رَمَضَانَ، فَكَذَا الصَّوْمُ.

وَجُوالْهُم: أَنَّا لَا نَعْرِفُ الرُّوايَّةَ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ:

فَيُخْتَمَٰلُ: أَلَّا نُسَلَّمَ ذَلِكَ، وَنَقُولُ: يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالعِنْقُ وَيَحِلُّ الدَّيْنُ.

وَيُحْتَمَلُ: أَنْ نُسَلِّمَهُ، وَهُوَ أَشْبَهُ.

وَنُفَرِّقُ [بَيْنَ المَسْأَلَةِ] (٣) بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَدْ يَشْبُتُ الصَّوْمُ بِمَا لَا يَشْبُتُ الطَّلَاقُ وَالعِثْقُ وَالحُلُولُ، وَهُوَ شَهَادَةُ عَدْلِ وَاحِدِ<sup>(1)</sup>.



<sup>(</sup>١) في ﴿خ٤: (و).

<sup>(</sup>٢) في اخا: (يوم صوم).

<sup>(</sup>٣) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٤) ليست في (ځ).

﴿ رَفِّن رَفْعَنَ ﴾ ﴿ رَفِّن رَفِعَنَ ﴾

وَالثَّانِي: أَنَّ (١) فِي إِيقَاعِ الطَّلَاقِ وَالعِتَاقِ وَحُلُولِ الدَّيْنِ إِسْقَاطَ حَقِّ ثَابِتٍ لِمُعَيَّنٍ بِالشَّكِّ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الصَّوْمِ، فَإِنَّهُ إِيجَابُ عِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ عَلَىٰ لِمُعَيَّنٍ بِالشَّكِّ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الصَّوْمِ، فَإِنَّهُ إِيجَابُ عِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ عَلَىٰ البَدَنِ فَلَا يَمْتَنِعُ وُجُوبُهَا مَعَ الشَّكِ، كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الخَمْس.

وَكَذَا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ: «إِذَا تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ» لِلْأَصْلِ، وَلَوْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ؟ لَا طَلَاقَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَالبُضْعَ حَتُّ لَهُ، فَلَا يَسْقُطَانِ بِالشَّكِ.

وَكَذَا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ: «لَوْ تَسَحَّرَ الرَّجُلُ وَهُوَ شَاكٌ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ صَوْمُهُ » لِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ، وَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَاتِ شَاكًا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ صَحَّ صَوْمُهُ » لِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ، وَالْفَرْقُ: أَنَّ البِنَاءَ عَلَىٰ الأَصْلِ فِي هَاتَيْنِ صَحَّ وُقُوفُهُ ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي هَاتَيْنِ المَسْأَلَتَيْنِ لَمْ يُسْقِطِ العِبَادَةَ ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ وَالوُقُوفَ وُجِدَا.

وَأَمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا؛ فَالبِنَاءُ عَلَىٰ الأَصْل يُسْقِطُ الصَّوْمَ.

وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ طُلُوعَ الفَجْرِ يَخْفَىٰ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، فَلَوْ مَنَعْنَاهُمُ السُّحُورَ مَعَ الشَّكِّ لَحِقَتْهُمُ المَشَقَّةُ؛ لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي إِلْزَامِهِمْ صَوْمَ يَوْمِ الشَّكِّ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ لِعَارِضٍ يَعْرِضُ فِي السَّمَاءِ وَهُو نَي إِلْزَامِهِمْ صَوْمَ يَوْمِ الشَّكِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ لِعَارِضٍ يَعْرِضُ فِي السَّمَاءِ وَهُو نَا إِلْزَامِهِمْ صَوْمَ يَوْمِ الشَّكِ الحَجُّ لَوْ (۱) مَنَعْنَاهُمُ الوُقُوفَ مَعَ الشَّكَ لَفَاتَهُمْ (۱)، وَلِيهِ مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ.

\* قَالَ: واحْتَجَ : بِأَنَّهُ شَكُّ فَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ؛ كَالصَّحْدِ.



<sup>(</sup>١) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٢) في (خ): (فلو).

<sup>(</sup>٣) في النَّجَة: (فاتهم).

وَجُوْلَهُ: أَنَّهُ يَيْطُلُ بِآخِرِ رَمَضَانَ إِذَا حَالَ غَيْمٌ، فَإِنَّهُ يَجِبُ الصَّوْمُ. وَلِأَنَّهُ إِذَا كَانَ صَحْوٌ وَلَمْ يَرَوُا() الهِلَالَ، فَالظَّاهِرُ عَلَمُهُ، بِخِلَافِ الغَيْمِ، فَوَجَبَ صَوْمُهُ احْتِيَاطًا.

\* قَالَ:

واحْتُجَ : بِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ صَامَهُ (٢) فِي الصَّحْوِ لَا يَجِبُ فِي الغَيْمِ ؛ كَالتَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ.

وَجُوالِهُ: أَنَّ الفَرْقَ بَيْنَ الصَّحْوِ وَالغَيْمِ مَا سَبَقَ.

وَلِأَنَّا تُحَقَّفْنَا فِي الثَّامِنِ وَالعِشْرِينَ كَوْنَهُ مِنْ شَعْبَانَ بِخِلَافِ يَوْمِ التَّكَرِيْنَ، وَلِهَذَا لَوْ حَالَ الغَيْمُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ صُمْنَا، وَلَوْ حَالَ لَيْلَةَ الحَادِي وَالثَّلَاثِينَ لَمْ نَصُمْ.

\* قَالَ:

واحْتَجَ : بِأَنَهَا عِبَادَةٌ فَلَا يَجِبُ الدُّخُولُ فِيهَا حَتَّىٰ يُعْلَمَ وَقُتُهَا؛ كَالصَّلَاةِ. وَجُوا بُدُ: أَنَّ هَذَا بَاطِلٌ فِي الأَصْل وَالفَرْعِ؛

أَمَّا الأَصْلُ: فَإِنَّهُ يَجِبُ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الشَّكُ، وَهُوَ إِذَا نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الخَمْسِ.

وَأَمَّا الفَرْعُ: فَإِنَّ الأَسِيرَ إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الشُّهُورُ صَامَ بِالتَّحَرِّي.

وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ اعْتِبَارَ اليَهِينِ فِي الصَّلَاةِ لَا يُؤَدِّي إِلَىٰ إِسْقَاطِ العِبَادَةِ، ب بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا.



<sup>(</sup>۱) في اخا: (يُرى).

<sup>(</sup>١) في اخا: (يصومه).

الم المنافقة المنافقة

\* قَالَ:

واحْبَجَ الله لا يَصِحُ الجَزْمُ بِالنَّيَةِ مَعَ الشَّكُ، وَلا يَصِحُ الصَّوْمُ إِلَّا بِجَزْمِ النَّيَةِ. وَجَوَا مُهُ: أَنَّهُ لَا يُمْتَنَعُ التَّرَدُّدُ فِي النَّيَةِ لِلْحَاجَةِ، كَمَا فِي الأَسِيرِ إِذَا صَامَ بالإجْنِهَادِ، وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الخَمْسِ فَصَلَّاهُنَّ.

فإن قيل: لَوْ حَلَفَ أَنَّ الهِلَالَ تَحْتَ الغَيْمِ. وإن : لَا يَخْنَثُ لِلشَّكُ مَعَ أَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ النُكَامِ.

وَكَذَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَطْلُعْ، وَلَا هُوَ تَحْتَ الغَيْمِ، كَمَا لَوْ طَارَ طَائِرٌ فَحَلَفَ أَنَّهُ غُرَابٍ أَوْ تَجَهَّلْنَاهُ(١).

فَإِنْ قِيلَ: لَوْ وَطِئَ فِي هَذَا البَوْمِ. وَلِنَ : تَجِبُ الكَفَّارَةُ.

فَإِنْ مِنْ رَمَضَانَ التَّرَاوِيحَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ؟(٢) وَلَا تَبَالُهُ الْمُكَانُدُ الْمُحَابُنَا: وَلَكَ الْحُمْلُي التَّرَاوِيحَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ؟(٢) فَقَالَ أَبُو حَفْصِ العُكْبُرِيُّ: اللَّهُ يُصلِّي المُكْبُرِيُّ: اللَّهُ يَمُوهُ (٣): المُصلِّي المُحَدَد وَهُو ظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَد. وَلِا نَهُ مِنْ رَمَضَانَ.

(١) في اخة: (وجهلناه).

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله الحسن بن حامد رَجمَهُ اللَّهُ.



 <sup>(</sup>٦) يُنظر: «الروايتين والوجهين»: (١/ ٢٥٧)، «التمام»: (١/ ٢٩٣)، «درء اللوم والضيم» ص
 (١٢٤)، «شرح العمدة» لابن تيمية: (٩٨).

الكِرْلِيْكِيْرِلِيَكِيْرِيْكِيْرِيْكِيْرِيْكِيْرِيْكِيْرِيْكِيْرِيْكِيْرِيْكِيْرِيْكِيْرِيْكِيْرِيْكِيْرِيْكِي ما المُعْمَالِ المُعْمَالِينِيْكِيْرِيْكِيْرِيْكِيْرِيْكِيْرِيْكِيْرِيْكِيْرِيْكِيْكِيْرِيْكِيْكِيْكِيْكِيْكِي

فَإِنْ مَنَ لَهُ لَمْ يَحْكُمُوا بِالهِلَالِ تَحْتَ الغَيْمِ (١) فِي سَائِرِ الشَّهُورِ. قُلْنَ الْافَائِدَةَ فِيهِ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا، فَإِنَّ فِيهِ احْتِيَاطًا لِلصَّوْمِ، وَلِهَذَا يَشُبُنُ هِلَالُ رَمَضَانَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ (٢) بِخِلَافِ غَيْرِهِ.

فِإِنْ مِيلَ: لَوْ حَلَفَ لَيَدْ خُلَنَّ الدَّارَ فِي أَوَّلِ [يَوْمٍ مِنْ ] (") رَمَضَانَ.

وَّلْتَ: لَا يَبَرُّ فِي يَمِينِهِ حَتَّىٰ يَدْخُلَهَا فِي يَوْمَيْنِ يَوْمِ الشَّكُ وَالَّذِي بَعْدَهُ، كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَوَاتِ يَوْمٍ وَجَهِلَهَا(١) فَحَلَفَ لَيَدْخُلَنَّ الدَّارَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَبَرُّ حَتَّىٰ يَدْخُلَ بَعْدَ جَمِيعِ صَلَوَاتِ اليَوْمِ، وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ يُصَلِّيهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَبَرُّ حَتَّىٰ يَدْخُلَ بَعْدَ جَمِيعِ صَلَوَاتِ اليَوْمِ، وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ يُصَلِّيهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَبَرُّ حَتَّىٰ يَدْخُلَ بَعْدَ جَمِيعِ صَلَوَاتِ اليَوْمِ، وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ لَلْهُ إِلَى اللَّهِ فَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ اللَّذِي فِي ذِمَّتِهِ وَاحِدَةً.

هَذَا آخِرُ كَلَامِ القَاضِي أَبِي يَعْلَى ابْنِ الفَرَّاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

(١) في «خ»: (السحاب).



<sup>(</sup>۲) ليست في «خ».

<sup>(</sup>٣) ليست في «خ».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: (فجهلها).

 $(\Theta_{co})$  and  $c_{co}$  and  $c_{co}$  are a constant and  $c_{co}$  are a constant and  $c_{co}$ <u>ලා දෙන යෙ යෙ ලෙන දෙන දෙන දෙන දෙන දෙන දෙන දෙන යෙන යෙන යෙන යෙන යෙන දැන</u> ولمصاور ولطرك بمغ وللتشافات ولهفكارش 



- القُرْآنُ الكَرِيمُ، تَنْزِيلُ رَبِّ العَالَمِينَ.

. الاستذكار، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر قت ٤٦٣ هـ، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠م.

- الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الت ١٩٩٥هـ تحقيق: صغير أحمد الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية / الإمارات، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.

-البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار «ت ٢٩٢هـ» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق، مكتبة العلوم والحكم / المدينة، الطبعة الأولى، بدأت ١٩٨٨م، وانتهت ٢٠٠٩م.

. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَنَهُ وَايامه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اللّه ات ٢٥٦ها، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، اعتناء محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٢هـ.

-الروايتين والوجهين، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الت ١٤٥٨مه، تحقيق: عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.

. السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي ات ٤٥٨ هـ ، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣م.



المن الذه الذه الذه المناه الم

السنن، سليمان بن الأشعث السجستاني «ت ٢٧٥ هـ»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ/ ١٠٠٩ م. السنن، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي السنن، علي ست ٨٥٥هـ»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم شلي، عبد الدارقطني «ت٥٨٥هـ»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم شلي، عبد اللارقطني حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ/ اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ/

المجتبئ (السنن الصغرئ)، أحمد بن شعيب النسائي ان ٣٠٣ ها، تحقيق مركز المجتبئ (السنن الصغرئ)، أحمد بن شعيب النسائي ان ٣٠٣ ها، تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصيل/ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢م. المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ان المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ان المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ان المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المحردة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣هـ، تحقيق: أحمد نجيب المطبعي، دار عالم الكتب/ السعودية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.

المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ال ٤٥٦ ها، دار الفكر / لبنان.

الى. الـ

- المختصر في الفقه، عمر بن الحسين الخرقي (ت ٣٣٤ هـ)، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار النوادر / دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٩ هـ/ ٢٠٠٨م.

- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صَالله صَالله عَنَالله عَنَالله عَنَالله عَنَالله عَ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري «ت ٢٦١هـ»، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث/ لبنان.

- المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم، يعقوب بن إسحاق أبو عوانة الإسفراييني «ت ٣٠٦ هـ»، تحقيق مجموعة من الباحثين، الجامعة الإسلامية / المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٣٥ هـ / ٢٠١٤ م.

- المسند، أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني «ت المسند، أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني «ت ١٤٢هـ»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة/لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.



المن المعاور والمراجع إليه

- المسند، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي «ت ٢٠٠هـ»، تحقيق: حسين أسد، دار المأمون للتراث/ السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م.

- المسند، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي «ت ٢٠٤ هـ»، تحقيق: محمد التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.

المسند، محمد بن إدريس الشافعي «ت ٢٠٤ه»، رتبه: سنجر بن عبد الله الجاولي المسند، محمد بن إدريس الشافعي «ت ٢٠٤٥هـ الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م.

- المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اللَّه بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي الت ٢٣٥هـ، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.

- المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني المتعاني المتعاني المتعاني المتعلومات، دار التأصيل/ القاهرة، الطبعة الثانية، ١٤٣٧/ ١٦٦ / ٢٠١٦.

- المغني، عبد اللَّه بن أحمد بن محمد، ابن قدامة المقدسي «ت ٢٦٠هـ، تحقيق: عبد اللَّه التركي، وعبد الفتاح الحلو، عالم الكتب، الرياض/ السعودية، الطبعة الثالثة، ١٤١٧هـ / ١٩٩٦م.

درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم، عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي دت ٩٧٥هـ، تحقيق: جاسم بن سليمان الدوسري، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولئ، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م.

. زاد المسافر، عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، غلام الخلال «ت ٣٦٣ هـ»، تحقيق: أبو جنة الحنبلي، دار الأوراق الثقافية / جدة، الطبعة الأولى، ١٤٣٧ هـ/ ٢٠١٦هـ.

- شرح العمدة، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت ٧٢٨هـ)، تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي وعلي العمران ومحمد عزير شمس، دار عالم الفوائد/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م.



المَنْ وَلِمُا وِرِ وَالْرُائِعِي ﴾

مسائل الإمام أحمد، صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل «ت٢٦٦هـ»، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض اللَّه بن محمد، دار الوطن/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩ م.



| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | رَقْمُ الآيَةِ | السُّورَةُ | الآيَةُ القُرْآنِيّةُ                |
|--------------------|----------------|------------|--------------------------------------|
| 76                 | ٧              | الطَّلَاق  | ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ . ﴾ |











| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                    | طَرَفُ الْحَدِيثِ                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ | إِنَّ اللَّهَ عَنَّقِبَلَ أَمَدَّهُ لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ؛<br>فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ                                                                     |
| ٧١         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ | صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ<br>دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ                                                                         |
| ٧٢، ٧٢     | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ   | صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ<br>عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوالَهُ                                                                                                  |
| 77         | أَبُو هُرَيْرَةَ             | صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ<br>عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ                                                                        |
| ٦٥         | أَبُو هُرَيْرَةَ             | صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ<br>عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ أَفْطِرُوا                                                           |
| 70         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ   | فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ                                                                                                                                         |
| ٧١         | خُذَيْفَةً                   | لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ حَتَّىٰ تَرَوُا<br>الهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ فَبْلَهُ، ثُمَّ صُومُوا<br>حَتَّىٰ تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ |



| الثَّان اللهُ عَا وَبِنُ النِّرِيَّةِ ﴾ |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصَّفحَةُ                              | الرَّاوِي        | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                             |
| VE/VT                                   | حُذَيْفَةُ       | صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ<br>عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ صُومُوا،<br>فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ<br>أَفْطِرُوا إِلَّا أَنْ تَرَوْهُ قَبْلَ ذَلِكَ |
| ٧٠                                      | أَبُو هُرَيْرَةَ | نَهَىٰ عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ: اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ<br>فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَيَوْمِ الفِطْرِ،<br>وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ                                                                                    |

@100 00 00 00







### مرية كشَّاف لِلْمِوْتُوفَات ولِالْمُقولِات



| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ/ الفَاعِلُ                       | القَوْلُ                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨                 | أبُو سَعِيدٍ                               | إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ رَمَضَانَ فَصُمْ، وَإِذَا لَمْ تَرَهُ<br>فَصُمْ مَعَ جُمْلَةِ النَّاسِ، وَأَفْطِرْ مَعَ جُمْلَةِ النَّاسِ                                      |
| 77                 | أَبُو هُرَيْرَةَ                           | لَأَنْ أَتَعَجَّلَ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ<br>مِنْ أَنْ أَتَأَخَّرَ؛ لِأَنِّي إِذَا تَعَجَّلْتُ لَمْ يَفُنْنِي، وَإِذَا<br>تَأَخَّرْتُ فَاتَنِي |
| ٧٢                 | أسماء                                      | أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ<br>رَمَضَانَ                                                                                             |
| ٧٣                 | أنش                                        | هَذَا اليَّوْمُ يُكَمَّلُ إِلَىٰ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا                                                                                                          |
| 77                 | سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ<br>بْنِ عُمَرَ | كَانَ أَبِي إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَأْنُ الهِلَالِ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ بِصِيَامِ يَوْمٍ                                                                              |
| ٧٢                 | عَائِشَةُ                                  | لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ<br>أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ                                                                    |
| ٦٨                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ               | لَا تَصُومُوا اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، لَا يُسْبَقُ فِيهِ<br>الإِمَامُ                                                                                         |



|                         | 9         |
|-------------------------|-----------|
| داد في المستسب          |           |
| الموفر فأت والنفولات في | منهم كشاف |
| معدد فارد فولال جر      |           |
| 10                      |           |



٠.

| رَقْمُ الصّفْحَةِ | القَائِلُ/ الفَاعِلُ                             | القَوْلُ                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ                       | أَنَّهُ إِذَا حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ صَامَ                                                                                                                                                                                                                   |
| 74                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ                       | وَكَانَ يُصْبِحُ فِي الغَيْمِ صَائِمًا                                                                                                                                                                                                                               |
| 78                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ                       | لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ لَأَفْطَرْتُ هَذَا اليَوْمَ                                                                                                                                                                                                                    |
| 71                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ                       | صُومُوا مَعَ الجَمَاعَةِ، وَأَفْطِرُوا مَعَ الجَمَاعَةِ                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٧                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ<br>وَأَبُو هُرَيْرَةَ | أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ<br>مِنَّا.                                                                                                                                                                                |
| ٦٨                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ                    | لَأَنْ أَفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْضِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ<br>مِنْ أَنْ أَزِيدَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ                                                                                                                                                  |
| ٦٧                | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                       | إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ صِيَامِ<br>سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ: يَوْمِ الشَّكِّ، وَالنَّحْرِ،<br>وَالفِطْرِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ.                                                                               |
| ٦٨                | عُمَرُ وَعَلِيٍّ                                 | أَنَّهُمَا كَانَا يَنْهَيَانِ عَنْ صَوْمِ اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ<br>فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ                                                                                                                                                                           |
| 77                | عَمْرُو بْنُ العَاصِ                             | أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ                                                                                                                                                                                                  |
| 79                | فَاطِمَةُ بِنْتُ<br>الحُسَيْنِ                   | أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ بِرُوْيَةِ هِلَالِ<br>رَمَضَانَ فَصَامَ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَأَمَرَ النَّاسَ<br>بِالصِّيَامِ، وَقَالَ: لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ<br>أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ |



القَائِلُ/ الفَاعِلُ رَقْمُ الصَفْحَةِ

القول

مُعَارِيَةُ ٦٦

إِنَّ رَمَضَانَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَتَقَدَّمُ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَلَأَنْ أَصُومَ فَمَنْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ.

6 400 00 MO



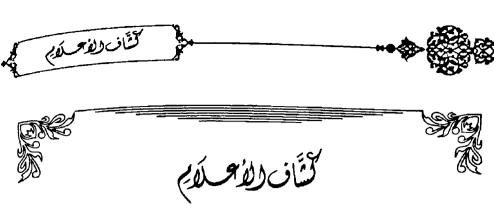

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                     | العَلَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٢                                     | ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ = سَعِيدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۹۲                                     | اِبْنُ سِيرِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| γς                                     | إِبو البَخْتَرِيِّ = وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٣                                     | أَبُو القَاسِمِ الْخِرَقِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٣                                     | أَبُو بَكُرِ الْخَلَّالُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11                                     | أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣                                      | أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ العَزِيزِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٠٠٠٠                                   | أَبِو دَاوُدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٠٠٠٠٠ ٧٢، ٨٢                           | أَبِو سَعِيدٍ رَضِكَالِلَهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣١                                     | أَبِو عُثْمَانَأبِو عُثْمَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۰۰۰۰۰۰۰ ۲۲، ۲۵، ۲۲، ۲۲، ۲۰، ۲۷، ۲۷، ۲۷ | أَبُو ِ هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٢                                     | الأنزئم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٧،٦٢                                  | أِحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | أَسْمَاءُ رَضِيَالِلَهُ عَنْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 75, 75, 77, 79                         | انسٌ رَضِوَالِنَّهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٢                                     | البُخارِيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٢                                     | بَكُرُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزِّنِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٣،٧١،٦٨،٦٧                            | مُعْدَدُ مُعْلِيَاتُهِ مُعْدَدُ مُنْ اللَّهُ مُعْدَدُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْدَدُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ لِللللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ |







| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                     | العَلَمُ                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ٦٢                                     | الحَسَنُ = البَصْرِيُّ                                    |
| 77                                     | سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ                               |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | صَالَحٌ = ابْنُ أَحْمَدَ                                  |
|                                        | طَاوُسٌطَاوُسٌ                                            |
| זר, דר, ער                             | عَاثِشُةً رَضَىٰلِلَّهُ عَنْهَا                           |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَفِخَالِلَّهُ عَنْكُمَا     |
| ٦٢، ٣٢، ٤٢، ٥٢، ٢٢،                    | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ۗ رَضَىٰ لِللَّهُ عَنْهُمَا    |
| VF. PF. • V1 (V2 7V                    | ·                                                         |
| ٠٨ ، ٦٧                                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِّوَلِنَّهُعَنْهُ        |
|                                        | عَلِيٍّ رَضِّوَاْلِلَهُ عَنْهُ                            |
|                                        | عَمَّارٌ رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ                            |
|                                        | عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضَىٰ لِللَّهُ عَنْهُ            |
|                                        | عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزَيز رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ          |
|                                        | عَمْرُو بْنُ الْعَاصَ رَضَىٰ لِللَّهُ عَنْهُ              |
| 74                                     | فَاطِمَةُ بِنْتُ الحُسَيْنِ رَضِيَالِتَهُ عَنْهَا         |
|                                        | الفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ                                     |
| ור, זר, ישר                            | مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الفَرَّاءِ |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | مُجَاهِدٌمُنجَاهِدٌ                                       |
| ······································ | المَرُّودِيُّ = مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ                   |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | مُطَرِّفُمُطَرِّفُ                                        |
| זר                                     | مُعَاوِيَةُ رَضِحَالِلَهُ عَنْهُمُعَاوِيَةُ               |
| ٦٢                                     |                                                           |







| -<br>فخة | الصَّهٰ                         | المَوْضُوعُ                                                                     |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|          | ,,,                             | مقدّمت المحقق                                                                   |
| 11       |                                 | ريضمُ لالأدِّك: ترجمة المؤلِّف رحب الله                                         |
| ۱۲       |                                 | مُصِاور ترجمة المؤلّف رحمت الله                                                 |
| ۱۳       |                                 | ( ( لِفُصُلُ لِ لِلْأَرُّلِ: حِيَاةَ المؤلّف الشخصيّة.                          |
| 12       |                                 | لُطِبِينَ لَالِفَرَكِ: اسم                                                      |
| 18       |                                 | الطِعَثُ وَلِنَّا فِي: نُسْبِتُهُ                                               |
| 12       |                                 | لُلِيْحُنُ لِلْإِلَىٰ: كَنيت                                                    |
| 18       |                                 | الْلِبِي لِهُولُ الْمُؤْرِبِي: شَمِرَتُ                                         |
| 18       |                                 | الطبحث (لخانمن: لقب                                                             |
| 18       |                                 | الطبحث لالتاكرين: مول وه<br>الملحدَث ما المئارور بأ                             |
| 12       |                                 |                                                                                 |
| 10       |                                 | المُلِحُثُ الْكُامِنَ: وفَ مَن تَهُ                                             |
| 17       |                                 | لْفُهِنُ لِلنَّا فِي: حِيَاةَ المؤلّفِ العلميّة<br>للبِحُثُ لالِفَرِّلُ: شيوخبِ |
| 18       |                                 | •                                                                               |
| 14       | ******************************* | لَا لِمِيْحَتُ لَالِنَا فِي: مَلَامِيكُ،<br>لَا لِمِحَتُ لِلْيَالِثُ: وظائفُ    |
| 5.       | ************************        | كزونس لايوانس. وطالف المستندين                                                  |



**∅** 

مَّ بَرُكُ وَقُوْمَاكَ وَلِمَّابِ فِي

#### التؤضُوعُ ر البحث والمُدُّبِعِ: الشَّاء عَليب ... ( لمبحدُث ( في كس: مؤلّف تن ...... 27 مِحسَل أحداث حيّاة القاضي دِمسَلتُه ..... ولِيْسُ ولِيَّاني: ومُلَاكرت الكِتَاب "..... ر المبيحَثُ لِلْفُرَّلِ: مصنّفات الحنابلة المفردة في مسألة الصّيام حال الغيم ..... المِلِيحَتْ ولِيثًا في: تحقيق المسسم الكناب ..... ولمبحَث ولنَّالت: إنَّهات نسبة الكنَّاب إلى المؤلِّف. الليحثُ لِرَبُوبِع: موضوع الكناب .... 24 ( لمبيئ لرفيانس: منهج المؤلف في الكثاب .... البيحث والسَّابع: وصف النسخيل لمعتمدتين في تتحقيق الكتاب المِبْحُث النَّامَ: على في تحقيق الكتاب ..... نماذج مِنَ النسخة الخطبة المعتمرة ..... ولنَّص لالمُحَقِّع. ولمعناور وَالْمُرُكِمِعِ وَالْكُنَّا فَامِنَ وَالْعُمَّارِسِ. تَبَنُ لِمُعَا وِرِ وَلِا رُحِيعِ ..... كُثَّان ولِقَابِلُ وَلِعُمَالِيَّة ..... كِثَّان لِلْفِمَا وَبِنُ لِنِبَّوَيَّة .....لِثَمَّان لِلْفِرَا وَبِنُ لِنِبَّوَيَّة .... لْثَانِ لِلْمُوفِّوْفَارِ مِن لِلْمُعُولِاتِ .....لَثَّانِ لِلْمُعُولُاتِ ....



| يَّلُ الْحِيْنَانِ الْمِي               | الْكِالِالْكِتَالِ الْكِتَالِيَ الْكِتَالِيَ الْكِتَالِيَةِ الْكِتَالِيقِيَّالِيَةِ الْكِتَالِيقِيَّالِيَةِ الْكِتَالِيقِيَّالِيَّ الْكِتَالِيقِيِيَالِيقِيَّالِيقِيَّالِيقِيَّالِيقِيَّالِيقِيَّالِيقِيِيِّ الْكِتَالِيقِيِيِّ الْكِتَالِيقِيِيِّ الْكِتَالِيقِيِيِيلِيِيْ الْكِتَالِيقِيِيِّ الْكِتَالِيقِيِيِّ الْكِتَالِيقِيِيِيلِيْكِيلِيلِيِيِيلِيلِيِيلِيلِيِيلِي |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الما الما الما الما الما الما الما الما | المَوْضُوعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المستحد                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45                                      | فیکر می مرکند ند کاپ ۱ لاتاری میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •                                       | 6 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

..... مثياً



# والنعوب النبوي

كأليف الشَّيْخ إلإمَامِ القَّاضِيِّ أبي بعيب لي ابن الفتراء محمدين وطسين بن محمد بي خلف ولبغدادي وطنباي ( A EOA - WA.)

> تحفيتيق اَيَ جِبَةَ الْجَنْبَالِيَ مصطفى بن محمّر صكلاح الدّين بن مُنسِي الفبّانيّ

> > عِلمُ يُنتَقَعُ بِهِ

ともなっているとのようしょうしょうしょう

( MX

いまいいまと

のかべ

القِسمُ الِيَّانِي ويُلاكرَة الكِتَابِ ويُلاكرَة الكِتَابِ

ونيقشم هذا القسم إلى أحد عشر مبحى الطبحث ولأورك والني عن المئر وللبحث ولأورك المتباعة المصنفة في الأمر المعروف والني عن المئر والمبحث ولأن في: تحقيق اسسم الكناب إلى المؤلف. والمبحث ولأالث: إثبات نسبة الكناب إلى المؤلف. والمبحث ولأوربع: موضوع الكناب ومنهج المؤلف رحما الله في الكناب. والمبحث ولي كن مصاور المؤلف في الكناب. والمبحث ولي كون المؤلفون الذين التفادوا من الكتاب والمبحث ولي كمن المؤلفون الذين التفادوا من الكتاب والمبحث ولي كمن المنشرات السّابقة للكناب. والمبحث ولي كاسع: أبباب إعادة شحيق الكتاب ونقدها والمبحث ولي كاسم : أبباب إعادة شحيق الكتاب والمبحث ولي كاسم : أبباب إعادة شحيق الكتاب والمبحث ولي كاسم : على في تحقيق الكتاب والمبحث ولي كالمباب على في تحقيق الكتاب .

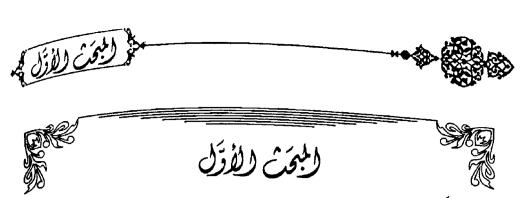

كتب الحنابلة المصنفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١)

أولا: الكتب المفردة:

«الأمر بالمعروف» (م)

لأبي بكر المرُّوذي «ت ٢٧٥هـ».

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ط)
 لأبي بكر الخلَّال «ت ٣١١هـ».

٣ـ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ط)
 لأبي يعلىٰ ابن الفَرَّاء «ت ٤٥٨هـ».

٤ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » (ط) لعبد الغنى المقدسي «ت ٢٠٠هـ».

٥- «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ط) ٦- «الحسبة» (ط)

لأحمد ابن تيمية «ت ٧٢٨هـ».

٧- «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (م) لأحمد بن عبد الهادي «ت ٧٤٤ هـ».

(١) الرمز (م) يعني أنه لم يعثر عليه، و(خ) يعني أنه مخطوط، و(ط) يعني أنه مطبوع.



التيامنا بالتالمدين

٨ «الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ط) لعبد الرحمن بن داود «ت ٨٥٦ هـ».

٩\_ «الحسية» (ط)

ليوسف بن عبد الهادي لات ٩٠٩ هـ٥.

۱۰- «بشرئ من استبصر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر» (م) لمرعي بن يوسف الكرمي «ت ١٠٣٣ هـ».

ثانيًا: الكتب التي تناولت الموضوع خلالها:

١- «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى (٢٠٨ ـ ٢٠٨).

٢- «مختصر المعتمد» للقاضي أبي يعلىٰ (١٩٤ ـ ١٩٨).

٣- «الإرشاد في الاعتقاد» لابن عقيل (١٧١ / أ - ١٧٢ / أ).

1- «التمام» للقاضي حسين (٢/ ٢٣٥-٢٦٠).

٥- «الغُنية» لعبد القادر لجِيلاني (١/ ١١٠ ـ ١١٧).

٦- «الآداب الشرعية» لابن مُفْلِح (١/ ١٧٩ ـ ٣٠٥).

٧- لامختصر الإفادات» لابن بَلْبَان (٤٧٧- ٤٧٧).

6 450 co



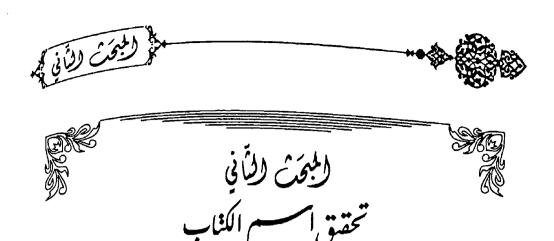

إن المخطوط الذي بين أيدينا - كما سيأتي وصفه (۱) - ناقص الأول؛ فضاع بضياع أوله غاشية الكتاب المثبّت عليها عنوان الكتاب واسم مؤلفه والتملكات والوقوف، ولكن أستطيع بما وقفت عليه من أمارات أن أجزم بأن ما بين يديك - أخي القارئ - الآن كتابًا يسمى بـ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفيما يلى بعض تلك الأمارات والدلائل المثبتة لذلك:

1- أن هذا العنوان مُثْبَت على أول صفحة من الصفحات المتبقية من المخطوط، وإن كان بخط مخالف لخط ناسخه، ونصه: «من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

٢- نقل عددٌ من العلماء من هذا الكتاب، وعزوا إليه تلك النقول في مؤلفاتهم، وأسموه به «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» منهم ابن رجب في «القواعد»: (١/ ٦٠٣)، وابن اللحَّام في «القواعد»: (١/ ٦٤٦)، وعبد الرحمن ابن داود في «الكنز الأكبر» ص (٤٥٤)، وابن مفلح في «الفروع»: (٣/ ١٧)، والمَرداوي في «تصحيح الفروع»: (٧/ ٢٥٠)، وفي «الإنصاف»: (١٦/ ٢٩٨).

٣- موضوع الكتاب بلا أدنىٰ شك يتمركز علىٰ موضوع واحد وثابت ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.



<sup>(</sup>۱) يُنظر ص (۵۸).





# البئت لا المؤلف الناب إلى المؤلف الثاب المالك

على الرغم من ضياع الصفحات الأولى من المخطوط فإنه ليس لدي انى شك في أن المخطوط الذي تحت أيدينا هو كتابٌ من تأليف القاضي بي يعلى ابن الفراء رَحمَهُ اللهُ، وأنه كتابه المسمى بـ «الأمر بالمعروف والنهي من المنكر» وذلك لظهور عدد من الأدلة الواضحة الناطقة بصحة هذه النسبة، وفيما يلى بعض تلك الأدلة:

١- اسم المؤلف مُثبَت على أول صفحة من الصفحات المتبقية من المخطوط، وهذا نصه: "من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقاضي أبي يعلى".

٦- التطابق التام بين منقولات ابن مفلح في كتابه (الآداب الشرعية) من كتابنا - مع تصريحه بنسبته إلى القاضي أبي يعلى ابن الفراء رَحِمَهُ اللّهُ - وبين ما هو مُثْبَت في هذا المخطوط.

٣ ما جاء خلال هذا المخطوط من إشارات ساطعة تؤكد صحة ما ذهبنا إليه من نسبته إلى القاضى أبى يعلى رَحِمَهُ أللَّهُ، ومن هذه الإشارات ما يلى:

- قول المؤلف في ص (١٧٨): «ما حدثناه جدي أبو القاسم رَحْمَهُ ٱللَّهُ» وص (١٧٩) «وأخبرني جدي في الإجازة» وقد تقدم التعريف بجد القاضي



المنافع المناف

أبي يعلىٰ ابن الفراء لأمَّه المحدِّث أبو القاسم عبيد اللَّه بن عثمان بن جَلِيقًا(١).

وقول المؤلف ص (١٧٨): «ما حدثناه جدي أبو القاسم رَحِمَهُ اللَّهُ في تفسير يحيىٰ بن سلام، وتفسير يحيىٰ بن سلام مما تفرد القاضي أبو يعلیٰ ابن الفراء بروايته، كما ذكر ابن الجوزي في «المنتظم»(٢).

ـ قول المؤلف ص (١٢٥): «وقد ذكرنا هذه المسألة في مسائل الخلاف» وكتاب الخلاف كتاب مشهور معروف للقاضي أبي يعلى ابن الفراء.

ـ قول المؤلف ص (١٩١) «فحدثناه ابن المُنتَاب بإسناده» وابن المنتاب هو شيخ للقاضي أبي يعلى ابن الفراء كما تقدم في التعريف بشيوخه ص (١٨).

ـ قول الناسخ في آخر الكتاب ص (١٩٦): «سمعت من الشيخ أبي يعلىٰ ابن الفراء» وهذا تصريح باسم المؤلف رَحِمَدُ ٱللَّهُ.

1-الكتاب يسبقه مباشرة وبنفس خط الناسخ كتاب آخر للقاضي أبي يعلى وهو «كتاب الإيمان».

٥- طريقة القاضي أبي يعلىٰ في ترتيب مؤلفاته وإيراد كلام الخصم والرد
 عليه؛ واضحةٌ جليةٌ ظاهرة في المخطوط الذي بين أيدينا.

7- نسب هذا الكتاب للقاضي أبي يعلىٰ رَحِمَهُ أَللَهُ عددٌ من علماء المذهب وغيرهم، أولهم ولده القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنابلة»: (٣/ ٢٨٤)، والذهبي في «تاريخ الإسلام»: (١٠/ ١٠٥)، وابن رجب في «القواعد»: (١/ ٦٠٣)، وابن اللحّام في «القواعد»: (١/ ٦٤٦)، وعبد الرحمن بن داود في



<sup>(</sup>١) يُنظر ص (٤١).

<sup>(</sup>٢) (المنتظمة: (١٦/ ٩٨).



«الكنز الأكبر» ص (٤٥٤)، وابن مفلح في «الفروع»: (٣/ ٦٧)، والمَرداوي في «تصحيح الفروع»: (٧/ ٢٥٠)، والعليمي في «المنهج الأحمد»: (٢/ ٣٦٧).

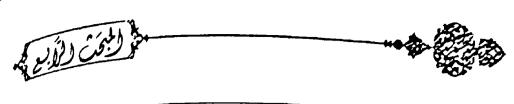



# موضوع الكثاب ومنهج المؤلف رحمه الله فيه

ذهب بفقدان ورقات من أول الكتاب مقدمة المؤلِّف رَحْمَهُ اَللَهُ التي ذهب بفقدان ورقات من أول الكتاب مقدمة السطور القليلة التالية أن أستخلص منهجه من خلال نصوص الكتاب:

١ قسم المؤلف رَحِمَهُ أَللَّهُ كتابه إلى فصول، وعددها ٣٣ فصلًا.

٣-بدأ المؤلف رَحَمَهُ أللَهُ كتابه بمسائل وصور الإنكار على علماء المذاهب، ثم ما يتعلق بالإنكار على العوام، ثم شروط المنكر، وصور الإنكار، وما يُنكر من أفعال الناس، ثم هَجْر المبتدع.

" لم يُشِرْ المؤلف رَحِمَهُ اللّهُ في كتابه إلىٰ المذاهب الأخرى، بل اكتفىٰ بتقرير مذهب الإمام أحمد رَضِيَالِيّهُ عَنهُ.

استخدم المؤلف رَحْمَهُ اللّهُ القرآن والسنة وفعل الصحابة والتابعين
 والعلماء وأقوالهم في احتجاجه على الخصوم.

٥- استخدم المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ أيضًا الأسلوب الجدلي في الاحتجاج علىٰ الخصم ومناقشته في أدلته.

٦- في أغلب المسائل يفترض المؤلف رَحْمَدُ اللَّهُ دليلًا للخصم ثم يقوم بالرد عليه.



موضوع الكتاب ومنبح المؤلف رحم الله فيد

دلل المؤلف رَحْمَهُ أللَّهُ على كثير من المسائل بفعل العلماء والصالحين.
 ديذكر المؤلف رَحْمَهُ أللَّهُ الروايات عن الإمام أحمد رَضِيَ لِللَّهُ عَنْهُ في المسألة.
 در يرجح المؤلف رَحْمَهُ أللَّهُ غالبًا بين الروايات ويختار أصحها.

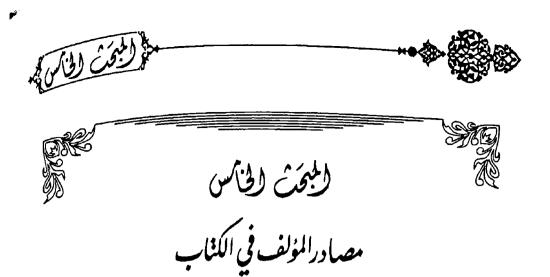

تنوعت مصادر القاضي أبي يعلى رَحِمَهُ اللّهُ ومراجعه خلال تصنيفه لهذا الكتاب الجليل، فقد استعان المؤلف رَحِمَهُ اللّهُ بالكتب المذهبية وغيرها بتنوعها واختلاف موضوعاتها الحديثية منها والوعظية، الفروعية منها واللغوية؛ ليضع لنا كتابًا جامعًا مستوعبًا لأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحرر فيه أحكام المذهب في هذا الموضوع، ومن تلك المصادر ما يلى:

- «غريب الحديث» للقاسم بن سلام «ت ٢٢٤ هـ».
  - ـ مسائل مُهَنَّا «ت ۲٤٨ هـ».
- مسائل أحمد بن الحسن الترمذي «ت قبل ٢٥٠ هـ».
  - مسائل الكوسَج «ت ٢٥١ هـ».
  - مسائل أيوب بن إسحاق «ت ٢٥٩ هـ».
- مسائل صالح «ت ٢٦٦ هـ».
- مسائل الأثرم «ت ٢٦١ هـ».
- مسائل الحسن بن ثُواب «ت ٢٦٨ هـ ».
- «المحنة» لحنبل بن إسحاق «ت ٢٧٣ هـ».
- مسائل المَرُّوذي «ت ٢٧٥ هـ».
- مسائل الميموني «ت ٢٧٤هـ».
- «الورع» لأبي بكر المروذي «ت ٢٧٥ هـ».
- «الأمر بالمعروف» لأبي بكر المرُّوذي «ت٢٧٥ هـ».



- مسائل ابن هانئ «ت ۲۷۵ هـ».

- مسائل عبد الله «ت ٢٩٠ هـ».

- مسائل أحمد بن الحسين.

- مسائل أبي الحارث.

. (السنن) لأبي داود (ت ٢٧٥ هـ).

. مسائل حرب ات ۲۸۰هـ۱.

. مسائل إبراهيم بن الحارث.

. مسائل أبي الصقر.

. مسائل إسحاق بن إبراهيم.

- مسائل إسماعيل بن سعيد الشاكنجي.

مسائل عبدوس بن مالك.

- مسائل محمد بن أبي حرب.

مسائل يوسف بن موسى.

. «الأدب، لأبي بكر الخلَّال «ت ٣١١ هـ».

. االأشربة الأبي بكر الخلَّال ات ٣١١ هـ ١.

- «الأمر بالمعروف، لأبي محمد الخلَّال «ت ٣١١ هـ».

- (اللَّباس) لأبي بكر الخلَّال (ت ٣١١ هـ).

. «المجانبة» لأبي بكر الخلَّال «ت ٣١١ هـ ».

- (الشهادات) لأبي بكر الخلَّال (ت ٣١١ هـ).

- "فضائل أحمد" لموسى بن عبيد اللَّه بن خاقان "ت ٣٢٨ هـ".

- "الإبانة الابن بطة العُكبري "ت ٣٨٧ هـ".

- «تحريم الأشربة المسكرة» لابن بطة العُكبري «ت ٣٨٧ هـ».

. (الشريعة) لأبي بكر الأجري (ت ٣٦٠ هـ).

. كتب لأبي بكر عبد العزيز (ت ٣٦٣ هـ).

. (أخبار عمر) لعبيد اللَّه بن أحمد بن عثمان (ت ٢٣٥ هـ).





لقد استفاد من كتابنا هذا جمع من علماء المذهب وأربابه، منهم: - زين الدين ابن رجب ت ٧٩٥ هـ في «القواعد».

- ابن اللحَّام ت ٨٠٣ هـ في «القواعد».

- عبد الرحمن بن داود بت ٨٥٦ هـ في «الكنز الأكبر».

م شمس الدين ابن مفلح ت ٧٩٣هـ في «الفروع» و «الأداب الشرعية».

- علاء الدين المَرداوي ت ٨٨٥هـ في «تصحيح الفروع» و «الإنصاف».

- ابن النجار الفتوحي ت ٩٧٢هـ في «معونة أولى النهي».

منصور البهوتي ت ١٠٥١هـ في «شرح منتهي الإرادات».

وغيرهم كثر ممن استفادوا سواء بالإحالة أو الاقتباس بدون عزو.

6 400 0 V



﴿ النِّي النَّالِي ﴾



يتمتع كتابنا هذا بقيمة عملية كبيرة، استمدها من أهمية الموضوع المناقش ومن مكانة مؤلفه رَحِمَهُ الله الرفيعة، وتتجلى أهمية كتابنا في النقاط التالية:

١- أنه يعتبر الكتاب الحنبلي الوحيد ـ حسب علمي ـ الذي جمع بين الرواية والفقه في هذا الموضوع.

٦- أنه من أقدم الكتب التي صنفت في هذا الموضوع.

٣- أن المؤلف رَحِمَهُ آللَهُ حرر فيه مذهب الإمام أحمد رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ في أغلب مسائل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

١٠ أنه احتوى على روايات عن الإمام أحمد رَضِيَالِللهُ عَنْهُ لم أجدها في كتب المذهب المطبوعة.

ه أنه قد بني على طريقة الاحتجاج بالقرآن والسنة وفعل الصحابة والتابعين والاستدلال بها على الخصوم.

٦- أنه احتوىٰ علىٰ مناقشة أدلة المخالف من المذاهب الأخرى.

6 % « »



قِبَلِ المؤلِّف رَحِمَهُ أَللَهُ فوضعه في مؤاخذاته على الكتاب فقال: «عدم ترتيب المواضيع والفصل بين المتشابه منها فصلًا طويلًا».

ي أسقاط أصابت نص الكتاب، منها:

ولأن الغرض أن لا يقع المنكر، [فإذا أمكن التوصل إلى ذلك بالأمر السهل فتجاوزه لم يجز؛ لأنه إن كان مضرة على المنكر]....

ونهي عن منكر [وإن كان مما نحكم ببطلانه].....

٣ كثرة التصحيفات والتحريفات الحاصلة في التحقيق:

| النسخة الخطية | المطبوع      |
|---------------|--------------|
| وصليٰ         | في الصلاة    |
| كما نقول      | كما هو الحال |
| أهل الستر     | السنن        |
| كلامه         | من كلامه     |
| يبهرك         | يهرك         |
| عليهم         | عليه         |
| وردد          | ووراء        |
| وأمر          | وأمرنا       |
| بترك          | ينزل         |

المُعِنَ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

| من جهته       | معنىٰ مهنه   |
|---------------|--------------|
| كرم الله وجهه | رضي الله عنه |
| يجبر          | بحير         |
| لازمًا        | لأن ما       |
| يا ابن        | بإبن         |
| ألم أرك       | المرادي      |
| بلوا          | صلوا         |
| فرآهم         | قراهم        |

وغير ذلك.

#### التحقيق الثاني:

تحقيق: الدكتور عمر أبو المجدبن حسين النعيمي.

الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث التابع لجامعة أم القرى.

الطبعة: الأولئ.

سنة الطبع: ١٤٣٢ هـ/ ٢٠١١ م.

ملاحظة: لم يعلم الدكتور عمر النعيمي بوجود مطبوعة أقدم للكتاب، وبذلك لم يرجع إليها ولم يقيمها.

حال هذا التحقيق:

أولا: ما تميز به:

١- ترتيب المخطوط الترتيب الصحيح.





٦ الرجوع إلى مصادر المؤلف رَحْمَهُ أَللَهُ والاستفادة منها في تقويم النص. ثانيًا: ما أخذ عليه:

١. أخطاء وقعت في مقدمة التحقيق، منها:

نسبة كتب إلى المؤلف رَحْمَهُ أللَّهُ وهي ليست له، مثل:

«التمام فيما صح من الروايتين عن الإمام» والصواب أن هذا الكتاب لابنه نقاضي أبي الحسين.

و «المسائل التي خالف فيها غلام الخلال الخرقي» والصواب أن هذه المسائل أوردها ابنه القاضى أبو الحسين خلال كتابه «الطبقات».

و «رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة» والصواب أن هذا الكتاب لأبي على الحسين بن محمد القرطبي، يعرف بابن الفراء.

ول المحقق حفظه الله: «تولى - أي القاضي - قضاء الحريم، مسماه الحالي: الأحوال الشخصية» والصواب: أنه تولى قضاء دار الخلافة ثم أسند إليه قضاء الحريم، والحريم هنا تعني حريم دار الخلافة، قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (٢/ ٢٥٠): «الحريم، بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، وميم، أصله من حريم البئر وغيرها، وهو ما حولها من حقوقها ومرافقها، ثم اتسع فقيل لكل ما يتحرّم به ويمنع منه حريم، وبذلك سمي حريم دار الخلافة ببغداد، ويكون بمقدار ثلث بغداد، وهو في وسطها ودور العامة محيطة به، وله سور يتحيز به، ابتداؤه من دجلة وانتهاؤه إلى دجلة، كهيئة نصف دائرة، وله عدة أبواب».

الم المنحن الأماكي

#### ٢ أسقاط أصابت نص الكتاب:

-[وإن لم نعلم من حاله ذلك؛ أنكرنا عليه] لأنه [لا] يجوز له العمل بماعنده.

. [قالوا: وما حواريي عيسىٰ بن مريم؟] قال: شُقُوا بالمناشر.

ـ لجاز أن يكون مثل ذلك [علة] في إسقاط.

ـعلى الآخذ [للمال] بذهاب نفسه.

عن محمد [بن عثمان] بن جهم.

ـ يوم أحد قال [ رسول الله]: اشتد غضب الله.

- صدوقًا [جليلًا].

ـ من أخذ الجوائز [من السلطان] على سبيل الحاجة.

ـ قال تكلم رجل [عند إبراهيم] في...

وغير ذلك.

٣- زيادات لم ترد في النسخة الخطية:

- الإنكار [عليهم] تعبدًا.

- أمارات القتل [قد] ظهرت ولاحت.

- نهيٰ عنه بقوله [تعاليٰ]...

ـ فالكف عن أعراضهم وعن [ أعراض] المسلمين.

و [من] يتكلم.

-[فإنه] ليس باسم من أسمائه.

وغير ذلك.





#### ٤ تغييرات في النص:

| النسخة الخطية | المطبوع             |
|---------------|---------------------|
| المسكر        | الخمر               |
| صدوقًا        | وفاضلا              |
| طعام الغير    | مال الغير           |
| سبي الحرم     | سبي النساء          |
| عليه السلام   | صليٰ الله عليه وسلم |
| ذکر           | روئ                 |

وغير ذلك.

#### ٥ كثرة التصحيفات والتحريفات الحاصلة في التحقيق:

| النسخة الخطية | المطبوع |
|---------------|---------|
| وجدته         | وجدناه  |
| يرئ           | يراه    |
| روئ           | رواه    |
| شرطه          | شروطه   |
| يسقطه         | يسقط    |
| الضرب         | الضرر   |

وغير ذلك.



وأخيرًا أقول: جزئ اللَّه المُحقِّقَين خير الجزاء فقد بَذَلا الجهد في خدمة الكتاب وتصحيحه، واللَّه أسأل أن يجعله في ميزان حسناتهما، ولا أنكر أني قد استفدتُ من عملِهِما، جزاهما اللَّه عني خيرًا.

**%** 

المِن لِنَا عِيْ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمِلْ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال



وأبزر تلك الأسباب الداعية إلى إعادة تحقيق الكتاب على الرغم من تقدم نشره مرتين ما يلي:

١- نفاد المطبوعة الأولى من الأسواق منذ زمن بعيد.

٢ عدم انتشار المطبوعة الثانية للكتاب بسبب طبيعة النشر الجامعي.

٢- اعتقادي أن المطبوعتين لم تقدِّما الكتاب بالشكل اللائق.

٣- كثرة الأسقاط والتصحيفات والتحريفات في المطبوعتين، وقد سبق بيانها.

٤- مشروعي في خدمة تراث الحنابلة بشكل عام، وتراث القاضي الإمام أبي يعلى ابن الفراء رَحمَهُ اللهُ بشكل خاص.







## وصف النسخة الخطية المعتمدة

بعد البحث والاستقصاء عن النُّسخ الخطية لهذا الكتاب؛ فإني للأسف لم أجد له إلا نسخة خطية وحيدة، ناقصة الأول، ولكنها نفيسة فريدة، وفيما يلى وصف دقيق لها:

مصدر النسخة: دار الكتب الظاهرية/ دمشق ـ سوريا.

رقم النسخة: عام (٣٧٧٩ ت ٦) مجموع رقم (٤٢) من مجاميع العمرية (١٠). عدد الأوراق: ٣٠ ورقة (٩٦ ـ ١٢٦).

مسطرة النسخة: ١٧ ـ ٣٣ سطرًا تقريبًا.

عدد الكلمات في السطر: ١٠٠٨ كلمات تقريبًا.

القياس: ٢٢ × ١١سم.

الناسخ: أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الطبري(٢).

<sup>(</sup>۱) يحتوي هذا المجموع على ما يلي: الجزء الحادي عشر والثاني عشر من «كتاب العظمة» لعبد الله بن محمد بن جعفر الأنصاري ت ٣٦٩ هـ «كتاب الكفاية» لعبد الرحمن بن محمد ابن منده ت ٤٧٠ هـ «تحريم النرد والشطرنج والملاهي» لمحمد بن الحسين الآجري ت ٣٦٠ هـ «أسماء مصنفات ابن أبي الدنيات ٢٨١ هـ» «حواشي الزركشي» لعلي بن سليمان المرداوي ت ٨٨٥ هـ الجزء الأول من «كتاب الإيمان» للقاضي أبي يعلى ابن الفراء ت ٤٥٨ هـ «كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للقاضي أبي يعلى ابن الفراء ت ٢٥٨ هـ «جزء منتقىٰ من حديث مكي وغيره» جمع محمد بن عبد الواحد المقدسي ت ٣٤٣ هـ (٢) هو ناسخ «كتاب الإيمان» الكتاب السابق لكتابنا في المجموع والذي يتطابق معه تمامًا في -



وصف النَّفَ تَا تَخْطَيْة المعترة المجلِّد المعترة المجلِّد المعترة المجلِّد المعترة المجلِّد المعترة المجلِّد

تاريخ النسخ: لم يُذكّر، لكنه كان في حياة المؤلف رَحْمَهُ اللّهُ (١٠). الخط: نسخ معتاد، قاعدته مغربية.

#### \* مميزات النسخة:

ـ نسخة منسوخة في حياة المؤلف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

نسخة بخط أحد تلاميذ المؤلف رَحِمَهُ أللَّهُ.

. نسخة على هوامشها بعض الاستدراكات والتصحيحات.

ـ نسخة عليها بلاغات وسماعات من المؤلف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

#### \* عيوب النسخة:

ـ نسخة ناقصة الأول بقدر ورقتين (٢).

ـ نسخة كثيرة التصحيفات والتحريفات.

ـ نسخة غير مرتبة الأوراق، ولعل هذا من المُجلّد.

6 400 0 M

<sup>(</sup>٢) وقد وقفت علىٰ ذلك بحساب كراريس النسخة وعدد أوراق كل كراس، وقد أتىٰ النقص علىٰ آخر الكتاب السابق لكتابنا في المجموع، وهو «كتاب الإيمان»، وعلىٰ أول كتابنا. ولقد فتشت في المجموع وغيره لعلى أقف علىٰ الورقات الناقصة في أي مكان منه لكن لم أجدها.



<sup>=</sup> الخط، ولم أقف له على ترجمة فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>١) لأنه يسبقه مباشرة «كتاب الإيمان» للمؤلف رَجْمَهُ ألله، وبنفس خط النسخة، وفي أوله: (أدام الله علاه وكبت أعداه) وهذا دليل على حياة المؤلف رَجْمَهُ ألله وقت نسخ الكتاب.







يَتلخَّصُ عملي في تحقيق الكِتاب في النَّقاط الآتية: ١- ما يَتعلَّق بالأصل الخطِّيِّ لِلنَّصِّ:

- اعتماد النُّسخة الخطِّيَّة الوحيدة في إخراج نَصٌّ صحيحٍ سليمٍ للكِتابِ.
  - . نَسخُ المخطوط حسب الرَّسم الإملائي الحديث.
    - ٢ ما يَتعلَّقُ بالجانب اللُّغويِّ والنَّحويِّ:
- تصويب ما وقع من أخطاء إعرابيَّةٍ ونحويَّةٍ، والإبقاء على الخطأ في الهامش.
  - الإبقاء على التَّعابير التي كانت تُستَخدَم في زمن المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.
    - ضَبْطُ النَّصِّ بالشَّكل ضَبْطًا تَامًّا؛ لِيَسهُلَ حِفظُه وفَهمُه.
      - ٢ ما يَتعلُّقُ بالعلامات والرُّموز والأرقام:
      - وَضَعتُ علامةً لبداية صفحات المخطوط (/).
- . وَضَعتُ على طرَّة الصَّفحة ترقيم صفحات المخطوط (١/ أ، ١/ ب، ٢/ أ، ٢/ ب).
  - وَضَعتُ السَّاقطَ أو المُستَدرَكَ بين قوسين معقوفين [].
    - ـ وَضَعتُ ما تمَّ تصويبه بين قوسين معقوفين [].
      - ٣ـ ما يَتعلَّقُ بالتَّخريج والعزو:
        - \* عزو الآيات القرآنيَّة:
      - عزو الآيات إلى سُورِها، مع بيان رقم الآية.



. تصويب ما وقع في الأصل من أخطاء في نَصِّ الآية.

## تخريج الأحاديث النّبويّة:

- . تخريج الأحاديث من مصادِرها الأصليّة.
- . إذا كان الحديث متَّفَقًا عليه فإني أُخرِّجُه من البخاريِّ ومسلم ومُسنَدِ أحمدَ.
- و فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه عن أحد الشَّيخين ومن مُسنَّدِ الإمام أحمد.
- فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من مُسنَدِ الإمامِ أحمدَ طبعةً الشَّيخ شُعَيب؛ وذلك لأنها مُخرَّجةٌ مُوسَّعةٌ.
  - ـ فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من سنن أبي داود.
  - فإذا لم يكن كذلك خَرَّجتُه من بقيَّة المَصادِر المديثيَّة.
- فإذا كان اللَّفظ الذي في المتن مغايرًا لِلفظِ المَصدّرِ فإني أشير إلى هذا.
  - . إذا كان الحديث موضوعًا فإنى أشير إلى ذلك.

### \* تخريج أقوال الصّحابة والتّابعين:

- إذا كان الحديث عند عبد الرَّزَّاق وابن أبي شيبة أخرَجتُه عنهما.
  - . فإذا لم يكن كذلك أخرَجتُه عن أحدهما.
- فإذا لم يكن كذلك أُخرِّجُه من بقيَّة المَصادِر، مثل سنن البيهقيَّ وكُتُبِ ابن المُنذِرِ وابن عبد البَرِّ وغيرهما.

#### \* ما يتعلق بالروايات:

- . عزو الروايات الى مصادرها الأصلية المطبوعة.
  - استدراك ما تأكد سقطه من كلمات مؤثرة.
    - ـ تصويب ما تأكد تحريفه وتصحفه.
- -إذا كان لفظ الرواية مغلقًا وغير ظاهر وضعت في الهامش الرواية الأصلية

المنكن الغائر

إذا وجدتها.

. إذا كان في النص سقط أو تحريف أو تصحيف ومصدره مطبوع فإني أشير إلى ذلك بدون العزو إلى المطبوع.

٨ التَّراجم والتَّعريف والبيان:

- وَضَعْتُ تَرجَمةً مُختَصرةً موجَزةً للمؤلِّف؟ تشتمل على حياته الشَّخصة والعلميَّة.

- تُمْتُ بالتَّعريف بالأعلام بشكل مُختَصَرِ.

٩ قدَّمتُ الكِتابَ بمقدِّماتٍ دراسيَّةٍ مهمَّةٍ عن الكِتاب ومؤلَّفه، وهي:

- كتب الحنابلة المصنفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

. إثبات نسبة الكناب إلى المؤلف. . تحقيق المسم الكناب.

موضوع الكنّاب ومنهج المؤلف رحمه اللّه فيد. مصادر المؤلف في الكنّاب.

- المؤلفون الذين استفادوا من الكتاب. - القيمة العامية للكناب.

- النشرات السَّابقة لِلكتاب وَنقدها أنباب إمادة تحيَّة الكتاب.

. وصف النَّسَّى الخطيَّة المعتبدة . - على في تحقيق الكتاب

١٠ـ صَنَعتُ كشَّافاتٍ وفهارسَ متنوِّعةً، وهي:

- ثَبَنُ لِمُصَاوِرِ وَلِأَرُاهِمِع - كُنَّان لِلْقِيَانِ لِلْمُلَذَّةِ

- كُثَّاف لِلْفُحَاوِيثِ لِلنَّوَيَّة - كُثَّأَ فَ الْمُؤَوُّفَاتَ وَالْمُغُولِاتَ

- كُشَّاف رَوَلَا يِسَ لِلْهِمَ ﴾ (مِحدَرضي اللاته عنه - كُشَّاف والأس لاي

- كُشَّان لالفَرْسُعَارِ - كُثَّان ولِكُت وَلَارُوا فِي النَّعَنَّ

- فَهُرُكُن مُوضَوِقُكَ الْكِتَاب

ulletنماذج مِن النسخة الخطية المعتدة 

النعنة المخطية المعتدة المحدة المعتدة المعتددة المع

## بدایت النُّنی

الفاهن معالم التاجيها أه فكالف وللد منوال في والمناف والمنافقة منوال في المنافقة والمنافقة والم إن يختلف احتفاده في ذرك لات الظاهر مرجالوا في عاف عاجنها ده الاقتل واته لولتلف أجنهاده لاكت لِيِّنْتُمْ بِفِنهُ الظِّنَّةُ وَالنَّنْيَقِةُ حُمَا هُولِ فَهِرُوجَونًا مَا حَكُلُ نَهَانَ وَمَضَانَ أُوبِ احْلُ طِعَامَ عَلَى إِنْ الْتَمَا مَعْ: عله وانجان الحون مناط عنن الاحتفالوكان لاَظْهَرُ وَ الْمِالِعَامِينَ الْالْكِاهِ الْمُلَاهِ بِعَمِلُ عَاسِوعَ فيه الاجتهاد مُظَرِّبُ فارتقامنا من الله الله سأل مريسوغ احيفاده للشراعكبه وانكر نعلم محاله دلك انكر ناعكه لاحته لاجون لذ العُهُل بِمَا عِندُ وَ فعالها والوظال لنوجيه انت تعلية اعدالوالا العلاق تنكامسكها مزعبر سؤال منعناه وانديا عليه ي من منه الرحوع الي عبي والي عبي والترفية في او المعظرة فدنف لالمسن بريواب والمبيوني عنه فاكر خارم عاالقوم وظهرا عبور بالشكير بمنها همروب فلا في فروا تجيه في على ما ذي فا والم وان الفاعلية لسرم اهرالاجنها دوكا سال عزداكم عواهاله الانه فاد نقل عنه في رداره المرودي الله فالروائم للغلبة العقد الكيران والمحافظ وَلايسُندِد مِن كُلُبُهُم فَال المويد عَد الشرير فَ وكيشة منعاب عنظهن طنات النا



## خُاتِّت النُّيني



 1/1

...../(١) الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنَّ اجْتِهَادَهُ يُخَالِفُ ذَلِكَ (١).

مِثْلُ: أَنْ يَرَىٰ حَنَفِيًّا (٣) رَعَفَ وَصَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ؛ أَنْكَرَ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَخْتَلِفَ اجْتِهَادُهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ [بَاقٍ] (١) عَلَىٰ اجْتِهَادِهِ أَنْ يَخْتَلِفَ اجْتِهَادُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ [بَاقٍ] (١) عَلَىٰ اجْتِهَادِهِ الْأَوَّلِ، وَأَنَّهُ لَو اخْتَلَفَ اجْتِهَادُهُ لَأَظْهَرَهُ لِتَنْتَفِيَ عَنْهُ الظُّنَّةُ وَالشَّبْهَةُ.

كَمَا نَقُولُ فِيمَنْ وَجَدْنَاهُ يَأْكُلُ نَهَارَ رَمَضَانَ، أَوْ يَأْكُلُ طَعَامَ غَيْرِهِ؛ أَنَنَا نُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عُذْرٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَأَظْهَرَهُ.

فَأَمَّا الْعَامِّيُّ: إِذَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ مَا يَسُوعُ فِيهِ الإجْتِهَادُ؛ نَظَرْتَ:

فَإِنْ عَلِمْنَا مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ سَأَلَ مَنْ يَسُوغُ اجْتِهَادُهُ؛ لَمْ نُنْكِرْ عَلَيْهِ.

وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ مِنْ حَالِهِ ذَلِكَ؛ أَنْكُونَا عَلَيْهِ؛ لِأَنْهُ لا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِمَا عِنْدَهُ(٥). فَعَلَىٰ هَذَا: لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: «أَنْتِ خَلِيَّةٌ» عِنْدَ سُؤَالِهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ أَمْسَكَهَا مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ الطَّلَاقَ، ثُمَّ أَمْسَكَهَا مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ (٢)؛ مَنَعْنَاهُ وَأَنْكُونَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يِلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إِلَىٰ غَيْرِهِ فِي الرُّخْصَةِ أَوِ الْحَظْرِ.



<sup>(</sup>١) خرم في بداية الكِتاب يُقدَّر بلوحتين؛ لوحة غاشية النُّسخة ولوحة من أصل نصَّ الكِتاب، وقد استَنتَجتُ ذلك عن طريق حساب عدد كراريس الكِتاب ثم عدد اللَّوحات داخل كل كرَّاس، والمتوقَّع أن يكون المؤلِّف رَحْمَهُ اللَّهُ بحَثَ في هذه اللَّوحة فَرضِيَّة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، والإنكار على المذاهب والعلماء، ويُنظر هذا النَّقص في «مختصر المعتمد، ص (١٩٤ ـ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «الآداب الشرعيَّة»: (١٨٦/١).

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْأَصِلِ \*: (١/ ٥٧)، ﴿ الحجة على أهل المدينة \*: (١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (باقي).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: «صفة المفتي والمستفتي» ص (٢٧١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) أي سؤال عالِم مُفتٍ.

وَقَدْ نَقَلَ الْحَسَنُ بْنُ ثَوَابِ (١) وَالْمَيْمُونِيُّ (٢) عَنْهُ، فِي الرَّجُلِ يَمُو عَلَىٰ الْفُومِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِالشَّطْرَنْجِ: «يَنْهَاهُمْ وَيَعِظُهُمْ».

وَسَدَّ الْمُ وَالِيَّةُ مَنْ هُوَ أَهْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ نُقِلَ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْا يَنْبَغِي لِلْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَىٰ [مَذْهَبِهِ](")، وَلَا يُشَدِّدَ عَلَيْهِمْ (١)

قَالَ أَبُو بَكْرِ عَبْدُ الْعَزِيزِ - فِيمَا وَجَدْتُهُ مُعَلَّقًا عَلَىٰ ظَهْرِ "كِتَابِ التَّنْبِيهِ"(٥) إ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيً (١)، قَالَ: حَدَّثَنِي الْهُنَّا، قَالَ: سَمِعْتُ أَخْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: امَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ هَذَا النَّبِيذَ، يَتَّبِعُ نِيهِ شُرْبَ مَنْ شَرِبَهُ ؟ فَلْيَشْرَبْهُ وَحْدَهُ اللهِ

> 6 × 0 €**V**

١/ب

<sup>(</sup>٧) ذَكَرَ هذه الرُّواية ابن عقيل في «الإرشاد»: (١٧١/ ب)، وابن مفلح في «الأداب الشرعبُّه»: (1/ 441).



<sup>(</sup>١) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في المصدر السابق رقم: (١٥٠).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (مذاهبهم).

<sup>(</sup>٤) ذَكرَها ابن مفلح في االآداب الشرعيَّة ٤: (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) كتاب في فروع المذهب، لم يَتيسَّر العثور عليه، يَسَّرَ اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٦) يروي الخلَّال عن مهنًّا بواسطة اثنين، الأول هو محمد بن علي بن محمود بن قديد الورَّاق عنه، والثاني هو محمد بن علي بن بحر - أو يحيى - السمسار عنه، ولم يميِّزه هنا لِنَعرِف أبهما المقصود!





وَالْأَوْلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ أَهْلِ السَّثْرِ وَالْعَدَالَةِ وَالْقَبُولِ عِنْدَ النَّاسِ.

- لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الصَّفَةِ رَهِبَهُ الْمَأْمُورُ، وَرُبَّمَا اسْتَجَابَ إِلَيْهِ وَرَجَعَ إِلَىٰ قَوْلِهِ؛ تَعْظِيمًا للَّه ـ سُبْحَانَهُ ـ وَلِدِينِهِ.

ـ وَلِأَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ الْهَكَلَامُهُ ] (١) أَوْقَعُ فِي النَّفُوسِ، وَأَقْرَبُ إِلَىٰ الْقُلُوبِ. وَإِذَا كَانَ يُخَالِفُ مَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَىٰ عَنْهُ وَيِلَ لَهُ: «مُرْ عَلَىٰ نَفْسِكَ [وَانْهَهَا] (٣) ، وَرُبَّمَا صَارَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَىٰ الْإِيقَاعِ بِهِ.

وَقَدْ قَالَ ـ سُبْحَانَهُ ـ فِي صِفَةِ نَبِيّهِ: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمُمْ عَنْهُ ﴾ (١).

وَقَدْ رُوِيَ فِي تَغْلِيظِ مَنْ نَهَىٰ عَنْ مُنْكَرٍ وَهُوَ فَاعِلُهُ: مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ<sup>(•)</sup> فِي كِتَابِهِ<sup>(١)</sup> بِإِسْنَادِهِ: «يُؤْتَى بالرَّجُلِ

<sup>(</sup>٦) أي كتاب (غريب الحديث).



<sup>(</sup>١) يُنظر: قمختصر المعتمَد، ص (١٩٦)، قالغنية، (١/ ١١٣و ١١٤)، قالأداب الشرعيَّة، (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (وكلامه).

<sup>(</sup>٣) في الأصل؛ (وانها).

<sup>(</sup>١) سورة هود: (٨٨).

<sup>(</sup>٥) أي أبو عُبيد القاسم بن سلام الهروي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

يَوْمَ القِيامِهِ، فيسى ي ي ي ما لك؟ فَيَقُولُ: إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيدٍ، الْحِمَارُ بِالرَّحَى، فَيُقَالُ لَهُ: مَا لَك؟ فَيَقُولُ: إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيدٍ، وَأَنْهَى عَن الْمُنْكَر وَآتِيهِ "().

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: « [الْقِتَبُ]("): مَا يَكُونُ فِي الْبَطْنِ، وَهِيَ الْحَوَايَا». قَالَ: «وَأَمَّا الْأَمْعَاءُ: فَإِنَّهَا الْأَقْصَابُ، وَاحِدُهَا قُصْبٌ».

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ» فَإِنَّ الْإِنْدِ لَاقَ خُرُوجُ الشَّيْءِ مِنْ مَكَانِهِ [سَلِسًا سَهْلًا]<sup>(1)</sup>، وَكُلُّ شَيْءٍ نَدَرَ خَارِجًا فَقَدِ انْدَلَقَ، وَمَنْهُ [قِيلَ](٥) لِلسَّيْفِ: «انْدَلَقَ مِنْ جَفْنِهِ» إِذَا شَقَّهُ حَتَّىٰ خَرَجَ مِنْهُ (٦).

وَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ مَنْعًا لِلْفَاسِقِ مِنْ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ، بَلْ يَجِبُ عَلَىٰ الْفَاسِقِ/أَنْ 1/5 يُنْكِرَ مَا يَرَىٰ مِنَ الْمُنْكُر مَعَ الْقُدْرَةِ.

- لِمَا رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا »(٧).

- وَلِأَنَّ الْفَاسِقَ إِذَا شَاهَدَ الْمُنْكَرَ كَانَ بِمَثَابَةِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فَرْضَانِ: التَّوْيَةُ،

<sup>(</sup>٧) لم أجده عن ابن عمر رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ، لكن رُوِيَ عن أبي هريرة وأنس بن مالك رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُا، فرواه عن أبي هريرة البيهقي في «شعب الإيمان» رقم: (٧١٦٣)، ورواه عن أنس الطبراني في «المعجم الأوسطارقم: (٦٦٢٨).



<sup>(</sup>١) في الأصل): (أقناب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم: (٧٦٧٤).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (القت).

<sup>(1)</sup> علامة إلحاق إلى الهامش الأيمن، ولا يوجد شيء مُثبَتٌ، والمُثبَت مُستدرَكٌ من المصدر.

<sup>(</sup>a) في «الأصل»: (قبل).

<sup>(</sup>٦) (غريب الحديث): (٣/ ٣٨٨).

وفضل المجاهد المحاهد ا

وَإِنْكَارُ الْمُنْكَرِ، فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَهُوَ التَّوْبَةُ، وَأَتَىٰ بِالْآخَرِ، وَهُوَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ؛ وَجَبَ أَنْ نَحْكُمَ بِصِحَّتِهِ.

ِ كَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصَّيامُ وَالْحَجُّ، فَأَتَىٰ بِأَحَدِهَا وَامْتَنَعَ مِنَ الْآخَرِ؛ حُكِمَ بِصِحَّةِ مَا أَتَىٰ بِهِ.

6 400 00 M







## في وجُوبِ الإنكارِ علىٰ السُّلطَّانِ ‹›

إِذَا غَصَبَ، وعَطَّلَ الْحُدُودَ، وضَرَبَ الْأَبْشَارَ<sup>(٢)</sup>، وَاسْتَأْثَرَ بِأَمْوَالِ الْفَيْءِ وَالْغَنَائِمِ وَالْأَعْشَارِ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ وَعْظُهُ، وَتَخْوِيفُهُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ.

فَأَمَّا بِالْقِتَالِ لَهُ، وَشَهْرِ السِّلَاحِ عَلَيْهِ؛ فلَا يَجُوزُ ذَلِكَ.

وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ هَذَا فِي رِوَايَةِ حَنْبَلِ (٣)، قَالَ: اجْتَمَعَ فُقَهَاءُ بَغْدَادَ فِي وِلاَيةِ الْوَاثِقِ الْوَاثِقِ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالُوا: ﴿إِنَّ هَذَا [الأَمْرَ](١) قَدْ تَفَاقَمَ وَفَشَا وَلَا سُلْطَانِهِ. يَغْنُونَ: إِظْهَارَ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَغَيْرَ ذَلِكَ ـ فَلَا نَرْضَىٰ بِإِمْرَتِهِ وَلَا سُلْطَانِهِ.

فَنَاظَرَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالنُّكْرَةِ بِقُلُوبِكُمْ، وَلَا تَخْلَعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، وَلَا تَشْفِكُوا دِمَاءَكُمْ وَدِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ طَاعَةٍ، وَلَا تَشْفِكُوا دِمَاءَكُمْ وَدِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ مَعَكُمْ، وَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَسْتَرِيحَ بَرُّ أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍه.

 <sup>(</sup>٥) تعسيَّفَت في الأصل؛ إلى: (عافية)، والتَّصويب من المصدر.



 <sup>(</sup>١) يُنظر: «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ١٩٦)، «الكنز الأكبر» ص (١٨٩)، «مختصر الإفادات» ص
 (٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) • الأبشار •: (جمع جمع البشرة، وهو ظاهر الجِلد، أي ضَرَّب الناس في جباية الأموال).

<sup>(</sup>٣) في المحنة؛ ص (١٤١).

<sup>(</sup>١) تصحَّفَت في ﴿ الأصل \* إلى: (الأمير)، والتَّصويب من المصدر.

وضل الم

وَقَالَ: اللَّهِ مَذَا [صَوَابًا](١)، هَذَا خِلَافُ الْآثَارِ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الْمَرُّوذِيُّ: اسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَأْمُرُ بِكَفِّ الدِّمَاءِ، وَيُنْكِرُ الْخُرُوجَ إِنْكَارًا شَدِيدًا» (\*).

وَقَالَ ـ أَيْضًا ـ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ<sup>(٣)</sup>: ١ الْكَفُّ؛ لِأَنَّا نَجِدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ/: ١ مَا صَلَّوْا؛ فَلَا ١ (١٠) (٥).

فَظَاهِرُ كَلَامِهِ: مَنْعُ قِتَالِهِ، وَإِظْهَارُ السَّلَاحِ عَلَيْهِ.

ضِلَافًا لِلْمُتَكَلِّمِينَ فِي قَوْلِهِمْ: «يَجُوزُ قِتَالُهُمْ، وَإِظْهَارُ السَّلَاحِ عَلَيْهِمْ»(١). وَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ مَنْع ذَلِكَ:

مَا رَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ (٧): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي ذَرُ: النَّا رَأَيْتَ الْبِنَاءَ قَدْ بَلَغَ سَلْعًا؛ فَاخْرُجْ مِنَ الْمَدِينَةِ - وَوَجَّهَ بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ - وَلَا أَرَى [أُمَرَاءَكَ] (٨) يَدَعُوكَ (١)».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أَضَعُ سَيْفِي عَلَىٰ عَاتِقِي، وَأَضْرِبُ بِهِ مَنْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَمْرِكَ؟

A VY

۲/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل ١: (صواب).

 <sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في «السُّنة» رقم: (٨٧).

<sup>(</sup>٣) الشَّالنجي، تُنظر تَرجَمَتُه في اطبقات أصحاب الإمام أحمد، للخلَّال ص (٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللَّفظ أبو عوانة في المسند، رقم: (٧١٥٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجها الخلَّال في «السُّنة» رقم: (٨٣).

<sup>(</sup>٦) «الفصل في الملل والنحل»: (٤/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٧) في الشُّنة؛ رقم: (٥٠).

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: (أمراؤك).

<sup>(</sup>٩) في ﴿ السُّنةِ اللَّحَالَالَ وهو مصدر المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ . زيادة: (ورأيك).

الأفران المعرف المناسلة عن المناسلة الم

عَلَىٰ اللهِ وَلَكِنْ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكَ عَبْدُ حَبَشِيُّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ (١) وَالَّذِهِ وَرُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ (١) ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ حِينَ خَرَجَ مِنْ وَرُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ (١) ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ حِينَ خَرَجَ مِنْ جَانِي الْمَدَنِيَّةِ ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنْ رَأَيْتَ النَّاسَ قُتِلُوا حَتَّى تَغْرَقَ حِجَارَهُ الزَّيْتِ مِنَ الدِّمَاءِ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ الرَّيْتِ مِنَ الدِّمَاءِ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ الرَّيْتِ مِنَ الدِّمَاءِ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ اللَّهُ مِنَ الدِّمَاءِ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ اللَّهُ الرَّيْتِ مِنَ الدِّمَاءِ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «تَدْخُلُ بَيْتَكَ».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ أُتِيَ عَلَيَّ، أَخْمِلُ السَّلَاحَ؟ (٣)

قَالَ: «إِذًا شَارَكْتَ الْقَوْمَ».

قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: «إِنْ خِفْتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ، فَأَلْقِ طَائِفَةً مِنْ ثَوْبِكَ عَلَى وَجْهِكَ، يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ»(١٠).

- وَرَوَىٰ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّيْرَ فِيُ (٥) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَةَ عَلَيْهِ: «سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَيِّمَةً، تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ

<sup>(</sup>٥) هو عبيد الله بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر، أبو القاسم الصَّير فيُّ الأزهريُّ، يُعرَف بابن السَّوَاديُّ، سَجِعَ أبا بكر القطيعيُّ وأبا سعيد الحوفيُّ وأبا حفص ابن الزَّيَّات، سَجِعَ منه الخطيب البغداديُّ، توفي سنة ١٣٥هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في "تاريخ بغداد»: (١٢٠/١٢).



<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «مسند الشَّاميين» رقم: (٢٧١٧)، والسمعاني في "فضائل الشَّام» رقم: (٨).

<sup>(</sup>٢) ﴿السُّنةِ وقم: (١٠٤).

 <sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل»، وفي «السنة»: (فإن أتي عَلَيَّ؟ قال: تأتي من أنت منه. قلت: فأحمل السلاح؟).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢١٣٢٥).

بَرِئَ (١)، وَمَنْ كُرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ [وَتَابَعَ](١)،

فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا ثُقَاتِلُهُمْ؟

قَالَ: «لَا، مَا صَلَّوْا» $(^n)$ .

. وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْآجُرِّيِّ بِإِسْنَادِهِ (''): عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَلَمَةَ الْجُعْفِيِّ (''): أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ/: أَرَأَيْتَ إِنْ [قَامَتْ] ('') عَلَيْنَا أَمَرَاهُ، فَسَأَلُونَا حَقَّهُمْ، ﴿أَ وَمَنَعُوا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟

فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ النَّانِيَةَ أَوِ النَّالِنَةَ، فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا؛ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُمْ، (٧).

- وَرَوَىٰ زَيْدُ بْنُ [سَلَّامٍ] (٨) ، عَنْ جَدُهِ [أبي سَلَّامٍ] (١) ، قَالَ: سَمِعْتُ خُذَيْفَةَ ابْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا بِشَرٌّ، فَجَاءَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ، فَهَلْ وَرَاءَ مَذَا مِنْ شَرٌّ؟

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: (أن سالمًا) والتَّصويب من المصادر.



<sup>(</sup>١) كأن الرَّسم في «الأصل» يَحتمل: (ترك)

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (مادح).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم: (١٨٤٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» رقم: (٧٨١).

<sup>(</sup>٤) في ﴿الشُّريعةِ ﴿ رقم: (٦٩).

<sup>(</sup>٥) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢/ ٦٤٤): اختلف أصحاب الشعبي وأصحاب مماك في اسمه، فَقَالَ بعضهم: سلمة بن يزيد، وبعضهم قَالَ: يزيد بن سلمة. أه وهو عند مسلم في «الصحيح»: (سلمة بن يزيد الجعفي)، وعند أبي عوانة في «المستخرّج»: (يزيد بن سلمة الأشجعي) وعند الطبراني في «المعجم الكبير»: (سلمة بن يزيد اللَّيثي).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (أقامت).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم: (٤٨٨٨).

<sup>(</sup>٨) في (الأصل): (سالم) والتَّصويب من المصادر.

قَالَ: «نَعَمْ»

قَالَ: قُلْتُ: فَمَا وَرَاءَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟

قَال: "نَعَمْ" وَرَدَّدَ ذَلِكَ مِرَارًا.

قَالَ: «ثُمَّ يَكُونُ بَعْدِي أَيْمَةً لَا [يَهْتَدُونَ] ﴿ يَهَدْيِي، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ ».

قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَذْرَكْتُ ذَلِكَ؟

قَالَ: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ الْأَمِيرَ الْأَعْظَمَ، وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ، وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ، فَاللهُ عَالَمَ وَأَطِعْ »(۱).

وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ قَالَ: «أَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ فِيمَا كَانَ، فَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ لَمُ آمُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا جِفْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ عَلَيهِمْ، وَأَنْتُمْ مِنْهُ بُرَءَاءُ، وَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا جِفْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ عَلَيهِمْ، وَأَنْتُمْ مِنْهُ بُرَءَاءُ، وَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا جِفْتُكُمْ بِهِ، وَتُوْجَرُونَ بِطَاعَتِكُمْ، ذَلِكَ [بِأَنَّكُمُ اللهَ أَبُورُونَ عَلَيْهِ، وَتُوْجَرُونَ بِطَاعَتِكُمْ، ذَلِكَ [بِأَنَّكُمُ اللهَ أَرْسَلْتَ إِنَّا لَا ظُلْمَ! فَيَقُولُ: [لَا ظُلْمَ. فَتَقُولُونَ اللهَ قُلْتُمْ: رَبَّنَا لَا ظُلْمَ! فَيقُولُ: [لَا ظُلْمَ. فَتَقُولُونَ اللهَ قُلْتُمْ: رَبَّنَا لَا ظُلْمَ! فَيقُولُ: [لَا ظُلْمَ. فَتَقُولُونَ اللهَ قُلْتُمْ فَيُو عَلَيْهِمْ، وَأَنْتُمْ [مِنْهُ عَلَيْنَا خُلَفَاءً فَأَطَعْنَاهُمْ لَكَ. إِلَيْنَا رُسُلًا فَلَامًا فَعُمْ لَكَ. إِنْ فَهُو عَلَيْهِمْ، وَأَنْتُمْ [مِنْهُ آلَا بُرَءَاءُهُمْ). (٧) فَيَقُولُ: [لَا خُلَفَاءً فَأَطَعْنَاهُمْ لَكَ. أَنْتُمْ [مِنْهُمْ أَوْنَاهُمْ لَكَ. أَنْتُمْ [مِنْهُمْ أَوْنَاهُمْ فَلُو عَلَيْهِمْ، وَأَنْتُمْ [مِنْهُمْ أَلَانَاهُمْ أَمْرُونَاهُمْ أَنْهُمْ أَوْنَاهُمْ أَوْنَاهُمْ أَلَانَاهُمْ أَوْنَاهُمْ أَوْنَاهُمْ أَلْفَاءً فَأَطْعُنَاهُمْ لَكَ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي عاصم في «السُّنة» رقم: (١٠٤٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (١٠٥٨) من حديث المقدام رَضِكَاللهُ عَنْدُ.



<sup>(</sup>١) في الأصل : (يَهدُون) والتَّصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في (الصحيح) رقم: (٤٨٩١).

<sup>(</sup>٣) في االأصل : (فأنتم).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (فإنكم).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل، استكركتُها من «السُّنة» لابن أبي عاصم.

<sup>(</sup>٦) في (الأصل): (عنه).

. وَرَوَىٰ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِتَهُ عَلَيْهِ يَهُول: «خِيَارُ<sup>(۱)</sup> أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، /وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغَضُونَهُمْ وَيَبْغَضُونَكُمْ، ٣/ب وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا [نُنَابِذُهُمْ](٢)؟

قَالَ: «لاَ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ. أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلِيهِ مِنْكُمْ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي [شَيْنًا مِنْ] (٣) مَعْصِيَةِ اللّهِ، وَلَا يَنْزِعْ يَدًا مِنْ طَاعَةِ» (١). طَاعَةِ» (١).

وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ تَدُلُّ<sup>(٥)</sup> عَلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْأَثِمَّةِ، وَإِنْ ظَلَمُوا، وَأَمْرِ<sup>(١)</sup> بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ وَالْجِهَادِ مَعَهُمْ.

فَإِنْ يَكُ نَحْمِلُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَيْهِ، إِذَا تَحَقَّقَ أَنَهُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِمْ إِنْكَارُهُ؟ قَيلَ: النَّبِيُّ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ جَعَلَ الْعِلَّةَ فِي مَنْعِ قِتَالِهِمْ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ، وَعَلَىٰ

تَعْمِلُ: الْعِلَّةُ فِيهِ عَدَمُ التَّحَقَّقُ مِنْ قَبُولِهِمْ.

وَلِأَنَّهُ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ لِتَلَّا تَخْرُجَ يَدٌ مِنْ طَاعَةٍ، وَعَلَىٰ قَوْلِكَ: الْعِلَّةُ امْتِنَاعُ تَبُولِهِمْ.

<sup>(</sup>٦) ضَبطُها في «الأصل»: (أَمَرً)



<sup>(</sup>١) بياض في «الأصل» بقدر كلمة، والمعنى متَّصِل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (نبادرهم).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (سائر).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في االصحيح؛ رقم: (٤٩١١).

<sup>(</sup>٥) تكرَّرَت في «الأصل».

الأورابغ وفيا والبي المراكا المعرف الأوراب المعرف المراكا المركا المركا المركا المراكا المراكا

وَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَصْلِ، وَهُوَ: أَنَّ إِمَامَتَهُ ثَابِتَةً، لَم تَزُلْ بِظُهُورِ الْفِسْقِ مِنْهُ.

وَعِنْدَهُمْ: تَزُولُ، وَيَحْصُلُ بِمَثَابَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ.

وَالدَّلالَةُ عَلَىٰ بَقَائِهَا:

مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ، وَهُوَ الْأَمْرُ بِالطَّاعَةِ لَهُمْ مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ بَقَاثِهَا.

واحتُجُ المُخالفِ:

بِمَا رَوَىٰ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ثُمَّ رَجُلُ قَامَ إِلَى إِمِامٍ جَاثِرٍ، فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ؛ فَقُتِلَ»(١). اللَّهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ثُمَّ رَجُلُ قَامَ إِلَى إِمِامٍ جَاثِرٍ، فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ؛ فَقُتِلَ»(١). وَرَوَىٰ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ وَرَوَىٰ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ [كَلِمَةُ](١) عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ،(٣).

- وَرَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّلَلَهُ عَلَيْهِ: « مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكُرَهُهُ؛ فَلْيُغَيِّرُهُ» (١).

اوالجُوَابِ:

1/2

أَنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ وَعْظِهِ وَتَخْوِيفِهِ، وَنَحْنُ لَا نَمْنَعُ، وَخِلَافُنَا فِي قِتَالِهِ

 <sup>(1)</sup> لم أجده بهذا المعنى، والمروي لَفظُه: «مَن رأى مِن أميره شيئًا يكرهه فليَصبِر عليه، فإنه مَن
فارَقَ الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتةً جاهليَّةً» رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وأخشى أن
يكون هناك سقطٌ بين (يكرهه.... فليغيِّره) أو تكون (فليغيِّره) متصحَّفةً من (فليصبِر).



<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في االمستدرّك، رقم: (٤٩٥٠).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (كله).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم: (٤٠١١).

وَإِظْهَارِ السِّلَاحِ عَلَيْهِ.

واحتُجَ:

بِمَا رَوَىٰ ثَوْبَانُ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشِ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَاحْمِلُوا سُيُوفَكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ، فَأَبِيدُوا [خَضْرَاءَهُمْ](۱)(۱).

والجُوَابِ:

أَنَّ مُهَنَّا قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ: «أَطِيعُوا قُرَيْشًا مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ»؟

قَالَ: النِّسَ بِصَحِيح، سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ لَمْ يَلْقَ ثَوْبَانَ ١٥٥٠.

وَعَلَىٰ أَنَّهُ مَخْمُولٌ عَلَيْهِ: إِذَا أَمَرُوا بِفِعْلِ مَا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ، مِثْلُ أَنْ يَأْمُرُوا إِفِعْلِ مَا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ، مِثْلُ أَنْ يَأْمُرُوا [بَقَتْل](١) مَنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ، أَوْ قَطْعِ يَدِهِ، أَوْ أَخْذِ مَالِهِ، فَهَاهُنَا لَا [تَجُوزُ] (٥) طَاعَتُهُ، وَيَجِبُ الإمْتِنَاعُ عَلَيهِ بِجَمِيعِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْقِتَالِ وَغَيْرِهِ.

وَيَشْهَدُ لِصِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ: مَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْآجُرِّيِّ بِإِسْنَادِهِ (1): عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلِّفَ بَعْدِي، فَأَطِعِ الْإِمَامَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَإِنْ ضَرَبَك فَاصْبِرْ، وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ

<sup>(</sup>٦) في الشّريعة، رقم: (٧٠)، والخلّال في السُّنة، رقم: (٥٤).



<sup>(</sup>١) في الأصلة: (خضرائكم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخلَّال في «الشُّنة» رقم: (٨٠)، والطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٧٨١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجها المخلَّال في (السُّنة) برقم: (٨٢).

<sup>(1)</sup> في الأصل: (بالقتل).

<sup>(</sup>٥) في االأصل : (يجوز).

عَلَىٰ الْحَالِمَ الْحَالِمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَصْلِ، وَهُوَ: أَنَّ إِمَامَتَهُ ثَابِتَةُ، لَمْ وَلَا الْعَسْقِ مِنْهُ. تَزُلُ بِظُهُودِ الْفِسْقِ مِنْهُ.

وَعِنْدَهُمْ: تَزُولُ، وَيَحْصُلُ بِمَثَابَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ.

وَالدَّلالَةُ عَلَىٰ بَقَائِهَا:

مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ، وَهُوَ الْأَمْرُ بِالطَّاعَةِ لَهُمْ مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ بَقَائِهَا.

واحتُجُ المُخالِفُ:

بِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﴿ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللّهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ثُمَّ رَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمِامٍ جَائِرٍ، فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ؛ فَقُتِلَ ﴿ (). اللّهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ثُمَّ رَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمِامٍ جَائِرٍ، فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ؛ فَقُتِلَ ﴿ (). وَرَوَى أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ: ﴿ أَفْضَلُ الْجِهَادِ لَكُمِنَةُ وَاللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ﴾ (\*).

- وَرَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْمًا يَكْرَهُهُ؛ فَلْيُغَيِّرُهُ»(١).

اوالجُواب،

1/2

أَنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ وَعُظِهِ وَتَخْوِيفِهِ، وَنَحْنُ لَا نَمْنَعُ، وَخِلَافُنَا فِي قِتَالِهِ

<sup>(</sup>٤) لم أجده بهذا المعنى، والمروي لَفظُه: «مَن رأى مِن أميره شيئًا يكرهه فليَصبِر عليه، فإنه مَن فارَقَ الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهليَّة ، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وأخشى أن يكون هناك سقطٌ بين (يكرهه..... فليغيَّره) أو تكون (فليغيَّره) متصحَّفةً من (فليصبِر).



<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في االمستدرّك، رقم: (٤٩٥٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (كله).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن؟ رقم: (٤٠١١).

وَإِظْهَارِ السَّلَاحِ عَلَيْهِ.

واحتج:

بِمَا رَوَىٰ ثَوْبَانُ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ: «اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشِ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَاحْمِلُوا سُيُوفَكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ، فَأَبِيدُوا [خَضْرًاءَهُمْ](۱)،(۱).

والجُوَابِ:

أَنَّ مُهَنَّا قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ: «أَطِيعُوا قُرَيْشًا مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ»؟

قَالَ: ﴿ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ لَمْ يَلْقَ ثَوْبَانَ ﴾ (٣).

وَعَلَىٰ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ: إِذَا أَمَرُوا بِفِعْلِ مَا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ، مِثْلُ أَنْ يَأْمُرُوا [بِقَتْلِ]('' مَنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ، أَوْ قَطْعِ يَدِهِ، أَوْ أَخْذِ مَالِهِ، فَهَاهُنَا لَا [تَجُوزُ] ('' طَاعَتُهُ، وَيَجِبُ الِامْتِنَاعُ عَلَيهِ بِجَمِيعِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْقِتَالِ وَغَيْرِهِ.

وَيَشْهَدُ لِصِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ: مَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْآجُرِّيِّ بِإِسْنَادِهِ(١): عَنْ سُونِدِ بْنِ غَفَلَة، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي، فَأَطِعِ الْإِمَامَ، وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ

<sup>(</sup>٦) في الشَّريعة، رقم: (٧٠)، والخلَّال في السُّنة، رقم: (٥٤).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (خضراتكم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخلَّال في «الشُّنة» رقم: (٨٠)، والطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٧٨١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجها الخلَّال في «الشُّنة) برقم: (٨٢).

<sup>(</sup>١) في والأصل (بالقتل).

<sup>(</sup>٥) في االأصل»: (يجوز).

الأفرنا الغير الأفرنا الغيرة والمناه المناه المناه

َ دَعَاكَ إِلَىٰ أَمْرٍ مَنْقَصَةٍ فِي دُنْيَاكَ (١) فَقُلْ: سَمْعًا وَطَاعَةً، دَمِي دُونَ دِينِي». وَتَأَوَّلَهُ ابْنُ الْآجُرِّيِّ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا (١).

واحتجَ:

وَ يَ اللَّهُ اللَّهُ الْإِمَامِ ؛ جَازَ قِتَالُهُمْ مَعَ الْإِمَامِ وَإِشْهَارُ السَّلَاحِ عِلَىٰ الْإِمَامِ ؛ جَازَ قِتَالُهُمْ مَعَ الْإِمَامِ وَإِشْهَارُ السَّلَاحِ عَلَيْهِمْ، كَذَلِكَ هَاهُنَا.

والجُوابُ:

أَنَّ الْفَرْقُ بَيْنَهَما مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: الظَّاهِرُ.

وَالثَّانِي: الْمَعْنَىٰ.

أُمَّا مِنْ جُمْلَةِ<sup>(٣)</sup> الظَّاهِرِ:

فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَىٰ - أَمَرَ بِقِتَالِ الْبُغَاةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِن طَآبِغَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِن طَآبِغَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِن طَآبِغَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

وَفِي مَسْأَلَتِنَا أَمْرٌ بِالْكَفِّ عَنِ الْأَئِمَّةِ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي /ذَكَرْنَاهَا.

وَالنَّانِي: أَنَّ الْخَوَارِجَ يُقَاتَلُونَ بِالْإِمَامِ.

وَفِي مَسْأَلَتِنَا يَحْصُلُ قِتَالُهُمْ بِغَيْرِ الْإِمَام؛ فَلَمْ يَجُزْ، كَمَا لَمْ يَجُزْ خُرُوجُهُمْ إِلَىٰ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ [بِغَيْرِ](٥) إِمِامٍ.

۱/ب



<sup>(</sup>١) في جميع المصادر: (دينك) وقد أُثبَتُ هنا ما أُثبَتَه المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لأنه صَرَّح بالنَّقل عن الشَّريعة؛ للآجري، وهكذا أتت هناك.

<sup>(</sup>٢) يُنظر تأوُّل الآجريِّ في والشَّريعة ، رقم: (٧١).

<sup>(</sup>٣) راجع الأصل.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات: (٩).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (يعني).

المنال ال

وَإِنْ لَهُ يَكُنْ هُنَاكَ إِمَامٌ؟ وَإِنْ لَهُ يَكُنْ هُنَاكَ إِمَامٌ؟ وَيُلُ: نَعَمْ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ إِنَّمَا أَبِيحَ لَهُ قِتَالُهُمْ لِمَنْعِ الْبَغْيِ وَالظَّلْمِ، وَهَذَا مَوْجُودٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِمِامٌ.

**640 64** 

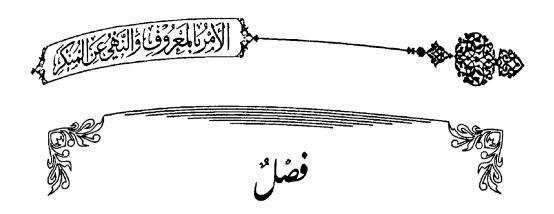

وَمَنِ شَرَائِطِ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ (١):

الْعِلْمُ بِاسْتِمْرَادِ الْفَاعِلِ عَلَىٰ الْفِعْلِ الْمُنْكَدِ، بِأَنْ يُشَاهَدَ وَقَدْ فَعَلَ الْمُنْكَرِ، وَهُوَ مُسْتَمِرٌ عَلَيْهِ.

فَأَمَّا إِنْ عَلِمْنَا مِنْ حَالِهِ تَرْكَ الاِسْتِمْرَادِ عَلَىٰ الْفِعْلِ؛ فَلَا يَجُوزُ إِنْكَارُ مَا وَقَعَ؛ لِأَنَّ التَّعَرُّضَ الْأَمْرِ الْوَاقِعِ وَقَعَ؛ لِأَنَّ التَّعَرُّضَ الْأَمْرِ الْوَاقِعِ اللَّهُ لَا يَتَأَتَّىٰ مِنَ الْأَمْرِ الْوَاقِعِ اللَّهُ لَا يَتَأَتَّىٰ مِنَ الْأَمْرِ الْوَاقِعِ اللَّهُ لَا يَتَأَتَّىٰ مِنَ الْأَمْرِ الْوَاقِعِ اللَّهُ لَذِي لَا يُقْدَرُ عَلَىٰ إِزَالَتِهِ.

فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ التَّغَيِّرِ] اسْتِمْرَارَهُ عَلَىٰ الْمُنْكَرِ؛ لِأَنَّ الاسْتِمْرَارَ لَهُ أَمَارَهُ وَلَا الْمُنْكَرِ؛ لِأَنَّ الإسْتِمْرَارَ لَهُ أَمَارَهُ وَوَا إِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَهُ.

6 % ~ %

<sup>(</sup>٤) كذا في ((الأصل))، ولعلها: (قوية).



<sup>(</sup>١) يُنظر: امختصر المعتمد، ص (١٩٧)، الآداب الشرعيَّة،: (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) كذا الجملة في «الأصل»، ولعل الصُّواب: (لأن قصدَ التعرض).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (تغيير).

الم المنال المنا



# هَلْ مِنْ شَرْطِ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ غَلَبَةُ الظَّنِّ الْمُنْكَرِ غَلَبَةُ الظَّنِّ أَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ أَمْ لَا؟(١)

فِيهِ رِوَايَتَانِ:

[إِحْدَاهُمَا](١): أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ ذَلِكَ.

فَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ فِي الظَّنِّ ذَلِكَ؛ لَمْ يَجِبْ.

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَل، فِي الرَّجل يَرَىٰ الرَّجُلَ ـ يَعْنِي: يُصَلِّي ـ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، وَلَا يُقِيمُ أَمْرَ صَلَاتِهِ، يَأْمُرُهُ بِالْإِعَادَةِ وَأَنْ يُحْسِنَ صَلَاتَهُ: ﴿إِنْ كَانَ يَظُنُ أَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ ﴾ أَمْرَهُ وَوَعَظَهُ حَتَّىٰ يُحْسِنَ صَلَاتَهُ ﴾ "".

وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ الْقَبُولَ (١٠).

اَوَكَذَلِكَ نَقَلَ إِسْحَاقُ بْنُ هَانِيَ (°): إِذَا صَلَّىٰ خَلْفَ مَنْ يَقْرَأُ بِقِرَاءَةِ حَمْزَةَ: ° ° ﴿فَإِنْ كَانَ يَقْبَلُ مِنْكَ فَانْهَهُ ﴾.

وَفِيهِ رِوَاتِهُ أُخْرَىٰ: أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ شَرْطِهِ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ يَجِبُ، سَوَاءٌ غَلَبَ فِي



<sup>(</sup>١) يُنظر: «مختصر المعتمد» ص (١٩٧)، «الإرشاد» لابن عقيل: (١٧١/ ب)، «التَّمام»: (٦/ ٣٥٣)، «الغنية»: (١/ ١١٢)، «الأداب الشرعيَّة»: (١/ ١٨٢)، «الكنز الأكبر» ص (١٢٣).

<sup>(</sup>٢) في (الأصلة: (أحديهما).

<sup>(</sup>٣) أخرجها الخلَّال في االأمر بالمعروف؛ رقم: (٨٨).

<sup>(</sup>١) تكرُّرت الجملة في االأصل.

<sup>(</sup>٥) والمسائل؛ رقم: (١٩٥٣).

الظَّنِّ زَوَالُهُ أَوْ لَمْ يَغْلِبْ.

الطن رواك الآساء من المحادث المحادث المعادث الرَّجُلِ يَرَى مُنْكُرُا، وَقَدْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى مُنْكُرُا، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ، يَسْكُنُ؟
وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ، يَسْكُنُ؟

فَقَالَ: «إِذَا رَأْى الْمُنْكَرَ؛ فَلْيُغَيِّرُهُ مَا أَمْكَنَهُ»(٢).

وَظَاهِرُ مَذَا: أَنَّهُ لَمْ يُسْقِطْهُ عَنْهُ.

وَجْهُ الرَّوَايَةِ الْأُوَّلَةِ - وَهُوَ قَوْلُ الْمُتَكَلِّمِينَ (٣) -:

مَّا رَوَىٰ أَبُو بَكْرِ (') مِنْ أَصْحَابِنَا فِي "كِتَابِ الْأَدَبِ (') بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي جُمَيْفَة، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَاعِدًا ذَاتَ يَوْمٍ [وَقُدَّامَهُ] (۲) قَوْمٌ يَصْنَعُونَ شَيْنًا جُمَيْفَة، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَاعِدًا ذَاتَ يَوْمٍ [وَقُدَّامَهُ] (۲) قَوْمٌ يَصْنَعُونَ شَيْنًا يَكْرَهُهُ مِنْ كَلَامٍ [وَلَغَطٍ] (۷)، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَلَا [تَنْهَاهُمْ] (۸)؟ يَكْرَهُهُ مِنْ كَلَامٍ [وَلَغَطٍ] (۱) فَقَالَ: «لَوْ نَهَيْتُهُمْ عَنِ الْحَجُونِ (۱) لَأَوْشَكَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ وَلَيْسَ لَهُ فَقَالَ: «لَوْ نَهَيْتُهُمْ عَنِ الْحَجُونِ (۱) لَأَوْشَكَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ وَلَيْسَ لَهُ

<sup>(</sup>٩) (الحَجُون): (هي مقبرة لأهل مكة تبعد ميلًا ونصف الميل عن البيت الحرام).



<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد، أبو الحارث الصَّائغ، تُنظر تَرجَمَتُه في الطبقات أصحاب الإمام أحمد، للخلَّال ص (١٤٩).

<sup>(</sup>٢) ذَكرَها ابن مفلح في الآداب الشرعيَّة ٤: (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) (المعتمد) للبصري: (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>١) هذا التعبير من عادة القاضي رَجِمَةُ اللهُ أن يُطلِقَه على أبي بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال، ولكن لم يعرف له كتابًا بهذا الاسم، فلعل القاضي رَجِمَةُ اللهُ قصد أبي بكر الخلال، حيث له كتابٌ بهذا الاسم، ويبعد أن يكون المقصود أبي بكر المرُّوذِي، وإن كان له كتابًا بهذا الاسم؛ لأن من عادة القاضي رَجَمَةُ اللهُ أن يصرُّح باسمه أو باسمه وكنيته ولا يُفرِده بالكنية.

<sup>(</sup>٥) هو جزء من كتاب الخلَّال الكبير المسمَّى «المبسوط» أو «الجامع»، لم يتيسر العثور عليه، يَسَّرَ اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (وقد أمر).

<sup>(</sup>٧) في الأصل): (ويعط).

<sup>(</sup>٨) في الأصل؛ (ننهاهم).

فضل الم

ر)، هَاجَاهَ

هَ الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ لِأَمْرِ يَرْجِعُ إِلَىٰ إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ، فَإِذَا قَوِيَ . وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِذَا قَوِيَ الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَزُولُ؛ بَطَلَ الْغَرَضُ الَّذِي لِأَجْلِهِ وَجَبَ، فَسَقَطَ.

فِي السَّلَ الْمَعْنَي سَقَطَ الْإِنْكَارُ عَلَىٰ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي مُقَامِهِمْ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ؛ لِآنَهُ وَلِهَذَا الْمَعْنَي سَقَطَ الْإِنْكَارُ عَلَىٰ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي مُقَامِهِمْ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ؛ لِآنَهُ وَلُهُ نَا يَزُولُونَ عَنْ دِينِهِمْ.

وَوَجْهُ الثَّانِيَةِ:

. أَنَّ طَرِيقَ وُجُوبِ<sup>(۱)</sup> الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ: السَّمْعُ، وَلَيْسَ فِيهِ شَرْطُ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِزَوَالِهِ؛ لِأَنَّ ظَوَاهِرَ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ الْعُمُومِ. وَلِأَنَّ الظَّنَّ لَا يَمْنَعُ مِنْ جَوَاذِ زَوَالِهِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْتَدِعَ بِالْإِنْكَارِ، وَيَرِقَّ . وَلَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْتَدِعَ بِالْإِنْكَارِ، وَيَرِقَّ فَلْهُهُ، وَيَرْجِعَ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ.

فَأَمَّا الْخَبَرُ: فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ فِي صَدْرِ /الْإِسْلَامِ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُ أَحْوَالَ الْمُنَافِقِينَ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ، وَيُقِرُّهُمْ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: «إِنَّ وُجُوبَهُ يَرْجِعُ إِلَىٰ زَوَالِهِ»: فَلَا نُسَلِّمُهُ، بَلْ نَقُولُ: «الْفَرْضُ الْإِنْكَارُ تَعَبُّدًا، زَالَ أَوْ لَمْ يَزُلْ».

وَأَمَّا أَهْلُ الْكُفْرِ: فَلَا يُتْرَكُ الإِنْكَارُ عَلَيْهِمْ إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ مَنَعَ الشَّرَعُ مِنْهُ، وَهُوَ بَذْلُ الجِزْيَةِ.

#### 



٥/ب

<sup>(</sup>٢) تكرَّرَت في «الأصل».





وَمِنْ شَرْطِهِ (١):

زَوَالُ الْخَوْفِ عَلَىٰ النَّفْسِ.

فَمَتَىٰ خَافَ عَلَىٰ نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنْ نَهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ ؛ لَمْ يَجِبْ.

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِي ('')، وَقَدْ سَأَلَهُ: مَتَىٰ يَجِبُ عَلَيً الْأَمْرُ؟

قَالَ: «إِذَا لَمْ تَخَفْ سَيْفًا وَلَا عَصَّا».

وَنَقَلَ عَنْهُ - أَيْضًا - فِي مَوْضع آخَرَ<sup>(٣)</sup>، أَنَّهُ سَأَلَهُ: مَتَىٰ يَجِبُ عَلَىٰ الرَّجُلِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْ يُ عَنِ الْمُنْكَرِ؟

قَالَ: ﴿لَيْسَ هَذَا زَمَانَ نَهْيِ، إِذَا غَيَّرْتَ بِلِسَانِكَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِكَ، وَهُوَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، وَلَا يُتَعَرَّضُ لِلسُّلْطَانِ، فَإِنَّ سَيْفَهُ مَسْلُولٌ».

وَالدُّلالَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ:

- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَن كَفَرَ بِأَلَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُظْمَيْنُ إِلَّا يَمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُظْمَيْنُ إِلَّا يَمَنِهِ ﴾ (١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: «مختصر المعتمّد» ص (١٩٧)، «الإرشاد» لابن عقيل: (١٧١/ ب)، «التَّمام»: (٦/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>۲) «المسائل» رقم: (۱۹٤۹).

<sup>(</sup>٣) «المسائل» رقم: (١٩٥٦).

<sup>(</sup>١) سورة النحل: (١٠٦).

فضل المنافقة المنافقة

مُ فَإِذَا أَثَرَ الْخَوْفُ عَلَىٰ النَّفْسِ فِي وُجُوبِ الْإِيمَانِ عَلَيْهِ(١)؛ فَبَأَنْ يُؤَثِّرَ فِي وُجُوبِ الْإِيمَانِ عَلَيْهِ(١)؛ فَبَأَنْ يُؤَثِّرَ فِي وُجُوبِ عَيْرِهِ أَوْلَىٰ.

رجوب وَ أَيْضًا مَا رَوَى أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، [فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ](")، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكِ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ"".

يَعْمَلُ فِي الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يُؤَثِّرُ الْخَوْفُ فِي وُجُوبِهَا؛ كَالْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ جَازَ أَنْ يُؤَثِّرَ فِي سُقُوطِ النَّهْيِ عَنِ / ١/٦ الصَّلَاةِ، وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ جَازَ أَنْ يُؤَثِّرَ فِي سُقُوطِ النَّهْيِ عَنِ / ١/٦ الصَّلَاةِ، وَالْفِطْرِ فِي السَّمْ عِيَّةِ.

كَذَلِكَ: إِذَا وَجَدَ الرَّقَبَةَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم: (١٨٦).



 <sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، ولعل الجملة: (وجوب إظهار الإيمان عليه).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من االأصل استدركتُها من المصدر.

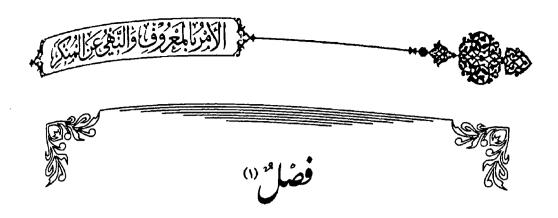

فَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَىٰ نَفْسِهِ، لَكِنْ خَافَ الضَّرْبَ وَالْحَبْسَ وَأَخْذَ الْمَالِ الَّذِي لَا يُؤَدِّي إِلَىٰ التَّلَفِ: لَا يُؤَدِّي إِلَىٰ التَّلَفِ:

فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، كَالْخَوْفِ عَلَىٰ النَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ [ابن] (٢) إِبْرَاهِيمَ (٣): ﴿ إِذَا لَمْ يَخَفْ سَيْفًا وَلَا عَصًا (٤) فَأَسْقَطَ عِنْدَ الْخَوْفَ مِنَ الْعَصَا.

حِنَلَاقُا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي قَوْلِهِمْ: «لَا يَسْقُطُ إِذَا أَمِنَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَإِنْ خَافَ الضَّرْبَ وَالْحَبْسَ»(٥) وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرِ ابنِ الْبَاقِلَانِيِّ (٦).

دَلِيلُنَا:

ـ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ، وَهُوَ عَامٌّ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا.

- وَأَيْضًا: فَإِنَّ الضَّرَرَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ يَجْرِي مَجْرَىٰ [الضَّرَرِ](٧) فِي النَّفْسِ النَّفْسِ النَّفْسِ النَّفْسِ النَّفْسِ النَّفْسِ النَّفْسِ النَّفْسِ النَّفَاطِ الْعِنَادَاتِ،

فِي إِسْقَاطِ الْعِبَادَاتِ.

(١) يُنظر: الآداب الشرعيَّة : (١/ ١٧٩).

 <sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (الضَّرب) ولعل المُثبَّت هو الصَّواب.



 <sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (أبي) والمُثبَت هو الصّواب إن شاء اللّه.

<sup>(</sup>٣) أي إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوريُّ.

<sup>(</sup>٤) «المسائل» رقم: (١٩٤٩).

<sup>(</sup>٥) امقالات الإسلاميين 1: (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٦) لم أجد عنه هذا الاختيار فيما طبع من كتبه.

وفضال المحالي المحالي

أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا خَافَ الزِّيَادَةَ فِي الْمَرَضِ وَالتَّبَاطُؤَ فِي الْبُرْءِ؛ جَازَ لَهُ الْفِطْرُ، وَالصَّلَاةُ جَالِسًا، وَجَازَ لَهُ النَّيمُّمُ، وَكَذَلِكَ إِذَا وَجَدَ الرَّقَبَةَ فِي الْكَفَّارَةِ، وَالصَّلَاةُ جَالِسًا، وَجَازَ لَهُ النَّيمُّمُ، وَكَذَلِكَ إِذَا وَجَدَ الرَّقَبَةَ فِي الْكَفَّارَةِ، أَوْ وَجَدَ الْمَاءَ بِأَكْثِرِ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ شِرَاءُ ذَلِكَ؛ لِمَا عَلَيْه مِنَ الضَّرَرِ فِي أَوْ وَجَدَ الْمَاءَ بِأَكْثِهِ مِنَ الضَّرَرِ فِي مَالِهِ؛ كَذَلِكَ بَحِبُ أَنْ يَكُونَ فِي بَابِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ كَذَلِكَ "؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عِبَادَةً.

. وَلِأَنَّهُ إِذَا جَازَ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ مَالِهِ كَمَا يُقَاتِلُ عَنْ نَفْسِهِ؛ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْخَوْفُ عَلَىٰ مَالِهِ فِي إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ كَالْخَوْفِ عَلَىٰ نَفْسِهِ.

وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: ﴿إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ يَسِيرِ مَالِهِ، وَلَا يَسْقُطُ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ بِأَخْذِ الْيَسِيرِ ﴾ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ هَذَا.

واحْتُجُ المُخَالِفُ:

ابِأَنَّهُ لَوْ خَافَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَخْذَ الْمَالِ وَالْحَبْسَ؛ لَمْ يَسْقُطِ الْقِيَامُ فِي ٦٠ب الصَّلَاةِ، وَإِنْ خَافَ عَلَىٰ نَفْسِهِ؛ سَقَطَ.

والجُوَاتِ:

أَنَّا لَا نُسَلِّمُ هَذَا، بَلْ نَقُولُ: «سَقَطَ عَنْهُ الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَىٰ الْمَالِ.

فَإِنْ يَكُ النِّسَ قَدْ أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ شِرَاءَ المَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ؟ قَيلَ: إِنَّمَا أَوْجَبْنَا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ لَا تُجْحِفُ بِمَالِهِ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ نَقُولَ مِثْلَهُ هَاهُنَا.

فَإِنْ سِلَ: قَدْ يَتَحَمَّلُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مَا لَا يَتَحَمَّلُهُ فِي النَّفْسِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ

 <sup>(</sup>١) كذا في «الأصل» وبعدها تكرارٌ مضروبٌ عليه، فلعل هذه الكلمة من المكرُّر.



الأَثْرُكَا لِمَعْ وُفِيا وَالنَّهِ فَعَ النَّذِيكَ النَّهِ اللَّهِ فَعَ النَّهِ فَعَ النَّهُ فَعَ النَّهِ فَعَ النَّهِ فَعَ النَّهُ فَعَ النَّهُ فَعَ النَّهِ فَعَ النَّهِ فَعَ النَّهِ فَعَ النَّهُ فَعَ النَّهُ فَعَ النَّهِ فَعَ النَّهُ فَعَ النَّهِ فَعَ النَّهُ فَعَ النَّهُ فَعَ النَّهُ فَعَ النَّهُ فَاللَّهُ فَعَ النَّهُ فَا النَّهُ فَعَ النَّهُ فَا النَّهُ فَعَ النَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ النَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ النَّا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

يَتَحَمَّلُ الأَلَمَ بِقَطْعِ يَدِهِ فِي الأَكِلَةِ وَبَطِّ الجُرْحِ والفِصَادِ، وَلَا يَتَحَمَّلُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي النَّفْس.

فِي النَّفْسِ. قَيْلَ: إِنَّمَا يَتَحَمَّلُ ذَلِكَ لِيُنَجِّي نَفْسَهُ، وَلَا يُمْكِنُ بِمِثْلِ هَذَا فِي النَّفْسِ، لِأَنَّ تَحَمُّلَهُ يُفْضِي إِلَىٰ فَوَاتِ نَفْسِهِ.

وِ قَعَلَىٰ أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ لَا يَجِبُ تَحَمُّلُهُ، بِدَلِيلِ الزُّيَادَةِ فِي الْمَرَضِ فِي حَقِّ الصَّائِمِ وَالْمُصَلِّي.

**6** 

1.





وَإِذَا ثَبَتَ سُفُوطُهُ مَعَ الْخَوْفِ عَلَىٰ النَّفْسِ وَمَا دُونَ النَّفْسِ؛ فَهَلْ يَحْسُنُ الإِنْكَارُ، وَيَكُونُ أَفضَلَ مِنْ تَرْكِهِ؟

ظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَحْسُنُ، وَيَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ تَرْكِهِ.

قَالَ فِي «كِتَابِ الْمِحْنَةِ» (أَ) فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: «إِنْ عُرِضْتُ عَلَىٰ السَّيْفِ؛ لاَ أُجِبُ».

وَقَالَ فِيهَا<sup>(٣)</sup> - أَيْضًا -: «إِذَا أَجَابَ الْعَالِمُ تَقِيَّةً، وَالْجَاهِلُ يَجْهَلُ<sup>(١)</sup>، فَمَتَىٰ [يَتَبيَّنُ]<sup>(٥)</sup> الْحَقُّ؟ ٩٤.

وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ، لَمَّا ذَكَرَ مُحَمَّدَ بْنَ مَرْوَانَ (١٠) الَّذِي صُلِبَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، تَرَحَّمَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «قَدْ قَضَىٰ مَا عَلَيْهِ» (٧٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف؛ رقم: (٢).



 <sup>(</sup>١) يُنظر: «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) ص (٨٩).

<sup>(</sup>۲) ص (۹۵).

<sup>(1)</sup> كذا في «الأصل»، ولعل الصُّواب: (بجهل).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (تبين).

<sup>(</sup>٦) لم أنبينه.

/١/ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ (١) / وَكَانَ قَدْ عَرَفَ قِصَّتَهُ وَإِقْدَامَهُ ـ فَقَالَ: «ذَاكَ قَدُ مَرَفَ قِصَّتَهُ وَإِقْدَامَهُ ـ فَقَالَ: «ذَاكَ قَدُ مَرَفَ قِصَّتَهُ وَإِقْدَامَهُ عَلَيْهِ» (١).

وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ صَوَّبَ [فِعْلَهُمْ](٣).

وَرَأَيْتُ بِخَطِّ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الْكَبْشِيُ (١): قَالَ شَيْخُنَا ـ ويَغْلِبُ عَلَى ظَهْرِ (كِتَابِ الإِبَانَةِ) ـ: مَنْ أَنْكُرَ عَلَى ظَهْرِ (كِتَابِ الإِبَانَةِ) ـ: مَنْ أَنْكُرَ مُنْكَرًا فَقُتِلَ، هَلْ يَكُونُ شَهِيدًا؟

قَالَ: ﴿نَعَمْ ٩.

وَذَكَرَ الْحَدِيثَ: السَّيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ الآنَ، وَمَنِ أَنْكَرَ مُنْكَرًا فَقُتِلَ كَانَ شَهِيدًا. خِلَافُا لِلْمُتَكَلِّمِينَ (٢) فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّ ذَلِكَ قَبِيحٌ، إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عِنْدَ إِظْهَارِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ؛ فَإِنَّهُ يَحْسُنُ مِنْهُ إِظْهَارُ الْإِيمَانِ. وَالنَّانِي: إِظْهَارُ كَلِمَةِ حَتَّى عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَبِيحٌ.

وَظَاهِرُ مَذْاهَبِ الْفُقَهَاءِ: أَنَّهُ قَبِيحٌ فِي الْجُمْلَةِ.

<sup>(</sup>٦) امختصر المعتمدا: (١٩٨).



<sup>(</sup>١) لم أتبيّنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٣).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (تعليم).

<sup>(1)</sup> هو أحمد بن عثمان بن علان، أبو بكر الكبشيَّ، ويُعرَف بابن شكاثا، صَحِبَ جماعةً من شيوخ المذهب كعبد العزيز التميميِّ وتَفقَّه عليه، وأبي إسحاق ابن شاقلا وأبي عبد اللَّه ابن بطة وكتَبَ عنه الحديث، وأبي حفص البرمكي، وله في الفرائض رتبةً عاليةً، وكان مجاب الدَّعوة، مات قبل الأربعمائة ببغداد. تُنظر تَرجَمَتُه في «الوافي بالوفيَّات»: (٧/ ١١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في «المستدرّك» رقم: (٤٩٥٠).

المنال الم

وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: (لَا يُتَعَرَّضُ لِلسُّلْطَانِ؛ فَإِنَّ سَيْفَهُ مَسْلُولٌ (().

وَظَاهِرُ هَذَا: النَّهْيُّ عَنْهُ.

وَالدَّلالَةُ عَلَىٰ حُسْنِهِ:

. قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُصْبِرَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ ﴾ (١) فَحَتَّ عَلَىٰ الصَّبْرِ فِي ذَلِكَ؛ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنْ فِيهِ الْفَضْلَ.

وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الْمَرُّوذِيُّ فِي الْكِتَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، (٣) بِإِسْنَادِهِ: عَن أَبِي مُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةً؛ مُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَاضْيِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ».

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأُوذَىٰ ؟ قَالَ: • نَعَمْ، كَمَا أُوذِيَتِ الْأَنبِيَاءُ • (4).

. وَذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدِ الْخَلَّالُ<sup>(٥)</sup> فِي «كِتَابِ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، (٦) قَالَ: ذَكَرَ أَبُو النَّفر (٢) الْبَلْخِيُّ الْمُكْتِبُ (٨) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «إِنَّ

<sup>(</sup>١) والمسائل؛ رقم: (١٩٥٦)، وأخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١٩).

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان: (١٧).

<sup>(</sup>٣) لم يَتَبَسَّر العثور عليه، يَسَّرَ اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٤) لم أجده فيما بين يدي من المصادر، ولكن ذِّكرَه المؤلِّف في كتابه امختصر المعتمَّدة ص (١٩٨).

<sup>(</sup>٥) هو الحسن بن محمد بن الحسن، أبو محمد الخلَّال، سَمِعَ أبا بكر القطيعيَّ، شيخ أبي بكر الخطيب، توفي سنة ٤٣٩ هـ . تُنظر تَرجَمَتُه في (تاريخ بغداد): (٨/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٦) لم يَتِسُر العثور عليه، يَسُّرَ اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٧) مهملة في الأصل.

<sup>(</sup>A) هو كعب بن عمرو البلخي، أبو النَّضر المُكتب، توفي سنة ٣٩١ هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في التاريخ بغداده: (٨/ ٧٠٦).

الأفرنا الغرف الأفرنا الغرف الأفرنا الغرف الأفرنا الغرف المنال المناسبة الم

٧/ب رَحَى بَنِي مَرِجٍ قَدْ /دَارَتْ، فَدُورُوا مَعَ الْقُرْآنِ حَيْثُ دَارَ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ نُطِقْ ذَاكَ؟

قال: ﴿ كُونُوا كَحَوَارِتِي عِيسَى بِنِ مَرْيَمَ ۗ .

قالوا: وَمَا حَوَارِيِّي عِيسَىٰ بنِ مَرْيَمَ؟

قَالَ: وشُقُوا بِالْمَنَاشِرِ (١)، وَصُلِبُوا فِي جُذُوعِ النَّخْلِ فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ»

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ نُطِقْ؟

قَالَ: وَفَالْقَتْلُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِي مَعْصِيّةٍ»(١).

- وَرَوَىٰ ـ أَيْضًا ـ بِإِسْنَادِهِ: عَن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اللَّهَ عَذَا مَا أَوْ عَلِمَهُ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

- وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ مِنَ [ «السُّنَنِ » ( ) ] ( ) بِإِسْنَادِهِ: عَن خَبَّابِ ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فَشَكُوْنَا إِلَيْهِ ، فَقُلُنَا: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا! أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا!

فَجَلَسَ [مُحْمَرًا](١) وَجْهُهُ، فَقَالَ: «قَدْ كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ، فَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ، فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ، مَا يَضْرِفُهُ ذَلِكَ عَن دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمِ



<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل» وفي «مسند الشاشي»، وجاءت في «المعجم الكبير والصغير»: (بالمناشير).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (١٧٢) من حديث معاذ رَضَحُالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١١٧٩٣).

<sup>(</sup>٤) رقم: (٢٦٤٩).

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (السير) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (محمر).

وفضال كالم

وعَصَبٍ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللّهِ لَيُتِمَّنَ اللّهُ هَذَا الْأَمْرَ، حَتَّى يَسِيرُ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعاءَ وحَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللّهَ، وَالذَّئْبَ عَلَى غَنَيِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ اللهِ.

. وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَكَانَ حَسَنًا عِنْدَ الْخَوْفِ.

دَلِيلُهُ: إِظْهَارُ الشُّهَادَتَيْنِ، وَكَلِمَةُ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَايْرٍ.

فِانْ يِلْ اللَّهِ عَلَاكُ إِعْزَازُ الدِّينِ؛ فَلِهَذَا كَانَ أَفْضَلَ.

قَيْلَ: إِنَّمَا يَحْصُلُ الْإِغْزَازُ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ، فَأَمَّا مَعَ الْقَتْلِ /فَهُوَ إِذْلَالُ الدَّينِ، ١٨٨ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.

. وَأَيْضًا: فَإِنَّ لَهُ غَرَضًا فِي ذَلِكَ؛ أَنْ يُقْتَلَ صَابِرًا مُحتَسِبًا، وَلِهَذَا الْمَعْنَىٰ الشُّهَادَةِ. الْمَعْنَىٰ الْغَرَرِ بِنَفْسِهِ وَالشَّهَادَةِ.

واحتَّجُ المُعَالِفُ:

بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ تُلْقَوْلَا بِأَيْدِيكُو إِلَى النَّهُ لَكُمْ ﴾ (١٠).

والجُوَابِ:

أَنَّهَا وَرَدَتْ عَلَىٰ سَبَبِ، [وَهُوَ] (٣) أَنَّهُمْ كَانُوا مَأْمُورِينَ بِإِنْفَاقِ الْمَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: فَأَنْفِقُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ التَّهْلُكَةِ فِي تَرْكِ الْإِنْفَاقِ (١٠. ثُمَّ سَبِيلِ اللَّهِ لُكَةِ فِي تَرْكِ الْإِنْفَاقِ (١٠. ثُمَّ سَبِيلِ اللَّهِ الْقَالَ: فَأَنْفِقُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ التَّهْلُكَةِ فِي تَرْكِ الْإِنْفَاقِ (١٠. ثُمَّ سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: فَأَنْفِقُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ التَّهْلُكَةِ فِي تَرْكِ الْإِنْفَاقِ (١٠. ثُمَّ

10

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٣٦١٢).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: (١٩٥).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (وهم).

<sup>(</sup>٤) «زاد المسير»: (١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) التوبة: (٦٠).

الأفركا المنج وُفِا وَالْبَا فِي كَالْمِيْلَا }

والحج: بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا نَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (١).

أَنَّهُ قَدْ فِيلَ فِيهِ: لَا تَقْتُلُوا أَهْلَ دِينِكُمْ وَقِبْيلَتِكُمْ.

وَقِيلَ: لَا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (١).

وَإِذَا كَانَ هَذَا مَعْنَاهُ؛ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةً عَلَىٰ مَسْأَلْتِنَا.

واحْتُجُ:

بِمَا رَوَىٰ حُذَيْفَةُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ لَا يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُذِلَّ لَسَهُ ﴾.

قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟

قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُهُ»(٣).

والجُوَابِ:

أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا، مِثْلُ: رُكُوبِ الْأَخْطَارِ فِي أَكْسَابِ الدُّنْيَا؛ كَالرُّكُوبِ فِي الْبَحْرِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَىٰ الهَلَاكِ.

واحتجَّج:

بِمَا رَوَىٰ أَبُو أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمْ أَمْرًا لَا تَسْتَطِيعُونَ

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٣٤٤٤).



<sup>(</sup>١) سورة النساء: (٢٩).

<sup>(</sup>٦) (١/ ١٦).

(فناز)

غَيْرٌ "، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ [هُوَ الَّذِي]" يُغَيِّرُهُ (".

والجؤاب

أَنَّ مَعْنَاهُ: يَجُوزُ لَكُمُ الصَّبْرُ حَتَّىٰ يُغَيِّرُ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

واحتجز

بِمَارَوَىٰ ابْنُ عَبَاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَىٰ النَّبِيُ صَلَّالَةَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: كَيْفَ لِي أَنْ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَا تَأْخُذَنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَاثِمٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ: • لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّيكَ / إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ • (۱).

والبخواب

أَنَّ مَعْنَاهُ: لَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْكَ لِضَعْفِكَ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَىٰ السُّلْطَانِ.

واحتج

بِمَا رَوَىٰ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: آمُرُ السَّلْطَانَ بِالمَعْرُوفِ
وَأَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ؟

فَهَالَ: ﴿إِنْ خِفْتَ أَنْ يَقْتُلُكَ فَلَا ٩.

قَالَ: ثُمَّ عُدْتُ.

فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ: ﴿ إِنْ كُنْتَ لَا ثِبَّ فَاعِلَّا فَفِيمًا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ﴿ (٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في ١٥ المصنف، رقم: (٢٨٤٨٢).



۸/ب

<sup>(</sup>١) كذا في ١١ لأصل و (الترغيب والترهيب)، وفي بقية المصادر: (تغييره).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل الاستكركتها من المصادر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (٧٦٨٥)، وقوام السُّنة في «الترغيب والترهيب» رقم: (١٦٠٨).

<sup>(</sup>١) لم أجله فيما بين يدي من المصادر.

أَنَّ مَغْنَاه: فَلَا يَلْزَمُكَ أَنْ تَأْمُرَهُ.

واحتجج

ن. بأَنَّ الْمُضْطَرَّ إِلَىٰ أَكُلِ الْمَيْتَةِ لَوْ تَرَكَ أَكْلَهَا حَتَّىٰ مَاتَ؛ أَيْمَ وَعَصَىٰ، وَكَذَلِكَ إِن المستروق و القيام حَتَّىٰ ازْدَادَ مَرَضُهُ ؟ أَيْمَ وَعَصَىٰ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَرِيضُ لَوْ تَحَمَّلُ الصِّيَامَ وَالْقِيَامَ حَتَّىٰ ازْدَادَ مَرَضُهُ ؟ أَيْمَ وَعَصَىٰ، وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ وُجُوبُ عَزِيمَةٍ، كَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا مِثْلُ ذَلِكَ.

والجُوَات:

رُ بُوبِ ـ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَسْقُطُ بِالضَّرَرِ الْمُتَوَهِّمِ؛ لِأَنَّ خَوْفَ الزِّيَادَةِ فِي الْمَرَضِ وَخَوْفَ التَّلَفِ بِتَرْكِ [الْأَكُل](١) مُتَوَهَّمُّ(٢).

وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ بِالتَّوَهُّمِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قِيلَ لَهُ: ﴿ لَا تَأْمُرْ عَلَىٰ فُلَانٍ بِالمَعْرُوفِ، فَإِنَّه يَقْتُلُكَ ﴾ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ لِذَلِّكَ.

. وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ تَخْتَصُّهُ، وَمَنْفَعَةَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ تَعُمُّ، فَهي كَإِظْهَارِ الشَّهَادَتَيْن، وَكَلِمَةِ حَتَّى عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر.

. وَلِأَنَّ سَبَبَ الْإِتِلَافِ هُنَاكَ بِمَعْنَىٰ مِنْ جِهَتِهِ، وَهَاهُنَا مِنْ [جِهَةِ](٣) غَيْرِهِ؛ لِآنَهُ يَخْصُلُ إِنَّلَافُهُ بِمَعْنَىٰ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ، وَفَرْقٌ بَيْنَهُمَا.

بدَلِيل: أَنَّهُ لَوِ اضْطُرَّ إِلَىٰ أَكُل الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؛ كَانَ عَلَيْهِ ٱلفِدْيَةُ، وَلَوْ صَالَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ؛ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، وَكَانَ الْفَرَقُ بَيْنَهُمَا مَا ذَكَرَنَا، وَهُوَ أَنَّ الْجُوعَ

مَعْنَىٰ مِنْ جِهَتِهِ، وَالصَّوْلَ بِسَبَبٍ مِنْ /غَيْرِهِ.



<sup>(</sup>١) في (الأصل): (إلى كل).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ﴿الفروعِ»: (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (جهته).

فضل المحمد المحم

وَكَذَلِكَ: لَوْ [صَالَتْ](١) عَلَيْهِ بَهِيمَةٌ لِغَيْرِهِ، فَقَتَلَهَا عَلَىٰ وَجْهِ الدَّفْعِ؛ لَمْ يَضْمَنْ، وَلَوِ اضْطُرَّ إِلَىٰ طَعَامِ الْغَيْرِ؛ أَكَلَ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَا ذَكَرْنَا، كَذَلِكَ هَاهُنَا.

واحتجً:

بِأَنْكُمْ قَدْ قُلْتُمْ: إِنَّ فِعْلَ الرُّخَصِ<sup>(\*)</sup> أَفْضَلُ مِنَ الْعَزِيمَةِ، مِثْلُ: الْقَصْرِ وَالْفِطْرِ وَالْمَسْحِ وَالْجَمْعِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّرْكُ وَالْأَخْذُ بِالرُّخْصَةِ أَوْلَىٰ.

والجُوابِ عنه

مَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ أَنَّ مَنْفَعَةَ ذَلِكَ تَخْتَصُّهُ، وَهَذَا يَعُمُّ.

6 60 06 10 00 V

<sup>(</sup>٢) كذا في االأصل، ولعل الأنسب: (الرخصة).



<sup>(</sup>١) في الأصل : (صال).

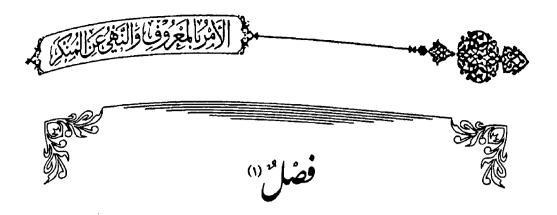

وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ: عَدَمُهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِ الْمُنْكَرِ. وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ: عَدَمُهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبَ الْمُنْكَرِ يَعْدِلُ عَنْهُ، لَكِنَّ غَيْرُهُ مُوْتَكِبٌ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ؛ لَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي وُجُوبِهِ.

رُ بِلْنَهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ عِلَّةً فِي إِسْقَاطِهِ ؟ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ ذَلِكَ عِلَّةً فِي إِسْقَاطِ عَنْدُ وَ مِنَ الْعِبَادَاتِ، وَرَدِّ الْوَدَائِعِ وَالْعَوَادِي ·

وَلَكَانَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالُ: ﴿ وَجُودُ الْفَسَادِ مِنَ الْغَيْرِ يَمْنَعُ مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ ﴿ وَلَكَارِ الْمُنْكَرِ ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ شَرْعِيَّةٌ.

ـ وَلِأَنَّ مَا يَقَعُ مِنْ غَيْرِهِ يَجْرِي مَجْرَىٰ الْمُبْتَدَأُ الَّذِي لَا تَعَلَّقَ لَهَذَا الْمُنْكِرِ بِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ يَلْزَمُنَا النَّكِيرُ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَوِيَ فِي الظَّنِّ أَنْ سَيُقْدِمُ عَلَىٰ مُنْكَرٍ آخَرَ بَعْدَ زَمَانِ لَا يُقْضَىٰ لَهُ مِنْهُ.

كَذَلِكَ: يَجِبُ الْإِنْكَارُ وَإِنْ قَوِيَ فِي الظَّنِّ أَنَّ غَيْرَهِ يَفْعَلُ مُنْكَرًا؛ لِأَنَّ الْمُنْكَر الَّذِي يَفْعَلُهُ غَيْرُهُ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا مَعَ الْمُنْكِرِ الَّذِي يُنْكِرُهُ؛ لَوَجَبَ أَنْ يُنْكِرَهُمَا الله جَمِيعًا؛ لِأَنَّ حُكْمَ أَحَدِهِمَا حُكْمُ الْآخَرِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ أَحَدُ /الْوَاجِيَنْ لِللهَخَرِ.

وَيُفَادِقُ هَذَا: إِذَا غَلَبَ عَلَىٰ الظَّنِّ أَنَّ صَاحِبَ [الْمُنْكَرِ](٢) يَزِيدُ فِي الْمُنْكَرِ ؟



<sup>(</sup>١) يُنظر: ﴿ الآدابِ الشرعيَّةِ ﴾: (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من «الأصل».

وفضال كالم

ُ أَنَّهُ يَسْقُطُ إِنْكَارُهُ - عَلَىٰ إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ (١) - ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَحْصُلْ فِي هَذَا الْوَجْهِ، وَهُوَ: إِزَالَةُ الْمُنْكَرِ مِنْ جِهَتِهِ.

فَإِنْ كَانَ مَنْعُ الْوَاحِدِ عَنِ الْمُنْكَرِ يُؤَدِّي إِلَىٰ قِتَالِ يَقَعُ مَعَ الْكُفَّارِ أَوِ الْبُغَاةِ أَوْ فَسَادٍ مِنَ السَّلَاطِينِ؛ فَالْوَاجِبُ أَلَّا يَفْعَلَ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَعُودَ بِفَسَادٍ عَلَىٰ الْمُنْكِرِ مِنْ حَيْثُ عَادَ بِالفَسَادِ عَلَىٰ الجَمِيعِ، أَوْ عَلَىٰ المُنْكِرِ عَلَيْهِ، وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ يَقْدَحُ فِي وُجُوبِ إِنْكَارِ المُنْكِرِ.

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ مِنْهُمْ أَبُو طَالِبِ(") -: • إِذَا أَمَرْتَ بِالمَعْرُوفِ فَلَمْ يَنْتُهِ؛ دَعْهُ، فَلَا تَخْرُجُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، وَلَا تَرْفَعْهُ إِلَىٰ السُّلْطَانِ يَتَعَدَّىٰ عَلَيْهِ،(").

فَعَلَىٰ هَذَا: إِذَا خَرَجَ الإِنْكَارُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا مِنْ حَيْثُ ظَنَنَّا زِيَادَةَ المُنْكَرِ؛ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ حَسَنَّا؛ لِأَنَّ مَا أَوْجَبَ إِزَالَةَ وُجُوبِهِ يُوجِبُ إِزَالَةَ حُسْنِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الدَّاعِي إِلَىٰ الفَسَادِ، فَلِذَلِكَ [يَخْرُجُ عَنْ](١) أَنْ يَكُونَ حَسَنًا.

وَيُفَارِقُ هَٰذَا: إِذَا عَلَبَ فِي الظَّنِّ أَنَّ الإِنْكَارَ لَآيَرْدَعُ صَاحِبَ المُنْكَرِ فِي حَقًّ نَفْسِهِ، أَنَّهُ يَحْسُنُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا - عَلَىٰ إِحْدَىٰ الرُّوَايَتَيْنِ (٥٠ - لِأَنْنَا نُقَاتِلُ المُشْرِكِينَ وَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ الظَّنِّ المُقَامُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ: قِتَالُ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - لِلْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ، مَعَ غَلَبَةِ الظَّنَّ أَنَّهُمْ يُقِيمُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ.



<sup>(</sup>۱) يُنظر ص (۹۳).

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن حميد، أبو طالب المشكانيُّ، توفي سنة ٢٤٤ هـ . تُنظر تَرجَمَتُه في الطبقات أصحاب الإمام أحمد اللخلال ص (١٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في االأمر بالمعروف؛ رقم: (٥٥).

<sup>(</sup>١) في االأصل ١: (لم يكون) مكشوطة ثم (لم يخرج من) والمُثبَت أوفَقُ للسَّياق.

<sup>(</sup>٥) يُنظر ص (٩٣).

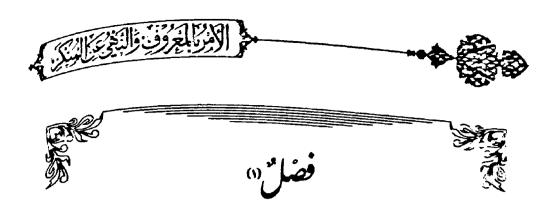

وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ بِأَشْهَلِ مَا يَزُولُ بِهِ المُنْكَرُ. وَالْمُعْتَبُرُ فِي ذَلِكَ: غَالِبُ الظَّنِّ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ فِي ذَلِكَ يَتَعَذَّرُ. فَإِذَا غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّ الْقَوْلَ وَالْوَعْظَ يُؤَثِّرُ؛ لَمْ يُجَاوِزُهُمَا.

وَإِن لَمْ يُؤَثَّرْ، وَغَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّ القَوْلَ يُكْفِي؛ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ. وَإِنْ لَمْ يُؤَثَّرْ، وَغَلَبَ /فِي ظَنِّهِ الفِعْلُ؛ تَجَاوَزَ إِلَيْهِ.

رَبِ اللهُ عَلَيْهِ أَخْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ، فَقَالَ: «الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ: بِالْيَدِ، وبِاللِّسَانِ، وبِالْقَلْبِ، وَهُوَ أَضْعَفُ (٢).

فَقِيل لَهُ: كَيْفَ بِالْيَدِ؟

قَالَ: ﴿ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٣).

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلِ: «النَّاسُ يَخْتَاجُونَ إِلَىٰ مُدَارَاةٍ، وَالأَمْرِ بِالْمَغْرُوفِ بِلَا غِلْظَةٍ، إِلَّا [رَجُلًا مُبَايِنًا مُعْلِنًا](١) بِالفِسْقِ والرَّدَىٰ، فَيَجِبُ نَهْيُهُ، وَهَذَا لاَ حُزْمَةَ لَهُه(١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجها الخلُّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٣٣).



ĺ⁄۱٠

<sup>(</sup>١) يُنظر: «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (الإيمان) مكشوط عليها.

<sup>(</sup>٣) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٢٦).

<sup>(1)</sup> في «الأصل»: (رجل مباين معلن)، كذلك في أصل «الأمر بالمعروف» للخلال.

فضال المستعملة

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ صَالِح: «التَّغْيِيرُ بِالْيَدِ، لَيْسَ بِالسَّيْفِ وَالسَّلَاحِ، (۱). وَظَاهِرُ هَذَا: يَقْتَضِي (۱) جَوَازَ الإِنْكَارِ بِالْيَدِ، إِذَا لَمْ يُفْضِ إِلَىٰ القَتْلِ وَالقِتَالِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا: «يُأْمُرُ بِالرَّفْقِ وَالْخُضُوعُ إِنْ أَسْمَعُوهُ مَا يَكُرُهُ، لَا يَغْفَبُ فَيَكُونَ يُرِيدُ يَنْتَصِرُ لِنَفْسِهِ، (۱).

يعصب و قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ (١): (نَحْنُ نَرْجُو إِنْ [أَنْكَرَ] (١) بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ، وَإِنْ أَنْكَرَ إِنْ فَقَدْ سَلِمَ، وَإِنْ أَنْكَرَ إِنْ فَهُوَ أَفْضَلُ ٩.

وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّ الْإِنْكَارَ بِالْيَدِ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَإِنَّمَا الوَاجِبُ بِالقَوْلِ. وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ حَالَةِ العَجْزِ [عَنِ](١) الإِنْكَارِ بِالْيَدِ. وَكَذَلِكَ نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: لِي جَارٌ يُؤْذِينِي

> بِالمُنْكَرِ. قَالَ: «مُرْهُ بَيْنَكَ وبَيْنَهُ».

قَالَ: فَقَدْ تَقَدُّمْتُ إِلَيْهِ مِرَارًا.

قَالَ: «وَأَيُّ شَيْءٍ عَلَيْكَ! إِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، أَنْكِرْ بِقَلْبِكَ وَدَعْهُ (٧). وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا.

<sup>(</sup>٧) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٢١).



<sup>(</sup>١) لم أجدها فيما طُبِعَ من «مسائل صالح»، وأخرجها الخلَّال في االأمر بالمعروف، رقم: (٨٦).

<sup>(</sup>١) نكررت في «الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٤٦).

<sup>(</sup>١) (المسائل) رقم: (١٧٩٩).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (ينكر) والتَّصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ١: (علي).

الأفريا الغروبا فالبين على المرابي المنطقة الم

وَالدَّلالَةُ عَلَىٰ اغْتِبَارِ الْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ:

. فَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (١).

ـ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَهِ عَالَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ ا

- وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ قَالَ: «مَهْلًا عَنِ اللَّهِ مَهْلًا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، لَوْلَا صِبْيَانُ رُضَعُ، وَرِجَالُ رُكَّعُ، وَبَهَائِمُ رُتَّعُ؛ لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًّا»(").

وَرَوَىٰ أَسَامَةُ /بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: ﴿ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْمُرُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَالِمًا بِمَا أَمُرُ عَالِمًا بِمَا أَمُرُ عَالِمًا بِمَا يَنْهَى اللَّهُ خِصَالٍ: عَالِمًا بِمَا يَنْهَى عَالِمًا بِمَا يَنْهَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَمًا بِمَا يَنْهَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا لِمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا لِمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا لِمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّ

رَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ.

. وَلِأَنَّ الغَرَضَ أَلَّا يَقَعَ المُنْكُرُ، فَإِذَا أَمْكَنَ التَّوَصُّلُ إِلَىٰ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ السَّهْلِ، فَتَجَاوَزَهُ؛ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَضَرَّةٌ عَلَىٰ المُنْكِرِ كَانَ فِي حُكْمِ الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ يُنْكُرُ عَلَيْهِ كَانَ فِي حُكْمِ الظَّالِمِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَضَرَّةٌ عَلَىٰ مَنْ يُنْكُرُ عَلَيْهِ كَانَ فِي حُكْمِ الظَّالِمِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ فِي حُكْمِ الظَّالِمِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ فِي حُكْمِ الظَّالِمِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ فِي حُكْمِ الظَّالِمِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ فِي حُكْمِ الظَّالِمِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ فِي حُكْمِ الظَّالِمِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ

- وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ فَظًا غَلِيظًا رُبَّمَا نَفَرَتِ الْقُلُوبُ عَنْ قَبُولِ قَوْلِهِ، وَقَسَن، وَرَكِبَتِ الْمُحَالَ وَاللَّجَاجَ لِفَظَاظَتِهِ.

4 1.1

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: (١٥٩).

<sup>(</sup>٢) سورة طه: (٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزَّار في «البحر الزُّخَّار» رقم: (٨١٤٦).

 <sup>(</sup>٤) لم أجده مرفوعًا، ولكن ذَكرَ رَفْعَه الشيخُ عبد القادر في «الغنية»: (١/ ١١٣) وابن مفلح في «الأداب الشرعيَّة»: (١/ ٢١٣)، وأخرجه الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٣٢) عن سفيان الثوريُ مقطوعًا.

ا فضل ﴾

وَإِنْ كَانَ مَهِينًا فَفِيهِ ذِلَّةٌ، وَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَىٰ الطَّمَعِ، وَيَهُونُ فِعْلُهُ وَقَوْلُهُ؛ وَجَبَ اعْتِبَارُ غَلَيَةِ الظَّنِّ فِيمَا يُؤَدِّي إِلَىٰ زَوَالِهِ.

وَإِذَا وَجَبَ اعْتِبَارُ الْأَسْهَلِ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ وَجَبَ اعْتِبَارُهُ فِي الْأَمْرِ وَالْمَنْكُ وَيَ الْأَمْرِ وَجَبَ اعْتِبَارُهُ فِي الْأَمْرِ وَالْمَعُرُوفِ، لَكِنَّ الْمَنْعُ عَنْهُ مِنْ كُلِّ وَالْمَعْرُ وَفِيهِ المَّهْ عَنْهُ مِنْ كُلِّ وَجُهِ، وَإِنَّمَا يُمْكِنُ فِيهِ التَّهْدِيدُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ، وَيُمْكِنُ فِيهِ التَّهْدِيدُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ، وَيَعْرِي مَجْرَى الوَعِيدِ مِنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

فَالَّذِي يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ رَدُّ الْوَدَائِعِ وَالْعَوَارِي وَالْغُصُوبِ، وَأَخْذُ الزَّكَوَاتِ أَفُدُ

وَالَّذِي لَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ مِنْهُ: كَالصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ، وَالطَّهَارَةِ؛ لِانْتِقَارِ ذَلِكَ إِلَىٰ شَرَائِطَ، لَكِنْ يُجْبَرُ عَلَىٰ فِعْلِهَا بِالْقَوْلِ تَارَةً، وَبِالْحَبْسِ أُخْرَىٰ.

<sup>(</sup>١) في االأصل: (والترفيب والحب).

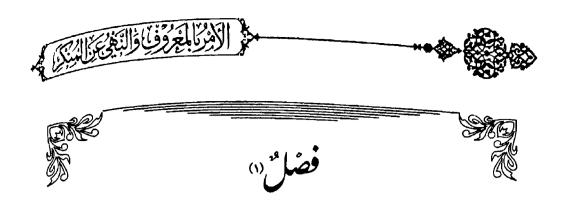

وَيَجُوزُ كَسْرُ آلَةِ اللَّهْوِ وَإِثْلَافُهَا.

وَلَا ضَمَانَ عَلَيْه (١).

وَذَلِكَ مِثْلُ الطَّبْل، وَالْعُودِ، وَالْمِزْ مَارِ.

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَىٰ، وَأَحْمَدَ بْنِ الْمُسَيْنِ (٣), أَ وَإِسْحَاقَ /بْنِ مَنْصُورٍ (١)، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْبٍ (٥)، والْمَرُّوذِيُّ (٦)، وَحَنْبُلٍ (٧), [وَأَبِي] (٨) الصَّقْرِ (١)(١٠).

(١) يُنظر: «التَّمام»: (٢/ ٧٩)، «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢١٦)، «الطرق الحكمية»: (٢/ ٧٠٠ و٧١٤)، «الكنز الأكبر» ص (٢٤٦).

(٢) ﴿الروايتين والوجهين ٩.

(٣) أخرجها عنهما الخلال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١١٦).

(1) لم أجد هذه الرُّواية في «المسائل»، وقد ذَكَرَها عنه ابن قيم الجوزية في «الطرق الحكمية»: (٢/ ٧٠٢).

(o) أخرجها عنه الخلال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١٢١).

(٦) دالورع؛ رقم: (٥٠٣).

(٧) لم أجدها فيما تحت يدي من مصادر.

(٨) في «الأصل»: (وأبو).

(٩) (الجامع الصغيرة ص (٣٤٦).

(١٠) وكذا في رواية عبد اللَّه في «المسائل» رقم: (١٣٦٨)، ورواية أبي داود في «المسائل» رقم: (١٠٠١)، ورواية إسحاق ابن هانئ في «المسائل» رقم: (١٩٥١)، ورواية الأثرم وجعفر بن محمد، ذَكَرَها عنها ابن قيم الجوزية في «الطرق الحكمية»: (٢/ ٧٠٠ و٧٠٠).



فضلن

وَأَمَّا كَنْرُ أَوَانِي الْخَمْرِ:

وَ الْحَارِثِ فِي زِقِّ الْخَمْرِ: «يَحُلُّهُ، فَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ فِي زِقِّ الْخَمْرِ: «يَحُلُّهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَقَدْ نَقَلَ الْأَثْرَمُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ فِي زِقِّ الْخَمْرِ: «يَحُلُّهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ

وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَسْرُهُ مَعَ القُدْرَةِ عَلَىٰ إِرَاقَتِهِ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَرَىٰ مُسْكِرًا فِي قِنِّينَةٍ أَوْ قِرَابَةٍ: «يَكْسِرُهُ»("). وَظَاهِرُ هَذَا: جَوَازُ الْكُسْرِ.

وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَىٰ أَنَّ مَا أَمْكَنَ الْانْتِفَاعُ بِهِ فِي غَيْرِ اللَّهْوِ؛ لَا يَجُوزُ كَسْرُهُ، وَإِذَا كَسَرَهُ ضَمِنَهُ (٣).

وَالدَّلَالَةُ عَلَيْه:

مَا رَوَىٰ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «بُعِثْتُ بِعَشْتُ الْمَزَامِيرِ وَالْمَعَازِفِ» (1).

- وَرَوَىٰ أَبُو اللّهِ اللّهِ صَالَلَهِ صَالَاتُهُ اللّهِ بَعَثَنِي رَحْمَةً وَالْمَعَالِهِ اللّهِ عَالَكِهِ اللّهِ عَالَكِهُ اللّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَحْتَقَ الْمَزَامِيرَ وَالْمَعَازِفَ وَالْخُمُورَ وَالْأَوْثَانَ الّتِي وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، وَأَمْرَنِي أَنْ أَحْتَقَ الْمَزَامِيرَ وَالْمَعَاذِفَ وَالْخُمُورَ وَالْأَوْثَانَ الّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيّةِ» (٥).

- . . وَلِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْخَمْرِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهَا، عِنْدَنَا(١) وَعِنْد أَبِي

<sup>(</sup>٦) الجامع الصغير» ص (٥١٩).



<sup>(</sup>١) أخرجها عنهما الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١١٠).

<sup>(</sup>۲) «الورع» رقم: (۵۰۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: «الأوسط»: (١١/ ٨٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو بكر البزَّاز في «الفوائد» رقم: (٨٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٦١٦).

حَيْفَة (١)، وَلا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوضِ عَلَيْهَا! ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ الْخَمْرَ يَجُوزُ إِرَافَتُهَا، وَلا ضَمَانَ، كَذَلِكَ مَاهُنَا.

ان، حديد . وَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَوَصَّلْ إِلَىٰ إِتَّلَافِ الْخَمْرِ إِلَّا بِإِتْلَافِهَا() يَجِبُ أَنْ بَسْفُطُ قوب إلى المُشْرِكِينَ إِذَا تَتَرَّسُوا بِأَطْفَالِ المُسْلِمِينَ، وَلَم يُتُوصَّل إِلَى ضَمَانُهَا، كَمَا قُلْنَا فِي المُشْرِكِينَ إِذَا تَتَرَّسُوا بِأَطْفَالِ المُسْلِمِينَ، وَلَم يُتُوصَّل إِلَى وَتَالِهِمْ وَرَمْيِهِمْ إِلَّا بِإِصَابَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ لَمْ يَلْزَمِ الرَّامِيَ الضَّمَانُ (٣)، كَذَلِكَ هَاهُنَا. وَيُفَارِقُ هَذَا: إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ إِرَاقَتِهَا مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ؛ لِأَنَّهُ [يُمْكِنُهُ](١) إِنْلَافُ الْمُنْكَرِ مِنْ غَيْرِ إِنْلَافِ مَا هُوَ فِي حُكْمِ الْمَالِ؛ وَلِهَذَا يُقْطَعُ سَارِقُ الظَّرْفِ، وَ يَجُوزُ المُعَاوضَةُ عَلَيْهِ.

وَيُفَارِقُ /هَذَا: آلَةُ اللَّهْوِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي حُكْمِ الْمَالِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا.

<sup>(</sup>٤) في االأصل»: (لا يمكنه).



<sup>(</sup>١) ﴿الأصلِ»: (٧/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>۲) أي آنتها.

<sup>(</sup>٣) (الجامع الصغير؛ ص (٥٣١).





يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ لِمَنْ طَلَبَ ذَلِكَ.

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ.

وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ: أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي الْمَالِ الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ.

مَّ عَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، فِي اللَّصُوصِ إِذَا دَخَلُوا عَلَىٰ الرَّجُلِ مُكَابَرَةً: اللَّهُمْ، لَكِنْ لَا يَنْوِي القَتْلَ، فَإِنْ قَتَلَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»(١).

ـ وَكَذَلِكَ نَقَلَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ: «أَرَىٰ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ عَنْ مَالِهِ وَيُقَاتِلَ، وَلَكِنْ إِذَا وَلَىٰ اللِّصُّ لَا يَتْبَعُهُ، وَهُوَ مُحَارِبٌ يَفْعَلُ بِهِ الْإِمَامُ مَا أَحَتَ»(٢).

ـ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدُوسِ بْنِ مَالَكِ الْعَطَّارِ: «جَائِزٌ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ إِذَا فَارَقُوهُ وَتَرَكُوهُ أَنْ يَطْلُبَهُمْ، لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدِ إِلَّا الْإِمَامَ أَوْ وُلَاةَ المُسْلِمِينَ»(٣).

وَ كَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ صَالِح: «كُلُّ مَنْ عَرَضَ لَكَ، يُرِيدُ مَالَكَ أَوْ نَفْسَكَ، فَلَكَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ» (١٤).

<sup>(</sup>١) أخرجها الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٤١).



<sup>(</sup>١) أخرجها الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجها الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٧١).

## ﴿ الْأَرْزَا لِمَعْ وَفِا وَالْبَافِي عَلَى الْمِرْزَا لِمَعْ وَفِا وَالْبَافِي عَلَى الْمِرْزَا لِمَعْ وَفِا وَالْبَافِي عَلَى الْمِرْزَا لِمَعْ وَفِا وَالْبَافِي عَلَى الْمِرْزَالِ فِي عَلَى الْمُرْزِقِ فِي عَلَى الْمِرْزَالِ فِي عَلَى الْمِرْزَالِ فِي عَلَى الْمِرْزَالِ فِي عَلَى الْمُرْزِقِ فِي عَلِي الْمُرْزِقِ فِي عَلَى الْمُرْزِقِ فِي عَلَى الْمُرْزِقِ فِي عَلِي الْمُرْزِقِ فِي عَلَى الْمُوالِقِ فِي عَلَى الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

مَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِكَ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

. وَكَذَلِكَ نَقَلَ الْمَيْمُونِيُ (٣)، وَأَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٌ (١)، وَأَبُو الْحَارِثِ (١)

وَأَمَّا قِتَالُهُ عَنْ حُرْمَتِهِ وَأَهْلِهِ:

لَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيِّ اللَّهُ عَلِيِّ اللَّهُ اللللْلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ

وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْهُ جَوَازَ ذَلِكَ.

- فَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ: «الرِّوَايَةُ: دُونَ مَالِهِ وَأَهْلِهِ» (^^).

ـ وَكَذَلِكَ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ [الْحَارِثِ](١): "يُقَاتِلُ دُونَ حُرْمَتِهِ، (١). ـ وَكَذَلِكَ نَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ (١١) /عَنْهُ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي مَصْرِ فِي

1/15

· I

<sup>(</sup>١١)هو محمد بن داود بن صُبيح، أبو جعفر المصَّيصيُّ، توفي سنة ٢٥٠ هـ . تُنظر تَرجَمَتُه في الطبقات أصحاب الإمام أحمد، للخلال ص (١٩٥)



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (يمنع).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجها عنه الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجها عنه الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٦٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجها عنه الخلَّال في ﴿السُّنة ﴾ رقم: (١٦٥).

<sup>(</sup>٦) هو علي بن سعيد بن جرير، أبو الحسن النَّسويُّ، توفي سنة ٢٥٧ هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في الطبقات أصحاب الإمام أحمد؛ للخلال ص (١٧٦)

<sup>(</sup>٧) أخرجها الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٥٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجها الخلَّال في االسُّنة، رقم: (١٥١).

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: (الحرب).

<sup>(</sup>١٠) أخرجها الخلَّال في االسُّنة؛ رقم: (١٥٢).

[فِتْنَةٍ] (١)، فَيَطْرُقُهُ الرَّجُلُ فِي دَارِهِ لَيْلًا، فَإِذَا دَخَلَ مَنْزِلَهُ وَخَافَ عَلَىٰ الْحُرَمِ: وَفَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَهُ ١٠٠٠.

وَنَخُوَ ذَلِكَ نَقَلَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ (٣).

وَالدِّلالَةُ عَلَىٰ جَوَازِ الْقِتَالِ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَحُرَمِهِ فِي الْجُمْلَةِ:

. قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَقَّىٰ تَفِيٓ مَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ (١).

فَأَمَرَ بِفِتَالِ الْبُغَاةِ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ تَنْبِيهًا عَلَىٰ نَظَاثِرِهِ، وَمَنْ يَطْلُبُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَىٰ؛ لأَنَّهُ ظَالِمٌ.

وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ (٥): عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّلَاتُهُ عَلَيْهِ، أَوْ دُونَ دُونَ دُونَ دُونَ أَهْلِهِ، مَنْ أُصِيبَ دُونَ مَالِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ ذُرِّيَتِهِ، أَوْ دُونَ أَهْلِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ (٦).

ـ وَرَوَىٰ ـ أَيْضَا ـ بِإِسْنَادِهِ (٧): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ »(٨).

6 400 co 1/0

The statement of the state of

<sup>(</sup>١) تَصحَّفَت في «الأصل» إلى: (بيته) والتَّصويب من «الشُّنة» للخلَّال.

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٥٣) و(١٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجها عنه الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٥٤).

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: (٩).

<sup>(</sup>٥) في «السُّنة» رقم: (١٩٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم: (٤٧٧٢).

<sup>(</sup>٧) في (السُّنة) رقم: (١٦٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم: (٤٧٧١).

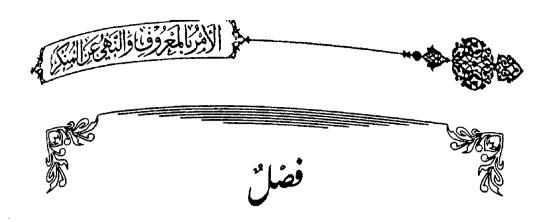

وَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ ذَلِكَ؛ فَهَلْ يَحِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ؟ (١)

أَمَّا فِي أَخْذِ مَالِهِ:

فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِتَالُ، بَلِ الْأَفْضَلُ تَرْكُهُ.

قَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبُل، فِي امْرَأَةِ أَرَادَهَا رَجُلٌ عَلَىٰ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ، وَوَجَدَتْ خَلْوَةً بِقَتْلِهِ لِتُخَلِّصَ<sup>(1)</sup> نَفْسَهَا: «فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يُرِيدُ الْمَتَاعَ وَالثِّيَاب، فَأَرَىٰ أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، وَلَا تَأْتِيَ نَفْسِهِ<sup>(٣)</sup>؛ لِأَنَّ الثِّيَاب مِنْهَا عِوَضٌ، وَالنَّفْسُ لاَ عِوَضَ مِنْهَا).

فَقَدْ نَصَّ عَلَىٰ أَنَّ تَرْكَ القِتَالِ عَلَىٰ المَالِ أَفْضَلُ.

وَأَمَّا النَّفْسُ:

فَظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ ذَلِكَ مَعَ القُدْرَةِ.

قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ: ﴿إِنْ كَانَ الغَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ مِنْهُمْ أَنَّهُ إِنْ أَعْطَىٰ

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٤٨).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ﴿ التَّمامِ يَ (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) في «السُّنة»: (لتحصن).

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل»، وفي «السُّنة»: (على نفسه).

الم فضل الم

بِيَدِهِ [قُتِلَ](١)؛ فَلْيَدْفَعْ عَنْ نَفْسِهِ بِطَاقَتِهِ مَا اسْتَطَاعَ ١٥٠٠.

نَقَدْ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِالدَّفْعِ:

فَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ هَذَا /عَلَىٰ طَرِيقِ الْوُجُوبِ.

وَيَخْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ طَرِيقِ النَّدْبِ.

أَمَّا وَجْهُ الْوُجُوبِ:

وْفَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ تُلْقُولَا بِأَيْدِيكُو إِلَى النَّهُ لَكُونِ ﴿ تُلْقُولًا بِأَيْدِيكُو إِلَى النَّهُ لَكُونِ ﴾ (٣).

. وَلاَّنَّهُ لَمَّا لَزِمَهُ أَنْ يُحْيِيَ نَفْسَهُ، فَأَكَلَ<sup>(١)</sup> الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ

يُحْيِيَهَا بِالدُّفْعِ عَنْهَا، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْلُ المَيْتَةِ.

وَالْوَجْهُ فِي نَفْي الْوُجُوبِ ـ وَهُوَ قِيَاسُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ: وَأَنَّهُ يَحْسُنُ الْإِنْكَارُ مَعَ خَوْفِ الْقَتْل<sup>(٥)</sup> ـ :

. مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضَى لِللَّهُ عَنْهُ أَنَّه أُحْصِرَ، فَتَرَكَ الدَّفْعَ عَنْ نَفْسِهِ، وَمَنَعَ عَبِيدَهُ وَأَصْحَابَهُ مِنَ الدَّفْع عَنْهُ، وَلَو كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ ذَلِكَ.

وَإِنْ يَكْ يَكْ مَلُ أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ يُقْتَلُ، فَلِهَذَا لَمْ يَدْفَعْ.

قيل؛ أَمَارَاتُ الْقَتْلِ ظَهَرَتْ وَلَاحَتْ، وَمَعَ هَذَا امْتَنَعَ مِنَ الْاسْتِغَاثَةِ بِعَبِيدِهِ غَنْه هذه.

فِإِنَّكِنَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ امْتَنَعَ مِنَ القِتَالِ خَوْفًا عَلَىٰ الْحُرَمِ، وَهُوَ أَنْ

4 11m &

۱۲/ب

. <sub>ት</sub>

<sup>(</sup>١) تَصحَّفَت في «الأصل» إلى: (قبل).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٨٣).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: (١٩٥).

<sup>(1)</sup> لعله أراد: (بأكل) واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٥) ص (١٠١).

من الافراله فع وفي والنَّفِ عَمَالِيدَ

يَحْصُلَ [اللُّطْفُ](١) بهم.

مَثَلَ وَالْعَصَاءُ وَيُرِهِ مَوْجُودٌ إِذَا تَرَكَ قِتَالَهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَتَقَدَّمُوا عَلَ مَهِلَ: هَذَا المَغْنَىٰ مَوْجُودٌ إِذَا تَرَكَ قِتَالَهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَتَقَدَّمُوا عَلَىٰ سَبِّي العُورَم كَمَا أَقْدَمُوا عَلَىٰ قَتْلِهِ.

، العرام. وَلأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ لَهُ قَصْدٌ صَحِيحٌ بِأَلَّا يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّىٰ يُسْتَشْهَدَ

الدَّلِيلُ عَلَىٰ هَذَا: مَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَرَأَيْتَ لَوِ [انْغَمَسْتُ] (") فِي الْمُشْرِيرَ، حَتَّىٰ قُتِلْتُ صَبْرًا (٢) مُحْتَسِبًا، لِيَ الْجَنَّةُ؟

قَالَ: (نَعَمُ)(١).

ويفارق هذا: إِذَا كَانَ مَعَهُ طَعَامٌ؛ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ؛ لأَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي تَرُكِ أَكْلِهِ.

وَأَمَّا إِسْفَاطُ الْوُجُوبِ وَالْاسْتِحْبَابِ فِي المَالِ:

فَالْوَجْهُ فِيهِ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حِفْظُ مَالِهِ مِنَ الضَّيَاعِ وَالْهَلَاكِ.

بدَلِيل: أَنَّهُ لَوْ تَرِكَ زَرْعَهُ يَعْطَشُ، فَلَمْ يَسْقِهِ الْمَاءَ، أَوْ تَرَكَ /عَقَارَهُ [يَخُون](٥) [فَلَمْ](١) يُعَمِّرُهُ وَلَمْ يَأْثُمْ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ.

وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ حِفْظُهُ ؟ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقِتَالُ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ حِفْظِهِ.

(١) رسمها في «الأصل»: (الطف)، ولعلها متصحفة من (التلف).

(٢) في «الأصل»: (انفست).

(٣) «القتل صَبْرًا»: (هو أن يُمسَك ثم يُرمَى حتى يُقتَل). «الفائق» ولعله أراد: (صابرًا) واللَّه أعلم.

(٤) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر مُسنَدًا، وإنما ذَكَرَه ابن حجر في «التلخيص الحبير» رقم:

(٥) في الأصل؛ (يحرث).

(٦) في «الأصل»: (لم) ولعل المُثبَت هو الصَّواب إن شاء اللَّه.



1/14

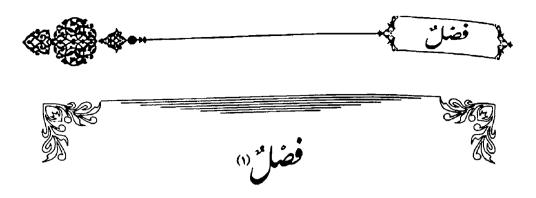

فَإِنْ أُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَىٰ الزِّنَىٰ؛ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهَا؛ لِأَنَّهَا إِنْ لَمْ تَدْفَعْ كَانَتْ مُمَكِّنَةً مِنَ الزِّنَىٰ.

فَإِنْ آلَ الدَّفْعُ إِلَىٰ نَفْسِ الْمَدْفُوعِ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا.

وَإِنْ خَافَتْ عَلَىٰ نَفْسِهَا الْقَتْلَ؛ سَقَطَ عَنْهَا الدَّفْعُ، كَمَا يَسْقُطُ الْأَمْرُ بالمَعْرُوفِ وَالنَّهْئِ عَنِ الْمُنْكَرِ بِالْخَوْفِ.

َ فَإِنْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَىٰ الزِّنَىٰ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَزْنِيَ وَإِنْ خَافَ الْقَتْلَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ خُصُولُ الزِّنَىٰ مِنْ جِهَتِهِ إِلَّا بِالْإِيلَاجِ، وَالْإِيلَاجُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا عَنِ الْتِشَارِ، وَالْإِيلَاجُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا عَنْ شَهْوَةٍ مِنْهُ.

وَ قَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ المَسْأَلَةَ فِي مَسَائِل «الخِلَافِ»(٢).

**6400 640** 

<sup>(</sup>٢) هو كتابٌ في الخِلاف العالي، قسَّمه القاضي رَحِمَهُ ٱللَّهُ إلى مسائل، وليس هو كتابه «التعليقة»، ولم أجد هذه المسألة في الموجود من «الخلاف»، يسر للَّه تعالى العثور على باقيه.



<sup>(</sup>١) يُنظر: (تصحيح الفروع): (١٠/ ٦١)، (المبدع): (٧/ ٣٩١).

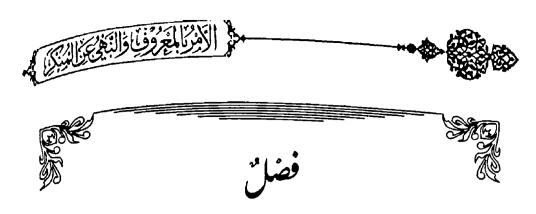

فَإِنْ رَأَىٰ إِنْسَانًا يَطْلُبُ نَفْسَ غَيْرِهِ ؟ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ عَنْهُ، كَمَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ ؟ لِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَهُ أَنْ يُحْيِيَ نَفْسَ غَيْرِهِ بِبَذْلِ طَعَامِهِ لَهُ، وَيُنْجِيَهُ مِنَ الْغَرَقِ، كَذَلِكَ لَزِمَهُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ.

وَيُفَارِقُ هَذَا: الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ ؟ أَنَّهُ لَا يَجِبُ - عَلَىٰ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ (١) - لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي تَرْكِ الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ طَلَبَ الشَّهَادَةِ، وَهَذَا المَعْنَىٰ مَعْدُومٌ فِي الدَّفْعِ عَنْ غَيْرِهِ ؟ لِأَنَّهُ (٢) لَا يَتَحَقَّقُ مِنَ الْغَيْرِ إِيثَارُ الشَّهَادَةِ، فَلِهَذَا وَجَبَ دَفْعُهُ عَنْهُ.

\* فَإِنْ رَآهُ (٣) يَأْخُذُ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقَّ، إَفَهَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ (١) أَمْ لا؟ قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ، فِي اللَّصُوصِ يَعْرِضُونَ [لِلرَّجُلِ] (٥) فِي الطَّرِيقِ: «يُقَاتِلُهُمْ دُونَ مَالِهِ، فَإِنْ عَرَضُوا لِلرُّفْقَةِ وَلَم يَعْرِضُوا لِمَالِهِ؛ فَلَا أَرَىٰ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ

بالسَّيْفِ إِلَّا دُونَ مَالِهِ»(١).

وَكَذَلَكَ نَقَلَ أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ التَّرْمِذِيُّ عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ: إِذَا اسْتَعَانَ بِي صَاحِبِي، أُعِينُهُ؟

(۱) يُنظر ص (۱۲۲).

(٢) تكرَّرَت في «الأصل».

(٣) أي رأى الإنسان الذي يطلب مال غيره.

(٤) أي عن مال غيره.

(٥) في «الأصل»: (الرجل) والتّصويب من «السُّنة» للخلَّال.

(٦) أخرجه الخلَّال في ﴿السُّنةِ ﴿ رقم: (١٥٦).



۱۳/ب

قَالَ: «أَعِنْهُ، وَلَا تُقَاتِلْهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يُبَحْ لَكَ أَنْ تَقْتُلَهُ لِمَالِ غَيْرِكَ، إِنَّمَا أُبِيحَ لَكَ

وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ: الْمَنْعُ مِنْ جَوَازِ القِتَالِ عَنْ مَالِ غَيْرِهِ، إِذَا كَانَ يَخَافُ أَنْ يَؤُولَ القِتَالُ إِلَىٰ نَفْسِهِ. يَؤُولَ القِتَالُ إِلَىٰ نَفْسِهِ.

وَالْوَجُهُ فِيهِ:

ـ قَوْلُهُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»(٢).

دَلِيلُهُ:

ـ أَنَّهُ لَا يَكُونُ شَهِيدًا بِقَتْلِهِ دُونَ مَالِ غَيْرِهِ.

. وَلاَّنَهُ لَا ضَرُورَةَ (٣) عَلَىٰ الدَّافِعِ فِي أَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ، وَإِنَّمَا يَدْفَعُ الضَّرَرَ عَنْ

صَاحِبِ المَالِ.

وَقَدْ تَقَابَلَ هَاهُنَا ضَرَرَانِ:

أَحَدُهُمَا: عَلَىٰ صَاحِبِ المَالِ بِذَهَابِ مَالِهِ.

وَالثَّانِي: عَلَىٰ الآخِذِ لِلْمَالِ بِذَهَابِ نَفْسِهِ.

وَحُرْمَةُ النَّفْسِ أَعْظَمُ مِنَ حُرْمَةِ المَالِ، فَقَدَّمْنَا حُرْمَةَ النَّفْسِ عَلَىٰ حُرْمَةِ الْمَالِ؛ فَلَمْ يَجُزْ إِثْلَافُهَا لِأَجْل مَا لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ.

وَيُفَارِقُ هَذَا: مَالُ نَفْسِهِ؛ أَنَّهُ يَدْفَعُ عَنْهُ وَإِنْ تَلِفَتْ نَفْسُ الْآخِذِ؛ لِأَنَّ عَلَىٰ

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل»، ولعل الصُّواب: (ضرر).



<sup>(</sup>١) أخرجه الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٥٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٢٤٨٠)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٣٧٨)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٥٩٠).

صَاحِبِ الْمَالِ [ضَرَرًا] " يَأْخَذِهِ فَنِهَا كَانَ لَهُ النَّفَعُ لِيَلْفَعَ ضَرُورَةً " وَعَلَمُ الصَّاحِ الْمَالِ [ضَرَرًا] " يَأْخَذِهِ فَنِهَا كَانَ لَهُ النَّفَعُ لِيَلْفَعُ ضَرُواً اللَّهُ عَلَى غَيْرِهِ، فَقَدَّمُ الْمَالُولُ اللَّهُ مَا ضَرَرًا اللهِ اللهُ مَا غَيْرِهِ، فَقَدَّمُ اللهُ اللهُ عَلَى غَيْرِهِ، فَقَدَّمُ اللهُ اللهُ عَلَى غَيْرِهِ، فَقَدَّمُ اللهُ اللهُ عَلَى عَيْرِهِ، فَقَدَّمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ور حلى مير في أَذَا لَمُ اللَّهُ مَا أَمْ فَطَ حُوْمَةً نَفْسِهِ بِأَخْذِ مَالِ غَيْرِهِ.

قَيِلَ: لَا يُسْقِطُ خُرْمَتُهُ بِتَعَلِّيهِ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لُو غَصَبَ خَيْثًا فَخَطَ بِهِ إِلَا تَجُرَحُهُ لَهُ [تَلْزَمْهُ] " لِإِزَائِتُهُ، وَإِذْ كَانَ مُتَعَدِّبًا بِالْأَخْذِ.

وَبِعِثْلِهِ: لَوْ غَصَبَ مَاجَةً وَيَنَىٰ عَنْيَهَا؛ كُنُّفَ نَقْضَ الْبِنَاءِ.

فَلَنَّ عَلَى: أَنَّ حُوْمَةً تَقْسِهِ مُقَدَّمَةً عَلَىٰ مَالِ غَيْرِهِ، وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِسْفَاطَ عُزِمَةِ تَقْسِهِ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لَوْ أَبَاحَ غَيْرَهُ قَتْلَ نَقْسِهِ اللَّمْ يَمْلِكُ الْغَيْرُ قَتْلَهُ.

فَا قِيلَ: لَمَّا كَانَتْ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ فِي جَوَاذِ الدَّفْعِ عَنْهَا، كَذَنِكَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ فِي جَوَاذِ الدَّفْعِ.

تَيْلَ: فِي الدَّفْعِ عَنْ مَالِهِ دَفْعُ ضَرَرٍ عَنْهُ، وَهَذَا لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ، وَيُقَابِلُهُ مَا هُوَ أَعْظُمُ مِنْهُ، وَهُوَ خُرْمَةُ نَفْسِ غَيْرِهِ.

وَلِأَنَّ مَالَ نَفْسِهِ هُوَ أَخَصُّ بِهِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَمُلِكُ إِيَاحَتُهُ وَالامْتِنَاعَ مِنْ بَذْلِهِ فِي الْمُطَالَبَةِ بِهِ لِغَاصِبِهِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ، وَلَا يَمُلِكُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فِي مَالِ غَيْرِهِ.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من «الأصل»، والمعنى يقتضيها، والمُثبَت موافِق لكتب الفقه الحنبليُّ «باب الغصب».



<sup>(</sup>١) في الأصل : (ضرر).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ١، ولعل الصّواب: (ضرره).





وَذَلِكَ فِي الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ.

فَأَمَّا أَفْعَالُ الْقُلُوبِ فَلَا؛ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الْإِكْرَاهِ أَنْ يَقَعَ عَلَىٰ وَجْهِ يَصِتُّ التَّخَلُّصُ بِالْفِعْلِ مِنْهُ، وَذَلِكَ لَا يَتَأَتَّىٰ فِي أَفْعَالِ الْقُلُوبِ.

وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ تَأْثِيرَهُ فِي الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ؛ فَالكَلَامُ فِي صِفَتِهَا، وَعَقْدِ الْبَابِ فِي ذَلِكَ:

كُلُّ فِعْلِ لَا يَعُودُ بِإِنْلَافِ نَفْسِ غَيْرِهِ وَلَا عُضْوِ مِنْ أَعْضَائِهِ؛ أَثَّرَ الْإِكْرَاهُ فِيهِ. مِنْ ذَلِكَ: إِظْهَارُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ مَعَ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِالإِيمَانِ.

وَالدَّلالَةُ عَلَيْهِ:

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلَّا مَنْ أُحَدِهَ وَقَلْبُهُ، مُطْمَيِنٌّ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ (١).

وَفِي هَذَا تَنْبِيهُ عَلَىٰ مَا دُونَهُ مِنَ الطَّاعَاتِ؛ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ.
وَفِيهِ أَيْضًا تَنْبِيهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ المَعَاصِي الَّتِي [يُتَصَوَّرُ]('' الْإِكْرَاهُ فِيهَا؛
كَشُرْبِ الْخَمْرِ ـ عَلَىٰ /الصَّحِيحِ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ (''' ـ وَالسَّرِقَةِ، وَقَذْفِ ١٠/ب الْمُحْصَنَاتِ، وَإِثْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحْيِيَ نَفْسَهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

<sup>(</sup>٣) يُنظر: «الروايتين والوجهين»: (٢/ ١٢٠).



<sup>(</sup>١) سورة النحل: (١٠٦).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (تتصور).

مِن الله المُعَامِ الْغَيْرِ، وَلِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ الْمُبَاشِرِ لِلْإِثْلَافِ، وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ إِثْلَافِ مُطَالِبَةُ الْمُبَاشِرِ لِلْإِثْلَافِ، وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ إِثْلَافِ مُطَالِبَةُ الْمُبَاشِرِ لِلْإِثْلَافِ، وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ إِثْلَافِ مُعَامِ الْغَيْرِ، وَلِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ الْمُبَاشِرِ لِلْإِثْلَافِ، وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ إِثْنَانَ الْعَامِ الْغَيْرِ، وَلِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ الْمُبَاشِرِ لِلْإِثْلَافِ، وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ إِثْلَافِ مُطَالِبَةُ الْمُبَاشِرِ لِلْإِثْلَافِ، وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ إِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ر رسى قَلْ يَلْزَمُ الْمُبَاشِرَ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ - أَعْنِي: الْإِتْلَافَ وَلَا يَلْزَمُ الْمُبَاشِرَ الضَّمَانُ<sup>(۱)</sup> فَلِهَذَا لَمْ يَلْزَمْهُ الضَّمَانُ<sup>(۱)</sup>

ميه الدَّية عَلَىٰ الْفَتْلِ إِذَا طَالَبَ الْأَوْلِيَاءُ بِالدَّمِ الْأَوْلِيَاءُ بِالدَّمِ الْأَهْمَا يَشْتَرِكَانِ وَيُفَارِقُ هَذَا: الْإِكْرَاهُ عَلَىٰ الْفَتْلِ إِذَا طَالَبَ الْأَوْلِيَاءُ بِالدَّمِ الضَّمَانِ كَمَا لَوْ بَاشِرَ فِي الدِّية الشَّرَكَا فِي الضَّمَانِ كَمَا لَوْ بَاشِرَ فِي الدِّية الشَّرَكَا فِي الضَّمَانِ كَمَا لَوْ بَاشِرَ الْاَتْلافَ.

﴿ وَأَمَّا الْإِكْرَاهُ عَلَىٰ الزِّنَىٰ فَلَا يَصِحُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ إِلَّا بِالْإِيلَامِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ شَهْوَةٍ، وَالشَّهْوَةُ [تَنْفِي] (٣) الْإِكْرَاهَ.

\* وَأَمَّا الْإِكْرَاهُ عَلَىٰ الْقَتْلِ فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا، وَلَا يُبِيحُ الْقَتْلَ.

لِأَنَّهُ لَيْسَ إِحْيَاءُ نَفْسِهِ بِقَتْلِ غَيْرِهِ بِأَوْلَىٰ مِنْ إِحْيَاءِ نَفْسِ غَيْرِهِ بِقَتْلِ نَفْسِهِ؛ فَلِهَذَا لَمْ يُؤَثِّرُ الْإِكْرَاهُ فِيهِ.

\_ وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ أَنْ يَقْتُلَهُ لِيُحْيِيَ نَفْسَهُ ؛ لَجَازَ عِنْدَ خَوْفِ التَّلَفِ مِنَ الْجُوعِ أَنْ يَقْطَعَ عُضْوًا مِنْهُ وَيَأْكُلَهُ لِيُحْيِيَ نَفْسَهُ .

6 400 00 MO



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (إكراهه).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «القواعد» لابن رجب: (٢/ ٦٠٣)، «القواعد» لابن اللَّحام: (١/ ١٤٦)، «تصحيح الفروع»: (٧/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (ينفي).





وَأَمَّا أَثَرُ الْإِكْرَاهِ فِي جَوَازِ فِعْلِهِ: فَالصَّبْرُ عَلَىٰ الأَذَىٰ وَتَرْكُ الْفِعْلِ أَفْضَلُ، وَإِنْ عَادَ بِضَرَدِهِ.

وَهَذَا بِنَاءً عَلَىٰ الْأَصْلِ الَّذِي تَقَدَّمَ (١)، وَأَنَّهُ يَحْسُنُ الْإِنْكَارُ مَعَ خَوْفِ الْقَتْلِ، وَيَكُونُ أَفْضَلَ.

خِسْ اَنُهُ لِلْمُتَكَلِّمِينَ (') فِي قَوْلِهِمْ: «إِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَىٰ كَلِمَةِ الْكُفْرِ، أَوْ إِظْهَارِ كَلِمَةِ حَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، [فَإِنَّ] ('') أَوْ إِظْهَارِ كَلِمَةِ حَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، [فَإِنَّ] ('') الْأَفْضَلَ ذَلِكَ، وَمَا عَدَاهُ، مِثْلُ الْإِكْرَاهِ عَلَىٰ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَشُرْبِ الْخَفْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَلَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ، /وَإِنْ فَعَلَهُ أَثِمَ».

دَلِيلُنَا:

مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكَ ﴾ (١). وَقَوْلُهُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (٥). فَجَعَلَهُ شَهِيدًا بِالصَّبْرِ عَلَىٰ قِتَالِهِ عَنْ مَالِهِ.

1/10

<sup>(</sup>١) يُنظر ص (١١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر ص (١٠٢).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (وإن).

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان: (١٧).

<sup>(</sup>٥) تَقَدَّم تخريجه ص (١٢٧).

الافرنا المع والمنافئة المنافئة المنافئ

المُنْ اللهُ مَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يَطْمَعُ فِي تَخْلِيصِ مَالِهِ مَعَ سَلَامَةِ نَفْسِهِ. فَإِنْ قِيلَ: الْخَبَرُ عَامٌ فِيهِمَا. قُيلَ: الْخَبَرُ عَامٌ فِيهِمَا.

وَلِآنَهُ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا فِي إِظْهَارِ الْمَذَاهِبِ الْبَاطِلَةِ، وَكَلِمَةِ حَقُّ عِنْدَ مُلْطَانٍ (١)، كَذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الْمُحَرَّمَاتِ.

فَا قَيْلَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ إِعْزَازُ الدِّينِ، وَلَيْسَ هَذَا المَعْنَىٰ مَوْجُودٌ فِي غَيْرِهِ. تُيلَ اللَّهُ عَذْ أَجَبْنَا عَنْ هَذَا فِيمَا تَقَدَّمَ (")، وَقُلْنَا: إِنَّمَا يَكُونُ [إِعْزَازًا] (") إِذَا لَمْ يُقْتَلْ مُنْكِرُهُ، فَأَمَّا مَعَ الْقَتْلِ فَفِيهِ إِذْ لَالٌ.

واحتُجُ المُخالِفُ:

بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ تُلْقُولَا إِلَيْهِ يَكُو إِلَى اللَّهُ لَكَةٍ ﴾ (١)، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا نَفْتُكُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ (٥). والجُوابِ عنه: مَا مَضَىٰ (١).

واحتجج

بِأَنَّهُ لَوْ خَافَ الزِّيَادَةَ فِي الْمَرَضِ؛ يَسْقُطُ الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَلَم يَجُزُ لَهُ أَنْ يَقُومَ وَيَصُومَ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ عَاصِيًا، وَإِنْ كَانَ فِيهِ حَمْلُ النَّفْسِ عَلَىٰ الطَّاعَةِ، كَذَلِكَ هَاهُنَا.

والجُوَابُ عنه: مَا تَقَدَّمَ (٧).



<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعل الصُّواب إضافة (جائر) لأن الحكم يختلف بحذفها.

<sup>(</sup>۲) ص (۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (إعزاز).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: (١٩٥).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: (٢٩).

<sup>(</sup>٦) ص (١٠٥).

<sup>(</sup>۷) ص (۹۹) و (۱۰۸).

فضل الم

فَإِلَّ عَلَىٰ فَمَا تَقُولُونَ فِيمَنْ عَرَضَ لَهُ مَنْ يَأْخُذُ دِرْهَمًا مِنْ مَالِهِ، وَعَلِمَ أَنَّهُ إِذَا دَفَعَهُ عَنْهُ قَتَلَهُ الطَّالِبُ؟

فَإِنْ قُلْتُمْ: لَا يَجُوزُ لَهُ دَفْعُهُ؛ صَحَّ مَا قُلْنَا.

وَإِنْ قُلْتُمْ: يَجُوزُ لَهُ دَفْعُهُ ؟ خَالَقْتُمُ الْإِجْمَاعَ.

قَيلَ: يَجُوزُ لَهُ دَفْعُهُ، لَكِنِ الْأَفْضَلُ تَرْكُ الدَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ يَقِي نَفْسَهُ بِمَالِهِ، فَهُوَ أَفْضَلُ.

فَإِنْ مَا تَقُولُونَ فِي الْمُبَارَزَةِ إِلَىٰ الْكُفَّارِ إِذَا غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ أَنَّهُ يُقْتَلُ، هَلْ يَجِلُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

قيل: الْمُبَارَزَةُ [تَقِفُ] (١) عَلَىٰ رَأْي الْإِمَامِ ؛ /لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِذَلِكَ، فَرُبَّمَا كَانَ ١٥٠ ب الْكَافِرُ أَشْدَّ بَأْسًا مِنَ الْمُسْلِمِ، فَيَقْتُلُهُ ؛ فَيَعُودُ بِكَسْرِ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ وَبِهَزِيمَتِهِمْ وَكَسْرِ عَسْكَرِهِمْ.

وَهَذَا مَعْدُومٌ هَاهُنَا، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ عَلَىٰ الْكُفْرِ، وَكَلِمَةِ حَةً، عِنْدَ السُّلْطَانِ (٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في االأصل ١، ولعل الصُّواب إضافة (الجائر) لأن الحكم يختلف بحذفها.



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (يقف).



وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ الْإِكْرَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ بِشُرُوطٍ:

أَحَدُهُا: الْخَوْفُ عَلَىٰ النَّفْسِ، وَمَا دُونَ النَّفْسِ، مِنْ قَطْعِ عُضْوٍ، وَحَبْسٍ. وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ (١): ﴿ حَدُّ الْإِكْرَاهِ ؛ إِذَا خَافَ الْقَتْلَ، أَوْ ضَرْبًا شَدِيدًا ﴾.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ<sup>(٬)</sup>، وَقَدْ سُثِلَ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ، فَقَالَ: ﴿إِذَا خَشِيَ الْقَتْلَ أَوْ الضَّرْبَ؛ لَمْ يَجُزْ ﴾ (٣).

وَقَالَ فِي «كِتَابِ الْمِحْنَةِ» (١): «الْحَبْسُ إِكْرَاهٌ».

وَقَدْ حَكَيْنَا خِلَافَ هَذَا فِيمَا تَقَدَّمَ عَنِ الْمُتَكَلِّمِينَ (٥)، وَأَنَّ الْخَوْفَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ يَجْرِي مَجْرَى النَّفْسِ، بِدَلِيلِ سُقُوطِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَالْفِطْرِ فِي الصَّيَام، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَالنَّانِي: أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّخَلُّصُ مِمَّا يَخَافُهُ إِلَّا بِمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ، [كِإظْهَارِ](١)



<sup>(</sup>١) (المسائل) رقم: (٩٥٨).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الرحمن، أبو عبد اللَّه الساميُّ الهرويُّ، توفي سنة ٣٠٤هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في التاريخ الإسلام»: (٧/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواية عبد اللَّه، ذَكَرَها القاضي في «الروايتين والوجهين»: (٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) ص (٨٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر ص (١٣١).

<sup>(</sup>٦) في (الأصل): (إظهار).

وفضال الم

عَلِمَةِ الْكُفْرِ مِمَّنْ لَا يُحْسِنُ الْمَعَارِيضَ، وَإِظْهَارِ الْكَذِبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ مَخْلَصًا إِلَّا بِذَلِكَ.

أً فَإِنْ وَجَدَ مَخْلَصًا مِنْ ذَلِكَ [الْإِكْرَاهِ] (١) لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا بِهِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ طَعَامًا مُبَاحًا؛ لَمْ يَحِلَ لَهُ أَكْلُ الْمَيْتَةِ.

النَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الَّذِي أُكْرِهَ عَلَيْهِ يَتَغَيَّرُ بِالْإِكْرَاهِ.

مِثْلُ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ [إِنْ] (٢) لَمْ يَفْعَلْ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ، يَفْعَلْ غَيْرَهُ زِيَادَةً عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الْمُنْكَرِ.

فَأَمَّا إِنَّ لَمْ يَتَغَيَّرُ ؟ لَمْ يُؤَثِّرِ الْإِكْرَاهُ فِيهِ.

6 400 00 M

(١) في الأصلَّا: (المكروه).

<sup>(</sup>٢) ليست في «الأصل»، والمعنى يقتضيها.



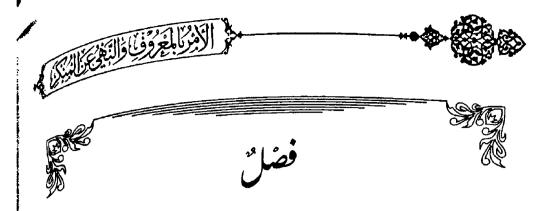

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ [المُكْرِهُ](١) سُلْطَانًا أَوْ بَاغِيًا أَوْ خَارِجًا أَوْ لِفُا مُتَعَلِّبًا؛ لَأَنَّ مَا صَارَ لَهُ مُكْرِهًا مِنْ إِلْحَاقِ الضَّرَرِ مِنْ بَعْضِهِمْ، قَائِمٌ فِي سَائِرِهِمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفِ الْحُكْمُ بِذَلِكَ.

عدم يسسِ المعرف المنظرة المنظ

**⊚å•** ••**√**•

(١) في «الأصل»: (المنكر).

<sup>(</sup>٢) في رواية عبد اللَّه وإسحاق الكوسج وحرب الكرماني وأبي طالب المشكاني وأبي الحارث الصائغ وغيرهم، تُنظر هذه الرُّوايات في «زاد المسافر»: (٣/ ٢٨٩)، «الجامع لعلوم الإمام أحمد»: (١١/ ٢٩٨).







وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ:

. مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ بِكُلِّ حَالٍ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْمُقَامُ.

وَهُوَ: مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ إِظْهَارِ الْإِسْلَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ خَوْفًا عَلَىٰ نَفْسِهِ؛ لِضَعْفِ عَشِيرَتِهِ، أَوْ لَا عَشِيرَةَ لَهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ الْهِجْرَةِ.

. وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ تُسْتَحَبُّ لَهُ.

وَهُوَ: مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ إِظْهَارِ دِينِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ؛ لِقُوَّتِهِ بِعَشِيرَتِهِ، مِثْلُ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ.

ـ وَمَنِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَلَا [تُسْتَحَبُّ](١) لَهُ.

وَهُوَ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ إِظْهَارِ دِينِهِ، وَلَا عَلَىٰ الْحَرَكَةِ، وَهُوَ النَّمِنُ، وَالضَّيْخُ [الْفَانِي]('')، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَىٰ رُفْقَةٍ.

فَأَمَّا المُقَامُ فِي الدَّارِ الَّتِي تَغْلِبُ فِيهَا الْبِدَعُ، [كَبِلَادِ](٣) الْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ وَالْإِغْتِزَالِ وَالرَّفْضِ؛ فَالْحُكْمُ فِيهَا = كَالْحُكْمِ فِي المُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَىٰ وَالْإِغْتِزَالِ وَالرَّفْضِ؛ فَالْحُكْمُ فِيهَا = كَالْحُكْمِ فِي المُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَىٰ



<sup>(</sup>١) في (الأصل): (يُستحَبُّ).

باللَّهُ (٢) في «الأصل»: (الفان).

الله الله الأصل : (فبلاد).

مَا بَيُّنَا مِنَ التَّفْصِيلِ (١)، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.

نَا مِنَ النَّهُ النَّهُ لا يَجُوزُ المُقَامُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ إِظْهَارُ الْحَقِّ وَالنَّكِيرُ: وَالدَّلالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ لا يَجُوزُ المُقَامُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ إِظْهَارُ الْحَقِّ وَالنَّكِيرُ:

أَنَّهُ يُكُثُّرُ سَوَادَهُم، وَيُقَوِّي حَالَهُم.

آنَهُ يَكْتُرُ سُوْنَ اللَّهِ مَا يُعِينُهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، وَيُعِينُهُمْ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمٍ، وَيُعِينُهُمْ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمٍ، وَلِآنَهُ إِذَا زَرَعَ وَاتَّجَرَ يُعِينُهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، وَيُعِينُهُمْ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمٍ،

خَرَاجِ وَغَيْرِهِ. خَرَاجِ وَغَيْرِهِ. وَلِأَنَّ الْمَكَاسِبَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي بِلَادِهِمْ؛ لِاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ؛ لِأَنْهُ يَأْخُذُونَ [الْمَالَ](٢) مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ، وَيَضَعُونَهُ فِي غَيْرِ حَقَّهِ.

وَلِأَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَهُ [الْخُرُوجُ](") فَلَمْ يَخْرُجْ ؟ حَصَلَ فِي حُكْمِ مَنْ يُظْهِرُ الرُّضَا

وَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجُوزُ المُقَامُ إِذَا كَانَ يُظْهِرُ الْحَقَّ وَالنَّكِيرَ:

. لِإِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ النَّكِيرُ، وَانْتَفَتِ التُّهْمَةُ عَنْهُ.

. وَلِأَنَّهُ قَدْ لِعِلَّةٍ (١) يَلْزَمُهُ المُقَامُ بِهَذَا البَلَدِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ الْحَقِّ وَدَخض ١٦/ب /الْبَاطِل، وَإِنْ لَمْ يَزُلْ، وَقَدْ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ بِمَكَّمَّ، وَالْكُفْرُ ظَاهِرٌ، لَكِنَّهُ كَانَ مُبَايِنًا لَهُمْ، وَدَاعِيًا إِلَىٰ اللَّهِ عَزَّهَ جَلَّ.

فِإِنْ قِيلَ: الإنْتِقَالُ عَنْهُمْ أَبْلَغُ فِي الْإِنْكَارِ.

قيلَ: لَا يَلْزَمُهُ الْأَبْلَغُ، كَمَا لَمْ يَلْزَمْهُ جِهَادُهُمْ وَقِتَالُهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَانَةُ بِهِمْ، وَإِنْ كَانَ أَبْلَغَ.



<sup>(</sup>١) تُنظر الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل ، والمعنى يقتضيها.

<sup>(</sup>٣) ليست في «الأصل»، والمعنى يقتضيها.

<sup>(1)</sup> مهملة في «الأصل».

فَإِنْ عَلَىٰ هَذَا لَهُ مُضُورُ مَجَالِسِ الشُّرْبِ وَالْمَلَاهِي عَلَىٰ هَذَا وَالْمَلَاهِي عَلَىٰ هَذَا

الوجر قيل: لَهُ (١)، إِنْ كَانَ يُمْكِنُهُ إِزَالَةُ الْمُنكرِ، جَازَ أَنْ يَحْضُرَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ؛ لَحِقَتْهُ التُهْمَةُ فِي أَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الْحُضُورِ مَعَهُمْ لِمُوَافَقَتِهِمْ (١) عَلَىٰ مَا هُمْ عَلَيْهِ، وَالتَّهْمَةُ تَبْعُدُ مَعَ إِظْهَارِ الْمُبَايَنَةِ.

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ (٣): «لَا يَشْهَدُ عُرْسًا فِيهِ مُسْكِرٌ، أَو مُخَنَّثٌ، أَو مُخَنَّثٌ، أَو عُنَاءٌ، أَوْ [تُسْتَرُ](١) الْحِيطَانُ(٥).

وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يُدْعَىٰ، فَيَرَىٰ آنِيَةَ فِضَّةٍ وَحَائِطًا مَسْتُورًا: «يَرْجِعُ كَمَا رَجَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ»(٦).

وَنَقَلَ حَنْبَلُ: أَنَّ أَحْمَدَ حَضَرَ وَلِيمَةَ مُحَمَّدِ الْعَطَّارِ، فَرَأَىٰ عِنْدَهُ آنِيَةَ فِضَّةٍ، فَخَرَجَ، فَلَحِقَهُ وَقَالَ: نَحْنُ نُحَوِّلُهَا. فَلَمْ يَرْجِعْ (٧).

فَإِنْ يَلَ فَيَقُولُونَ: يَجِبُ عَلَيْهِ السَّفَرُ إِلَىٰ بَلَدِ قَدْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْبِدَعُ لِلْإِنْكَارِ. قيل: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ.

### **%**

<sup>(</sup>٧) ذَكرَها ابن مفلح في «الفروع»: (٨/ ٣٧٠).



<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل».

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل»، ولعل الصُّواب: (موافقتهم).

<sup>(</sup>٣) هو جَعفر بن محمد النَّسائيُّ، أبو محمد الشَّعرانيُّ، توفي سنة ٢٨٢ هـ . تُنظر تَرجَمَتُه في الطبقات أصحاب الإمام أحمد ص (١٠٤).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (يستر).

<sup>(</sup>٥) أخرجها غلام الخلَّال في «زاد المسافر» رقم: (٣٧١٢).

<sup>(</sup>٦) لم أجد هذه الرِّواية فيما تحت يدي من مصادر.



# فضائه

## في إنكار المذاهِب

### وَجُمْلَتُهُ:

ر. أنَّ مَا حَكَمْنَا بِبُطْلَانِهِ، كَمَذَاهِبِ الْقَرَامِطَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ وَنَحْو ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ إِنْكَارُ ذَلِكَ؛ لِإَنَّهُ أَمْرٌ بِمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا نَحْكُمُ بِبُطْلَانِهِ.

وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا نَحْكُمُ بِبُطْلَانِهِ، بَل نُجَوِّزُ إِصَابَةَ الْحَقِّ فِيهِ، كَمَذْهَب أَي ١/١٧ حَنِيفَةً وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ؛ فَإِنَّهُ /لَا يَجِبُ إِنْكَارُ ذَلِكَ، لِأَنَّا لَا نَقْطَعُ عَلَىٰ خَطَإِبِهِ، وَلَا نَتَحَقَّقُ الْمُنْكَرَ.

وَقَدْ حَكَيْنَا اخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ عَنْ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ(١). وَكَذَلِكَ إِنْكَارُ الْأَفْعَالِ:

مَا لَمْ يَسُغْ فِعْلُهُ ؟ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ.

وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَسُوعُ فِعْلُهُ ؟ لَمْ يُنكَرْ، عَلَىٰ اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ (٢٠٠.

وَقَدْ صَلَّىٰ أَحْمَدُ خَلْفَ قَوْمٍ، فَرَآهُمْ يُسِيؤُونَ الصَّلَاةَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ بِرِسَالَةِ يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ (٣).

 <sup>(</sup>٣) مي ارسالة الصلاة اللإمام أحمد رَضِاً لِللهُ عَنْهُ، وقد طبعت أكثر من طبعة ، أَجوَدُها طبعة دار "



<sup>(</sup>١) أول الكِتاب لم نعثر عليه كما بَيُّنًّا.

<sup>(</sup>٢) ويُنظر ص (١٥٢).

وفضال المحالي المحالي

وَقَدْ بَيُّنَا شَرْحَ ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ (١).

<sup>(</sup>١) كان هذا في أوَّل الكِتاب، وهو ساقط كما بَيُّناً.



<sup>=</sup> قطري بن الفجاءة، وقد شكَّكَ الحافظ الذهبيُّ رَحِمَهُ اللّهُ في نِسبة هذه الرِّسالة ـ المنقولة ـ وغيرها إلى الإمام أحمد رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ، والصَّواب ما ذهَبَ إليه علماء المذهب من تقرير هذه الرِّسالة ونِسبَتِها للإمام أحمد رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

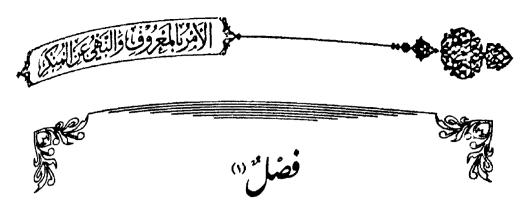

وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَىٰ الْبُغَاةِ، وَالْكَفُّ لَهُمْ عَنْ بَغْيِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ عَلَىٰ الْإِمَامِ، بِالْقِتَالِ لَهُمْ عَن رَأْيِ الْإِمَامِ وَتَذْبِيرِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِتَذْبِيرِ الْأُمُورِ وَمَصَالِحِهَا. وَسَوَاءٌ كَانَ بَغْبُهُمْ بِتَأْوِيلِ أَوْ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ؛ لِأَجْلِ مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ حَالُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ فِي الدِّينِ، وَاخْتِلَافِ الْمُسْلِمِينِ، وَاخْتِلَافِ أَحْكَامِهِمْ.

وَكَمَا جَازَ قِتَالُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، وَكَفُّهُمْ عَنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ.

وَتَقَدَّمَ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقْنَعَلُواْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَّا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنِهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَعَنِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَقَّى تَفِيٓءَ إِلَى آمْرِ ٱللَّهِ ﴾ (١) فَأَمَرُ بِقِتَالِهِمْ.

وَيُفَارِقُ هَذَا: الْمَسَائِلُ الَّتِي يَسُوغُ [فِيهَا] (٣) الاَجْتِهَادُ؛ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَىٰ فَاعِلِهَا وَلَيْسَ فِي فِعْلِهَا ضَرَرٌ.

وَهَاهُنَا فِي تَرْكِ النَّكِيرِ ضَرَرٌ فِي الدِّينِ؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَىٰ الهَرَجِ، وَاخْتِلَافِ الْأَخْكَامِ، فَلَمْ يُؤَثِّرِ التَّأْوِيلُ فِي تَرْكِ الْمُقَاتَلَةِ، وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي أَحْكَامٍ أُخَرَ؛ مِنْ تَرْكِ الْمُقَاتَلَةِ، وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي أَحْكَامٍ أُخَرَ؛ مِنْ تَرْكِ سَبْيِ الْأَمْوَالِ وَالذَّرَارِيِّ، وَالْإِجَازَةِ عَلَىٰ الْجَرِيحِ.

#### 6 400 00 MO

(١) يُنظر: ﴿الآدابِ الشرعيَّةِ»: (١/ ١٩٦).

(٢) سورة الحجرات: (٩).

(٣) في «الأصل»: (فيه).







۱۷/ب

وَمَنْ عُرِفَ بِالْفِسْقِ؛ مُنِعَ مِنَ الْخَلْوَةِ /بِامْرَأَةِ أَجْنَبِيَّةٍ.

. لِمَا يَحْصُلُ فِيهِ مِنَ الرِّيبَةِ.

- وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِقُهُمَا» (٢٠).

ـ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ "، فِي الْغُلَامِ يَرْكَبُ خَلْفَ الْمَرْأَةِ: «[يُنْهَىٰ](١)، إِلَّا أَنْ يَقُولَ إِنَّهَا لَهُ [لَمَحْرَمٌ](١)» (١).

**6400 640** 

<sup>(</sup>٦) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٩٦).



 <sup>(</sup>١) يُنظر: الآداب الشرعيَّة ٤: (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١١٤)، والحاكم في «المستدرّك» رقم: (٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن يحيى الكحَّال، أبو جعفر البغدادي، تُنظر أخباره في (الطبقات): (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل؛ (فنهي).

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (بمحرم).

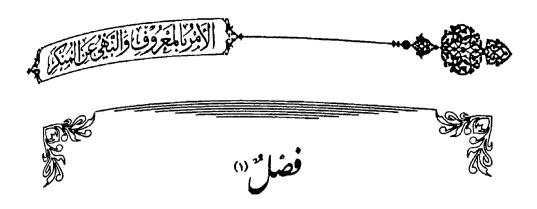

### \* وَمَا يَجِبُ إِنْكَارُهُ:

تَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، نَحْوُ المُخَنَّثِ.

وَكَذَلِكَ تَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

وَقَدْقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، وَقدسُئِلَ: هَلْ يُلْبِسُ خَادِمَتَهُ القُرْطَقَ (٣)، وَقَدَّ شَعْرَهَا، فَقَالَ: ﴿ لَا يُلْبِسُهَا شَيْئًا مِنْ زِيِّ الرِّجَالِ، لَا يُشَبِّهُهَا بِالرِّجَالِ، وَلَا يَجُزَّ شَعْرَهَا». وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ: ﴿ لَا يُخَاطُّ لِلنِّسَاءِ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ، وَلَا يُخَاطُ لِلنِّسَاءِ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ، وَلَا يُخَاطُ لِلرِّجَالِ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ، وَلَا يُخَاطُ لِلرِّجَالِ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ، وَلَا يُخَاطُ لِلرِّجَالِ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ، وَلَا يُخَاطُ

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ: " يُكْرَهُ لِلْمَرْ أَهِ أَنْ تَلْبَسَ الْمَقْطُوعَ الْأَحْمَرَ ( ( ) . وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ وَابْنِ مَنْصُورِ ( ) : " الْمُخَنَّثُ يُنْفَى ؛ لَأِنَّ ذَلِكَ لاَ يَقَعُ مِنْهُمْ إِلَّا [ الفَسَادُ] ( ) وَالتَّعَرُّضُ لَهُ ، وَلِلْإِمَامِ بَعْثُهُ إِلَىٰ بَلَدٍ يَأْمَنُ فَسَادَ أَهْلِهِ بِهِ ، وَإِنْ خَافَ عَلَيْهِمْ حَبَسَهُ » .



<sup>(</sup>١) يُنظر: الآداب الشرعيَّة): (٣/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) (المسائل) رقم: (١٦٨٥).

<sup>(</sup>٣) ﴿ القُرْطَقُ ٤: (القَبَاء). ﴿ النهاية ﴾

<sup>(</sup>٤) ذَكَرَها ابن مفلح في الآداب الشرعيَّة ٤: (٣/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) ذَكَرَها أبو طالب المكيُّ في (قوت القلوب): (٣/ ١٧٠٠).

<sup>(</sup>٦) (المسائل؛ رقم: (٢٣٥٦)، وذَكَرَها ابن قيم الجوزية في (بدائع الفوائد؛ (٣/ ١١٢١).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (للفساد).

وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو بَكُرِ الْخَلَّالُ فِي الْكِتَابِ اللَّبَاسِ (') بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَلَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ مُخَتَّنِي الرِّجَالِ، الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ» ('').

وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ دَخَلَ عَلْهُا، وَعِنْدَهُمْ مُخَنَّثُ، وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ [أَخِيهَا](٣): إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ الطَّائِفَ غَلَيْهَا، وَعِنْدَهُمْ مُخَنَّتُ اللَّهُ الطَّائِفَ غَدًا، وَلَلْتُكُ عَلَىٰ امْرَأَةِ تُقْبِلُ بِأَرْبَع، وَتُذْبِرُ بِثَمَانِ.

فَقَالَ النَّبِيُّ: ﴿ لَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا، لَا يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ هَذَا (''). فَعَالَ النَّبِيُّ: ﴿ فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ، يَدْخُلُ كُلَّ جُمْعَةٍ يَسْتَطْعِمُ.

**64.** 64.

العقول أر روا معنى الأرا المحال المرافر المحال المرافر

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم: (٤٧٢٤)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٥١٨٥).



<sup>(</sup>١) هو جزء من كتاب الخلَّال الكبير، لم يتم العثور عليه حتى الآن، يَسَّرَ اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في والمسندة رقم: (٧٨٥٥)، والمعنى عند البخاري في والصحيحة رقم: (٥٨٨٥).

الله الله الله الله الله الأصل»: (أخوها).

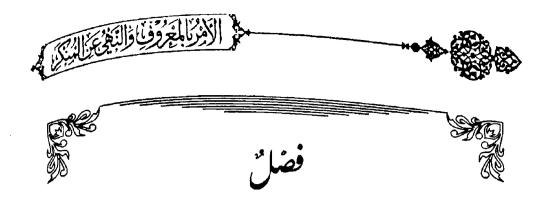

\* وَمِمَّا يُنكُرُ:

الطُّرَرُ(١) وَالْأَصْدَاعُ(١).

عَلَىٰ مَنْ حَصَلَ ذَلِكَ أَمَارَةً عَلَىٰ /فِسْقِهِ.

فَأَمَّا إِنْ كَانَ ذَلِكَ عَادَةً لْقَوْمٍ اللَّمْ يُنْكُرْ.

وَكَذَلِّكَ: لَو أَنَّ الوَاحِدَ مِنَ الرِّجَالِ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَنَقَشَهَا؛ كَانَ مُنْكَرًا، وَمُنِعَ

مِنْهُ.

1/14

وَإِنْ كَانَ لِعِلَّةِ أَوْ لِعَارِضٍ؛ جَازَ.

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: "نَهَىٰ النَّبِيُّ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ عَنْ

الْقَزَعِ (٣).

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: «القَزَعُ: أَنْ يَحْلِقَ بَعْضَ الشَّغْرِ وَيَتُرُكَ بَعْضَهُ الثَّعْرِ وَيَتُرُكَ بَعْضَهُ الثَّعْرِ أَنْ يَحْلِقَ بَعْضَ الشَّعْرِ

(١) «الطُّرر»: (جَمعُ طرَّة، وهي ما تُطرُّه المرأة من الشَّعر الموفي على جَبهَتِها وتُصفُّفه، وهي القصَّة والطغراء). «المعجم الوسيط».

<sup>(</sup>١) أخرجها الخلَّال في «الترجُّل، رقم: (٢٠٣).



<sup>(</sup>٢) اعقرب الصدغ): (خصلة من شَعر تُدلِيها المرأة على صدغِها في شكل حُمة العقرب، وتكون بين العين والأُذُن). امعجم اللغة العربية المعاصرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجها الخلَّال في «الترجُّل» رقم: (٢٠١) والحديث متفق عليه.

الم فضل الم

وَقَدْ أَخْرَجَ إِلَيْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ (١) فِي الْحُبَارِ عُمَرًا (١) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (٣) جَهْمِ بْنِ عُثْمَانَ ابْنِ أَبِي جُهْمَةَ السُّلَمِيِّ. وَكَانَ عَلَىٰ (١) بِينَاقَةِ خَيْبَرَ (٥) يَوْمَ افْتَتَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ. عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَطُوفُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ، إِذْ سَمِعَ الْمَرَأَةَ، وَهِيَ الْخَطَّابِ يَطُوفُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سِكَّةٍ مِنْ سِككِ الْمَدِينَةِ، إِذْ سَمِعَ الْمَرَأَةَ، وَهِيَ تَهْتِفُ مِنْ خِذْرِهَا، تَقُولُ:

هَلْ مِنْ سَبِيلٍ إِلَىٰ خَمْرٍ فَأَشْرَبَهَا أَمْ هَلْ سَبِيلٌ إِلَىٰ نَصْرِ بْنِ حَجَّاجِ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَىٰ بِنَصْرٍ، وَإِذَا أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا، [وَأَحْسَنُهُمْ] (٢) شَعْرًا. فَقَالَ له عُمَرُ: ﴿عَزِيمَةٌ مِنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، لَيُأْخَذَنَّ مِنْ شَعْرِكَ وَأَخَذَمِنْ شَعْرِهِ (٧). وَذَكَرَ الْخَبَرَ بِطُولِهِ.

## \* وَمِمَّا يُنْكُرُ أَيْضًا:

خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَىٰ وَجْهِ يُخَافُ الافْتِتَانُ بِهِنَّ.

وَقَدْ وَرَدَ فِي خُرُوجِهِنَّ أَخْبَارٌ بِالْوَعِيدِ:

- فَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (A) - مِنْ أَصْحَابِنَا - بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَائِشَةَ،

<sup>(</sup>٨) لعله واللَّه أعلم محمد بن جعفر بن محمد بن عبد اللَّه بن كنانة، أبو بكر المؤدب، توفي سنة ٣٦٦ هـ . تُنظر تَرجَمَتُه في «تاريخ بغداد»: (٢/ ٥٣٢).



<sup>(</sup>١) هو أبو القاسم الصيرفيُّ، قد تَقدَّم التَّعريف به ص (٨٤).

<sup>(</sup>٢) لم يتيسَّر العثور عليه حتى الآن، يَسَّرَ اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (محمد بن عثمان بن).

<sup>(</sup>٤) كذا في االأصل، و الجرح والتعديل؛ (وكان جده على) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) كذا في «الأصل»، وفي «الجرح والتعديل»: (غنم خيبر).

<sup>(</sup>٦) في الأصل؛ (وأحسنه).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب، رقم: (٨٢٦).

الانزال في والمناه المناه المن

قَالَتْ: دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ مُزَيْنَةَ الْمَسْجِدَ، تَرْفُلُ فِي ذِينَتِهَا، وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسُ، فَالَتْ: دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ مُزَيْنَةَ الْمَسْجِدَ، تَرْفُلُ فِي ذِينَتِهَا، وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسُ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ؛ انْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّينَةِ، والتَّبَخْتُرِ فِي المَسَاجِدِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ؛ انْهَوْا خِتَّى لَبَّسُوا (۱) فِسَاؤُهُمُ الزِّينَةَ، /وَتَبَخْتَرُوا فِي المَسَاجِدِ، فَإِنَّ بَنِي إِسْرائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبَّسُوا (۱) فِسَاؤُهُمُ الزِّينَةَ، /وَتَبَخْتَرُوا فِي المَسَاجِدِ، (۱).

مَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ مَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى المَسْجِدِ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى [تَغْتَسِلَ] (٣) مِنْهُ كَعُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ ﴾ (١).

وَحَدَّنَنَا بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ (٥) أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَتُواْ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالُوا: إِنَّ نِسَاءَنَا [يَسْتَأْذِنُونَنَا] (٢) فِي المَسْجِدِ. فَقَالُوا: إِنَّ نِسَاءَنَا [يَسْتَأْذِنُونَنَا] (٢) فِي المَسْجِدِ. فَقَالَ: «احْبِسُوهُنَّ، فَإِنْ أَرْسَلْتُمُوهُنَّ فَأَرْسِلُوهُنَّ [تَفِلَاتٍ] (٧) (٨).

#### 6 400 00 MO

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، وفي المصادر: (لبس).

<sup>(</sup>٢) أخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» رقم: (٨٥٥)، ابن ماجه في «السنن» رقم: (٤٠٠١)، وابن أبي الدُّنيا في «العيال» رقم: (٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (تغسل).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٨٧٧٣).

<sup>(</sup>٥) يَروِي عن أبيه عن زيد بن خالد الجهنيِّ.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (يستأذنونا).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (ثفلات).

<sup>(</sup>٨) ذَكرَه بهذا اللَّفظ ابن مفلح في «الفروع»: (٦/ ٣٢٦)، وابن رجب في «فتح الباري»: (٨/ ٥٥) فقال: «وروى سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن عبد اللَّه بن قيس أن رجالًا.... »، وهو عند الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢١٦٧٤)، وغيره بلفظ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ المَسَاجِدَ، وَلَيَخُرُجْنَ تَفِلَاتٍ» من حديث زيد بن خالد.





## \* وَمِمَّا يَجِبُ إِنْكَارُهُ:

تَرْكُ التَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيمِ لِمَا يَجِبُ تَعْلِيمُهُ وَتَعَلَّمُهُ.

نَحْوُ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَبِمَعْرِفَةِ النُّبُوَّاتِ، وَجُمْلَةِ الشَّرَائِعِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَرَاثِضِ.

وَيَلْزَمُ النِّسَاءَ الْخُرُوجُ [لِتَعَلُّم](١) ذَلِكَ.

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «أَضْرَبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ»(١) فَأَوْلَىٰ أَنْ يُضْرَبَ الْمُكَلَّفُ عَلَىٰ تَعَلَّم ذَلِكَ.

وَوَاجِبٌ عَلَىٰ الإِمَامِ أَنْ يَتَعَهَّدَ الْمُعَلِّمَ وَالْمُتَعَلِّمَ لِذَلِكَ، وَيَرْزُقَهُمَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ قِوَامًا لِلدِّينِ، فَهُو أَوْلَىٰ مِنَ الْجِهَادِ.

وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا نَشَأَ الْوَلَدُ عَلَىٰ مَذْهَبِ فَاسِدٍ؛ فَيَتَعَذَّرُ زَوَالُهُ مِنْ قَلْبِهِ.

# \* وَمِمَّا يَجِبُ إِنْكَارُهُ:

كُتُبُ الْبِدَعِ، وَإِزَالَتُهَا وَإِبْطَالُهَا؛ لِأَجْلِ مَا يَحْصُلُ بِهَا مِنَ الْفَسَادِ.

### \* وَمِمَّا يَجِبُ إِنْكَارُهُ:

صَرْفُ الْمَالِ فِي الْمَلَاهِي، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٦٧٥٦).



<sup>(</sup>١) في (الأصل): (ليعلم).

النزوالغ وفا والتعلق المنافقة عليات

مَعِيدٍ فَإِنْ أَسْرَفَ فِي إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي الْمَلَاذِّ وَالشَّهُوَاتِ؛ نَظَرْتَ: فَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، لَا يَخَافُ الْفَقْرَ؛ لَمْ يُعَدَّبِهِ مُسْرِفًا.

وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّيهِ ذَلِكَ إِلَىٰ الْفَقْرِ وَالشِّدَّةِ عَلَىٰ وَجْهِ كَانَ يُمْكِنُهُ خِلَافُ ذَلِكَ، وَ الشَّذَوْ مِنَ السَّرَفِ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا نُبَذِّرْ تَبَذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِهِنَ كَانُوا اللَّهِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا نُبَذِرْ تَبَذِيرًا ﴿ اللَّهُ إِلَىٰ الْفَالِمِنَ وَكَانُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعَالَىٰ الْ

مُ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِك قَوَامًا ﴾ (٢).

وَقُوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَجَعَلَ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ كَأَلُ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ (٣).

قِيلَ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيمَنْ بَاعَ مَالًا بِالْمَدِينَةِ بِثَمَنٍ كَثِيرٍ، وَقَسَمَهُ كُلَّهُ حَتَّىٰ لَمْ يُبْقِ لِنَفْسِهِ شَيْتًا، وَطَلَبَ مِنْهُ عِيَالُهُ النَّفَقَةَ، فَتَعَذَّر عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ (١٠). وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنِّ ، (٥٠).

وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «التُّلُثُ، وَالتُّلُثُ كَثِيرٌ؛ لَأَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرُ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»(٦).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في االصحيح، رقم: (٥٦٦٨)، ومسلم في االصحيح، رقم:=



<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: (٢٦.٢٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: (٦٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: (٢٩).

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا السبب في نزول هذه الآية، إنما ذكروا في سبب نزولها أن أمرأة أرسلت ابنها للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ، تُنظر القصَّة (التفسير) لابن أبي حاتم رقم: (١٣٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (١٤٢٦)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٢٤٣٣)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٥٥٧٧).

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِنْفَاقِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ.

فَأَمَّا مَا تَعْرِضُ نَاحِيَةَ الْمُسْلِمِ مِنْ حَالَةٍ شَدِيدَةٍ؛ فَإِنَّهُ يَحْسُنُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ، وَإِنْ أَدَّاهُ إِلَىٰ الْفَقْرِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيُوْرِثُرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوَكَانَ بِمِمْ خَصَاصَةً ﴾ (١). وَقَالَ النَّبِيُّ صَالَاتُهُ ﴾ (١). وقَالَ النَّبِيُّ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ: «أَفْضَلُ - يَعْنِي الصَّدَقَةَ - جُهْدُ امْرَيُ مُقِلٍّ »(١).

\* وَمِمَّا يَجِبُ إِنْكَارُهُ:

الْإِنْكَارُ عَلَىٰ مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ.

. لِأَنَّهُ قَد تَرَكَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، فَهُوَ كَمَا لَو تَرَكَ غَيْرَهُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ ﴾ (٣).

**No. 1** 

<sup>= (</sup>٢٩٦٦)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٤٨٨).

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: (٩).

<sup>(</sup>٢) المعنى عند الدَّارميُّ في «السنن» رقم: (١٤٦٤)، والمروزيِّ في «تعظيم قَدرِ الصلاة» رقم: (٦٤٤) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٣٠).

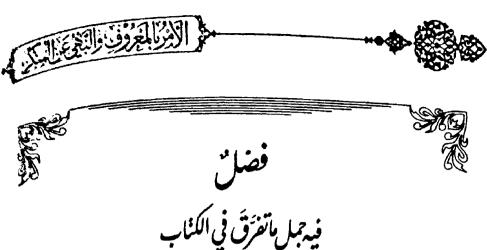

فيه جمل ما تفرّقُ في الكنّاب وَهُوَ : بَكُم شرطٍ يجبُ إِنكارالمنكر ؟(١)

اوَيَجِبُ [بِخَمْسَةِ](١) شَرَائِطَ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِأَنَّهُ مُنْكَرٍّ.

فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا به؛ لَمْ يَجُزُ إِنْكَارُهُ.

الثَّانِيَ: [أَنْ] (٣) يَأْمَنَ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَالِهِ خَوْفَ التَّلَفِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يُعْلَمَ اسْتِمْرَارُ الْفَاعِل عَلَىٰ فِعْلِ الْمُنْكَرِ.

فَإِنْ عُلِمَ مِنْ حَالِهِ تَرْكُ الاسْتِمُوارِ عَلَىٰ الْفِعْلِ؛ لَمْ يَجُزْ إِنْكَارُ مَا وَقَعَ مِنَ الْفِعْلِ؛ لَمْ يَجُزْ إِنْكَارُ مَا وَقَعَ مِنَ الْفِعْلِ. الْفِعْل.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مِمَّا لَا يَسُوغُ الإِجْتِهَادُ فِيهِ.

وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الإجْتِهَادُ؛ لَمْ يَجُزُ إِنْكَارُهُ.

الخَامِسُ: أَنْ يَغْلِبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ يَزُولُ.

(١) يُنظر: «الخصال والعقود» ص (١٥٨)، «الإرشاد» لابن عقيل: (١٧٢/ أ).

(٢) في الأصل: (بخمس).

(٣) في الأصل؛ (أنه).



۱۹/پ

فضل المنافقة المنافقة

فَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ فِي ظَنِّهِ؛ لَمْ يَجُزْ إِنْكَارُهُ، فِي إِحْدَىٰ الرُّوَايَتَيْنِ (١). وَالْأُخْرَىٰ: يَجِبُ، وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ فِي ظَنِّهِ. فَفِي الشَّوْطِ الْخَامِسِ رِوَايَتَانِ.

**%** 

<sup>(۱)</sup> يُنظر ص (۹۳).



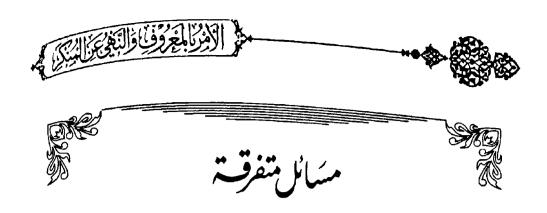

\* قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَوْمِ يَوْذُونَهُ بِالْغِنَاءِ، هَلْ يَدَعُ الْمَسْجِدَ؟

قَالَ: ﴿ لَا يُضَيِّعُ الْمَسْجِدَ، وَيَقْدُمُ إِلَيْهِمْ وَيَنْهَاهُمْ ﴾(١).

إِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِنْتِقَالُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَ الْفَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْإِنْكَارِ، فَلَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ عَلَىٰ ذَلِكَ.

\* وَنَقَلَ [عَبَّاسٌ] (" الْعَنْبِرِيُّ (")، قَالَ: كُنْتُ مَارًّا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالْبَصْرَةِ، فَسَمِغْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِرَجُلِ: يَا ابْنَ الزَّانِي! فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ: يَا ابْنَ الزَّانِي! فَسَمِغْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِرَجُلِ: يَا ابْنَ الزَّانِي! فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ: يَا ابْنَ الزَّانِي! فَسَمِغْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِرَجُلِ: قَا ابْنَ اللَّهِ، وَقَالَ لِي: "يَا أَبَا الْفَضْل، امْش.".

قُلْتُ: قَدْ سَمِعْنَا، وَوَجَبَ عَلَيْنَا!

فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا مِنْ ذَاكَ »(١).

يَحْتَمِلُ: أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ: «لَيْسَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ(٥)» أَنَّ هَذَا قَذْفٌ، وَحَدُّ قَذْفٍ

<sup>(</sup>٥) كذا في «الأصل»، وقد مرَّت أنها (ذاك).



<sup>(</sup>١) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٥٤).

<sup>(</sup>٢) مطموسة في «الأصل»، والمُثبّت موافِق للمصادر.

 <sup>(</sup>٣) هو العباس بن عبد العظيم بن إسماعيل، أبو الفضل العنبريُّ البصريُّ، توفي سنة ٢٤٦ هـ .
 تُنظر تَرجَمَتُه في «الطبقات»: (٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٦٨).

مارتفرند که

يَنَعَلَقُ بِحَقِّ آدَمِيُّ، وَيَقِفُ عَلَىٰ مُطَالَبَتِهِ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُ.

وَيَخْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَعْنَىٰ مَنَعَ مِنَ الْإِنْكَارِ.

﴿ وَنَقَلَ /عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثُمِ الْعَاقُولِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ سُثِلَ عَنِ الرَّجُلِ ١/٢٠ وَاللَّهُ عَنْ الطَّبْلِ أَوْ مِزْمَارٍ، لَا يَعْرِفُ مَكَانَهُ.

فَقَالَ: ﴿ وَمَا عَلَيْكَ! مَا غَابَ عَنْكَ فَلَا تُفَتِّشُ! (١٠).

وَهَذَا صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ الْإِنْكَارُ؛ لِأَنَّ الْإِنْكَارَ هُوَ إِزَالَهُ الْمُنْكَرِ، وَلَا طَرِيقَ لَهُ إِلَىٰ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ.

\* وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْهُ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: "قَدْ طَلَّقْتُ امْرَأْتِي ثَلَاثًا، فَلَا تُخْبِرْ خَتَنِي".

فَقَالَ: «يُخْبِرُ خَتَنَهُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، هَذَا فَرْجٌ»(٢).

وَهَذَا صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ مُقَامَهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ مِنَ الْمُنْكَرِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ بِحَسَبِ الْقُذْرَةِ.

بُ وَنَقَلَ مُهَنَّا [...](٣)، فِي رَجُل دَخَلَ مَنْزِلَ رَجُلٍ، فَرَأَىٰ فِيهِ قِنِّينَةٌ فِيهَا نَبِيذٌ: ويَنْبَغُ فِيهَا نَبِيذٌ: ويَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُلْقِيَ فِيهَا مِلْحًا أَوْ شَيْئًا يُفْسِدُهُ (١).

وَهَذَا صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَلَهُ إِرَاقَتُهَا لِأَجْلِ الْمُنْكَرِ؛ جَازَ إِفْسَادُ مَا فِيهَا؛ لِأَذْ بِالْإِفْسَادِ قَدْ زَالَ الْمُنْكُرُ.

\* وَنَقَلَ أَبُو الصَّقْرِ (٥) عَنْهُ، فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ بِالْعُودِ وَالطُّنْبُورِ: «فَإِذَا رُفِعَ

<sup>(</sup>٥) هو يحيى بن يَزداد، أبو الصَّقر الورَّاق. تُنظَر تَرجَمَتُه في «الطبقات»: (٢/ ٥٤٢).



 <sup>(</sup>١) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف، رقم: (٨٣).

<sup>(</sup>٣) كلمة غير مقروءة في «الأصل».

<sup>(</sup>٤) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف، رقم: (٨٥).

إِلَىٰ السُّلْطَانِ يُؤَدَّبُ، وَلَا يُجَاوِزُ عَشَرَةً ۗ (١).

إِلَىٰ السَّلَّ وَهَذَا بِنَاءً عَلَىٰ أَصْلِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُجَاوَزُ بِالتَّغْزِيرِ أَذْنَىٰ الْحُدُودِ، وَفَاعِلُ ذَلِلَ قَدِ اسْتَحَقَّ التَّغْزِيرَ.

بِسَرَةِ ؟ وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»(٣).

فَأَمَرَ بِتَأْدِيبِهِمْ عَلَىٰ تَرْكِ الصَّلَاةِ، فَأَوْلَىٰ أَنْ يُؤَدَّبُوا عَلَىٰ /ذَلِكَ.

\* وَقَالَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ: «يُكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ [إِلَىٰ]('' صَيْحَةٍ بِاللَّيْلِ، لَا يَذرى (٥) مَا يَكُونُ»(٦).

\* وَقَالَ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَدْ سَأَلَهُ: هَلْ يَكْتُبُ (بِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَلِيهِ، وَقَدْ سَأَلَهُ: هَلْ يَكْتُبُ (بِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ حَمَنِ الرَّحِيمِ) أَمَامَ الشَّعْرِ؟

فَكَأَنَّهُ لَمْ يُغْجِبْهُ، وَذَكَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ: «أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَكْتُبُوا أَمَامَ الشَّغْرِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وَقَالَ: هِيَ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ»(٧). ٠/٢

<sup>(</sup>١) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٦٧٥٦).

<sup>(</sup>٤) ليست في «الأصل»، استَدرَكتُها من «الأمر بالمعروف» للخلَّال.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: (لأنه لا يدري).

<sup>(</sup>٦) لم أجدها فيما طُبِعَ من «مسائل صالح»، أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١٠٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٢٢٩).

المال تنزت الم

وَإِنَّمَا كُرِهَ أَحْمَدُ ذَلِكَ:

لِمَا ذَكَرَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ السَّلَفِ كَرَاهِيَتَهُ.

. وَلِأَنَّ الْغَالِبَ مِنَ الشِّعْرِ أَنَّهُ يَشُوبُهُ الْكَذِبُ وَالْهَجْوُ؛ فَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ أَمَامَهُ آبَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ.

\* وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ (١)، وَقَدْ سَأَلَهُ (١): هَلْ تَرَىٰ بِلَعِبِ الشَّطْرَنْجِ بَأْسًا ؟ قَالَ: «الْبَأْسُ كُلُّهُ».

قَالَ: فَإِنَّ أَهْلَ الثَّغْرِ يَلْعَبُونَ بِهِ لِلْحَرْبِ.

قَالَ: «هُوَ فُجُورٌ».

\* وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ (٣)، وَالْمَرُّ وذِيِّ (٤)، وَابْنِ إِبْرَاهِيمَ (٥)، وَيُوسُفَ بْنِ مُوسَىٰ (٢)، فِي الْمُنْكَرِ إِذَا كَانَ مُغَطَّىٰ: «لاَ يَتَعَرَّضُ لَهُ، وَلاَ يُنْكِرُهُ».

\* وَنَقَلَ إِسْحَاقُ (٧)، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْبٍ (٨): «يَكْسِرُهُ، وَيُنْكِرُهُ».

\* وَلَفْظُ رِوَايَةِ [ابْنِ](١) أَبِي حَرْبٍ: أَنَّهُ سُثِلَ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَ رَجُلًا، وَمَعَهُ عُودٌ، أَوْ طُنْبُورٌ، أَوْ طَبْلٌ مُغَطَّىٰ، أَوْ قِرَابَةٌ.

(١) والمسائل؛ رقم: (١٤٩٦).

(٢) قد تَوهَّم القاضي رَحِمَهُ ٱللَّهُ نِسبة هذه الرَّواية إلى الإمام أحمد رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ، والصَّحيح أنها من كلام إسحاق بن راهويه رَحِمَهُ ٱللَّهُ، نَسَبَها له كلَّ من حَربٍ والخلَّال وغُلامِه.

(٣) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١١٥).

(٤) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١١٤).

(٥) أي إسحاق ابن هانع، «المسائل» رقم: (١٩٤٧).

(٦) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١١٦).

(٧) أي إسحاق ابن هانئ، «المسائل» رقم: (١٩٥١)، وأخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١١٩).

(٨) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١١٨).

(٩) سقطت من «الأصل».



قَالَ: ﴿يَكْسِرُهُۗۗ (١).

وَجْهُ الْأُوَّلَةِ (٢):

مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَتَى مِنْ هَذِهِ القَاذُورَاتِ شَيْنًا؛ فَلْيَسْتَيْرُ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ مَنْ أَبْدَى إِلَيْنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ حَدَّ اللَّهِ، ٣٠.

فَنَدَبَ إِلَىٰ السَّنْرِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُقِيمُ الْحَدَّ مَعَ إِظْهَارِهِ.

ـ وَلِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُسْقَطَ بِالسَّثْرِ وَيُنْكَرَ بِالْإِظْهَارِ، كَأَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَظْهَرُوا الْخَمْرَ أَنْكِرَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ سَتَرُوا عَنَّا لَمْ نَعْرِضْ لَهُمْ.

وَوَجُهُ الثَّانِيَةِ:

أَنَّا قَدْ تحَقَّقْنَا الْمُنكَرَ؛ فَوَجِبَ إِنْكَارُهُ.

\* نَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ الْكَحَّالُ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الغِيبَةُ [أَنْ يَقُولَ في الرَّجُل مَا فِيهِ؟](1)

/قَالَ: «نَعَمْ».

1/51

قُلْتُ: حَدِيثُ بَهْزٍ ؟

قَالَ: «لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ»(٥).

وَلَفْظُهُ: ﴿ أَتَرِعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ ا مَتَى يَعْرِفُهُ النَّاسُ اذْكُرُوهُ ١٠٠٠.

- (١) ذَكرَها المؤلِّف رَحِمَهُ أللَّهُ في «الأحكام السلطانيَّة» ص (٢٩٧).
- (٢) يُنظر: «الروايتين والوجهين»: (٣/ ١٤٠)، «التَّمام»: (٦/ ٢٥٦).
- (٣) المعنى الإمام مالك في «الموطأ» رواية الزهري رقم: (١٧٦٩)، وعند الحاكم في «المستدرّك» رقم: (٧٦٩٦) وعند غيرهما.
  - (٤) سقطت من «الأصل»، استَدرَكتُها من «الأمر بالمعروف، للخلَّال.
    - (٥) ذَكرَها ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة): (١/ ٢٦٢).
    - (٦) أخرجه الهرويُّ بهذا النَّصُ في (ذم الكلام وأهله): (١/ ٢٠٣).







وَجَوَتْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ فِي وَقْتِنَا، فَأَفْتَىٰ فِيهَا جَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوخِ الْوَقْتِ ـ مِنَ الْمُخَائِفِينَ - بِجَوَازِهِ\*). الْمُخَائِفِينَ - بِجَوَازِهِ\*).

وَالدُّلالَةُ عَلَيْهِ":

قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَهُ ٱلْمُلَكُّ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ ".

فِيهِ دَلِيلَانِ:

أَحَلُهُمَا: أَنَّهُ أَضَافَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ.

وَالنَّاتِي: أَنَّهُ امْتَدَحَ بِذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَمْتَدِحَ بِمَا يَشُرَكُهُ أَحَدُ (١) غَيْرُهُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِمَا يَتَغَرَّدُ بِهِ.

وَأَيْضًا مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ: الشُّتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ تَسَمَّى بِمَلِكِ اللَّهِ عَلَى مَنْ تَسَمَّى بِمَلِكِ اللَّهِ عَلَى مَنْ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ وَلَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِلْهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليهم، بعد بحث طويل.

<sup>(</sup>١) أي على المنع.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك: (٦).

<sup>(</sup>٤) مقشوطة في الأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في «المستدرّك؛ رقم: (٧٨٠٥).

وَرَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا كُسِرَتْ رَبَاعِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ [يَوْمَ أُحُدٍ] (١)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَلَاتَهِ: عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَلِكُ الْأَمْلَاكِ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ رَبَاعِيَةً رَسُولِ اللَّهِ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ كَسَرَ رَبَاعِيَةً رَسُولِ اللَّهِ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ كَسَرَ رَبَاعِيَةً رَسُولِ اللَّهِ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ كَسَرَ رَبَاعِيَةً رَسُولِ اللَّهِ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ رَبَاعِيةً مَسُولِ اللَّهِ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ كَسَرَ رَبَاعِيةً رَسُولِ اللَّهِ، وَاشْتَدَ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ كَسَرَ رَبَاعِيةً وَسُولِ اللَّهِ وَاشْتَدَ عَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ رَبَاعِيةً وَسُولِ اللَّهِ وَاشْتَدَ عَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ رَعَمَ أَنَّ لِللّهِ وَلَدًا» (١٠).

- وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: يَا شَاهَانُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «اللَّهُ مَلِكُ الْأَمْلَاكِ»(١٠).

ـ وَرَوَىٰ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِهِ ( ) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَالَّلَلَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ [أَخْنَعُ] ( ) اسْمٍ [عِنْدَ] ( ) اللَّهِ ».

وَرُوِيَ: «أَنْخَعُ اسْمِ [عِنْدَ] (^) اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ [تَسَمَّى] ('') بِاسْمِ مَلِكِ الْأَمْلَاكِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (بوحد) مهملة، ولعله أراد: (بأحد).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٦٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) فارسية، يُنظر «لسان العرب»: (١٣/ ٥١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٤٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) (غريب الحديث) رقم: (٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (اجتمع).

 <sup>(</sup>٧) تَصحَّفَت في «الأصل» إلى: (عبد).

<sup>(</sup>A) تَصحَّفَت في «الأصل» إلى: (عبد).

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: (يُسمَّى).

<sup>(</sup>١٠) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٦٠٠٦)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٩٢٠٦)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٧٣٢٩).

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: "أَخْنَعُ بِمَعْنَىٰ: أَوْضَعُ وَأَذَلُّ. [وَأَنْخَعُ] (" بِمَعْنَىٰ: [أَقْتَلُ] (")". وَرَوَىٰ سَمُرَةُ، قَالَ: "نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ أَنْ [نُسَمِّى] (" رَقِيقَنَا أَرْبَعَةَ

أَسْمَاءٍ: أَفْلَحَ، [وَيَسَارًا، وَنَافِعًا، وَرَبَاحًا] (١٠) «(٥).

. وَرَوَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «[لَأَنْهَيَنَّ] (١) أَنْ يُسَمَّى الْعَبْدُ: /يَسَارًا، وَبَرَكَةً، وَرَبَاحًا، وَنَجِيحًا، [وَأَفْلَحَ](٧)»(٨).

. وَرَوَىٰ [مُحَمَّدُ بْنُ] (١) [عَمْرِو] (١٠) بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ سَأَلَتُهُ (١١): مَا سَمَّيْتَ أَمَتَكَ؟

قَالَ: سَمَّيتُهَا [بَرَّةً] (١٢).

[فَقَالَتْ](١٣): [إِنَّ](١١) رَسُولَ اللَّهِ نَهَىٰ عَنِ ذَلِكَ الإسْمِ، قَالَ النَّبِيُّ: ﴿ لاَّ

(١) في «الأصل»: (وأخنع).

(٢) في «الأصل»: (أقبل).

(٣) في «الأصل»: (يُسمَّى).

(٤) في «الأصل»: (يسار ونافع ورباح).

(٥) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم: (٧٢٢).

(٦) في «الأصل»: (لأنهن).

(٧) في «الأصل»: (فلح) والتَّصويب من المصادر.

(A) أخرجه بلفظه الحاكم في «المستدرّك» رقم: (٧٧٢١).

(٩) ليست في «الأصل».

(١٠) في «الأصل»: (عمر).

(١١) في «الأصل»: (سألت).

(١٢) في «الأصل»: (در).

(١٣) في «الأصل»: (فقال).

(١٤) ليست في «الأصل».

4 101 B

۲۱/ب

الانزالغ وفا والبغ المناها المنزال المعروف والمناه المناه المناه

محم تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِكُمْ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ».

فَقَالَ: مَا نُسَمِّيهَا؟

فَقَالَ: «سَمُّوهَا زَيْنَبَ»(١).

وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ تَدُلُّ عَلَىٰ النَّهِي عَنِ اسْمٍ فِيهِ تَعْظِيمٌ أَوْ تَفْخِيمٌ.

- وَلِأَنَّ الْمَلِكَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْمُلْكِ.

وَاخْتَلَفَ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي حَقِيقَةِ الاسْتِحْقَاقِ:

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: «هُوَ التَّصَرُّفُ التَّامُّ».

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: «هُوَ التَّصَرُّفُ الدَّائِمُ».

وَكِلَاهُمَا لَا يَصِحَّانِ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

أَمَّا التَّصَرُّفُ التَّامُّ: فَهُوَ أَنْنَا [نَحْرُثُ، فَلَا يَنْبُتُ ] (") بِاخْتِيَارِنَا، حَتَّىٰ يَكُونُ اللَّهُ - تَعَالَىٰ - هُوَ الَّذِي يَزْرَعُ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ \* أَمْ غَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴾ (").

وَأَمَّا التَّصَرُّفُ الدَّاثِمُ: فَهُوَ أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي حَقِّنَا مُنْقَطِعٌ [لِفَنَائِنَا](١) وَعَدَمِنَا، وَهُوَ الْبَاقِي ـ سُبْحَانَهُ ـ فَامْتَنَعَ أَنْ يَتَّصِفَ بِذَلِكَ غَيْرُهُ.

وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِأَنَّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ يَخْتَصُّ بِهَا الْمَالِكُ لِلشَّيْءِ، وَالْإِنْسَانُ قَدْ يَمْلِكُ الشَّيْءَ حَقِيقَةً؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا صَحِيحًا، لَوَجَبَ أَنْ [تُطْلَقَ](٥)



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم: (٤٩٥٣) وهو باختلاف عند مسلم في «الصحيح» رقم: (٥٧٣٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (نحرب فلا نثبت).

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة: (٦٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل؛ (لفنانا).

<sup>(</sup>٥) في االأصل : (يطلق).

ر فضال گ

هَذِهِ التَّسْمِيَةُ عَلَىٰ كُلِّ أَحَدِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَنْفَكُّ عَنْ مُلْكِ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ. وَفِي الْعِلْم بِأَنَّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ لَا تَعُمُّ كُلَّ مَالِكٍ؛ دَلِيلٌ عَلَىٰ سُقُوطِ هَذَا.

فَأَمَّا فَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ فَرَيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ (()، وَقَوْلُهُ: ﴿وَكَانَ وَزَاءَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُكُلَ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ (() لا دَلَالَة فِيهِ عَلَىٰ جَوَازِ إِطْلَاقِ هَذِهِ التَّسْمِيةِ الرَّبَةُ النَّهُ عَنِي عَلَىٰ جَوَازِ إِطْلَاقِ هَذِهِ التَّسْمِيةِ الْأَنَّهَا لَيْسَتْ بِخَبَرِ عَنِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ - وَإِنَّمَا [هِيَ] (() إِخْبَارٌ مِنَ اللَّهِ - تَعَالَىٰ - عَنِ النَّهِ مَنْ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ - وَإِنَّمَا [هِيَ] (() إِخْبَارٌ مِنَ اللَّهِ - تَعَالَىٰ - عَنِ النَّهِ مَا لَيْسُ وَالْخَضِرُ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ وَقَالَ لَلَاكُ ٱتْنُونِ بِهِ ۦ ﴾ (١) وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْآيِ، فَإِنَّمَا أَطْلَقَ الْأَلِكَ مَا عَنْدَهُمْ بِذَلِكَ. الْأِلِكَ عَلَىٰ طَرِيقِ التَّعْرِيفِ لَهُمْ بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ: «بُعِثْتُ فِي زَمَنِ المَلِكِ الْعَادِلِ» (٥) عَلَىٰ طَرِيقِ التَّعْرِيفِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ تَبَّتْ يَدَا آلِي لَهَبٍ وَتَبَ ﴾ (١) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ طَرِيقِ التَّعْرِيفِ التَّعْرِيفِ اللَّهِ عَنْدَهُمْ.

وَلَا يُشْبِهُ هَذَا قَوْلُهُمْ: ﴿ رَبُّ الدَّارِ ﴾ وَ ﴿ رَبُّ الثَّوْبِ » وَ ﴿ رَبُّ الْقَوْمِ ﴾ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ - تَعَالَىٰ - لِأَنَّ أَصْلَهُ التَّرْبِيَةُ ، وَهُوَ مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: ﴿ رَبَّهُ يَرُبُّهُ لَيْسَ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ - تَعَالَىٰ - مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي بَيْنَا - رَبًا » وَلَيْسَ كَذَلِكَ ﴿ المَلِكُ ﴾ لِأَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ - تَعَالَىٰ - مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي بَيْنَا -



1/55

<sup>(</sup>١) سورة النمل: (٣٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: (٧٩).

<sup>(</sup>٣) في االأصل ١: (هو).

<sup>(</sup>٤) يوسف: (٥٠).

<sup>(</sup>٥) حديث باطل لا أصل له، حَكَمَ بوَضعِه البيهقيُّ في الشعب الإيمان»: (٧/ ١٦٧)، والزركشيُّ في اللاّلئ المنثورة» ص (١٧٩)، والسخاويُّ في المقاصد الحسنة» رقم (٢٩٩)، والعجلونيُّ في اكشف الخفاء» رقم: (٩١٥)، وغيرهم كثير.

<sup>(</sup>٦) سورة المسد: (١).

وَكَذَلِكَ: «حَاكِمُ الْحُكَّامِ» وَ«قَاضِي الْقُضَاةِ» لَيْسَ بِاسْم مِنْ أَسْمَانِهِ؛ لِعَدَم وَكَذَلِكَ: «حَاكِمُ الْحُكَّامِ» وَ«قَاضِي الْقُضَاةِ» لَيْسَ بِاسْم مِنْ أَسْمَانِهِ؛ لِعَدَم و مديد. التَّوْقِيفِ فِيهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي «المَلِكِ» فَإِنَّهُ مِنْ أَسْمَاثِهِ الْمُخْتَصَّةِ مِنَ الْوَجْ

ر بينا. وَكَذَالِكَ قَوْلُهُمْ: «الْأَوْحَدُ» لَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَجَرَّدُ لِلْخَيْرِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَوْحَدَ فِي الشَّرِّ، وَفِي الشَّطَارَةِ، وَفِي الخَيْرِ.

وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ (١) فِي بَعْض كُتُبِهِ (٢)، فَقَالَ:

«أَسْمَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ:

- مِنْهَا مَا يَخْتَصُّ الْبَارِي عَرَّفَجَلَّ بِهَا، وَلَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ فِيهَا.

وَهُوَ: اللَّهُ، [وَ] (٣) الرَّحْمَنُ، وَالْغَفَّارُ، وَالْمَلِيكُ، وَالصَّمَدُ، وَالْمُتَعَالِي، وَالسُّبُّوحُ، وَالقُدُّوسُ، وَالْإِلَهُ، وَالْمَعْبُودُ.

ـ وَمِنْهَا مَا لَا يَخْتَصُّ الْبَارِي عَزَّوَجَلَّ، بَل يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّىٰ بِهَا غَيْرُهُ.

فَقَالَ: كَالْعَالِمِ، وَالْحَيِّ، وَالْمُرِيدِ، وَالْقَادِرِ، وَالْمُتَكَلِّمِ، وَالْآمِرِ، وَالنَّاهِي، وَالْمُحْيِي، وَالْغَنِيِّ، وَالسَّمِيع، وَالبَصِيرِ، وَالْمُدْرِكِ، وَالْمَوَجُودِ، وَالْبَاقِي، وَمَا جَوَىٰ هَذَا الْمَجْرَىٰ».

**No. 10** 



<sup>(</sup>١) لم أتبينه بعد بحث طويل.

<sup>(</sup>٢) نقَلَه المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كتابه المختصَر المعتمَد، ص (٧٢).

<sup>(</sup>٣) ليست في «الأصل».



منال الم

لَّقَلَ ابْنُ مَنْصُورِ (١): قُلْتُ لِأَحْمَدَ: رَجُلٌ مُسْلِمٌ وُجِدَ فِي بَيْتِهِ خَمْرٌ؟ قَالَ: «يُهْرَاقُ الْخَمْرُ، وَيُؤَدَّبُ، /وَإِنْ كَانَ [تِجَارَتَهُ](١) يُحْرَقْ بَيْتُهُ، كَمَا فَعَلَ ٢٢٠ب عُمَرُ برُوَيْشِدٍ.

قَالَ إِسْحَاقُ: «كَمَا قَالَ».

وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ يُحْرَقُ بَيْتُهُ.

. وَذَكَرَ الْخَلَّالُ فِي «كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ» (٣): قَالَ حَنْبَلُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَمَّنْ يَعْمَلُ الْمُسْكِرَ وَيَبِيعُهُ، تَرَىٰ يُحَوَّلُ مِنَ الْجِوَارِ؟

قَالَ: «أَرَىٰ أَنْ يُوعَظَ فِي ذَلِكَ، وَيُقَالَ لَهُ وَيُخَبَرَ<sup>(١)</sup>، فَإِنِ انْتَهَىٰ، وَإِلَّا أُنْهِيَ أَمْرُهُ إِلَىٰ السُّلُطَانِ حَتَّىٰ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ» (٥).

وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ بَطَّةَ فِي «كِتَابِ تَحْرِيمِ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ» (٢) بَابًا فِيمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ تَحْرِيقِ الْبَيْتِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ الْخَمْرُ:

<sup>(</sup>۱) «المسائل» رقم: (۲۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) تَصحَّفَت في االأصل» إلى: (تحاربه).

<sup>(</sup>٣) هو جزء من كتاب الخلَّال الكبير، لم يتيسَّر العثور عليه حتى الآن، يَسَّرَ اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٤) مهملة في االأصل؛ فتحتمل: (يُخيّر).

<sup>(</sup>٥) ذَكرَها ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٦) لم ينيسَّر العثور عليه حتى الآن، يَسَّرَ اللَّه ذلك.

مَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ [صَفِيَّةَ] (١) بَنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، [قَالَتْ] (١): وَجَلَا عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ فِي بَيْتِ رَجُلِ مِنْ ثَقِيفٍ شَرَابًا مُسْكِرًا، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَحَرَقَ بَيْتَهُ، وَكَانَ يُدْعَىٰ رُوَيْشِدًا، فَقَالَ عُمَرُ: ﴿إِنَّكَ فُويْشِقٌ ﴾ (٢).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: اشَهِدَ قَوْمٌ عَلَىٰ رَجُلَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ يَصْطَنِعُ الْحَمْرَ فِي بَيْتِهِ، فَيَشْرَبُهَا وَيَبِيعُهَا، فَأَمَرَ عَلِيٌّ أَنْ [يُدْبَرَ] (اللهُ عَلَىٰ طَالِبِ أَنَّهُ يَصْطَنِعُ الْحَمْرُ فِي بَيْتِهِ، فَيَشْرَبُهَا وَيَبِيعُهَا، فَأَمَرَ عَلِيٍّ أَنْ [يُدْبَرَ] (اللهُ عَلَىٰ بَيْتِهِ، فَوُجِدَ فِيهِ الْحَمْرُ، فَأَمَرَ بِهَا فَكُسِرَتْ، وَحَرَقَ بَيْتَهُ، وأَنْهَبَ مَالَهُ، ثُمَّ جَلَدَهُ وَنَفَاهُ (٥).

- وَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «مَنْ سَقَى صَبِيًّا صَغِيرًا شَرَابًا مُسْكِرًا، سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، (١).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَنْهَىٰ أَنْ تُسْقَىٰ الْبَهَاثِمُ الْخَمْرَ (٧).

- وَفِي لَفْظِ آخَرَ: مَرِّضَ بَعِيرٌ لَهُ، فَبُعِثَ لَهُ الْخَمْرُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَا كُنْتُ لِأُوجِرَهُ خَمْرًا» (٨).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْغَافِقِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدِ (٩) عَلَىٰ

**E** \_=: • ;;

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (صفته).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (قال).

<sup>(</sup>٣) أُخرجه عبد الرزَّاق في «المصنف» رقم: (١٠٠٥١).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل): (يدمر).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة): (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» رقم: (١٧٣٤٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة في االمصنف، رقم: (٢٣٤٩٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهفي في اشعب الإيمان، رقم: (٥٢٣٥).

<sup>(</sup>٩) هو عبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح رَسَحَالِلَهُ عَنهُ، توفي سنة ٣٦ هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في (سير أعلام النبلاء): (٣/٣٣).

افضال الم

الْمِنْبُرِ بَقُولُ: (لَا تَسْقُوا بَهَائِمَكُمُ الْخَمْرَ ١٠٠).

العِبْرِ. . وَذَكَرَ فِي الْبَابِ: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ هَانِيَ<sup>(٣)</sup>: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ احْبُل: بَقَرَةٌ شَرِبَتْ خَمْرًا، أَيَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا؟ فَالَ: وَلَا، حَتَّىٰ يُنْتَظَرَ بِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا».

١٠٢٣

6 400 00 M



<sup>(</sup>١) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٢) [المسائل] رقم: (١٧٤٥).

﴿ الْأَمْرُنَا لِعُرُونِ وَلِنَا وَالنَّهُ فِي وَالنَّهُ فِي وَالنَّهُ فِي وَالنَّهُ فِي وَالنَّهُ فِي النَّهُ





# وَالْكَذِبُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَضْرُبِ:

- ـ وَاجِبٌ.
- ـ وَمُبَاحٌ.
- ـ وَكَبِيرَةٌ.
- وَصَغِيرَةٌ.

# أُمَّا الوَاجِبُ:

فَهُوَ مَا يُخَلِّصُ بِهِ مُسْلِمٌ مِنَ الْقَتْلِ مُسْلِمًا().

# وَأُمَّا المُبَاحُ:

فَفِي مَوَاضِعَ، مِنْهَا:

- مَا عَادَ بِالْإِصْلَاحِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ.
  - وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.
    - ـ وَفِي الْحَرْبِ.

- فَرَوَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ، قَالَتْ: «لَمْ أَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ

<sup>(</sup>٢) غير ظاهرة في «الأصل»، ولعلها كما أثبتها إن شاء اللَّه.



 <sup>(</sup>١) يُنظر: «التَّمام»: (٦/ ٢٥٨).

النَّاسُ، إِلَّا فِي حَدِيثِ الرَّجُلِ الْمَرَأْتَهُ، وَحَدِيثِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا، (١).

َ وَرَوَىٰ [الْحَارِثُ](١)، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَالِللَهُ عَلَيْهِ قَالَ: «الْكَذِبُ كُلُهُ إِلَّا مَا نَفَعَ مُسْلِمًا، أَوْ دَفَعَ عَنْهُ»(١).

وَأَمَّا الْكَبِيرَةُ:

شَهَادَتُهُ بِالزُّورِ فِي قَتْلِ، أَوْ أَخْذِ مَالٍ، أَوْ كَذِبٍ عَلَىٰ النَّبِيِّ فِي خَبَرٍ. . فَرَوَىٰ عُمَرُ وَعُثْمَانُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا؛ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(٦).

وَقَدْ وَرَدَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ مِنَ الْوَعِيدِ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ (٧). وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ:

فَأَنْ يَكُذِبَ فِي خَبَرِهِ [عَنْ] (٨) نَفْسِهِ، بِأَنَّهُ فَعَلَ وَلَم يَفْعَلْ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. ـ وَقَدْ رَوَىٰ مُوسَىٰ الْجُنْدِيُّ، قَالَ: «رَدَّ النَّبِيُّ شَهَادَةَ رَجُل فِي كِذْبَةٍ كَذَبَهَا» (٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٧٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (أنه) ولعل ما أَثبَتُه هو الصَّواب إن شاء اللَّه تعالى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٧٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (الحرب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار في «المسند» رقم: (٤١٦٢)، والروياني في «المسند» رقم: (٦٣٠).

<sup>(</sup>٦) حديثٌ متفقٌ على صحته.

<sup>(</sup>٧) لعله ضمن الجزء المفقود من أول هذه النُّسخة الخطية.

<sup>(</sup>٨) في الأصل): (على).

<sup>(</sup>١) أخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» رقم: (١٢٤٦).

الافرنا الغير في الافرنا الغير في المنظمة والمنظمة والمنظ

معه المعه ا

- وَقَالَ أَحْمَدُ / فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ، فِي الرَّجُلِ يَكُذِبُ كِذْبَةً وَاحِدَةً: (لَا

يَكُونُ فِي مَوْضِع الْعَدَالَةِ»(٥).

ـ وَكَذَلِكَ نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ (١): مَتَىٰ يُتْرَكُ حَدِيثُهُ؟

قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ الغَالِبُ عَلَيْهِ الْخَطَأَ ﴾.

قِيلَ لَهُ: الْكَذِبُ مِنْ قَلِيلِ أَوْ كَثِيرٍ؟

قَالَ: النَّعَمُ».

وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ رَدَّ خَبَرَهُ بِكِذْبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَخْرَجَهُ عَنْ حُكْمِ الْعَدَالَةِ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدَةَ (٧)، فِي الرَّجُلِ يَكْذِبُ، فَقَالَ: ﴿إِنْ كُثُرُ كِثُرُ كَثُرُ كَثُرُ لَا خُلْفَهُ ﴾ (٨).

وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ جَعَلَهُ كَغَيْرِهِ مِنَ الصَّغَاثِرِ.

(١) في «الأصل»: (سالم) والتّصويب من المصادر.

(٢) أي أحبَّكَ اللَّه عليه النهاية ١.

(٣) هكذا في «الأصل»، وفي «المعجم الأوسط»: (لشردت بك) وفي «الإصابة»: (لَغَرَّبْتُ بِكَ، أُفُّ لَكَ مِنْ وَافِدِ قَوْمٍ).

(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، رقم: (٧٧٠٧).

(٥) أخرجها عنه غُلام الخلَّال في فزاد المسافر، رقم: (٣٢٧٥).

(٦) ﴿ المسائلُ \* رقم: (٣٤٢٤) و (٣٤٢٥).

(٧) لم أجد مَن أَخرَج هذه الرَّواية، إنما ذَكرَها القاضي رَحِمَهُ اللَّهُ في «العدة»: (٣/ ١٢٧) و (٤/ ١٣٢٨)، ونقلَها عنه أبو الخطَّاب في «الراويتين والوجهين»: (١/ ١٧٢) و (٣/ ٨١)، ونقلَها عنه أبو الخطَّاب في «التَّمهيد»: (٣/ ١١١)، وابن عقيل في «الواضح»: (٥/ ٨).

(٨) أخرجها عنه غُلام الخلَّال في فزاد المسافر، رقم: (٣٢٧٥).



الرفضال الم

وَعَلَىٰ أَنْ نَحْمِلَ كَلَامَهُ عَلَىٰ اخْتِلَافِ حَالَيْنِ:

. فَالمَوْضِعُ الَّذِي أَخْرَجَهُ عَنْ حُكْمِ الْعَدَالَةِ بِكِذْبَةٍ وَاحِدَةٍ: إِذَا كَانَ الكَذِبُ شَهَادَةَ الزُّودِ، وَالْكَذِبُ عَلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ؛ لِإَنَّهُ كَبِيرَةٌ.

. وَالمَوْضِعُ الَّذِي لَمْ يُخْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْعَدالَةِ بِكِذْبَةٍ وَاحِدَةٍ: إِذَا كَانَ الكَذِبُ فِي خَبَرِهِ عَنْ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَغِيرَةً.





فَلَا يَخْلُو فِسْقُهُمْ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ:

ـ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِمَعْنَىٰ يَرْجِعُ إِلَىٰ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

ـ أَوْ لِحَقِّ آدَمِيِّ.

فَإِنْ كَانَ لِحَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ: كَالزِّنَىٰ، وَالسَّرِقَةِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَقَطْعِ الطَّرِيقِ، وَالْكَذِبِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، بَلْ هُوَ مَرْغُوبٌ فِيهِ وَمُثَابٌ عَلَيْهِ.

وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ ذِي الرَّحِم، وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ.

وَإِنْ كَانَ لِحَقِّ آدَمِيٍّ: كَالْقَذْفِ، وَالسَّبِّ، وَالْغِيبَةِ، وَأَخْذِ مَالِهِ غَصْبًا، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ نَظَرْتَ:

فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ لِلْهَاجِرِ، وَالْفَاعِلُ لِذَلِكَ مِنْ أَقَارِبِهِ وَأَرْحَامِهِ؛ /لَمْ [تَجُزْ](" هِجْرَتُهُ.

وَإِنْ كَانَ لِحَقِّ غَيْرِهِ، فَهَلْ [تَجُوزُ]<sup>(٣)</sup> هِجْرَتُهُ أَمْ لَا؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ:



<sup>(</sup>١) يُنظر: «الروايتين والوجهين»: (٢٥٦/ أ)، «التَّمام»: (٦/ ٢٥٩)، «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٤٧)، «تصحيح الفروع»: (٣/ ٢٦٤)، «الكنز الأكبر» ص (٤٢٣)، «مختصَر الإفادات» ص (٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (يجز).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (يجوز).

أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ أَيْضًا.

وَالنَّانِيَةُ: يَجُوزُ.

وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ مَعْنَىٰ هَذَا التَّفْصِيل:

نَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْنِ [زِيَادٍ](١)، وَفَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ ابْنَةِ عَمِّ لَهُ،
 تَنَالُ مِنْهُ، وَتَظْلِمُهُ، وَتَشْتِمُهُ، [وَتَقْذِفُهُ](١)، فَقَالَ: «سَلِّمْ عَلَيْهَا إِذَا لَقِيتَهَا، اقْطَعِ الْمُصَارَمَةُ [شَدِيدَةٌ](٣)»(١).

وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ مَنْعِ الْهِجْرَةِ لِأَقَارِبِهِ لِحَقِّ نَفْسِهِ.

ـ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَل، وَقَدَ شُيْلَ عَنْ صَاحِب الزِّنَيٰ، أُسَلِّمُ عَلَيْهِ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ مُقِيمٌ عَلَىٰ مَعْصِيَةٍ، وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ؛ لَمْ يَأْثَمْ إِنْ هُوَ جَفَاهُ، حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ مَقَالَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَإِلَّا كَيْفَ يُبَيَّنُ لِلرَّجُلِ مَا هُوَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَرَ مُنْكِرًا عَلَيْهِ وَلَا جَفْوةً مِنْ صَدِيقٍ!»(٥).

وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ الهِجْرَةِ لِحَقِّ اللَّهِ.

- وَفِي مَعْنَىٰ ذَلِكَ: مَا قَالَهُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ: يَكُونُ فِي سَقْفِ الْبَيْتِ النَّيْتِ النَّهِبُ، يُجَانَبُ صَاحِبُهُ ؟ «يُجْفَىٰ صَاحِبُهُ » (٦).

. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ، وَقَدْ سَأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ
 قَدْ تَرَكْتُ كَلَامَهُ؛ لِأَنَّهُ قَذَفَ رَجُلًا مَسْتُورًا بِمَا لَيْسَ فِيهِ، وَلِي قَرَابَةٌ يَشْرَبُونَ

<sup>(</sup>٦) ذَكرَها ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٤٧).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (زيادة).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (وتقدمه) والتَّصويب من «الآداب الشرعيَّة».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (شديد).

<sup>(</sup>٤) ذَكرَها ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) ذَكرَها ابن مفلح في «الفروع»: (٣/ ٢٦٥)، وفي «الأداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٤٧).

الأفران المنع رُفِي وَالْبَهِ عَمِي الْبَيْرِي } .

معه الْمُسْكِرَ وَيَسْكَرُونَ، وَكَانَ هَذَا قَبْلَ لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَىٰ ذَلِكَ الرَّجُلِ حَتَّىٰ تُكَلِّمَهُ، وَدَعْ هَوُلَاءِ، أَلَيْسَ يَسْكَرُونَ؟»(١).

وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ لِحَقِّ اللَّهِ فِي حَقِّ الْقَرِيبِ، وَلَا يَجُوزُ وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ لِحَقِّ اللَّهِ فِي حَقِّ الْقَرِيبِ، وَلَا يَجُوزُ فِي حَقِّ [الأَجْنَبِيِّ]('')؛ لِإِنَّهُ أَمَرَهُ بِكَلَامِ الْقَاذِفِ، /وَمَنَعَهُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِبِ، مَعَ كَوْنِهِ قَرَابَةٌ لَهُ.

عرير عرب . ـ وَقَدِ اشْتَهَرَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِي هِجْرَةِ مَنْ أَجَابَ فِي الْمِحْنَةِ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ، مِثْلُ يَحْيَىٰ (٣) وَغَيْرِهِ.

- وَقَالَ الْمَرُّ وذِيُّ: ذُكِرَ لَهُ الطُّوسِيُّ (1).

فَقَالَ: «صَاحِبُ صَلَاةٍ، وخَبَرٍ (٥)».

فَقِيلَ لَهُ: تُكَلِّمُهُ؟

فَنَفَضَ يَدَهُ، وَقَالَ: «إِنَّمَا أَنْكَرْتُ عَلَيْهِ كَلَامَهُ فِي ذَلِكَ الرَّجُلِ» يَعْنِي بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ قَبِلَ مِنْ أُمِّ جَعْفَرٍ (٦)» (٧).

وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ لِحَقِّ آدَمِيٍّ؛ لِأَنَّهُ هَجَرَ الطُّوسِيَّ مَعَ صَلَاحِهِ، لِكَلَامِهِ فِي بِشْرٍ، وَذَلِكَ لِحَقِّ آدَمِيٍّ.

<sup>(</sup>٧) ذَكرَها ابن مفلح في الآداب الشرعيَّة ١: (١/ ٢٥٦).



<sup>(</sup>١) ذَكرَها ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة): (١/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) في االأصل»: (الآدمي) والتَّصويب من االآداب الشرعيَّة».

<sup>(</sup>٣) أي يحيى بن معين رَحِمَهُ أَللَّهُ.

<sup>(</sup>٤) ستأتي تَرجَمَتُه ص (١٧٥).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وتحتمل: (خَيْرٍ) كما في الآداب الشرعية».

<sup>(</sup>٦) لا أدري لعلها تكون شجاعًا أمَّ جعَفر المسمَّى المتوكل على اللَّه، وهي أمُّ ولدِ تركيَّةُ، أو تكون زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور الهاشميَّة العباسيَّة، زوجة هارون الرشيد رَحْمُهُ اللَّهُ، وأم الأمين، توفَيت سنة ٢١٦ هـ، والأوَّلةُ أصَحُّ من وجهة نظري.

فَإِنْ كَانَ يَسْتَسِرُ بِهَذِهِ المَعَاصِي وَلَا يُظَاهِرُ بِهَا:

فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ: لَا [يُهْجَرُ](١).

مَ قَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلِ: ﴿ لَيْسَ لِمَنْ يَسْكُرُ وَيُقَارِفُ شَيْتًا مِنَ الْفَوَاحِشِ حُرْمَةً وَلَا وُصْلَةً ، إِذَا كَانَ مُعْلِنًا بِذَلِكَ مُكَاشِفًا » (١).

- قَالَ أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ فِي «كِتَابِ الْمُجَانَبَةِ» (٣):

«أَبُو عَبْدِ اللَّهِ [يَهْجُرُ] (١) أَهْلَ الْمَعَاصِي، وَمَنْ قَارَفَ الْأَعْمَالَ الرَّدِئَةَ، أَوْ تَعَدَّىٰ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ، عَلَىٰ مَعْنَىٰ الْإِقَامَةِ عَلَيْهِ وَالْإِصْرَارِ.

وَأَمَّا مَنْ سَكِرَ أَوْ شَرِبَ، أَوْ فَعَلَ فِعْلًا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَحْظُورَةِ، ثُمَّ لَمْ يُكَاشِفْ بِهَا، وَلَم يُلْقِ فِيهَا جِلْبَابَ الْحَيَاءِ؛ فَالْكَفُّ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ وَعَنْ الْمُسْلِمِينَ، [وَالْإِمْسَاكُ] (٥) عَنْ أَعْرَاضِهِمْ أَسْلَمُ (٥).

وَيَزِيدُ فِي بَيَانِ هِجْرَةِ أَهْلِ الْمَعَاصِي:

﴿ وَمَنْ يُقَارِفُ الْأَعْمَالَ الرَّدِئَةَ، وَيَتَكَلَّمُ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ، أَحْسَنُ مِنْ مُحَمَّدِ (٧) بْنِ مَنْصُورٍ (٨)! قَدْ كَانَ رَجُلًا ثِقَةً صدوقًا جليلًا، وَقَدْ مَدَحَهُ /أَحْمَدُ، (٥٠/أ

<sup>(</sup>١) في الأصل»: (يمتحن) مهملة.

<sup>(</sup>٢) ذَكرَها ابن مفلح في االفروع»: (٣/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) هو جزء من كتاب الخلَّال الكبير، لم يتيسَّر العثور عليه، يَسَّرَ اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>١) في االأصل): (يمتحن) مهمّلة.

<sup>(</sup>٥) تَصحَّفَت في «الأصل» إلى: (وإلا قال) والتَّصويب من «الآداب الشرعيَّة».

<sup>(</sup>٦) ذَكرَه القاضي في «الروايتين والوجهين»: (٢٧٥/ ب).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (ابن محمد).

<sup>(</sup>٨) هو محمد بن منصور بن داود بن إبراهيم، أبو جعفر المعروف بـ (الطوسيَّ)، صاحب الإمام أحمد رَضِيَالِيَّهُ عَنهُ، تو في سنة ٢٥٤هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في «طبقات الحنابلة»: (٢/ ٣٥٤).

الأفريّا الحَرْوَا الْحَرُوا الْحَرَالِي الْحَرالِي الْحَرَالِي الْحَرَالِي الْحَرالِي الْحَرِلِي الْحَرَالِي الْحَرَالِي الْحَرَالِي الْحَرَالِي الْحَا

وَهَجَرَهُ مَعَ هَذِهِ المِدْحَةِ لَمَّا أَخْطَأَ وَتَقَوَّلَ عَلَىٰ بِشْرِ (١) مَا لَمْ يَفْعَلْ».

فَأَمَّا مَا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الهِجْرَةِ:

فَظَاهِرُ كَلَامِ أَخْمَدَ: أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ بِمُجَرَّدِ السَّلَامِ، وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْهَا بِعَوْدِهِ إِلَىٰ حَالَةِ مَعَ الْمَهْجُورِ قَبْلَ الهِجْرَةِ، إِنْ كَانَ سَلَامًا فَقَطْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ اجْتِمَاعًا وَمُؤَانَسَةً فَعَلَ ذَلِكَ.

ـ قَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ (٢)، وَسُئِلَ (٣) عَنِ الرَّجُلِ لَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ؛ أَيُجْزِيهِ السَّلَامُ مِنَ الصَّرْم (١٠)؟

فَقَالَ: «أَتَخَوَّفُ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَصُدُّ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَقَدْ كَانَا مُتَوَانِسَيْنِ (٥)، يَلْقَىٰ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْبِشْرِ، إِلاّ أَنْ يَتَخَوَّفَ مِنْهُ نِفَاقًا» (١).

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ، وَقَدْ سُئِلَ عَنِ السَّلَامِ: يَقْطَعُ الْهِجْرَانَ؟ فَقَالَ: «قَدْ [يُسَلِّمُ] (٧) عَلَيْهِ، وَقَدْ صَدَّ عَنْهُ، النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: «يَلْتَقِيَانِ، يَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا» (٨) فَإِذَا كَانَ قَدْ؛ فَدْعُوهُ (١) أَنْ يُكَلِّمَهُ وَيُصَافِحَهُ» (١٠).

<sup>(</sup>١٠) كذا في «الأصل»، وفي «الآداب الشرعية» و «الكنز الأكبر» و «جامع العلوم والحكم»: (قدعوَّده).



<sup>(</sup>١) أي ابن الحارث.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن حبيب، أبو عبد اللَّه البزَّاز، توفي سنة ٢٩١هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في اطبقات أصحاب الإمام أحمد " ص (١٩٣).

<sup>(</sup>٣) في «الآداب الشرعيّة»: (وقد سئل).

<sup>(</sup>٤) «الصَّرم»: (هو القطع البائن) «غريب الحديث» للحربي (٣/ ١١٩٩).

<sup>(</sup>٥) في «الآداب الشرعيَّة»: (متآنسين).

<sup>(</sup>٦) ذُكَرَها ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (نسلم).

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٢٥٣٦٨).

<sup>(</sup>٩) تَصحَّفَت في «الأصل» إلى: (فدعوه) والتَّصويب من «الآداب الشرعيَّة».

قَدْ هَجَرَ أَحْمَدُ أَوْلَادَهُ وَعَمَّهُ وابْنَ عَمِّهِ لَمَّا أَخَذُوا جَوَائِزَ السُّلْطَانِ<sup>(۱)</sup>، وَهَذَا ظَاهِرٌ مَشْهُورٌ مِنْ حَالِهِ، وَهَذَا يَقْتَضِي جَوَازَ الْهِجْرَةِ بِأَخْذِ الشُّبْهَةِ.

. وَقَدْ قَالَ أَبُو النَّضْرِ الْعِجْلِيُّ: أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدْ قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ، فَقُلْتُ لِصَالِحٍ . انْبِهِ . : اسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ. فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُكَلِّمُنِي. قُلْتُ: فَعَمَّهُ ؟ قَالَ: وَلَا عَمُّهُ، لَا يُكَلِّمُهُ. قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: قَالَ لِي: «لَا تَأْخُذْ مِنْ هَؤُلَاءٍ» وَقَدْ أَخَذْتُ مَا عَمُّهُ، لَا يُكَلِّمُهُ. وَقَالَ لِعَمَّهِ: «لَا تَأْخُذْنَا وَأَخَذَ، هَجَرَنَا وَهَجَرَ عَمَّهُ(). قَدِ اسْتَغْنَيْتُ، وَقَالَ لِعَمِّهِ: «لَا تَأْخُذْ» فَلَمَّا أَخَذْنَا وَأَخَذَ، هَجَرَنَا وَهَجَرَ عَمَّهُ().

. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الْمَرُّوذِيُّ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «/تَفَكَّرْتُ فِي عَمِّي أَبِي ١٥٥ بُوسُفَ (٣)، وَمَا تَرَكْتُ مِنْ كَلَامِهِ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا الْعَمُّ فِي كِتَابِ [اللَّهِ] (١) أَبُّ، (٥). يُوسُفَ (٣)، وَمَا تَرَكْتُ مِنْ كَلَامِهِ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا الْعَمُّ فِي كِتَابِ [اللَّهِ] (١) أَبُ، (٥). وَقَالَ حُسَيْنٌ [الصَّائِغُ] (٢) (٧): «لَمَّا أَخَذَ أَصْحَابُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْغَارِمِينَ وَخَلَفٌ (٨) وَأَبُو خَيْثَمَة (٧)، اعْتَزَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، يُوسِّعُ دَيْغِنِي قَبْلَ الْهِ عَبْدِ اللَّهِ، يُوسِّعُ

<sup>(</sup>٩) هو زهير بن حرب بن شداد، أبو خيثمة النَّسائيُّ، توفي سنة ٢٣٤ هـ . تُنظر تَرجَمَتُه في «سير أعلام النبلاء»: (١١/ ٤٨٩)



<sup>(</sup>١) وقد أفرَد الحافظ ابن الجوزيّ في كتابه المناقب الإمام أحمد، ص (٥١٣) بابًا خاصًّا بهذا الأمر فقال: «الباب الخامس والسبعون في ذِكر ما جرى له مع وَلدَيه وعمَّه حين قَبِلُوا صِلة السُّلطان».

<sup>(</sup>٢) لم أجدها فيما تحت يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٣) هو إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد، يُكنَّى بأبي يعقوب وبأبي يوسف، ولم يُعرَف له وَلدَّ بهذا الاسم، توفي سنة ٢٥٣ هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في «طبقات الحنابلة»: (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) ليست في «الأصل».

<sup>(</sup>٥) لم أجدها فيما تحت يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) في االأصل): (الصانع).

<sup>(</sup>٧) ذَكرَه أبو بكر الخلَّال في «كتاب السنة» (١/ ١٤٨)، وأبو الفرج ابن الجوزيِّ في «المناقب» ص (١٢٨) ولم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٨) هو خلف بن هشام بن ثعلب، أبو محمد البزَّار المُقرئ، توفي سنة ٢٢٩ هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في السير أعلام النبلاء،: (١٠/ ٥٨٠)

الانزلالة ع النبي المنظلة عن النبي المنظلة عن النبي المنظلة ال

عَلَىٰ مَنْ أَخَذَ الْجَوَائِزَ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْحَاجَةِ.

فَلَمَّا ثَبَتَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ قَدِ اسْتَغْنَوْا عَنْ ذَلِكَ؛ هَجَرَهُمْ عَلَىٰ مَعْنَىٰ الاسْتِغْنَاءِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ بَعْدَ أَنْ هَجَرَهُمْ، وَكَانَ كَلَامُهُ إِيَّاهُمْ - [عِنْدِي]() - عَلَىٰ فَطْعِ الْمُصَارَمَةِ؛ لِأَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا اسْتَغْنَوا مِنْ الْأَخْذِ، فَلَهُمْ حُجَّةٌ قَوِيَّةٌ فِي أَخْذِ الْمَحَارَمَةِ؛ لِأَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا اسْتَغْنَوا مِنْ الْأَخْذِ، فَلَهُمْ حُجَّةٌ قَوِيَّةٌ فِي أَخْذِ الْمَحَوَائِز مِنَ السُّلْطَانِ، وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءً.

وَهَجَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَصْحَابَهُ لَمَّا أَخَذُوا فِي الْغَارِمِينَ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَانَ كَلَامُهُ إِيَّاهُمْ . عِنْدِي . عَلَىٰ مَا ثَبَتَ فِي أَوْلَادِهِ ».

فَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ جَوَازِ الْهِجْرَةِ فِيمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ - فِي الْجُمْلَةِ - لله، خِلَافًا لِيَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلِهِ: «لَا يَجُوزُ»(٢):

مَا حَدَّمْنَاهُ جَدِّي أَبُو الْقَاسِمِ (") رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي الْتَفْسِيرِ يَحْمَىٰ بْنِ سَلَامٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَلَى ٱلفَاكَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُوا ﴾ (ا) عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكٍ؛ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ، وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ، ومَرَارَةُ بْنُ رَبِيعَة: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ أَلَّا يُؤُووهُمْ وَلَا يُكَلِّمُوهُمْ، يُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَلَّا يُؤُووهُمْ وَلَا يُكَلِّمُوهُمْ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُمْ (٥).

ـ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ [عَبْدِ المَلِكِ بْنِ](٦) عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ الرَّقِيِّ الْخَمَدُ فِي رَوَايَةِ [عَبْدِ المَلِكِ بْنِ](٦) عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ الرَّقِينَ النَّبِيُّ صَلَّالِلَهُ عَنْ كَلَامِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا بِالْمَدِينَةِ، حِينَ الرَّقِينَ النَّهِينَ تَخَلَّفُوا بِالْمَدِينَةِ، حِينَ



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (عدي).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «الأم»: (٦/ ٢٨٨ و٤٩٣) و (٨/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) قد تَقدَّم التَّعريف به، يُنظر ص (١٤).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: (١١٨).

<sup>(</sup>٥) القصَّة عند البخاري في «الصحيح» رقم: (٤٤١٨)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٧١٩٢).

<sup>(</sup>٦) ليست في «الأصل».

١١٢٦

خَافَ عَلَيْهِمُ النُّفَاقَ، وَهَكَذَا /كُلُّ مَنْ خِفْنَا عَلَيْهِ، (١).

ـ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ المَرْوَزِيِّ ("): ﴿إِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ كَلَامُ الزُّهْرِيِّ؛ فَفِيهِ غَيْرُ شَيْءٍ مِنَ الْفِقْهِ؛ أَنَّهُ اتَّهَمَهُمْ بِالنَّفَاقِ ("". وَكَذَلِكَ مَن اتَّهِمَ بِالكُفْرِ، لَا بَأْسَ أَنْ يَتْرَكُ كَلَامَهُ.

ـ وَرَوَىٰ ابْنُ الآجُرِّيِّ بِإِسْنَادِهِ (١٠): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لِكُلِّ أُمَّةٍ تَجُوسُ، وَإِنَّ تَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَدَرِيَّةُ، فَلَا تَعُودُوهُمْ إِذَا مَرِضُوا، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا ٩.

فَنَهَىٰ عَنْ عِيَادَتِهِمْ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا مُبَالَغَةُ فِي الهِجْرَةِ.

ـ وَرَوَىٰ وَأَخْبَرَنِي جَدِّي ـ فِي الْإِجَازَةِ ـ فِي "فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ» ( ) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ، قَالَتْ: «كُنْتُ تِلْكَ اللَّبَالِي شَاكِيَةً، فَكَانَ أَوَّلَ مَا أَنْكَرْتُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعُودُنِي قَبْلَ ذَلِكَ إِذَا مَرِضْتُ، وَكَانَ تَعُودُنِي قَبْلَ ذَلِكَ إِذَا مَرِضْتُ، وَكَانَ تِلْكَرْتُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعُودُنِي قَبْلَ ذَلِكَ إِذَا مَرِضْتُ، وَكَانَ تِلْكُمْ؟ اللَّهُ اللَّيَالِي لَا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَلَا يَعُودُنِي، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ وَهُوَ مَارًّ: «كَيْفَ تِلْكُمْ؟ اللَّهُ اللَّيَالِي لَا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَلَا يَعُودُنِي، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ وَهُو مَارًّ: «كَيْفَ تِلْكُمْ؟ فَيَشَالُ عَنِّي بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ » (١).

. وَقَدِ اَحْتَجَّ أَحَمدُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ مُثَنَّىٰ الْأَنْبَارِيِّ، وَقَدْ سَأَلَهُ: أَكْثُرُ مَا يُعْرَفُ فِي الْمُجَانَبَةِ؟ فَذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي تَرْكِ النَّبِيِّ كَلَامَهَا وَالسَّلَامَ

 <sup>(</sup>١) ذكرَه ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) هو القاسم بن محمد بن الحارث المروزيُّ. تُنظر تَرجَمَتُه في اتاريخ الإسلام ا: (٦/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) لم أجدها فيما تحت يدي من المصادر.

<sup>(</sup>١) أخرجه في «الشّريعة» رقم: (٣٨٥).

<sup>(•)</sup> لم أجده في المطبوع من كتاب الإمام أحمد رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ، ولعله يكون كتابًا لجَدِّ القاضي وَحَمُهُ اللَّهُ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (١٥١) والمعنى عند البخاري وغيره.

عَلَيْهَا حِينَ ذُكِرَ مَا ذُكِرَ (١).

۲۷/ب

وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي زَيْدٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْنَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ الْمَوتِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَ أَرْبَعَةً، وَقَالَ: «لَوْ شَهِدْتُ() قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ »(").

مَ قَالَ أَبُو بَكْرِ الْمَرُّوذِيُّ: ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ: «مَا ظَنَنْتُ /أَنَّ [أَنْ اللهِ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ: «مَا ظَنَنْتُ /أَنْ [أحدًا](١) حَدَّثَ بِهِ إِلاَّ هُشَيْمًا»(٥).

- وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِأَبِي [ذَرِّ] (٢): «أَيُّ عُرَى الْإِيمَانِ أَوْتَقُ؟». قَالَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «الْمُوَالَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ، (٧). - وَذَكَرَ ابْنُ الآجُرِّ فِي «كِتَابِ هِجْرَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ» (٨) قِصَّةَ حَاطِبِ ابْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، لَمَّا كَتَبَ إِلَىٰ قُرَيْشٍ يُحَذِّرُهُمْ خُرُوجَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ (١)، فَأَمَرَ النَّبِيِّ بِهِجْرَتِهِ وَطَرْدِهِ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّيَجَلَّ تَوْبَتَهُ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ فِعْلِهِ، فَتَابَ

<sup>(</sup>٩) في «الشَّريعة» زيادة: (إليهم).



<sup>(</sup>١) ذَكرَها ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل» و «الروايتين والوجهين»، وفي المصادر: (شهدته).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النَّسائي في «السُّنن الكبرى» رقم: (٤٩٥٤).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (أحمدًا).

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (بكر).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (١٠٣٥٧).

<sup>(</sup>٨) هذا الكِتاب جزءٌ من اكتاب الشّريعة).

الم فضل الله المحالي ا

عَلَيْهِ (۱).

## وَلِأَنَّهُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ:

ـ رَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا بِأَكْثَرَ مِنْ وَزُنِهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْهَىٰ عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَا مِثْلًا بِمَثْلٍ». فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا أَرَىٰ بِهِ بَأْسًا.

فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: "مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلَانٍ؛ أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ! لَا سَاكَنْتُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ سَاكِنُهَا أَبَدًا»(٢).

- وَرَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ: أَنْ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ [خَذَفَ<sup>(٣)</sup>]<sup>(٤)</sup>. فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَىٰ عَنِ [الْخَذْفِ] (٥)، وَقَالَ: ﴿إِنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيْدًا، وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوَّا، وَلَكِنَّهَا تَحْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ» (١٠).

قَالَ: فَعَادَ.

فَقَالَ: «أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ [تَخْذِفُ] (٧)! لاَ أُكَلِّمُكَ أَبَدًا » (٨).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٠٥٥١).



<sup>(</sup>١) «الشَّريعة» رقم: (٥/ ٢٥٤١) وانظر قِصَّتَه كاملةً عند البخاري في «الصحيح» رقم: (٤٢٧٤، وعند مسلم في «الصحيح» رقم: (٦٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» رواية الزهري رقم: (٢٥٤١).

<sup>(</sup>٣) «الخَذْفُ»: (هو رَميُكَ حصاةً أو نواةً تأخذها بين سبَّابَتَيكَ وتَرمِي بها، أو تتَّخِذ مخذفةً من خشب ثم تَرمِي بها الحصاةَ بين إبهامك والسَّبابة) «النهاية»: (٢/ ١٦).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (خدف).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (الخدف).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٦٢٢٠)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (١٦٢٥).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (تحدث) والتَّصويب من «الروايتين والوجهين» وغيره.

الافريا الحروا العروا المعروف والتبايل و

- وَرَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ: عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قال: قَالَ [ابْنُ](١) عُمَرُ، وَأَنَا

أَمْشِي مَعَهُ: "مَنْ أَنْتَ؟"

قُلْتُ: أَسْلَمُ مَوْلَىٰ عُمَرَ.

قَالَ: «لَوْ قُلْتَ /غَيْرَ هَذَا لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا»(١).

1/50

وَمَعْنَاهُ: لَوِ ادَّعَيْتَ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيكَ.

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ، قَالَ: رَأَىٰ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا يَضْحَلُ فِي جِنَازَةٍ.

فَقَالَ: «تَضْحَكُ مَعَ الْجِنَازَةِ! لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا»(٣).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: [كَانَ] (١) لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ امْرَأَةٌ فِي خُلُقِهَا شُوءٌ، فَكَانَ يَهْجُرُهَا السِّتَةَ (٥) الْأَشْهُرَ وَالْأَكْثَرَ، فَتَتَعَلَّقُ بِثَوْبِهِ فَتَقُولُ: أَنْشَدْتُكَ اللَّهَ يَا ابْنَ مَالِكِ! فَمَا يُكَلِّمُهَا (٢).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ، قَالَ: شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، وَقَالَ لَهُ رَجُلّ: يَا أَبَا حَمْزَةَ؛ إِنَّ قَوْمًا يُكَذِّبُونَ بِالشَّفَاعَةِ!

قَالَ: «لَا تُجَالِسُوهُمْ» (٧).

وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ؛ إِنَّ قَوْمًا يُكَذِّبُونَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ!

<sup>(</sup>٧) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنة» رقم: (٢١٤٣).



<sup>(</sup>١) ليست في «الأصل»، استَدرَكتُها من «الروايتين والوجهين».

<sup>(</sup>٢) ذَكرَه المؤلِّف رَحِمَهُ أَللَّهُ في «الروايتين والوجهين»: (٢٥٧/ أ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» رقم: ( ٨٩٤).

<sup>(1)</sup> ساقطة من «الأصل»، استَدرَكتُها من «الآداب الشرعيَّة».

<sup>(</sup>٥) كذا في «الأصل»، وفي «الآداب الشرعيَّة»: (السُّنة و).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الأعرابي في االمعجم، رقم: (٦٦٧).

غَالَ: «لَا تُجَالِسُوهُمْ»(١).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ دَخَلَ عَلَىٰ رَجُلٍ يَعُودُهُ، فَرَآهُ قَدْ جَعَلَ فِي عَضُدِهِ خَيْطًا.

فَقَالَ: «مَا لَهُ! مَا هَذَا؟»

قَالَ: مِنَ الْحُمَّىٰ.

فَقَامَ غَضْبَانًا، وَقَالَ: «لَوْ مُتَّ وَهَذَا عَلَيْكَ لَمْ أُصَلِّ عَلَيْكَ» (1).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قِيلَ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ: إِنَّ ابْنَكَ أَكَلَ طَعَامًا حَتَىٰ كَادَ أَنْ يَقْتُلَهُ.

قَالَ: ﴿ لَوْ مَاتَ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ ﴾ (٣).

ـ وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ شَيْءٌ، فَأَمَرَ شَبَابَ قُرَيْشٍ أَلَّا [يُجَالِسُوهُ](١)»(٥).

ـ وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ، يُقَالُ لَهُ «ضَبَيْعٌ» (٢) سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الذَّارِيَاتِ وَالنَّازِعَاتِ وَالْمُرْسَلَاتِ، أَوْ عَنْ [إِحَدِاهِنَّ] (٧).

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «ضَعْ عَنْ رَأْسِكَ».

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (إحدهن) والتَّصويب من «الروايتين والوجهين».



<sup>(</sup>١) نفس التخريج السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبير» رقم: (١٠٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه المروذي في «الورع» رقم: (٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (تجالسوه).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) رقم: (٥٣٩٤).

<sup>(</sup>٦) كذا في «الأصلَ» و «الروايتين والوجهين»، والصَّواب: (صُبيعٌ) وقد تَرَكتُه كما أسماه المؤلِّف رَجَهُ أَللَهُ في كُتبِه، حيث اختُلِف في اسمِه.

الاركابغ دفيا والتعاليات

فَوَضَعَ عَنْ رَأْسِهِ، فَإِذَا لَهُ وَفُرَةٌ.

وَ وَجَدْتُكَ /مَحْلُوقًا لَضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ».

ثُمَّ كَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: «أَلَّا تُجَالِسُوهُ» ـ أَوْ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا: «أَلَّا تُجَالِسُوهُ» . أَوْ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا: «أَلَّا تُجَالِسُوهُ» ('). فَلَوْ جَلَسَ إِلَيْنَا وَنَحْنُ مِائَةٌ تَفَرَّقْنَا عَنْهُ (').

. وَنِي لَفْظِ آخَرَ: عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي مُجَاشِع، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ ضَبَيْعُ ابْنِ عِسْلِ كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَجْرَبُ، يَأْتِي الْحَلْقَةَ فَيَتَفَرَّقُونَ وَيَدَعُونَهُ، وَيَأْتِي الْحَلْقَةَ الْبِي عَسْلِ كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَجْرَبُ، يَأْتِي الْحَلْقَةَ الَّتِي لَمْ يَعْرِفُوهُ، فَتُنَادِيهِمُ الْحَلْقَةُ الْتِي لَمْ يَعْرِفُوهُ، فَتُنَادِيهِمُ الْحَلْقَةُ الَّتِي لَمْ يَعْرِفُوهُ، فَتُنَادِيهِمُ الْحَلْقَةُ الَّتِي قَدْ عَرَفُوهُ، يَتَفَرَّقُونَ عَنْهُ (١) المَوْمِنِينَ. فَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُمْ يَتَفَرَّقُونَ عَنْهُ (١).

وَفِي لَفْظِ آخَرَ: قَالَتِ امْرَأَةُ ضَبَيْعٌ: قَالَ لِي ضُبَيْعٌ: اتَّقِي اللَّهَ وَلَا تُكَلِّمِينِي، وَاقْبَلِي [عَزْمَة](٥) أُمِيرِ المُؤْمِنِينَ(٢).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنْ أَتَيْتُكَ بِرَجُلٍ يَتَكَلَّمُ فِي القَدَرِ!

فَقَالَ: ﴿ لَوْ أَتَيْتَنِي بِهِ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَكَ ﴾. ثُمَّ قَالَ: ﴿ لَا تُكَلِّمُهُمْ وَلَا تُجَالِسُهُمْ ﴾ (٧).

 <sup>(</sup>٧) ذَكرَه القاضي في «الروايتين والوجهين»: (٢٥٧/ أ)، وابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»:
 (١/ ٢٥٠).



۷۲/پ

<sup>(</sup>١) في الروايتين والوجهين؛ (نجالسه).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بطة في االإبانة ، رقم: (٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) تصحفت في «الأصل» إلى: (محرمة).

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي في فشرح أصول اعتقاد أهل السُّنة، رقم: (١١٣٩).

<sup>(</sup>٥) تصحفت في «الأصل) إلى: (محرمة).

<sup>(</sup>٦) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من المصادر.

الم المناس المنا

\_وَرُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ بَلَغَهُ إِعْطَاءُ عَائِشَةَ المَالَ، وَهِبَتُهَا، وَتَبْذِيرُهَا، وَوَيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ بَلَغَهُ إِعْطَاءُ عَائِشَةَ المَالَ، وَهِبَتُهَا، وَتَبْذِيرُهَا، وَقَالَ: [لَتَنْتَهِيَنَ]() عَائِشَةُ [أَوْ لَأَحْجُرَنَّ]() عَلَيْهَا! فَبَلَغَهَا ذَلِكَ، فَحَلَفَتْ أَلَّا ثُكَلِّمَتُهُ وَكَفَّرَتْ يَمِينَهَا ().

وَلِأَنَّهُ إِجْمَاعُ التَّابِعِينَ:

- فَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ (٤) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «أَلَمْ أَرَكَ مَعَ طَلْقِ (٥)!» يَعْنِي ابْنَ حَبِيبٍ.

قَالَ: قُلْتُ: بَلَىٰ.

قَالَ: ﴿ لَا تُجَالِسُهُ، فَإِنَّهُ مُرْجِئٌ »(٦).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُحِلِّ الضَّبِّيِّ (٧)، قَالَ: تَكَلَّمَ رَجُلٌ عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ (٨) فِي / ١/٢٨ [شَيْء] (١) مِنَ الْإِرْجَاءِ.

فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: «إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدَنَا فَلَا تَعُدْ إِلَيْنَا»(١٠٠).

(١) غير مقروءة في «الأصل».

(٦) في «الأصل»: (ولا حجر من).

(٣) أخرج القِصَّةَ البخاري في «الصحيح» رقم: (٦٠٧٣).

(١) أي الخلَّال.

(٥) هو طَلق بن حبيب العنزيُّ، توفي قبل سنة ١٠٠ هـ . تُنظر تَرجَمَتُه في السير أعلام النبلاءا: (٦٠١/٤).

(٦) أخرجه عبد اللَّه في «السُّنة» رقم: (٦٥٩).

(٧) هو مُحِل بن مُحرِز الضَّبِّيُّ الكُوفيُّ، توفي سنة ١٥٣ هـ . تُنظر تَرجَمَتُه في التاريخ الإسلامه: (١٩٣/٤)

(٨) أي النَّخعي.

(٩) ليست في «الأصل».

(١٠)أخرجه ابن بطة في «الإبانة» رقم: (٤١٠).



الأفرينا الغيري المنافية عن المنافية ال

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ (١) . وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ (١) وَبِهِ شَامٌ (١) وَأَصْحَابُنَا عَنْهُ، فَقَالُوا: ﴿إِنَّ هَذَا نَهَانَا أَيُّوبُ (١) وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ (٣) وَهِشَامٌ أَنْ وَأَصْحَابُنَا عَنْهُ، فَقَالُوا: ﴿إِنَّ هَذَا مُرْجِئٌ ﴾ فَلَمْ نَأْتِهِ (٥) .

سرجِى الله المُورِي الله المُورِي الله المُورِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ فِي الْحِمْرِ . وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ [مَحْمُودِ] (١) بْنِ غَيْلَانَ المَرْوَذِيّ، قَالَ: صَلَّيْتُ فِي الْحِمْرِ مَعَ مُؤَمِّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَلَمَّا خَرَجَ اتَّبَعْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، أَوْ قَالَ: كَلَّمْتُهُ.

قَالَ: فَقُلْتُ: [أَنَا لَمْ أَعْرِفْهُ](١٠).

قَالَ: فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَوْ قُلْتَ: إِنِّي أَعْرِفُهُ. مَا كَلَّمْتُكَ أَبَدًا» (١١٠).

<sup>(</sup>١١) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من المصادر.



<sup>(</sup>١) هو حماد بن أبي سليمان مسلم، أبو إسماعيل الكوفي، توفي سنة ١٢٠ هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في «سير أعلام النبلاء»: (٥/ ٢٣١)

<sup>(</sup>٢) أي السُّخْتياني.

<sup>(</sup>٣) هو يونس بن عبيد بن دينار، أبو عبد اللَّه العبديُّ، توفي سنة ١٣٩ هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في اسير أعلام النبلاء»: (٦/ ٢٨٨)

 <sup>(</sup>٤) هو هشام بن عُروة بن الزُّبير بن العوَّام، أبو المُنذر القُرشيُّ، توفي سنة ١٤٦ هـ . تُنظر تَرجَمَتُهُ
 في «سير أعلام النبلاء»: (٦/ ٣٤).

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (محمد) والتَّصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٧) تَصحَّفَت في «الأصل» إلى: (لم أرى).

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: (جانب).

<sup>(</sup>٩) في الأصل ٤: (قيل).

<sup>(</sup>١٠) تَصحَّفَت في «الأصل» إلى: (اياكم أعرفه).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ المُغِيرَةِ (١)، قَالَ: "مَرَّ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ (١) بِإِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيّ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (٢).

وَسَلَّمَ ذَرُّ (١) عَلَىٰ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (٥).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ [هَمَّامِ التَّيْمِيِّ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ] (٢) يَزِيدَ بْنَ شَرِيكِ - قَالَ: لَمَّا فَصَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ ؟ أَخْرَجَهُ أَبُوهُ مِنْ دَارِهِ، وَقَالَ: ﴿ مَا هَذَا الَّذِي قَدْ أَحْدَثْتَ ! ﴾ (٧). وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ طَاوُسٍ، [فَجَاءَ قَتَادَةُ لِيَجْلِسَ إِلَيْهِ - وَكَانَ قَتَادَة مِنَ المُبدَّعِينِ بِالقَدَر - ] (٨).

فَقَالَ طَاوُسٌ: «لَئِنْ جَلَسَ لَأَقُومَنَّ» (٩).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ، قَالَ: «لَا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الْقَدَرِ وَلا تُمَارُوهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ شُعْبَةٌ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ الْأَنْ

<sup>(</sup>١٠) ذَكرَه القاضي في «الروايتين والوجهين»: (٢٥٧/أ)، وابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١٠/٥٠).



<sup>(</sup>۱) هو مُغيرة بن مِقسم، أبو هشام الضَّبِّيُّ، تو في سنة ١٣٣ه. تُنظر تَر جَمَتُه في اسير أعلام النبلاء): (١/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن يزيد بن شَريك، أبو أسماء التَّيميُّ، توفي سنة ٩٤ هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في اسير أعلام النبلاء ؛ (٩/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد اللَّه في السُّنة؛ رقم: (٦٧٢).

<sup>(</sup>٤) هو ذرُّ بن عبد اللَّه الهَمدانيُّ الكُوفيُّ. تُنظر تَرجَمَتُه في "تهذيب التهذيب،: (٣/ ٢١٨)

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد اللَّه في اللُّمنة ا رقم: (٦٧٤).

<sup>(</sup>٦) ليست في «الأصل»، استَدرَكتُها من المصادر.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد اللَّه في «العلل»: (١/ ٤٧٦).

 <sup>(</sup>A) ليست في الأصل، استَدرَكتُها من «الروايتين والوجهين».

<sup>(</sup>١) أخرجه الفريابيُّ في «القَدَر» رفم: (٤٠٤).

## الافرنا الغ وفيا والبغ عن النبيري المع وفيا والبغ عن النبيري المع وفيا والبغ عن النبيري المع

٨٠/ب ـ وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ / قَدَرِيًّا فَلْيَقُمْ» (١).

عَدِيِّ، فَدَخَلَ مَعْبَدُ الْجُهَنِيُّ (٣) مِنْ بَعْضِ أَبُوابِ المَسْجِدِ. عَنِ الْجُهَنِيُّ مِنْ بَعْضِ أَبُوابِ المَسْجِدِ.

فَقَالَ [أَبُو](١) السُّوَارِ: «لَا تَدَعُوا ذَا يَجْلِسُ إِلَيْنَا»(٥).

مَ وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: "إِنِّي لَأَلْقَىٰ اللَّهَ بِذَنْبٍ مَا أَدْرِي يُعَلِّبُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ يَغْفِرُهُ لِي، وَذَلِكَ أَنِّي سَلَّمْتُ عَلَىٰ رَجُل مِنْ أَهْلُ القَدَرِ، (١٠). عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ [الْأَعْمَشِ] (٧)، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ [الْأَعْمَشِ] (٨)، فَذَكَرُ وا عُثْمَانَ.

فَقَالَ: «كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ».

فَقَالَ رَجُلٌ مَكْفُوفٌ: لَقَدْ كَانَ صُلْبَ السَّاقَيْنِ.

فَقَالَ الْأَعْمَشُ: «أُفِّ! أُفِّ! يُذْكَرُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، وَيَقُولُ: كَانَ صُلْبَ السَّاقَيْن!»



<sup>(</sup>١) ذَكرَه ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (ابن).

<sup>(</sup>٣) هُو مَعبد الجُهنيُّ البصريُّ القدريُّ، أول مَن تَكلَّم بالقَدَر، توفي قبل سنة ٩٠ ه. تُنظر تَرجَمَتُه في «تاريخ الإسلام»: (٢/ ١٠٠٦)

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (ابن).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الفريابيُّ في «القَدَر» رقم: (٣٤٩).

<sup>(</sup>٦) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (جبير).

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: (أعمش).

فضان ﴾

قَالَ: وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَالَ: «قُمْ فَلَا تُجَالِسْنَا»(١).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، قَالَ: «مَاتَ مِسْعَرٌ، وَمَرُّوا بِجِنَازَتِهِ عَلَىٰ شُفْيَانَ، وَهُوَ قَاعِدٌ، فَمَا قَامَ» (٢٠).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُؤَمَّلٍ، قَالَ: مَرِضَ سُفْيَانُ بِمَكَّةَ، وَهُوَ يُطْلَبُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَمِيرُ مَكَّةَ يَعُودُهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ.

فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: أَنْتَ عَلَىٰ هَذِهِ الحَالِ! لَوْ كُنْتَ رَدَدْتَ عَلَيْهِ! قَالَ: «إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا بِهِ لِيُدْفَعَ عَنِّي ذَلِكَ الطَّلَبُ»(٣).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ (١)، قَالَ: «لَمَّا وَلِيتُ الْقَضَاءَ، جَلَسَ عَنِّي أَصْحَابِي: يَحْيَىٰ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَخَالِدٌ، فَمَا بَقِيَ مَعِي أَحَدٌ إِلَّا عَفَّانُ، وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الفَقْرُ» (٥).

وَلِأَنَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ حَلَّ بِهَا الهِجْرَانُ لَمْ [تَتَقَدَّرْ] (٢) بِالثَّلَاثِ، أَوْ نَقُولُ: جَازَ أَنْ يَزِيدَ [عَلَىٰ] (٧) الثَّلَاثِ.

ُ ذَلِيلُهُ: هِجْرَانُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ عِنْدَ إِظْهَارِ النَّشُوزِ، بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: /﴿وَاهْجُـرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ﴾ (٨).

1/59



<sup>(</sup>١) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٢) نَقَل معناه المزيُّ في "تهذيب الكمال" رقم: (٢٧/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه المروذيُّ في «أخبار الشيوخ وأخلاقهم ارقم: (٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخباره في القضاء عند وكيع في «أخبار القضاة»: (٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (يتقدر) والتَّصويب من «الآداب الشرعيَّة».

<sup>(</sup>٧) ليست في «الأصل»، استَدرَكتُها من «الآداب الشرعيَّة».

<sup>(</sup>٨) سورة النساء: (٣٤).

فَأَمَّا ذَلِكَ الْقَائِلُ فَإِنَّهُ يَحْتَجُ

بِمَا حَدَّثْنَاهُ ابْنُ الْمُنْتَابِ(١)، بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ: «لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ [يَهْجُرَ](١) أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (٣).

. وَرَوَىٰ أَبُو مُحَمَّدِ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِنَهُ عَلَيْهِ: «هِجْرَانُ الرَّجُلِ أَخَاهُ كَسَفْكِ دَمِهِ» (١٠).

والجؤاب

أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ نَحْمِلَ هَذَا عَلَىٰ هِجْرَةِ تَغْيِيرِ مَعْصِيَةٍ لِمُنَافَسَةٍ فِي الدُّنْيَا. وَكَمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ هَجَرَ زَوْجَتَهُ لِسُوءِ أَخْلَاقِهَا، وَكَانَتْ تَعَلَّقُ بِهِ وَتُقْسِمُ عَلَيْهِ، وَلَا يُجِيبُهَا.

واحْتَجَ: بِأَنَّهُ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ [وَيُدْفَنُ] (٥) إِذَا مَاتَ.

والجُوَابُ:

أَنَّا قَدْ رُوِّينَاهُ عَنِ النَّبِيِّ، وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، الامْتِنَاعُ مِنَ الصَّلَاةِ. وَعَلَىٰ أَنَّ الْقَصْدَ الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ لَهُ، وَهَذَا المَعْنَىٰ لَا يُوجَدُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

 <sup>(</sup>۱) هو عثمان بن عمرو بن محمد بن المُنتاب، أبو الطَّيب الدَّقَاق، توفي سنة ۳۸۹ هـ . تُنظر
 تَرجَمَتُه في «تاريخ بغداد»: (۸/ ٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) تصحفت في «الأصل» إلى: (يمتحن).

 <sup>(</sup>٣) متفق على معناه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٦٠٧٧)، ومسلم في «الصحيح» رقم:
 (٢٥٦٠) وقالا: (ليال) وليس أيام، وأخرجه الطبراني بهذا اللفظ في «المعجم الكبير» رقم:
 (٣٩٥٠)، جميعهم عن أبي أيوب الأنصاري به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (٧٨٢) ولفظه: («هِجْرَةُ المُؤْمِنِ أَخَاهُ سَنَةٌ كَسَفْكِ دَمِهِ».

<sup>(</sup>٥) في االأصل : (به فر) استَفَدتُ المثبت من تحقيق الدكتور عمر النعيميُّ جزاه اللَّه خيرًا.



وَإِنَّمَا كَرِهَ أَحْمَدُ هِجْرَةَ الْأَقَارِبِ لِحَقِّ نَفْسِهِ؛ لِمَا جَاءَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي صِلَةٍ وَ

لَخَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُنتَابِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «قَالَ اللَّهُ: أَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتَ الرَّحِمَ، واشْتَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِي، وَسُلَهَا [وَصَلْتُهُ](۱)»(۱).
 فَمَنْ وَصَلَهَا [وَصَلْتُهُ](۱)، وَمَنْ قَطَعَهَا [قَطَعْتُهُ](۱)»(۱).

ـ وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ [سُوَيْدِ]('' بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﴿ بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ ﴾('').

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِم، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعً الْاَ. . وَرَوَىٰ [عَبْدُ اللَّهِ بْنُ] (٧) [عَمْرِو] (٨) بْنِ الْعَاصِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةً بِالْعَرْشِ، وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ مَنْ إِذَا انْقَطَعَتْ



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (وصله).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (قطعه).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٦٨٠).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (عقبة) والتَّصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٥) اخرجه الشهاب في «المسند» رقم: (٦٥٤)، والحسن بن حرب في «البر والصلة» رقم: (١١٦).

 <sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٩٩٨٤)، ومسلم في «الصحيح» رقم:
 (٦٦٨٤)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٦٧٣٢).

<sup>(</sup>٧) ليست في «الأصل».

<sup>(</sup>٨) في الأصل؛ (عمر).



رَحِمُهُ وَصَلَهَا اللهُ (١).

. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لَا [ تَنْزِلُ] (٢) الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِي مِ

٢٩/ب / فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي خَالَةً لَمْ أَكُنْ أَكَلِّمُهَا!
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «فَقُمْ فَكَلِّمْهَا»(٣).

وَإِنَّمَا فَرَّقَ أَحْمَدُ بَيْنَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَحَقِّ الْآدَمِيِّ - عَلَىٰ إِحْدَىٰ الرِّوَايَتِنْ (١) - فَأَجَازَهَا فِي حَقِّ اللَّهِ، وَمَنَعَهَا فِي حَقِّ الْغَيْرِ - عَلَىٰ رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ فِي قَذْفِ (١) - فَأَجَازَهَا فِي حَقِّ اللَّهِ، وَمَنَعَهَا فِي حَقِّ الْغَيْرِ - عَلَىٰ رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ فِي قَذْفِ (١) الْأَجْنَبِيِّ - لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ أَضْيَقُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ الْعَفْوُ، وَحَقُّ الْآدَمِيِّ أَخَفُ، قَدْ يَدُخُلُهُ الْعَفْوُ، وَحَقُّ الْآدَمِيِّ أَخَفُ، قَدْ يَدُخُلُهُ الْعَفْوُ بِالْإِبْرَاءِ وَالْإِسْقَاطِ، وَيُبَيِّنُ هَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ: ﴿فَدَيْنُ اللّهِ أَنْ يُقْضَى ﴿ (٢).

وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ أَحْمَدُ خَارِجًا مِنَ الهِجْرَةِ بِمُجَرَّدِ السَّلَامِ حَتَّىٰ يَعُودَ إِلَىٰ عَادَتِهِ مَعَهُ فِي الِاجْتِمَاعِ وَالْمُقَارَبَةِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنْ الْهِجْرَةَ لَا تَزُولُ إِلَّا بِعَوْدِهِ إِلَىٰ عَادَتِهِ مَعَهُ.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (١٩٥٣)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٢٠٠٥)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٠٠٥).



<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٦٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (ينزل).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحسين بن حرب في «البر والصلة» رقم: (١٣٥) وهو عند البخاري في «الأدب المفرد» رقم: (٦٣) مختصرًا.

<sup>(</sup>٤) يُنظر ص (١٧٢).

<sup>(</sup>٥) في ﴿الآدابِ الشرعيَّةِ ﴾: (حق).

و فضل که

وَإِنَّمَا أَجَازَ أَحْمَدُ الهِجْرَةَ بِتَنَاوُلِ الشُّبُهَاتِ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ هَجَرَتْ بِمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ، مِنْ ذَلِكَ:

ابْنُ مَسْعُودٍ، هَجَرَ مَنْ ضَحِكَ فِي جِنَازَةٍ (''). وَحُذَيْفَةُ، هَجَرَ [مَنْ شَدَّ] ('') الْخَيْطَ فِي الْحُمَّىٰ (''). [وَعُمَرُ] ('')، أَمَرَ بِهِجْرَانِ ضُبَيْعِ بِسُؤَالِهِ عَنِ المَسَائِلِ (''). وَعَائِشَةُ، هَجَرَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِقَوْلِهِ: [لَتَنْتَهِ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ] ('') عَلَيْهَا ('').

@ 400 00 M



<sup>(</sup>۱) يُنظر ص (۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (يشد) غير معجَمة.

<sup>(</sup>٣) يُنظر ص (١٨٣).

<sup>(</sup>١) غير مقروءة في ١ الأصل.

<sup>(</sup>٥) يُنظر ص (١٨٣).

<sup>(</sup>٦) في الأصل ١: (لتنتهي أو لا حرن).

<sup>(</sup>٧) يُنظر ص (١٨٥).

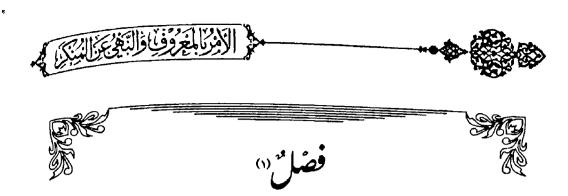

وَلا تَجُوزُ الْهِجْرَةُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ مِمَّا() يُوجِبُ الْهِجْرَةَ.

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي مُزَاحِمٍ مُوسَىٰ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ خَاقَانَ، ذَكَرَهَا فِيمَا خَرَّجَهُ مِنْ «فَضَائِلِ أَحْمَدَ»(٣) فَقَالَ:

ـ حَدَّثَنِي ابْنُ مُكْرَمِ الصَّفَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُنَنَّىٰ بْنُ جَامِعِ الْأَنْبَارِيُّ، قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ - يَعْنِي حَدِيثَ النَّبِيِّ: (كَانَ لَإ يَأْخُذُ بِالقَرْفِ، وَلَا يُصَدِّقُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ» (١٠) ـ

فَقَالَ: «إِلَىٰ هَذَا أَذْهَبُ أَنَا» أَوْ: «هَذَا مَذْهَبِي» ابْن مُكْرَم يَشُكُ (٥٠).

وَرَوَىٰ أَبُو مُزَاحِم، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ مُكْرَم، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرَّ الْرُحَمَّ الْبَرَّ الْرُحَمَّ الْبَرَّ الْرُحَمَّ الْبَرْ الْمُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، الْبَرَّ الْرُحَمَّ الْبَرْ الْبَرْ الْمُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، الْبَرْ الْبَرْ الْبَرِيُ صَلَّالَلَهُ عَلَيْ الْحَدُ بِالقَرْفِ، وَلَا يُصَدِّقُ أَحَدًا عَلَىٰ أَحَدٍ، (٧).

(١) يُنظر: (١ الآداب الشرعيَّة ٤: (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم: (٥١٤)، المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم: (٩٦٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» رقم: (١٦٦٧).



<sup>(</sup>٢) كذا في (الأصل)، ولعل الصّواب: (فيما).

<sup>(</sup>٣) لم يتيسَّر العثور عليه حتى الآن، يَسَّرَ اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٥) ذَكرَها ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) كذا في «الأصل» و إبطال التأويلات، وفي المصادر جميعها: (البَرُّ ار) وهو الصواب.

وفضال كالم

فِإِنْ مِنْ مَا كَانَ يَمْتَنِعُ أَنْ [يَهُجُرَ](١) بِخَبَرِ الْوَاحِدِ؛ لِأَنَّهُ يُكْسِبُ التَّهُمَةَ فِي الْمُخْبَرِ عَنْهُ، كَمَا يَجُوزُ الْحَبْسُ بِالتَّهْمَةِ.

. وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الْخَلَّالُ ـ فِي آخِرِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنَ «الشَّهَادَاتِ»(١٠٠-بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ حَبَسَ فِي نُهْمَةٍ»(٦٠).

رُوقَدُ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ الْمَرُّوذِيِّ وَحَنْبَلٍ: «حَبَسَ النَّبِيُّ فِي أَهُمَةٍ» (١٠).

قُيلَ: يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ الْحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلَا ادَّعَىٰ عَلَىٰ رَجُل حَقًا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ أَوِ بِالْبَدَنِ، وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ ظَاهِرُهُمَا الْعَدَالَةُ، غَيْرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ أَو بِالْبَدَنِ، وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ ظَاهِرُهُمَا الْعَدَالَةُ، غَيْرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ لِيَسْأَلُ عَنْ عَدَالَتِهِمَا فِي لَمْ يَعْرِفُ عَدَالَتَهُمَا فِي البَاطِنِ، فَحَبَسَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ لِيَسْأَلُ عَنْ عَدَالَتِهِمَا فِي الْبَاطِنِ، وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي مَسْأَلَتِنَا. الْبَاطِنِ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمَا تُهْمَةٌ فِي حَتِّ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ. وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي مَسْأَلَتِنَا.

آخِرُ الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ للَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وسلم

<sup>(</sup>٤) ذُكرَها ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٥٧).



<sup>(</sup>١) في الأصل؛ (يمتحن)،

<sup>(</sup>٢) هو جزء من كتاب الخلَّال الكبير، لم يتيسَّر العثور عليه، يَسَّرَ اللَّه ذلك.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» رقم: (٧١٤٢) من طريق بهز، والبزار في «المسند» رقم:
 (٨١٤٤) عن أبي هريرة به، والطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٧٢٤٧) عن نُبيشة به.

﴿ الْأَشِرُوا لِمَعْ وَفِيا وَالْبَعْ عَيْنَ الْمِيْرَا لِمَعْ وَفِيا وَالْبَعْ عَيْنَ الْمِيْرَالِ ﴾

سَمِعْتُ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي يَعْلَىٰ ابْنِ الْفَرَّاءِ(١):

إِذَا سَلَّمَ عَلَىٰ الْجَمَاعَةِ وَرَدَّ السَّلَامُ وَاحِدٌ؛ يَسْقُطُ الْبَاقِينَ بَرَدَّ السَّلَامُ. وَكَذَلِكَ: إِذَا صَلَّىٰ علىٰ الجنازة بالْجِنَازَةَ بَعْضُهُمْ؛ يَسْقُطُ الْبَاقِينَ. وَكَذَلِكَ: الدَّفْن الموت [...](٢) فِي الْقَبْرِ؛ يَسْقُطُ بَعْضُهُمْ.

وَكَذَالِكَ: الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا جَاءَ بَعْضُهُمْ؛ يَسْقُطُ بَعْضُهُمْ.

وَكَذَلِكَ: الأمر بالمعروفَ إِذَا جَاءَ بَعْضُهُمْ ؛ يَسْقُطُ بَعْضُهُمْ.

وَكَذَلِكَ: النَّهْيُ بِالْمُنْكَرِ، فَذْكُرُ الشَّيْخُ: إِذَا حَضَرُوا بَعْضَهُمْ؛ يَسْقُطُ بَعْضُهُمْ بالْبَاقِينَ.

وَسَمِعْتُ بِمَوْضِعِ الْآخِرِ:

يَجِبُ الْعِلْمُ حَتَّىٰ يَعْرِفَ كل المُسْلِم، فَإِذَا عَلِمَ الْعِلْمَ الواحد؛ يسَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ، حَتَّىٰ يُعَرِّفُوهُمْ مثل الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ وَالْمُعَلِّمِ.

إِذَا حَضَرُوا بَيْنَ النَّاسِ؛ يَسْقُطُ عَنِ الْبَاقِينَ.

سَمِعْتُ إِلَىٰ الشَّيْخ:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: إِنَّ المَظْلُومِينَ هُمُ المُفْلِحُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ.

سَمِعْتُ بِخَبِرِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: إِذَا حَمَىٰ النَّاسِ ثُمَّ ... وَيَدْخُلُ فِي النَّهْرِ وَقَعَدَ وَقَامَ فِي المَاءِ اليَوْمَ أَوْ إِلَّا وَيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة يوم أَوْ إِلَىٰ سَبْعِ الآيَّامِ وَبَعْدَهُ بَرَّأَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهَذَا الوَجَعِ المَرِيضِ خلق بَعْضهُ مُ النَّارِ فِي الجَسَدِ البَأْسِ فَإِذَا وَقَعَ فِي المَاءَ الوَقْت بِالغَدِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَدْخُلُ المَاءَ برو ويذهب الغَلَبة وَقَعَ فِي المَجسَدِ.

<sup>(</sup>٢) علامة لَحقٍ في «الأصل».



<sup>(</sup>١) هذه الصفحة وَضَعتُها كما هي في االأصل ابما فيها من أخطاء وكلمات غير واضحة.

مر سماعات الناسخ الم

معلم الله النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: قَدْ وَهَبَ لِي تَعَالَىٰ جَعْلَهُ لِيَ الأَرْضَ مَسْجِدًا وَتُرَابَهَا طَهُورًا. طَهُورًا.

**6** 



ولمصاور ولالمركبع ولالكشافات ولالغكارس





- \* القُرْآنُ الكَرِيمُ، تنزيل من رب العالمين.
  - المَصَادِرُ المَخْطُوطَةُ:
- غريب الحديث، القاسم بن سلام «ت ٢٢٤ هـ».
- ـ الروايتين والوجهين، أبي يعلىٰ ابن الفراء (ت ٤٥٨ هـ.
  - الإرشاد إلى الاعتقاد، لعلى بن عقيل «ت ١٣٥ هـ.
    - \* المَصَادِرُ المَطْبُوعَةُ:

الإبانة الكبرئ، عبيد اللَّه بن محمد بن محمد بن حمدان العُكبري، ابن بطة العكبري المتحمدين الطبعة الثانية، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤م. المتحمدية الثانية، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤م. جمرة عنمان عبد اللَّه آدم الأثيوبي، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ. جه تحقيق: يوسف بن عبد اللَّه بن يوسف الوابل، الطبعة الثانية، ١٤١٨ هـ. جه تحقيق: الوليد بن محمد بن عبد اللَّه بن يوسف الوابل، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ. جه تحقيق: الوليد بن محمد بن عبد اللَّه بن يوسف الوابل، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ. جه تحقيق: حمد بن عبد المحسن البيه بن سيف النصر، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ. جه، ٩ تحقيق: حمد بن عبد المحسن التويجري، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ هـ/ ٢٠٠٥م، دار الراية / السعودية.

- الأحكام السلطانية، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء «ت ٥٨ ٤هـ» صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية / لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م.

. أخبار الشيوخ وأخلاقهم، أحمد بن محمد بن الحجاج المرُّوذي «ت ٢٧٥ هـ» تحقيق: عامر صبري، دار البشائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الأولى، ٢٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.

- أخبار القضاة، محمد بن خلف بن حيان، وكيع «ت ٣٠٦هـ» تحقيق: عبد العزيز المراغي، المكتبة التجارية الكبرئ، الطبعة الأولى، ١٣٦٦ هـ/ ١٩٤٧ م.



. الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني، ثم الصالحي الحنبلي «ت ٧٦٣هـ» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة / لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.

\_الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري «ت ٢٥٦ هـ» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.

ـ الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني «ت ٨٥٢هـ» تحقيق مركز هجر للبحوث، دار هجر/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.

ـ الأصل، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني «ت ١٨٩ هـ» تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، دائرة المعارف العثمانية/ الهند، ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ هـ.

.اعتلال القلوب، محمد بن جعفر بن محمد الخرائطي الت ٣٢٧هـ تحقيق: حمدي الدمرداش، مكتبة نزار الباز/ السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.

. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحمد بن هارون الخلال ات ٣١١هـ تحقيق: عمرو سليم، مكتبة الصحابة/ الإمارات، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.

.البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار «ت ٢٩٢هـ» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق، مكتبة العلوم والحكم / المدينة، الطبعة الأولئ، بدأت ١٩٨٨م وانتهت ٢٠٠٩م.

. بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ابن قيم الجوزية «ت ٥١هـ» تحقيق: على العمران، دار عالم الفوائد، الطبعة الثالثة، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م.

. البر والصلة، الحسين بن الحسن بن حرب «ت ٢٤٦ هـ» تحقيق: محمد بخاري، دار الوطن/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ.

م تاريخ الإسلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي «ت ٧٤٨هـ» تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الأولئ، ٢٠٠٣م.



المعاور والمرابع المعادية المع

التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري «ت ٢٥٦ هـ» إشراف: محمد عبد التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل الهند. المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية/ الهند.

المعيد عان، عبر المخطيب البغدادي علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي المخطيب البغدادي . تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي المخطيب البغدادي وت ٢٠٠٢ هـ تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي / بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢ م.

الترجل، أحمد بن محمد بن هارون الخلّال «ت ٣١١هـ»، تحقيق: عبد اللّه الترجل، أحمد بن محمد بن الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م. المطلق، مكتبة المعارف/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م.

. الترغيب والترهيب، إسماعيل بن الفضل بن علي، قوام السنة «ت ٥٣٥ هـ» تحقيق: أيمن شعبان، دار الحديث/ مصر، الطبعة الأولئ، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م.

تصحيح الفروع، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي «ت ٨٨٥هـ» تحقيق: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م، طبع بهامش الفروع.

معظيم قدر الصلاة، محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزي «ت ٢٩٤ هـ» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار، مكتبة الدار/ السعودية، الطبعة الأولى، ٢٠١ هـ.

-تقرير القواعد وتحرير الفوائد، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب «ت ٧٩٥هـ» تحقيق: مشهور حسن، دار ابن عفان، الطبعة الأولئ، ١٤١٩هـ.

. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عباس بن قطب، محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني «ت ٨٥٢هـ»، تحقيق: حسن بن عباس بن قطب، موسسة قرطبة/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.

- التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام، والمختار من الوجهين عن أصحابه العَرَانين الكرام، محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي البغدادي ات ٥٢٦ه، تحقيق: عبد الله الطيار، وعبد العزيز بن عبد الله، دار العاصمة / الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج



المزي «ت ٧٤٧هـ» تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة / بيروت، الطبعة الأولئ، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.

. الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله ال ٢٥٦هـ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، اعتناء محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

. الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري «ت٢٦١هـ» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية/ مصر.

. الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي المنظلي الرازي، ابن أبي حاتم «ت ٣٢٧هـ» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية/ الهند، تصوير دار إحياء التراث العربي / بيروت، الطبعة الأولى، ١٢٧١ هـ/ ١٩٥٢م.

. الحجة على أهل المدينة، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني «ت ١٨٩ هـ» تحقيق: مهدي الكيلاني، عالم الكتب/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣ هـ.

. الخصال والعقود والأحوال والحدود، الحسن بن أحمد بن البنا «ت ٤٧١ هـ» تحقيق: أبي جنة الحنبلي، دار الصميعي/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م.

. ذم الكلام وأهله، شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد اللَّه بن محمد الأنصاري الهروي «ت ٤٨١ هـ» تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، مكتبة العلوم والحكم/ السعودية، ١٤١٨ هـ / ١٩٩٨ م.

- الروايتين والوجهين، القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء (ت ٥٥٨هـ) تحقيق: عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ مد ١٩٨٥م.

- زاد المسافر، أبو بكر عبد العزيز بن جعفر (غلام الخلال) «ت ٣٦٣هـ»، تحقيق: أبو جنة الحنبلي، دار الأوراق الثقافية/ جدة، الطبعة الأولى، سنة ١٤٣٧هــ ٢٠١٦م.

- الزهد، الإمام أحمد بن حنبل «ت ٢٤١هـ» تحقيق: يحيى بن محمد سوس، دار ابن رجب/ مصر، الطبعة الثانية، ٢٠٠٣م.



المعاور والأراع المعاور والأراع المعاور والأراع المعاور والأراع المعاور والأراع المعاور والمرازع المعاور والمعاور والمعاور والمرازع المعاور والمعاور وال

السنة، أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو بكر بن أبي عاصم الدين الألباني، المكتب الإسلامي / بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ.

الاولى، المسنة، أحمد بن محمد بن هارون الخلّال «ت ٢١١هـ» تحقيق: الحسن بن عباس، الفاروق الحديثة/ مصر، الطبعة الثانية، ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.

ــالسنة، عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل «ت ٢٩٠ هـ» تحقيق: محمد سعيد القحطاني، دار ابن القيم/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م.

. السنن الكبرئ، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي ات ٤٥٨ هـ، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣م.

ـ السنن، أَبُو دَاوُدَ سليمان بن الأشعث السجستاني «ت ٢٧٥ هـ تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ/ ٢٠٠٩م.

.السنن، محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني ات ٢٧٣هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وعادل مرشد، ومحمد كامل قره بللي، وعبد اللطيف حرز الله وسعيد اللحام، دار الرسالة العالمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩ م.

ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم، تحقيق: أحمد سعد حمدان، دار طيبة / الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ.

- الشريعة، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اللَّه الآجُرِّيُّ البغدادي (ت٢٦٠هـ) تحقيق: عبد اللَّه الدميجي، دار الوطن/ الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م.

مشعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسُرُ وجَرَّدِيُّ الخراساني، أبو بكر البيهقي «ت ٤٥٨هـ، تحقيق: عبد العلي حامد، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٣ م.

- صفة المفتي والمستفتي، أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني «ت ٦٩٥ هـ تحقيق:



ابي جنة الحنبلي، دار الصميعي/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٦ هـ/ ٢٠١٥م.

. طبقات الحنابلة، أبو الحسين بن أبي يعلى، محمد بن محمد الت ٥٢٦هـ تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، دارة الملك عبد العزيز/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٣١٩هـ / ١٩٩٩م.

. العلل ومعرفة الرجال، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت ٢٤١هـ، تحقيق: وصي الله عباس، دار الخاني/ الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢٢هـ.

. العيال، عبد اللَّه بن محمد بن عبيد، ابن أبي الدنيا «ت ٢٨١ هـ» تحقيق: نجم خلف، دار ابن القيم / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠ م.

- غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي الته ٢٢٤ عندر تحقيق: محمد عبد المعيد خان، الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد/ الدكن، الطبعة الأولى، ١٣٨٤ هـ/ ١٩٦٤ م

ـ الغنية لطالبي طريق الحق عَرَّهَ عَلَّه عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني «ت ٥٦١ هـ / هـ ا تحقيق: صلاح عويضة، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الخامسة، ١٤٣٣ هـ / ٢٠١٢م.

- فتح الباري شرح صحيح البخاري، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ات ٧٩٥ هـ تحقيق مجموعة من الباحثين، مكتبة الغرباء الأثرية/ السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤١٧هـ ١٩٩٦ هـ ١٩٩٦ م.

- الفروع، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الراميني الحنبلي «ت ٢٦٧هـ، تحقيق: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣م.

- فضائل الشام، عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني «ت ٥٦٢ هـ» تحقيق: عمرو علي، دار الثقافة العربية، الطبعة الأولئ، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢م.

- الفوائد «الغَيلانيات» محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم بن عَبدَوَيه البزاز «ت٢٥٤هـ»



تحقيق: حلمي كامل، دار ابن الجوزي/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م. تحقيق: حلمي كامل، دار ابن الحسن الفريابي «ت ٣٠١هـ» تحقيق: عبد الله المنصور، القدر، جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي «ت ٣٠١هـ» تحقيق: عبد الله المنصور، أضواء السلف/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

اصواط المستحد على بن محمد بن عباس البعلي، ابن اللحام «ت ٨٠٣هـ» تحقيق: عائض القواعد، علي بن محمد بن عباس البعلي، ابن اللحام «ت ٨٠٣هـ» تحقيق: عائض الشهراني وناصر الغامدي، مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة الثانية، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م.

مسهري . قوت القلوب في معاملة المحبوب، محمد بن علي بن عطية، أبو طالب المكي ان المحرود الرضواني، مكتبة دار التراث/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م.

\_ كشف الخفاء ومزيل الإلباس، إسماعيل بن محمد العجلوني «ت ١١٦٢ مي تحقيق: عبد الحميد هنداوي، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ/ ٢٠٠٠م.

- الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود «ت ٨٥٦ هـ» تحقيق: مصطفىٰ صميدة، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.

ـ اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، محمد بن عبد اللَّه بن بهادر الزركشي وت ١٤٠٦هـ تحقيق: مصطفى عطا، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م.

- المبدع شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه، ابن مفلح «ت ٨٨٤ هـ؛ دار عالم الكتب/ السعودية، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م.

ـ المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد، ابن مفلح «ت ٨٨٤ هـ» دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

. المحنة، عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي «ت ٢٠٠هـ» تحقيق: عبد الله التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م.

- المحنة، حنبل بن إسحاق بن حنبل «ت ٢٧٣هـ» تحقيق: محمد نغش، بدون ناشر، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م.





مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، محمد بن بدر الدين بن بلبان المعتصر الإفادات محمد بن بدر الدين بن بلبان المعتمي، دار البشائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.

. مختصر المعتمد، أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء «ت ٤٥٨ هـ» تحقيق: وديع زيدان، دار المشرق/ بيروت، الطبعة الأولىٰ، ١٩٧٤ م.

. المراسيل، سليمان بن الأشعث، أَبُو دَاوُدَ السجستاني «ت ٢٧٥ هـ» تحقيق: عبد الله الزهراني، دار الصميعي / السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤٠٨هـ.

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن منصور بن بَهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوشج «ت ٢٥١هـ» عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية / السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٢م.

مسائل الإمام أحمد، أَبُو دَاوُدَ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني الت ٢٧٥هـ تحقيق: طارق بن عوض اللَّه، مكتبة ابن تيمية/مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.

مسائل الإمام أحمد، إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري الت ٢٧٥ هـ، تحقيق: محمد بن علي، الفاروق الحديثة/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٣٥هـ/ ٢٠١٤ م.

مسائل الإمام أحمد، صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل «ت ٢٦٦هـ تحقيق: طارق بن عوض الله، دار الوطن، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩م.

• المستدرك على الصحيحين، أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن حَمدَوَيه الحاكم النيسابوري «ت ٥٠٥هـ» تحقيق: مقبل بن هادي الوادعي، دار الحرمين / القاهرة، ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م.

- المستوعب، محمد بن عبد الله السامري «ت ٦١٦ هـ» تحقيق: عبد الملك بن دهيش، توزيع مكتبة الأسدي/ السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.

- مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني «ت ٣٦٠ هـ» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة /



مَّنَ لِمُعَافِدِ ذَالِدُ فِي الْمُعَافِدِ ذَالِكُ فِي الْمُعَافِدِ ذَالِدُ فِي الْمُعَافِدِ ذَالِدُ فِي الْمُعَافِدِ ذَالِدُ فِي الْمُعَافِدِ ذَالِكُ فِي الْمُعَافِدِ فِي الْمُعَافِدِ فَالْمُعَافِدِ فَالْمُعِلَّ فِي الْمُعَافِدِ فِي الْمُعَافِدِ فَالْمُعَافِدِ فَالْمُعَافِدِ فَالْمُعِلَّ فِي الْمُعَافِدِ فِي الْمُعَافِدِ فَالْمُعِلَّ فِي الْمُعَافِدِ وَالْمُعِلَّ فِي الْمُعَافِدِ وَالْمُعِلَّ فِي الْمُعَافِدِ وَالْمُعِلَّ فِي الْمُعَافِدِ وَالْمُعِلِقِي فِي أَنْ الْمُعَافِدِ وَالْمُعِلَّ فِي أَنْ فِي إِلَّالِي فِي أَنْ الْمُعِلَّ فِي أَنْ الْمُعِلِّ فِي أَلِي مِنْ إِلَّالِي فِي إِنْ الْمُعَافِدِ وَالْمُعِلِقِي فِي أَنْ الْمُعِلَّ فِي أَنْ الْمُعِلَّ فِي فَالْمُعِلِي فِي الْمُعَافِدِ وَالْمُعِلِقِ فِي أَنْ الْمُعَافِدِ وَالْمُعِلِقِي فِي أَنْ الْمُعِلَّ فِي أَنْ الْمُعِلَّ فِي فَالْمُعِلَّ فِي فِي أَنْ الْمُعِلَّ فِي فَالْمُعِلَّ فِي مِنْ الْمُعِلَّ فِي فَالْمُعِلَّ فِي أَنْ الْمُعِلَّ فِي فَالْمُعِلِي فِي مِنْ الْمُعِلِقِي فِي أَنْ لِمُعِلِقِي فِي فَالْمُعِلِي فِي أَنْ الْمُعِلِّ فِي فَالْمُعِلَّ فِي أَنْ فِي أَنْ الْمُعِلَّ فِي مِنْ أَلِي الْمُعِلِّ فِي فَالْمُعِلِي فِي مِنْ الْمُعِلَّ فِي فِي أَنْ الْمُعِلِّ فِي فَالْمِي فِي فَالْمُعِلِقِي فِي مُنْ أَلِي الْمُعِلِقِي فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمُعِلِّ فِي أَنْ الْمُعِلِي فِي فَالْمِلْفِي فِي فَالْمِي فِي فَالْمُعِلِي فَالْمِلْفِي فِي أَنْفِي فِي أَلِي لِيلِي فِلْمُعِلِي فِي فِي أَنْ أَلْمِي فِي أَنْ الْمُعِلِي فِي فَالْمِلْف

مت. بيروت، الطبعة الأولىٰ، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٤م.

بيروت، المسند، أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي البنكثي ال المسند، أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي البنكثي ال المسند، أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم / المدينة، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.

الاولى: و المسند، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل المسند، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل المسند، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن المسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ/٢٠١١ الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ/٢٠١١

م. \_المسند، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني لات ٣١٦ هـ تحقيق: أيمن بن عارف، دار المعرفة/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٩٩٨م.

. المسند، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي، ابن راهويه (ت ٢٣٨ هـ) تحقيق: عبد الغفور البلوشي، مكتبة الإيمان/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.

. المسند، محمد بن سلامة بن جعفر الشهاب القضاعي «ت ٤٥٤ هـ، تحقيق: حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الثانية، ٧٠ ١٤هـ/ ١٩٨٦م.

. المسند، محمد بن هارون الرُّوياني «ت ٣٠٧هـ » تحقيق: أيمن علي، مؤسسة قرطبة/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.

- المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اللَّه بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي «ت ٢٣٥هـ» تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة، الطبعة الأولئ، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.

- المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) تحقيق: طارق عوض اللَّه وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين/ مصر، الطبعة الأولى، 1410هـ/ ١٩٩٥م.

- المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت ١٤٠٥هـ تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٣م.





. معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر «ت ١٤٢٤هـ» بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب/بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٩ هـ/ ٢٠٠٨م.

. المعجم، أحمد بن محمد بن زياد، ابن الأعرابي «ت ٣٤٠هـ» تحقيق: عبد المحسن الحسيني، دار ابن الجوزي/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

- المقاصد الحسنة، محمد بن عبد الرحمن السخاوي «ت ٩٠٢هـ» تحقيق: محمد عثمان، دار الكتاب العربي/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.

مناقب الإمام أحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، تحقيق: د. عبد الله التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الثانية، ١٤٠٩ هـ.

- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المقدسي «ت ٩٢٨هـ» تحقيق: محمود الأرناؤوط ورياض مراد ومحيى الدين نجيب وإبراهيم صالح وحسن مروة، دار صادر/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م.

ـ الموطأ، الإمام مالك بن أنس «ت ١٧٩ هـ» رواية الزهري، تحقيق: بشار عواد ومحمود خليل، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.

- النهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، ابن الأثير «ت ٢٠٦هـ» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية/ لبنان، ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م.

6 400 co







## كشاف للقبائ للفرلانية

|                    | 11 3 2-        | السُّورَةُ  | الآية                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَفْعُ الصَّفْحَةِ | رَقْمُ الآيَةِ | ٠٠٠٠٠       |                                                                                                                                                                |
| 40                 | 190            | البَقَرَة   | الْمُؤَكِّنِإِلَيْدِيكُرُ إِلَى النَهُلُكُةِ ﴾                                                                                                                 |
| 1.5                | 104            | آل عِمْرَان | ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَاَنْفَضُّوا مِنْ<br>حَوْلِكَ ﴾                                                                                        |
| 155                | ۲۹             | النَّسَاء   | ﴿ وَلَا نَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ<br>رَحِيمًا ﴾                                                                                    |
| 179                | 45             | النِّسَاء   | ﴿ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ﴾                                                                                                                          |
| ۱٦٨                | 118            | التَّوْبَة  | ﴿ وَعَلَ ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِيرَ خُلِقُواْ ﴾                                                                                                                    |
| 74                 | ٨٨             | هُود        | ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَـٰ عَيْمُ مَا مُنْهُ ﴾ عَنْهُ ﴾                                                                            |
| 104                | ٥٠             | يُوسُف      | ﴿ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ ٱتَنُونِ بِدِ ۦ ﴾                                                                                                                         |
| ۲۸                 | 1.7            | النَّحْل    | ﴿ مَن كَغَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِيهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكُو مِنْ بَعَدِ إِيمَنِيهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُمُّ مَنْ أُمُّ الْإِيمَانِ ﴾ مَنْ أُمُّ الْإِيمَانِ ﴾ |
| 104                | ٧٩             | الكَهْف     | ﴿ وَكَانَ وَزَآءَهُم مَّ لِكُ يَأْخُذُكُلُّ مَسَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴾                                                                                             |



| <b>₩</b> | <br>كشَّان ولِقِ بَاتِ وَلِمُ لَا يَعْلَقَ بَدَّة |
|----------|---------------------------------------------------|
| "APLA"   | <br>                                              |

į

. . .

| .48x.              |                |            |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | رَقْمُ الآيَةِ | السُّورَةُ | الآبة                                                                                                                                                                                                     |
| 12.                | <b>77_77</b>   | الإشرَاء   | ﴿ وَلَا نُبَذِرْ تَبْذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُبَذِّدِنَ كَانُوَا<br>إِخْوَنَ ٱلشَّبَعْلِينِ ﴾                                                                                                                  |
| 15.                | ۲۹             | الإشراء    | ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطْهَ الْمُعَالَمُ اللَّهِ مُنْفَعِدُ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ فَنَقْعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾                                                |
| 1.5                | ٤٤             | طَهَ       | ﴿ مَثُولًا لَهُ، قَرْلًا لَّتِنَا ﴾                                                                                                                                                                       |
| 15.                | ٧٢             | الفُرْقَان | ﴿ وَالَّذِينَ إِنَّا أَنْفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَتْرُواْ وَلَمْ يَقَتَّرُواْ وَكُمْ يَقَتَّرُواْ وَكُمْ يَقَتَّرُواْ وَكُمْ يَقَتَّرُواْ وَكُمْ يَكُواْ مُنَا ﴾                               |
| 104                | ٣٤             | النَّمْل   | ﴿ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرْبِكَةً أَفْسَدُوهَا ﴾                                                                                                                                              |
| 44                 | 17             | لُقْمَان   | ﴿ وَٱصْدِرِ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَكَ ﴾                                                                                                                                                                       |
| 169                | ٦              | المُلْك    | ﴿لَهُ ٱلْنَاكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾                                                                                                                                                                   |
| ۸۰                 | ٩              | الحُجُرَات | ﴿ وَإِن مَا إِهْ نَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْدَتُلُواْ<br>فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَنَهُمَا عَلَى<br>ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِي مَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ |
| 105                | ٦٤             | الوَاقِعَة | ﴿ مَأَنَّتُمْ تَزْرَعُونَهُ ۥ أَمْ غَنْ ٱلزَّارِعُونَ ﴾                                                                                                                                                   |
| 121                | 4              | الحَشْر    | ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِهُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ<br>خَصَاصَةً ﴾                                                                                                                                   |
| 104                | ١              | المَسَد    | ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾                                                                                                                                                                    |

•





## كشَّان لِلْاُحَاوِيثِ لِلنِّرَيَة

| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                                 | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                          |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| IEA        | بَهْزَ                                    | انْزُعَوُونَ عَنْ ذِكْرِ الفَاجِرِ؟ مَتَىٰ يَعْرِفُهُ النَّاسُ؟           |
| ۱۳۸        | مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ | اخْسِسُوهُنَّ، فَإِنْ أَرْسَلْتُمُوهُنَّ فَأَرْسِلُوهُنَّ تَفِلَاتٍ       |
| ١٥٠        | أَبُو هُرَيْرَةَ                          | أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ                                             |
| ٧٣         | أَبُو ذَرُّ                               | إِذَا رَأَيْتَ البِنَاءَ قَدْ بَلَغَ سَلْعًا؛ فَاخْرُجْ مِنَ الْمَدِينَةِ |
| 47         | أَبُو أَمَامَةَ                           | إِذَا رَأَيْتُمْ أَمْرًا لَا تَسْتَطِيعُونَ تَغْيِيرَهُ                   |
| <b>V4</b>  | ثَوْيَانُ                                 | اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشِ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ                           |
| ٧٥         | يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ                     | اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمَّلُوا                |
| 10.        | ابْنُ عَبَّاسِ                            | اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَىٰ ثُلَاثَةٍ                                  |
| 169        | أَبُو هُرَيْرَةً                          | اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَىٰ رَجُلِ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ            |
| 144        | ••••••                                    | اضرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ                                            |
| 47         | •••••                                     | أطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ فِيمَا كَانَ، فَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ          |
| 128        | •••••                                     | أَفْضَلُ - يَعْنِي الصَّدَقَةَ- جُهُدُ امْرِيٍّ مُقِلٍّ                   |
| ٧٨         | أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ                 | أَفْضَلُ الجِهَادِ؛ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَاتِرٍ              |
| ٧٨         | جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ               | أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ حَمْزَهُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ     |



النَّان اللهُ عَاوِينُ النِّوَيَّةِ ﴾

| 104         |                                |                                                                    |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| الصَّفحَةُ  | الرَّاوِي                      | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                   |
| 1.4         | أبُو أَمَامَةً                 | <br>إِنَّ اللَّهَ بَعَنْنِي رَحْمَةً وَهُدًىٰ لِلعَالَمِينَ        |
| 121         | •••••                          | إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا          |
| 44          | أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ            | إِنَّ رَحَىٰ بَنِي مَرَحٍ قَدْ دَارَتْ، فَدُورُوا مَعَ القُرْ آنِ  |
| 171         | ********                       | إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا              |
| <b>\</b> YX | أَبُو هُرَيْرَةَ               | أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبُ ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَىٰ المَسْجِدِ    |
| 144         | عَاثِشَةُ                      | أَبُّهَا النَّاسُ؛ انْهُوا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّينَةِ      |
| <b>\.Y</b>  | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ     | بُعِثْتُ بِكَسْرِ المَزَامِيرِ وَالمَعَازِفِ                       |
| ۱۸۱         | سُوَيْدُ بْنُ عَامِرٍ          | بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ                          |
| 12.         |                                | الثُّلُثُ، وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ                                     |
| ٧٦          |                                | ثُمَّ يَكُونُ بَعْدِي أَثِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدْيِي          |
| **          | عَوْنُ بْنُ مَالِكِ            | خِيَارُ أَيْمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ    |
| 12.         | ********                       | خَيْرُ الصَّدَفَةِ مَا أَبْقَتْ غِنَّىٰ                            |
| 1/1         | عَمْرُو بْنُ العاصِ            | الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ، وَلَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ |
| ٦٢          | *******                        | سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ                                      |
| 45          | أُمُّ سَلَمَةً                 | سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَثِمَّةٌ تَغْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ           |
| 7.87        |                                | فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَىٰ                             |
| 181         | عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ | قَالَ اللَّهُ: أَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ               |



| كُثَّان لِلْعُمَا وِينُ لِخُرَّة كَيْ | *** |  |
|---------------------------------------|-----|--|
| كُثَّاف اللهُ مَا وين الغُرَّيْدَ فِي | *** |  |

| 8 in      |                        | . 185                                                                    |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| الصّفحَةُ | الرَّاوِي              | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                         |
| 18        | خَبَّابٌ               | قَدْ كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ      |
| 186       | •••••                  | كَانَ لَا يَأْخُذُ بِالقَرْفِ، وَلَا يُصَدِّقُ أَحَدًّا عَلَىٰ أَحَدٍ    |
| 104       | عَلِيٌ                 | الكَذِبُ كُلُّهُ إِثْمُ                                                  |
| 140       |                        | لا أَرَىٰ هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا                                    |
| 101       | *                      | لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِكُمْ                      |
| 7.4/      | ابْنُ أَبِي أَوْفَىٰ   | لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَىٰ قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعٌ                   |
| ۱۸۰       |                        | لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ                             |
| 144       | •••••                  | لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ                                         |
| 46        | أثبو سَعِيدٍ           | لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِالحَقِّ     |
| 1.5       | *********              | لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْمُرَ بِالمَعْرُوفِ حَتَّىٰ يَكُونَ فِيهِ |
| 47        | حُذَيْفَهُ             | لَا يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ                           |
| 101       | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ | لَأَنَّهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّىٰ الْعَبْدُ يَسَارًا                         |
| 179       | أَبُو هُرَيْرَةَ       | لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ، وَإِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الأُمَّةِ القَدَرِيَّةُ  |
| 10•       | أَبُو هُرَيْرَةَ       | اللَّهُ مَلِكُ الأَمْلَاكِ                                               |
| ۱۷۰       | أَبُو زَيْدٍ           | لَوْ شَهِدْتُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ                                       |
| ٨٤        | أَبُو جُحَيْفَةَ       | لَوْ نَهَيْنُهُمْ عَنِ الحَجُونِ لَأَوْشَكَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ   |
| 17.       | يَخْيَىٰ بْنُ عَبَّادٍ | لَوْلَا سَخَاءٌ فِيكَ وَمَقَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَشَرَّدْتُ بِكَ         |
|           |                        |                                                                          |

٠.

....



| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                    | طَرَفُ الْحَدِيثِ                                                             |
|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4٧         | ابْنُ عَبَّاسٍ               | لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ                                                        |
| ٧٠         | ابْنُ عُمَرَ                 | مُرُّوا بِالمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ                             |
| 18.8       | ********                     | مَنْ أَتَىٰ مِنْ هَلِهِ القَاذُورَاتِ شَيْتًا فَلْيَسْتَيْرُ بِسِنْدِ اللَّهِ |
| 111        | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ   | مَنْ أُوِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقَّ                                           |
| 111        | سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ          | مَنْ أُصِيبَ دُونَ مَالِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ                                  |
| ٨٧         | أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُ     | مَنْ رَأَىٰ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَلْيَفْعَلْ    |
| ٧٨         | ابْنُ عَبَّاسٍ               | مَنْ رَأَىٰ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيُغَيِّرُهُ                 |
| 701        | عَاثِشَةُ                    | مَنْ سَفَىٰ صَبِيًّا صَغِيرًا شَرَابًا مُسْكِرًا                              |
| ٧٢١، ١٦٢   | •••••                        | مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ                                      |
| 109        | عُمَرُ وَعُثْمَانُ           | مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمُّدًا                                              |
| 1.5        | أَبُو هُرَيْرَةَ             | مَهْلًا عَنِ اللَّهِ مَهْلًا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ               |
| 14.        | أَبُو ذَرِّ                  | المُوَالَاثُهُ فِي اللَّهِ، وَالمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ                        |
| ۱۸۰        |                              | هُجْرَانُ الرَّجُلِ أَخَاهُ كَسَفْكِ دَمِهِ                                   |
| ٧٤         | أَبُو <b>ذَ</b> رَّ          | يَا أَبَا ذَرَّ، إِنْ رَأَيْتَ النَّاسَ قُتِلُوا حَتَّىٰ تَغْرَقَ             |
| ۱۸۰        | أَبُو حَذْرَدٍ الأَسْلَمِيُّ | يَا أَبًا هُرَيْرَةَ؛ مُرْ بِالمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ المُنْكَرِ             |
| 177        | •••••                        | يَلْتَفِيَانِ، يَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا                                  |
| 74         | أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ        | يُؤْتَىٰ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلْقَىٰ فِي النَّارِ               |



# المنظمة المنطقة المنط

|                    | 161511                   |                                                                 |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ                | طَرَفُ القَوْلِ                                                 |
| 145                | •••••                    | لقد رأيت صَبِيعَ بْنَ عِسْلِ كَأَنه جَمَل أَجْرَب               |
| 140                | إِبْرَاهِيمُ النخعي      | إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِنَا فَلَا تَعُدْ إِلَيْنَا              |
| 141                | أَبُو الدَّرْدَاءِ       | مَنْ يَغْذُرُنِي مِنْ فُلَانٍ، أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ |
| ۱۷۸                | أبيي السُّوَادِ          | لَا تَدَعُوا ذَا يَجْلِسُ إِلَيْنَا                             |
| \VA                | الأغمش                   | أَفُّ أَفَّ، يُذْكَرُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ     |
| 177                | أَنَسُ بْنُ مَالِكِ      | لَا تُجَالِسُوهُمْ                                              |
| 174                | حُذَيْفَةً               | لَوْ مُتَّ وَهَذَا عَلَيْكَ لَمْ أُصَلِّ عَلَيْكَ               |
| 146                | الحَسَنُ البَصْرِيُّ     | كَانَ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ امْرَأَةٌ فِي خُلُقِهَا سُوءٌ       |
| 144                | حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً   | مَنْ كَانَ قَدَرِيًّا فَلْيَقُمْ                                |
| <b>\Y</b> 0        | سَعِيدُ بنُ جَبَيْرٍ     | لَا تُجَالِسْهُ؛ فَإِنَّهُ مُرْجِئٌ                             |
| 174                | سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ   | إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا بِهِ لِيُدْفَعَ عَنِّي ذَلِكَ الطَّلَبُ |
| 144                | سُلَيْمَانُ النَّيْمِيُّ | إِنِّي لَأَلْقَىٰ اللَّهَ بِذَنْبٍ؛ مَا أَدْرِي يُعَذِّبُنِي    |
| 174                | سَمُرَةً بِنُ جُنْدُبٍ   | لَوْ مَاتَ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ                               |
| 177                | طَاوُسُ                  | لَثِنْ جَلَسَ لَأَقُومَنَّ                                      |





ļ.;

## المَثَان الرَفُونَات المِعْوَلُات الْمُ

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ                     | ظَرَّفُ الغَّوْلِ                                                 |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۳                | عَائِشَةُ                     | بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ شَيْءٌ                  |
| 104                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ    | لَا نَسْقُوا بَهَائِمَكُمُ الخَمْرَ                               |
| 148                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ  | لَوْ أَتَيْنَنِي بِهِ لأَوْجَعْتُ رَأْسَكَ                        |
| 146                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ    | لَوْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا لَمْ أَكَلُّمْكَ أَبَدًا                 |
| 107                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ    | مَا كُنْتُ لِأُوجِرَهُ خَمْرًا                                    |
| 171                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ | نَضْحَكُ مَعَ الجِنَازَةِ! لَا أَكَلُّمُكَ أَبَدًا                |
| 141                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ | أَحَدُّنُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ تَخْذِفُ                   |
| ٧٩                 | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ        | لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي، فَأَطِعِ الإِمَامَ              |
| 148                | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ        | لَوْ وَجَدْتُكَ مَحْلُوقًا لَضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ     |
| 144                | مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ         | لَا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ القَدَرِ وَلَا تُمَارُوهُمْ             |
| 177                | مُؤَمِّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ   | أَلَمْ أَرَ الشَّيْخَ المَخْضُوبَ إِلَىٰ جَانِيِكَ                |
| 771                | مُؤَمِّلٍ بْنُ إِسْمَاعِيلَ   | وَاللَّهِ لَوْ قُلْتَ: إِنِّي أَعْرِفُهُ مَا كَلَّمْتُكَ أَبَدًا. |









## كُنَّان رفاديت اللهِ مَا الْمِعَدُ رضى المَاتِ اللهِ مَا الْمِعَدُ رضى المَاتِ اللهُ عَدَ

| رَفْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوِي                         | طَرَفُ الرِّوَايَةِ                                         |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 91                 | خَنْبُلُ                          | إِذَا أَجَابَ العَالِمُ تَقِيَّةً، وَالجَاهِلُ بِجْهَل      |
| 1•1                | أَبُو طَالِبٍ                     | إِذَا أَمَرُتَ بِالْمَعْرُوفِ فَلَمْ يَنْتَهِ؛ دَعْهُ       |
| 155                | مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ | إِذَا خُشِيَ القَتْلُ أَوِ الضَّرْبُ لَمْ يَجُزُ            |
| ٨٤                 | ً<br>أَبُو الحَارِثِ              | إِذَا رَأَىٰ المُنكَرَ فَلْيُغَيِّرُهُ مَا أَمْكَنَهُ       |
| ۸۳                 | إِسْحَاقُ بْنُ هَانِيْ            | إِذَا صَلَّىٰ خَلْفَ مَنْ يَقْرَأُ بِقِرَاءَةِ حَمْزَةَ     |
| 17.                | ابْنُ مَنْصُورِ                   | إِذَا كَانَ الغَالِبُ عَلَيْهِ الخَطَأَ                     |
| ۱٦٣                | -<br>خَنْبُلُ                     | إِذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ مُقِيمٌ عَلَىٰ مَعْصِيَتِهِ   |
| ٧٦                 | إِسْحَاقُ بْنُ هَانِي             | إِذَا لَمْ تَخَفْ سَيْفًا وَلَا عَصًا                       |
| 175                | المَرُّوذِيُّ                     | اذْهَبْ إِلَىٰ ذَلِكَ الرَّجُلِ حَتَّىٰ تُكَلِّمَهُ         |
| 1.4                | مُحَمَّدُ بْنُ الحَكَمِ           | أَرَىٰ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ عَنْ مَالِهِ وَيُقَاتِلَ     |
| 100                | حَنْبَلُ                          | أَرَىٰ أَنْ يُوعَظَ فِي ذَلِكَ، وَيُقَالَ لَهُ              |
| <b>\\Y</b>         | أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ            | أَعِنْهُ، وَلَا تُقَاتِلْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَحْ لَكَ     |
| 182                | مُثَنَّىٰ بْنُ جَامِعِ            | إِلَىٰ هَذَا أَذْهَبُ أَنَا، أَوْ هَذَا مَذْهَبِي           |
| 1.5                | المَرُّوذِيُّ                     | الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنكَرِ بِالْيَدِ |





| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوِي                    | طَرَفُ الرِّوَايَةِ                                                |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 41                 | خنبل                         | إِنْ عُرِضْتُ عَلَىٰ السَّيْفِ؛ لَا أُجِيبُ                        |
| 116                | أبُو الحَارِثِ               | إِنْ كَانَ الغَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ مِنْهُمْ                      |
| ۸۳                 | خُنْبُلُ                     | إِنْ كَانَ يَظُنُّ أَلَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ أَمَرَهُ وَوَعَظَهُ     |
| 17.                | أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدَةَ | إِنْ كَثَرُ كَذِبُهُ لَمْ يُصَلَّ خَلْفَهُ                         |
| 178                | المَوُّوذِيُّ                | إِنَّمَا أَنْكُرْتُ عَلَيْهِ كَلَامَهُ فِي ذَلِكَ الرَّجُلِ        |
| 154                | <b>ځ</b> ژ۴                  | البَأْسُ كُلُّهُ                                                   |
| 1.4                | صَالِحٌ                      | التَّغْيِيرُ بِالْكِدِ، لَيْسَ بِالسَّيْفِ وَالسِّلَاحِ            |
| 777                | المَرُّوذِيُّ                | تَفَكَّرْتُ فِي عَمِّي أَبِي يُوسُفَ وَمَا تَرَكْتُ                |
| 1-9                | عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكٍ       | جَائِزٌ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ بِكُلُّ مَا يَقْدِرُ |
| 175                | حَنْبَلُ                     | الحَبْسُ إِكْرَاهُ                                                 |
| 140                | المَرُّوذِيُّ وَحَنْبَلٌ     | حَبَسَ النَّبِيُّ فِي تُهْمَةٍ                                     |
| 371                | ابْنُ مَنْصُورٍ              | حَدُّ الإِكْرَاهِ؛ إِذَا خَافَ القَتْلَ                            |
| רדו                | مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ       | أتخوف مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَصُدُّ                               |
| 95                 | المَرُّوذِيُّ                | ذَاكَ قَدُ هَانَتْ نَفْسُهُ عَلَيْهِ                               |
| 11.                | المَيْمُونِيُّ               | الرَّوَايَةُ دُونَ مَالِهِ وَأَهْلِهِ                              |
| 174                | الفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ        | سَلِّمْ عَلَيْهَا إِذَا لَقِيتَهَا                                 |
| ٧٣                 | المَرُّوذِيُّ                | سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَأْمُرُ بِكَفِّ الدِّمَاءِ          |

| ت (فرنه) (فر الم   | الثان رفاي                      |                                                                 |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوِي                       | 75-71-5                                                         |
| 178                | المَرُّ وذِيُّ                  | طَرِفُ الرِّوَايَةِ                                             |
| 75                 | خَنْبَلُ                        | صَاحِبُ صَلَاةٍ وَخَيْرٍ                                        |
| 120                | أَبُو الصَّقْرِ                 | عَلَيْكُمْ بِالنُّكُرَةِ بِقُلُوبِكُمْ، وَلَا تَخْلَعُوا يَدًّا |
| 115                | جن<br>حَنْبَلُ                  | فَإِذَا رُفِعَ إِلَىٰ السُّلْطَانِ يُؤَدَّبُ                    |
|                    |                                 | فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا                                          |
| 111                | مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ          | فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَهُ                        |
| 144                | مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ         | فَنَهَىٰ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنَّهَا لَهُ لَمَخْرَمٌ         |
| //•                | أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ          | قَاتِلْهُمْ حَتَّىٰ تَمْنَعَ                                    |
| 41                 | المَرُّوذِيُّ                   | قَدْ قَضَىٰ مَا عَلَيْهِ                                        |
| 177                | الأثرَمُ                        | قَدْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَقَدْ صَدَّ عَنْهُ                    |
| 147                | مُحَمَّدُ بْنُ الحَكَمِ         | القَزَعُ أَنْ يَحْلِقَ بَعْضَ الشَّعْرِ                         |
| 44                 | إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ       | الكَفُّ؛ لِأَنَّا نَجِدُ عَنِ النَّبِيِّ                        |
| 1.9                | صَالِحٌ                         | كُلُّ مَنْ عَرَضَ لَكَ يُرِيدُ مَالَكَ أَوْ نَفْسَكَ            |
| 157                | إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ       | لَا بَأْسَ بِضَرْبِهِمْ                                         |
| 179                | جَعْفُرُ                        | لَا يَشْهَدُ عُرْسًا فِيهِ مُسْكِرٌ                             |
| 104                | إِسْحَاقُ بْنُ هَانِيْ          | لَا حَتَّىٰ يَنْتَظِرَ بِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا                |
| 154                | عَبْدُ اللَّهِ وَالمَرُّ وذِيُّ | لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ                                            |
| 148                | المَرُّوذِيُّ                   | لَا يُخَاطُ لِلنِّسَاءِ مَا كَانَ لِلرَّجَالِ                   |





| 10                 |                                   |                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوِي                         | طَرَفُ الرِّوَايَةِ                                               |
| 188                | يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ          | لَا يُضَيَّعُ الْمَسْجِدُ                                         |
| 14.5               | أبُو دَاوُدَ                      | لَا يُلْبِسْهَا شَيْتًا مِنْ ذِيِّ الرِّجَالِ                     |
| ٦٨                 | المَرُّوذِيُّ                     | لَا يَنْبُغِي لِلفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَىٰ مَذْهَبِهِ |
| 170                | حَنْبُلُ                          | لَيْسَ لِمَنْ يَسْكَرُ وَيُقَارِفُ شَيْئًا                        |
| 15.8               | مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ           | لَئِسَ لَهُ أَصْلُ                                                |
| ۸٦                 | إِسْحَاقُ بْنُ هَانِي             | لَبْسَ هَذَا زَمَانَ نَهْيٍ، إِذَا غَيَّرْتَ بِلِسَانِكَ          |
| 11.                | عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدٍ              | مَا أَدْرِي لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ                         |
| ١٧٠                | المَرُّوذِيُّ                     | مَا ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ                           |
| 150                | عَبْدُ الكَرِيمِ بْنُ الهَيْشَمِ  | مَا عَلَيْكَ؟ مَا غَابَ عَنْكَ                                    |
| ١٣٤                | ابْنُ مَنْصُورٍ وَالْمَرُّ وذِيُّ | المُخَنَّثُ يُنْفَىٰ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقَعُ مِنْهُمْ          |
| 1.4                | المَرُّوذِيُّ                     | و و و روز کرد.<br>مره بینگ و بینه                                 |
| ٦٨                 | مُهَنَّا                          | مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ هَذَا النَّبِيذَ                       |
| 1.5                | حَنْبَلُ                          | النَّاسُ يَخْتَاجُونَ إِلَىٰ مُدَارَاةٍ                           |
| 1-4                | أَبُو دَاوُدَ                     | نَحْنُ نَرْجُو إِنْ أَنْكَرَ                                      |
| 127                | جَعْفُو بْنُ مُحَمَّدٍ            | نَهَىٰ النَّبِيُّ عَنِ الْقَزَعِ                                  |
| 157                | مُحَمَّدُ بْنُ الحَكَمِ           | هِيَ آيَةٌ مِنَ الفُرْآنِ                                         |
| 126                | عَبَّاسٌ العَنْبُرِيُّ            | يَا أَبَا الْفَضْلِ، امْشِ                                        |
|                    |                                   | -                                                                 |



| كثنًا ف رفايات ولاينه ومِد |       |  |
|----------------------------|-------|--|
|                            | · · · |  |

| رونه زير           | النَّان رَفَا بِلاَ                                  |                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| رَفْعُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوِي                                            | طَرَفُ الرِّوَايَةِ                                          |
| 1.4                | مُهَنَّا                                             | يَأْمُرُ بِالرَّفْقِ وَالخُضُوعِ                             |
| ٦٦٢                | المَوْوذِيُ                                          | ب رو ما جِبُهُ<br>بُجْفَىٰ صَاحِبُهُ                         |
| 1.4                | الأَثْرَمُ وَابْنُ الْحَارِثِ                        | يَحُلُّهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ حَلَّهِ يَشُقُّهُ     |
| 150                | أَبُو طَالِبٍ                                        | يُخْبُرُ خَتَنَهُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا                      |
| 164                | مُحَمَّدُ بْنُ الحَكَمِ                              | يَرْجِعُ كَمَا رَجَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ                   |
| 1.5                | المَرُّوذِيُّ                                        | يُدُوقُ بَيْنَهُمْ<br>يُفَرِقُ بَيْنَهُمْ                    |
| 11•                | أَبُو طَالِبٍ وَابْنُ الْحَارِثِ                     | يْفَاتِلُ دُونَ حُرْمَتِهِ                                   |
| 711                | المَرُّوذِيُّ                                        | يُقَاتِلُهُمْ دُونَ مَالِهِ، فَإِنْ عَرَضُوا لِلرُّ فْقَةِ   |
| 1-9                | أَبُو طَالِبٍ                                        | يُقَاتِلُهُمْ، لَكِنْ لَا يَنْوِي القَتْلَ                   |
| 157                | صَالِحٌ                                              | يُكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَىٰ صَيْحَةٍ بِاللَّيْلِ |
| - 148              | المَرُّ وذِيُّ                                       | يُكْرَهُ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ المَقْطُوعَ الأَحْمَرَ    |
| 121                | مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْبٍ                          | یَکْسِرُهُ                                                   |
| 1.4                | المَرُّوذِيُّ                                        | يَكْسِرُهُ                                                   |
| 154                | إِسْحَاقُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَوْبٍ              | يَكْسِرُهُ وَيِنْكِرُهُ                                      |
| 160                | مُهَنّا                                              | يَنْبَغِي أَنْ يُلْقِيَ فِيهَا مِلْحًا                       |
| ٦٨                 | الحَسَنُ بْنُ ثُوَابٍ<br>وَالمَيْمُونِيُّ            | يَنْهَاهُمْ وَيَعِظُهُمْ                                     |
| 100                | اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ<br>اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ | يُهْرَاقُ الخَمْرُ، وَيُؤَدَّبُ                              |

. (#)





| رَقْمُ الصَّفْحَةِ             | العَلَمُ                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| \VV                            | إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ                  |
| \YY 6\Y0                       | إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ                  |
| 11. 61.7                       | إِرَاهِيمُ بِنُ الحَارِثِ                  |
| ١٨٢                            | اَبْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ |
| ١٨١ ،١٨٠                       | ابْنُ الْمُنْتَابِ = عُثْمَان              |
| ٠٧٤، ١٧٠، ١٧٠، ١٧٠، ١٧١، ١٧٤   | ابْنُ عَبَّاسِ رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ        |
| ٠٧٠ ١١١، ٢٥١                   | ائِنُ عُمَرَ ۚ رَضَىٰٓ لِلَّهُ عَنْهُ      |
| \YX                            | الْبُنُ عَوْنٍاللهُ عَوْنٍ                 |
| ١٨٣،١٧٢                        | ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ      |
| 188                            | ابْنُ مَكْرَم الصَّفَّارِ                  |
| 17. 100 175 1713 2713 0013 -51 | ابْنُ مَنْصُورٍ = إِسْحَاق                 |
| 115 411 48                     | أَبُو الحَارِثِ = الصَّائِغ                |
| 141                            | أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَالِنَهُعَنْهُ     |
| ١٧٨                            | أَبُو السُّوَار                            |
| T-12 031                       | أَبُو الصَّقْرَأبو الصَّقْرَ               |
| \TY :\Y£                       | أَبُو القَاسِمَ الصَّيْرَفِيُّ             |
| ١٦٨                            | أَبُو القَاسِمُ جَدُّ الْمُؤَلِّفِ         |
| ٩٣                             |                                            |



| كنَّان ولا محرف الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | العَلَمُ                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أَبُو النَّضْرِ العِجْلِيُّ<br>أَبُو أُمَامَةً رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ<br>أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ                                 |
| 1,00,140<br>1,00,140<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,400<br>1,00,4 | آَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ                                                                                                    |
| 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أَبُو بَكْرٍ بْنُ الآجُرِّيِّ<br>أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ العَزِيزِ                                                                 |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أَبُو جُحَّنِفَةَ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ<br>أَبُو خَيْثَمَة                                                                      |
| <b>42 .AV .VA 701</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أَبُو ذَرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ<br>أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ<br>أَبُو سَعِيدٍ الغَافِقِيُّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أَبُو طَالِبِ                                                                                                                  |
| 7P, 00/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أبو عبد اللَّه ابْنُ بَطَّةَ<br>أَبُو عُبَيْدٍ = القاسم بن سلام<br>أَبُو مُحَمَّدٍ الخَلَّالُ                                  |
| 1V9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آبو نُعَيْمٍأبو نُعَيْمٍ                                                                                                       |





| <b>***</b>                             | المنان والعربي المناسبة                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                     | العَلَمُ                                                                                                 |
| ٠١٤٩ ،١٣٨ ،١٣٥ ،١٠٤ ،٩٣                |                                                                                                          |
| ۰۵۱، ۱۲۹، ۱۸۰                          |                                                                                                          |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | الأَثْرُمُ                                                                                               |
| 17                                     | أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدَةَ                                                                             |
| ٠/١، ٢/١ ٨٨، ٢١٠ ٨٨، ٢١٠               | أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ                                                                   |
|                                        | أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ                                                                                   |
| 79, 1.1, 7.1, 7.1, 7.1,                | •                                                                                                        |
| P-12 1112 1112 1113 2712               |                                                                                                          |
| 771, 871, 441, 441, 341,               |                                                                                                          |
| 171, 331, 031, 431,                    |                                                                                                          |
| ۸٤١، ٥٥١، ١٥٥، ١٢١،                    |                                                                                                          |
| שדוי סרוי דרוי ערוי                    |                                                                                                          |
| AFI PFI 141 (AI)                       |                                                                                                          |
| ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٢ ، ١٨٢                  |                                                                                                          |
| ٩٢                                     | أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الكَبْشِيُّ                                                                      |
| 1.6.79                                 | أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضَىٰٓلِلَهُ عَنْهُ                                                               |
| 7 ፕሊን <b>ፖሊን ፕዮን ሃ</b> 0/              | إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِي = ابن إبراهيـ                                                    |
| 127 cyw                                | إَسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيد                                                                                 |
| ٧٥                                     | الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسَ رَضِحَاللَّهُ عَنْهُ                                                             |
| \YX                                    | الأُغْمَشُالله عَمْشُ الله عَمْش |
| 178                                    |                                                                                                          |
| ١٣٥ ،٧٤                                |                                                                                                          |

ŧ

....

كَنَّان لِهُ مِن لَهُ الْمُنْ الْمُنْعِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ أَيُّوبُ بْنُ إِشْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ .....أَيُّوبُ بْنُ إِشْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ ....١١٠ بَكُوْ بْنُ مُحَمَّدٍ ...... بَهُوْ بْنُ حَكِيم ...... ثَوْ نَانُ رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ ....... ٧٩ ..... جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ ..... جُبِيَوُ بْنُ مُطْعِم رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ ..... جَعْفُو بْنُ مُحَمَّدِ ..... حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ .... حَدْرَدٌ الأَسْلَمِيُ ..... حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رَضَالِيُّهُ عَنْهُ ...... ١٨٣،١٧٣،٩٦،٧٥. الحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ..... الحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ البَرَّازُ ........... ١٨٤ الحَسَنُ بْنُ ثُواب ...... حُسَيْنٌ الصَّائِغُ ..... حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ... ١٧٦ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ..... 711, 871, 001, 471, 1100110



And the state of the



ź

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ   | لعَلَمُ                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177                  | خَلَفٌ = بْنُ هِشَام                                                                                           |
| 107 (100             | و<br>وَيُشِلُّهُ                                                                                               |
| γο                   | زَيْدُ بْنُ سَلَّام                                                                                            |
| 101                  | زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةً                                                                                 |
| ١٧٧ ،١٧٥ ،١٧١ ،٩٧    | سَعِيدُ بَنُ جُبَيْرٍ                                                                                          |
| 111                  | سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ                                                                                            |
| ١٨٤ ،١٧٩ ،١٧٦        | سُفْيَانُ الثُّورِيُّ                                                                                          |
| ١٧٨                  | سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ                                                                                       |
| 174.101              | سَمْرَةُ بْنُ جُنْدُب رَضِكَالِلَّهُ عَنْهُ                                                                    |
| ١٨١                  |                                                                                                                |
| V9                   | سُوَيْدُ بُنُ غَفْلَةَ                                                                                         |
| 177 (157 (1.4 (1.4)) | صَالَحُ بْنُ أَحْمَدَ                                                                                          |
| 107                  | , - <del>V</del>                                                                                               |
| 144 (145 (144        |                                                                                                                |
| \YY                  | طَاوُسُطُاوُسُ                                                                                                 |
| 371, 071             | _ •                                                                                                            |
|                      | عَنْشُهُ وَضَالِمُ اللَّهِ عَنْهَا اللَّهِ عَنْهَا اللَّهِ عَنْهَا اللَّهِ عَنْهَا اللَّهِ عَنْهَا اللَّهِ عَن |
| ١٨٣                  | · ·                                                                                                            |
| 126                  | عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ                                                                                         |
| ١٨١                  |                                                                                                                |
| 120                  | و من أن القنشَّم العَاقُولِيُّ                                                                                 |
| Wr                   | ·                                                                                                              |

عَنِدُ اللَّه بْنُ أَحْمَدَ ..... عبد اللَّه بْنُ الزُّبَيْرِ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ .... عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ ..... عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلُ رَضَحَالِلَّهُ عَنْهُ .....عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلُ رَضَحَالِلَّهُ عَنْهُ .... عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكِ العَطَّارُ ......عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكِ العَطَّارُ ...... عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ ...... عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ ..... عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ ......عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ... عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ... ١٦٥،١١٠ ١٥٥، ١٦٥، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥، عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ .... عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ .... ۱۸۲، ۱۷۲، ۳۷۲، ۳۸۱ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ رَضَىٰٓلِلَّهُ عَنْهُ......٧٧ الفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ.....اللهَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُلِي المِلمُلْمُ اللهِ المِلمُ المِلمُلِي المِلمُ المِلمُ المِلم القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ...... ١٦٩ \VV ..... كَعْبُ بْنُ مَالِكِ رَضَالَتُهُ عَنْهُ ..... مُثَنِّي بن جامع الأَنْبَارِيُّ .....مُثَنِّي بن جامع الأَنْبَارِيُّ .... مَحَلُّ الضَّبِّيُّ ......مَحَلُّ الضَّبِّيُّ ..... مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْبِ ......مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْبِ

4 ( 11 ) P

مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ......مُحَمَّدُ بِنُ جُحَادَةَ .....

مُحَمَّدُ بِنُ حَبِيبَ

مُحَمَّدُ بِنُ دَاوُدَ .....

| 184                          |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ           | العَلَمُ                                               |
| 155                          |                                                        |
| ١٣٨                          | مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ              |
| 101                          | لَهُ حَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ                  |
| \YY                          | مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ القَّرَظِيُّ                     |
| 18A 6177                     | مُعَمَّدُ بْنُ يَخْتِي الْكَحَّالِ                     |
| 177                          |                                                        |
| ٠٦٨٨٢١                       |                                                        |
| 174                          | مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ                    |
| ١٧٨                          | مَغْبَدُ الجُهَنِيُّ                                   |
| \YY                          | المُغِيرَةُ = بن مقسم                                  |
| 120 (1.4 (44 (44 )           | مُهَنَّا                                               |
| 109                          | مُوسَى الجِنْدِيُّ                                     |
|                              | مُؤَمِّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ                            |
| بْنِ مَيْمُونَ ١٦٨، ١١٠، ١٦٨ | المَيْمُونِيُّ = عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ |
| ١٦٨                          | هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةً                                 |
| <b>\YY</b>                   | هَمَّامٌ التَّيْمِيُّ                                  |
| ١٨٤                          | وَكِيعٌ                                                |
| \YX                          | وَهُنُّ بْنُ جَرِيرِ                                   |
| ٠٨٨                          | يَحْيَى بْنُ سَلًّا مّ                                 |
| ١٧٥                          |                                                        |
| <b>\YY</b>                   | يَزَيدُ بْنُ شَرِيكِ                                   |
| 128                          | يَغْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ                               |







## كُثَّان لِلْكَتِ لِالْكُلُورُوةِ فِي لِلنَّعِيّ

|                    | ٠                               | ************************************** |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | اشمُ المُؤَلِّفِ                | اشمُ الكِتَابِ                         |
| 95                 | ابْنُ بَطَّةَ العُكْبَرِيُّ     | الإِبَانَةُ                            |
| 144                | عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ | أُخْبَارُ عُمَرَ                       |
| ٨٤                 | أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ         | الأَدَبُ                               |
| 100                | أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ         | الأشرِبَةُ                             |
| 94                 | ٱبُو مُحَمَّدِ الخَلَّالُ       | الأمرُ بِالمَعْرُوفِ                   |
| 44                 | أَبُو بَكْرِ المَرُّ وذِيُّ     | الأمرُ بِالمَعْرُوفِ                   |
| ٦٨                 | أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ العَزِيزِ   | التَّنْبِيهُ                           |
| 100                | ابْنُ بَطَّةَ العُكْبَرِيُّ     | تَخْرِيمُ الأَشْرِبَةِ المُسْكِرَةِ    |
| 110                | أَبُو يَعْلَىٰ ابْنُ الفَرَّاءِ | الخِلَافُ                              |
| 46                 | أبُو دَاوُدَ                    | السُّنَنُ                              |
| 140                | أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ         | الشَّهَادَاتُ                          |
| 179                | أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ          | فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ                 |
| 186                | مُوسَىٰ بْنُ خَاقَانَ           | فَضَائِلُ أَحْمَدَ                     |
| 140                | أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ         | اللِّبَاسُ                             |
| 170                | أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ         | المُجَانَبَةُ                          |
| 14, 371            | حَنْبُلُ بْنُ إِسْحَاقَ         | المِحْنَةُ                             |
| ١٧٠                | الآمُرِيُّ                      | هِجْرَةُ أَهْلِ البِدَعِ وَالأَهْوَاءِ |









| فْحَةُ   | الصّ                                    | لتَوْضُوعُ                                                     |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <u> </u> |                                         | م<br>قدمت المحقق                                               |
| 11       | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | يَفِيمُ لِالْاَدِّلِ: مُرْجِمَةُ الْمُؤْلِّفُ رَحِبُ اللهُ     |
| 15       | *********************                   | مصادر ترجمة المؤلّف رجمّه الله                                 |
| ۱۳       | ************************                | ولفَعَلُ ولِلْأَوِّلِ: حِيَاةَ المؤلِّفِ الشَّخصيَّة           |
| 1٤       |                                         | لَ لِبُوَتُ لِلْفِرْلِ: اسم                                    |
| 18       | •••••                                   | اللِّحَتُ الِثَانِي: نسبته                                     |
| 1٤       | •••••                                   | البِعَثُ الثَّالثُ: كنيت                                       |
| 18       |                                         | للبحثُ لِمُلْدِيعٍ: شَمِرتُ                                    |
| 18       |                                         | اللبحث لافي كمن: لقب                                           |
| 12       |                                         | لْلِبُحَثُ لِلسَّاوَكِينَ: مِولِيده                            |
| 1٤       |                                         | للبحث وليتًا بع: أسرته                                         |
| 10       |                                         | للبِيمَث لِلنَّامِن: وفَ أَتَه                                 |
| ١٧       |                                         | الفيْلِ (لاَ في: حِيّاة المؤلّف العلميّة                       |
| ۱۸       |                                         | لُلِبِيءَتْ لِلْفُرِّكِ: شَيُوخِللِبُعُثُ لِلْفُرِّكِ: شَيُوخِ |
| 19       | •••••                                   | لطِبِحَثُ وَلِثَانِي: ثلاميُّ نِهِ                             |
| ۲٠       | •••••                                   | البيحَث لِلنَّالثُ: وظائفُ                                     |
| 77       |                                         | الطبحث لا فراق مع: الشنّاء عليب                                |



# المرك وُفَرَى وَلَانِ إِلَيْهِ



| 0 % 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| الصَّفْحَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لَمَوْضُوعُ                                         |
| وُلِفَ تِهِوُلِفَ تِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اللِيَحَثُ الْكِنَاكُسُ: م                          |
| ضي رخم الله بي منظمي رخم الله بين منظمي رخم الله بين منظمي رخم الله بين منظم الله بين منظم الله بين منظم الله والمنظم المنظم الله والمنظم المنظم المن | محيّا أهلات صَاة القا                               |
| wa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | القسم المارين ويركاكم يتركه                         |
| تهب الحنابية المصنفة في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المبحث الكورك:                                      |
| تحقیق است الکناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اللِيحَث اللَّهِ فِي                                |
| ا بيات نسبة الكناب إلى المؤلف ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اللبحث الثالث:                                      |
| رب<br>موضوع الكناب ومنهج المؤلف رحمه الله فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اللبحث الركوبع:                                     |
| مصادرالمؤلف في الكناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الليحث الخياس:                                      |
| :المؤلفون الذين انتفاد و امن الكتاب ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الميحث التأوس                                       |
| ع: القيمة العبامية للكناب ١٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | البحث النيالع                                       |
| »: النشرات السّابقة للكتاب وُنقدها ······ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الطبحث الكام                                        |
| :أسباب أعادة تتحقيق الكتاب<br>: وصف النّسخيّة المعتبرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وهبحت وفناسيع                                       |
| ِ: وصف النسخيّة الخطية المعتمدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المبتحث اليعاس<br>المله أن الماك                    |
| العرب عي عين منه ب<br>الخطية المعتمدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لابنت لايون<br>نماذج م النسه                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العَيْنِ الثَّالِي: والنَّصَ<br>(لثَّالِي: والنَّصَ |
| لَّرِجْهِمَ<br>نَ الكِتَابِ [الإِنْكَارُ عَلَى المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ] ١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| ن مُعْوِنَا بِهِ مُعْمِدُونَ عَلَى مُعَمَّدُ وَفِي وَالنَّاهِي عَنِ المُنْكَرِ ٦٩<br>ةُ وَالقَبُولُ مِنْ صِفَاتِ الآمِرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ المُنْكَرِ ٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| اسِقِ إِنْكَارُ المُنْكَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يَجِبُ عَلَى الْفَ                                  |
| لإِنْكَارَ عَلَى السُّلْطَانِ٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                   |







### لتَوْضُوعُ الصَّفْحَةُ

| مَالُ: مِنْ شَرَائِطِ إِنْكَارِ المُنْكُرِ: العِلْمُ بِاسْتِمْرَادِ الفَاعِلِ عَلَى الفِعْلِ المُنْكِرِ ٨٢                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صُلِّ: هَلَ مِنْ سُرِطِ إِنْكَارِ الْمُنْكُرِ عَلَيْهُ الطَّنْ أَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي إِزَالَةَ الْمُنْكُ أَمْ لَا؟ ﴿ ٨٣ ﴿                                                                                                                                                 |
| عامُ : من شرط إنكار المنكر، روال الحوف على النَّفس                                                                                                                                                                                                                        |
| مَالُ: إِذَا لَمْ يَخَفُ عَلَى نَفْسِهِ، لَكِنْ خَافَ الضَّرْبَ وَالْحَبْسَ وَأَخْذَ المَالِ ٨٨                                                                                                                                                                           |
| مَالُ: هَلِ الْأَفْضَلُ الإِنْكِارُ أَوِ التَّرِكُ مَعَ الخَوْفِ؟٩١                                                                                                                                                                                                       |
| والوراور من شاه ط الكار الدانك كارتين في المن المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه                                                                                                                                                                     |
| صل. يَسْ مِن سَرِعِ إِفَاتِ مَعْمَاتُ عِلْمُ مِنْ عَيْرِ صَاحِبِ المُنكرِ                                                                                                                                                                                                 |
| صل: يَجِبُ الْإِنْ كَالِ بِالنَّهُلِ مَا يُرُونَ بِهِ المُنْكُرُ                                                                                                                                                                                                          |
| ضلٌ: يَجُوزُ كَشُرُ آلَةِ اللَّهُو وَإِثْلَافُهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                  |
| صلُ: يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ لِمَنْ طَلَبَ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                       |
| هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَاتِلَ الرَّجُلُ عَنْ حُرْمَتِهِ وَمَالِهِ؟                                                                                                                                                                                                          |
| صَلُّ: هَلْ يَجِبُ عَلَى الرِّجُلِ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ وَحُرْمَتِهِ وَمَالِهِ؟١١٢                                                                                                                                                                                     |
| صَلَّ: إِنْ أُكْرِهَتِ المَرْأَةُ عَلَى الزُّنَا وَجَبَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهَا١١٥                                                                                                                                                                                   |
| لَصْلُونَ تَحْكُمُ الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِ غَيْرِهِ                                                                                                                                                                                                                         |
| لَصْلٌ: فِيمَا يُوَّتُّرُ الْإِكْرَاهُ فِيهِ مِنْ فَعَل وَتَرْكِ                                                                                                                                                                                                          |
| لَصْلُ: صَبْرُ المُكْرَهِ عَلَى الأَذَى وَتَوَّكُ الفِعْلِ أَفْضَلُ                                                                                                                                                                                                       |
| ل الله الله عند الم                                                                                                                                                                                                                   |
| عَسْ. عَرُوكَ تَعِيْرِ مُدَّرِيِ عِيْ مُدَّعِيْ مُنْ عَالَمُ عَلَيْهِ مُنْ الْطَانَا أَوْ بَاغِيًّا أَوْ خَارِجًا أَوْ لِصًّا مُتَغَلِّبًا ١٢٦<br>لِضَلَّ: لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ المُكْرِهُ سُلْطَانًا أَوْ بَاغِيًّا أَوْ خَارِجًا أَوْ لِصًّا مُتَغَلِّبًا ١٢٦ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لَصْلُ: فِي المُقَامِ فِي دَارِ الحَرْبِ، هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟                                                                                                                                                                                                          |
| لَصْلُ: فِي إِنْكَارِ ٱلمَذَاهِبِ                                                                                                                                                                                                                                         |
| لْصُلُّ: يَجِبُ الإِنْكَارُ عَلَى البُغَاةِ وَكَفُّهُمْ عَنْ بَغِيهِمْ وَخُرُوجِهِمْ عَلَى الإِمَامِ                                                                                                                                                                      |
| لْصُلْ: مَنْ عُرِفَ بِالْفِسْقِ مُنِعَ مِنَ الْخَلْوَةِ بِالْمَرَأَةِ أَجْنَبِيَّةٍ                                                                                                                                                                                       |
| نَصْلُ: يَجِبُ إِنْكَارُ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَتَشَبُّهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ١٣٤                                                                                                                                                                        |
| نَصْلُ: يَجِبُ إِنَّكَارُ الطُّرَرَ وَالْأَصْدَاعَنسب ١٣٦                                                                                                                                                                                                                 |
| ال يوني أو در استرز دره مستي                                                                                                                                                                                                                                              |



### فهرك مُوهنونغات والمنار) يَجِبُ إِنْكَارُ خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى وَجْهِ يُخَافُ الْإِفْتِتَانُ بِهِ. ؟ فَصْلٌ: بَجِبُ إِنْكَارُ تَرْكِ التَّعَلِّمِ وَالتَّعْلِيمِ لِمَا يَجِبُ تَعْلِيمُهُ وَتَعَلَّمُهُ. يَجِبُ إِنَّكَارُ كُتُبَ البِدَعِ ..... يَجِبُ إِنْكَارُ صَرْفِ المَالِ فِي المَلَاهِي ........ يَجِبُ إِنْكَارُ صَرْفِ المَالِ فِي المَلَاهِي يَجِبُ الإِنْكَارُ عَلَى مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكُرِ..... فَضَلٌ: بِكَيْمٍ شَوَطٍ يَجِبُ إِنْكَارُ المُنْكَرِ؟ ........... فَصْلٌ: فِي مَنْعِ التَّسَمِّي بِ المَلِكِ ..... فْصُلُّ: فِي طَرِيَقَةِ الإِنْكَارِ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي بَيْتِهِ خَمْرٌ ..... فَصْلٌ: فِي هِجْرَةِ الفُسَّاقِ وَأَهْلِ المَعَاصِي بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّام ..... فضلٌ: سَبَبُ كُرْهِ أَحْمَدَ هِجْرَةَ الأَقَارِبِ لِحَقِّ نَفْسِهِ فَصْلٌ: لَا تَجُوزُ الهِجْرَةُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ مِمَّا يُوجِبُ الهِجْرَةَ ..... سَمَاعَاتٌ وَنَقْيِدَاتٌ فِي آخِر النُّسْخَةِ الخَطِّيَّةِ والمعناور وَالْوُرُومِع وَالْكُمْنَا فَاسَ وَالْعَمْنَارِس ..... بَيْنُ لَكُفَا وَرِ وَلِا لِالْحِعِ ..... لْنَان ولِقَابَ لَ وَلُوْلَانَةً . كُنَّان لِلْهُ حَاوِينَ لِنِبْرَيَّة ...... كَتُأْن رَفَايِن لِلْهِ بَهُ كُورِي ..... كنَّان ولاُح هَا.... كَتَّان وَلِكُتَبِ وَلِحُوْرَةِ فِي وَلِيْعَتَى. يرثُ مُوتوفِك الْخِتَابِ..... 771

えかし じゅし じゅし じゅし じょかし

فِظَالِكِ الْحَالِيَا لِلْمُعْنِيَا فِضَالِكِ الْحَالِيَا لِلْمُعْنِيَا فَضَالِكِ الْحَالِيَا لِلْمُعْنِينِا فَالْمُنْ الْمُعْلِينِ الْمُنْالِقِينَ الْمُنْلِقِينَ الْمُنْلِقِيلِينَ ال

تأليث الشّيخ الإمّاء القّاضِيّ الشّيخ الإمّاء القّاضِيّ أبي معيد في ابن الفتراء محمد بن طفي الطنبي المنابع ا

تَحفِيْق ابَيْ خِتَبَةَ الْجَنْبَانِيْ معطفيٰ بن محرصلام لالرّين بُن مُنسِي لالْعَبَّانِيَ معطفیٰ بن محرصلام لالرّین بُن مُنسِی لالْعَبَّانِیَ

ڴٳڵڵڹڣٳڰٳڵۊڣڵٳ ۼڵڎؙڹؙڹڟؘۼڮ

" TO OUR DESIGNATION OF THE SERVICE OF THE SERVICE

# القِسمُ الثّاني وكارَة الكّاني

ونيقسم هذا القسم إلى سبعة مباحث:

الطِيئُ لِلْفُرِّلِ: تَعقيق السَّسَم الكِنَابِ. ولِلْبِحَثُ ولِيَّانِي: إثبات نسبذ الكِنَابِ إلى المؤلف.

البيحث النَّالث: منهج المؤلف في الكناب.

البِينُ الرَّوْبِعِ: إشكالات وَفَكَها.

( المِينَ الفِيْاس : النشرة السَّابقة لِلكتاب ونقدها·

المِبْوَثُ اللِّنَاوَلِينَ وصف النَّنَّ الْخَطَّيَّة المعتمدة.

المِبْوَثُ السَّابِعِ: علي في تحقيق الكتاب.



مما يدعو إلى الأسف خُلوُّ النُّسخة الخطِّيَّة الوحيدة عن عنوانٍ للكِتاب، وهذه عادةٌ في غالب رسائل المجموع، حيث يَبدأ القاضي رَحِمَهُ اللَّهُ كِتابَهُ بِالنَّصِّ مباشَرةً، ولكني وقَفتُ علىٰ تَسمِيَتَين للكِتاب، هما:

الأولى: (فَضلُ ليلة الجمعة على ليلة القَدْرِ).

ذَكرَه بهذا الاسم ولدُه القاضي أبو الحسين ابن الفرَّاء في كتابه الطبقات الحنابلة»: (٣/ ٣٨٤) وتابَعَه كل مَن تَرجَم للقاضي، مثل الذَّهبيِّ في الريخ الإسلام»: (١٠ / ١٠٠)، والعليميِّ في المنهج الأحمد»: (١/ ٢٠٥)، وفي اللَّرُ المنظَّد»: (١/ ١٩٩)، وابن عبد الهادي في المعجم الكتب ص (٦٤) وفاته في المنظَّد» في المجموع؛ لِتَداخُل في المجموع؛ لِتَداخُل المجموع؛ لِتَداخُل المجموع، للكتب بعضها تلو بعضٍ بدون فاصلٍ مميِّز لها، مع أنه قد تَملَّكَ المجموع.

وذَكرَه بهذا الاسم الشَّيخ شمس الدِّين محمد بن محمد بن محمد المنبجيُّ خلال نَسخِه للكِتاب وزيادته عليه، وذلك فيما وَقَفتُ عليه من نسخة دار الكتب المصريَّة ونسخة غازي خسرو بك.

الثَّانية: (مسألة ليلة الجمعة).

ذَكرَه بهذا الاسم ولدُه القاضي أبو الحسين ابن الفرَّاء في قَيدِ القراءة آخِر





المجموع، فقال: (قَرَأَ عَلَيَّ جَمِيعَ هَذَا الجُزْءِ صَاحِبُهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَةَ بْنِ قَاسِمِ المُزَارِعُ الحَنْبَلِيُّ، وَسَمِعَ مَسْأَلَةَ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ خَاصَّةً مِنَ الشَّيْخِ الجَلِيلِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ يَاسِينَ عَنْ وَالِدِي رَضِيَ لِللَّهُ عَنْهُ بِقِرَاءَتِي».

### الصَّواب:

أرئ - والله أعلم - صحَّة كلا الاسمين؛ وذلك ليقيني الكامل أنهما من وضع ولدِه القاضي أبي الحسين ابن الفرَّاء رَحَمَهُ الله، فهو عند كتابة قَيْدِ القراءة أَطلَق عليه اسم "مسألة ليلة الجمعة"، وعند تصنيفه لكتابه "الطَّبقات" أَطلَق عليه اسم "فضل ليلة الجمعة علىٰ ليلة القَدْرِ".

وأمَّا اختياري فهو قائمٌ على تأخُّر تصنيفُ «الطَّبقات»، فأُولَىٰ الاسمين ما استَقرَّ عليه ولدُه القاضي أبو الحسين فيه؛ لأنه قد قُرأ عليه كتابه «الطَّبقات» سنة 30 هـ، أي قبل وفاته بسنتين، فأُرجِّح أنَّ كتابه «الطبقات» متأخِّرٌ عن قَيْدِ قراءة المجموع.

أمًّا قَيدُ القراءة فكان سنة ٤٨٧ هـ ، وكان يبلغ حينها ستة وثلاثين عامًا.

**No. 1** 



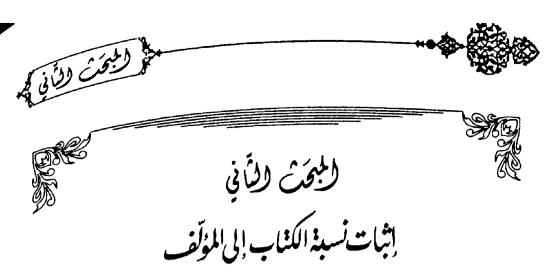

لا شكَّ لدى المحقِّق عفا اللَّه عنه أن الكِتاب ثابت النَّسبة إلى القاضي أبي يعلى ابن الفرَّاء رَحِمَهُ اللَّهُ، ولولا التزامي بعقد هذا المَبحَث في مقدِّمة تحقيقاتي لاستَغنيتُ عنه فيما يَتعلَّق بهذا المجموع الخطِّي؛ لظهور أدلَّة ثبوت النِّسبة وصحَّتِها، فهي ساطعة لا تحتاج إلى دلالة ولا دليل، وفيما يلي أبرَز تلك الأمارات:

١- وجود الكِتاب ضِمن مجموع كُتبِ أخرىٰ للقاضي رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

٢- ذِكر القاضي لمشايخه وأقرانه خلال الكِتاب، منهم القاضي أبو علي الهاشمي.

٣- وجود قَيدِ قراءة القاضي أبي الحسين ابن أبي يعلىٰ علىٰ أبي محمد عبد الله بن جابر بن ياسين تلميذ القاضي أبي يعلىٰ.

4 أسلوب القاضي الظَّاهر، وترتيبه المعهود، ونظامه المعروف في مناقَشة المسائل والرَّدِّ علىٰ المخالِف وإيراد الأدلَّة.

٥- نَسَبَ الكِتابَ إليه غير واحدٍ، منهم ولدُه القاضي أبو الحسين في «الطبقات»: (٣/ ٤٨٣)، والذهبي في «تاريخ الإسلام»: (١٠١/٠١).

6 400 0 V







من عادة المؤلِّف رَحِمَهُ أللَّهُ عدم النَّصِّ على منهجه وعَملِه في كتابه، وهذا لا أراه ضارًّا في مثل هذه الكتب صغيرة الحجم، ونستطيع من خلال استقراء النَّصِّ استخراج طريقته التي أقام عليها الكتاب:

1- بدأ المؤلف رَحِمَهُ الله بناء كتابه بذكر المسألة، ثم أورَدَ أقوال أصحابنا رحمهم الله تعالى فيها، ثم أشار إلى المخالِف في المسألة، ثم سَرَدَ أدلّة القائلين بأفضليّة ليلة الجمعة، ثم سَرَدَ أدلّة المخالِف مع الجواب عنها، ثم ذكر نصوصًا مرفوعة وموقوفة في فضائل ليلة القَدْرِ، ثم بيّنَ توجيهه لتلك النّصوص، ثم ذكر مثل ذلك في فضائل ليلة الجمعة، ثم نَقَلَ قول أبي الحسن ابن مقسم العطّارِ المقرئِ في المسألة وهو موافقٌ لمذهب أصحابنا رَحَهَهُ مَاللَهُ مَهُ مَد مَكر ما استدلّ به على صحّة مذهبه.

٢- اعتَمَدَ المؤلّف رَحِمَهُ اللّهُ طريقة الاختصار في تصنيفه، فلم يُطِلْ في ذِكرِ
 الأدلّة أو مناقشة المخالِفِ المناقشة الطّويلة.

٣- لم يَعتَمِد المؤلِّف رَحْمَهُ ٱللَّهُ مَسلكًا ثابتًا في إيراد الأدلَّة أو ترتيبها.

٤- لم يُميِّز المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ بين الأحاديث بالنَّظرِ إلىٰ قوَّتِها وضَعفِها ـ
 وهذا من منهجه المتَّبَع ـ إنما حَشَدَ الأدلة حَشْدًا، ولم يُشِرْ إلىٰ صحَّة دليلٍ أو ضَعفِه.







### الإشكال الأوَّل:

وجود كتابٍ بنفس الاسم منسوبٍ للعلامة شمس الدِّين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد المنبحيِّ ت ٧٨٥ هـ ، نَقَلَ فيه كتاب القاضي كاملًا وفيه زيادةٌ كبيرةٌ، ومنه نسخة دار الكتب المصريَّة ونسخة غازي خسرو بك، يُنظر ص (٦٢) و (٦٦).

### فكُ الإشكال:

أنه لا يصتُّ نسبة هذا الكِتاب إلى العلامة المنبجيِّ بحالٍ من الأحوال، إنما هذا وهمٌّ من كاتِب عنوان نسخة دار الكتب المصريَّة، وإنما كان المنبجئ فقط ناسخًا للنُّسخة ليس أكثر، ولرأيي هذا أدلَّةٌ أسوقها إليك أخى القارئ:

١- لم يَكتب المنبجيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ عنوان الكِتاب، فقد تَرَكَ غاشية النُسخة فارغة، وإنما كتب العنوان أحدُ تلاميذه.

٦-لم يُذكر للمنبجيِّ رَحِمَهُ ألله كتابٌ بهذا الاسم فيما تحت يدي من مصادر ترجَمتِه.

٣ ما وَرَدَ في أول الكِتاب من قول المنبجيّ: «نَقلتُ من خطِّ القاضي السَّعيد ... ».

٤ ما وَرَدَ في خاتمة الكِتاب من قول المنبجيِّ: "علَّقَها من خطِّ مصنُّها



محمد بن محمد بن محمد الحنبلي " فلعل كاتب العنوان فَهِمَ من هذا النَّصِّ ان المصنَّف هو المنبجيُّ نفسه، فكتب اسمه على الغاشية.

وهذه الإشارات والأمارات تُلزِمني بالجزم بعدم صحَّة نسبة هذا الكِتاب إلىٰ شمس الدِّين المنبجيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ يقينًا.

### الإشكال القّاني:

وجود زيادة كبيرة في وسط الكِتاب وخاتِمَتِه، ورَدَت في نسخة دار الكتب المصريَّة ونسخة غازي خسرو بك، وخلَت عنها النُّسخة الظَّاهريَّة النَّفيسة. فَكُ الإشكال:

الأمر بالفعل مُشكِل جدًّا، وفي فكِّه وجهان:

الوجه الأوَّل: أن هذه الزيادة ليست من وَضع القاضي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

وهو الصَّواب من وجهة نظري، حيث أرى أن هذه الزيادة من وَضعِ العلَّامة شمس الدِّين المنبجيِّ، ولعل ذلك سببٌ في نسبة الكِتاب إليه.

أدلَّة نَفي نسبة هذه الزيادة عن القاضي:

١- أن نسَخة الظَّاهريَّة خلت عنها، وهي أقدَمُ النُّسخ وأَنفَسُها.

٦- قراءة وَلدِ المصنّف للنّسخة، وهو أَعلَمُ بكتب أبيه، ولو كانت هناك إبرازةٌ أخرىٰ لَقرَأها دون هذه الإبرازةِ النّاقصةِ.

٣- قراءة النُّسخة علىٰ تلميذ المؤلِّف الشَّيخ أبي محمد عبد اللَّه بن جابر ابن ياسين، وهو قد سَمِعَها من القاضي رَحْمَهُ اللَّهُ، ولو كانت الإبرازة الأولىٰ لم يكن لِيَسمَعها ناقصةً، ولأشار علىٰ القارئ بالإبرازة الثَّانية.

٤- قول ابن الرسَّام ت ٨٤٤ هـ - تلميذ شمس الدِّين المنبجيِّ - في كتابه

وعقد الدُّرر واللَّآلي في فضائل الشُّهور والأيَّام واللَّيالي» (٢/ ٨١٧): (... آخر الرِّسالة، انتهىٰ. قال شيخنا شمس الدِّين المنبجيُّ الحنبليُّ: ونَظرتُ فيما خَرَّجته عن..... » فقد نَسَبَ الزيادة لشيخه، وهو أعلم به.

م ما جاء في نهاية النَّصِّ الأصليِّ للقاضي قوله: «آخر المسألة» وهو ما أَثبَتَه المنبحيُّ في نُسخَتِه، قبل إضافة الزيادة، ولو كانت الزيادة من القاضي لوَجَب حذفُ هذه الكلمة.

الوجه الثَّاني: أن هذه الزيادة أضافها القاضي إلى إبرازته الثَّانية للكتاب. أدلَّة نسبة هذه الزيادة للقاضي:

١- قوله في الزيادة: «نَظَرتُ فيما خَرَّجَه...» وقوله: «بعض هذه الأدلَّة قد تَقدَّم ذِكرُها وقد أَجَبْنَا عنه» وهذه الألفاظ لا يقولها إلا مؤلِّف الكِتاب.

٦- تَشابُه الأسلوب والطَّريقة في سَوقِ الأدلَّة بين الكِتاب والزيادة.

٣- قول المنبجيّ في خاتمة النُّسخة: «علَّقها من خطِّ مصنِّفها محمد بن محمد بن محمد الحنبلي» وهذا يدل أن جميع ما سبق من مَنقُوله، وليس من مَقوله.

٤ ورود الزيادة في نُسخَتَين خطِّيَّتَين.

للرَّدِّ علىٰ هذه الأدلَّة؛ فإن هناك أكثر من احتمالٍ:

١- أن يكون المنبجيُّ وَجَدَ هذه الزيادةَ فعلًا في النُّسخة المنقول منها،
 ولكنها ليست من وَضعِ القاضي، ولكنه تَوهَّمَ نِسبَتَها إليه، كما تَوهَّمَ أن هذه النُّسخة بخطِّ القاضي رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وهذا احتمالٌ قويٌّ.

بدليل ما نُقِلَ عن تلاميذ المصنّف من تصويب كلمة «نَقَلتُ» إلىٰ «نُقِلَ»



وإعكالات وَنَكُما اللهِ

نبه دلالةٌ علىٰ عدم وقوف المنبجيّ علىٰ نسخة القاضي إنما نَقَلَ نُسخَتَه من نسخةٍ نُقِلَت عن نسخة القاضي.

٩. أن تكون هذه محاولة منه لإتمام الفائدة، فقام بوضع هذه الزيادة وسَلَكَ فيها مسلك القاضي، ولعل هذا هو السَّبب في نسبة الكِتاب إليه في بعض النُّسخ، وهذه احتماليَّةٌ ضعيفةٌ من وجهة نظري.

٣- أما عن وُرُودِ الزيادة في نُسخَتَين خطيَّتَين فأقول: إن هذا لا يَضرُّ، إنما
 إحداهما فرعٌ عن الأخرى، وهما كثيرَتَا الخطأ، خاصَّة الفرع.

وإنمامًا للفائدة فإني قد حافظتُ على الزيادة المُدرَجة في مَوضِعٍ منفصِلٍ عن نصَّ القاضي رَجِمَهُ اللَّهُ.

6 400 co/6



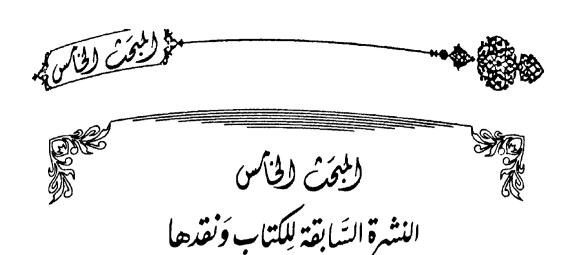

طُبعَ الكِتاب من قَبلُ بتحقيق أخي الحبيب الشَّيخ الخبير صالح الأزهريُ من خلال سلسلة لقاءات العشر الأواخر بالمسجد الحرام برقم (٢١٣)، نَشُرُ دار البشائر الإسلامية / بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة ١٤٣٥ / ٢٠١٤م. واعتمدَ أخي الفاضل في إخراجه على نسخة دار الكتب المصريَّة كأصل في إخراج مَع الاستفادة من نُسخَتَيْ الظَّاهريَّة وغازي خسرو بكُ في إخراج نَصِّ الكِتاب، مع الاستفادة من نُسخَتَيْ الظَّاهريَّة وغازي خسرو بك

ني التَّرجيح بين الفروق واستظهار ما كان مُشكِلًا.

### نَقَدُ التَّحقيق:

كان لأخي الشَّيخ صالح الأزهريِّ الفضل في إخراج الكِتاب لأوَّل مرةٍ، وخَدَمَ نَصَّ الكِتاب خدمةً جيِّدةً مشكورةً، ولكن الخلاف مع أخي صالح هو في الأساس خلافٌ منهجيٌّ في طريقة التَّحقيق.

حيث كان مِن رَأْيِ أَخِي الحبيب أنَّ نسخة الظَّاهريَّة ما هي إلا إبرازةٌ أُولَىٰ للكتاب، فقال في ص (٨) هامش (٢): «ولولا أنه تَرجَّعَ لديَّ أنها فرعٌ عن الإبرازة الأولىٰ للكتاب لَجَعَلتُها أصلًا لإتقانها وقِدَمِها، وقد زاد المؤلِّفُ في إبرازته الثَّانية زياداتٍ خَلَت منها تلك النَّسخة، وانفرَدَت بها النَّسخة المصريَّة، واللَّياق وقال ص (٤١) هامش رقم (١): «هنا انتهت النَّسخة الظَّاهريَّة، والسِّياق

واضحٌ، أن باقي الكلام للمصنّف، مما جعلني أُرجِّح أن نسخة الظَّاهريَّة هي فرعٌ عن الإبرازة الأولى للكتاب، وأن النُّسخة المصريَّة فرعٌ عن الإبرازة الثَّانية، واللَّه أعلم».

ولستُ أخالِف منهج أخي في اعتماد نسخةٍ أصلا، وإنما جوهر الخلاف في كيفية اختيار هذه النُسخة، وإني لأعلَمُ أنه قد اختار النُسخة المصريَّة؛ لأنه اعتبرَها الإبرازة الثانية للكتاب. وهذا قد ناقشتُه في المَبحَث السَّابق. فقدَّمها على نسخة وَلدِ المؤلِّف رَحمَهُ اللَّهُ، والمقروءة على تلميذ المؤلِّف، النُسخة الصَّحيحة، السَّالمة من التَّحريف والخطأ، فقدَّمَ عليها نسخة دار الكتب المصريَّة كثيرة الخطأ.

ولو افترَضْنَا أن النَّسخة المصريَّة هي إبرازة ثانية فهذا لا يَمنَع من اعتماد الابرازة الأولى - خاصَّة مع ثبوت الصَّواب بها - في الأجزاء المشتركة بينهما، فلا شكَّ أن المؤلِّف عندما اضطُّرَ إلى أن يكون لكتابه إبرازة ثانية بالتَّعديل والزِّيادة في نُسخَتِه، أنه إنما أراد أن يُقوِّم فيها المُعْوَجَّ ويصحِّحَ فيها الخطأ، فلا يستقيم أن يَتحوَّل صوابُ الإبرازة الأولى إلى خطأ في الإبرازة الثانية، فكان لابدً مِن تصويب الأخطاء الواردة في الإبرازة الثَّانية ـ على فرضيَّة الإبرازات ـ بناءً على ورودها على الصواب في نسخة الظاهريَّة وإثباتها في النَّصَ.

وكانت نتيجة الخطأ في تقديم نسخة دار الكتب المصريَّة على نسخة الظَّاهريَّة العتيقة النَّفيسة، واعتمادها أصلًا في إخراج نص الكتاب أن أدت إلى الزامات اضطرَّ أخى الحبيب إلى التزامها:

منها: التَّخلِّي عن إثبات زيادات نسخة الظَّاهريَّة الفارقة في نَصِّ الكِتاب،



وأثبتَها في هامشه دون مَتنِه.

مثالٌ تلك الزيادات:

[أو أبو إسحاق].

. [وَهُمَا أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمَا مِنَ الأَوْقَاتِ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ﴾].

وغير ذلك.

ومنها: إثبات الخطأ المحض الظّاهر في نَصِّ الكِتاب لمجرَّدِ وروده في نَصِّ الكِتاب لمجرَّدِ وروده في نسخة في نسخة دار الكتب المصريَّة، بالرغم من وروده على الصَّواب في نسخة الظَّاهريَّة والمراجع، والاكتفاء بالتَّنبيه علىٰ ذلك في هامش الكِتاب.

#### مثال تلك الأخطاء:

| النُّسخة الخطيَّة              | الطَّبعة السَّابقة       |
|--------------------------------|--------------------------|
| روئ أبي لبابة ابن عبد المنذر   | وروى أبو لبابة عن المنذر |
| أحمد بن محمد بن الحسن بن يعقوب | أحمد بن الحسين بن يعقوب  |
| الحسن بن أبي الربيع            | الحسين بن أبي الربيع     |
| أخبرنا عبدالله                 | أخبرنا أبو عبد اللَّه    |

وغير ذلك.

ومنها: عدم الالتزام بصيغة الصَّلاة علىٰ النبي صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المشهورة عن القاضي رَحْمَهُ اللَّهُ في جميع كُتبِه، والتي ورَدَت في نسخة الظَّاهريَّة، وهي





(صَأَيْلَةُ عَلَيْهِ) وليست (صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

وليس لأحد أن يَتساهَل في تغيير لَفظِ المؤلِّف رَحَمَهُ اللَهُ أو يَستخِفَّ بذلك ويتهاون، وحقيقة الأمر أن هذا الإلزام مهم جدًّا من وجهة نظري، فإنه سمة من سمات مؤلَّفات القاضي رَحْمَهُ اللَهُ، وعلامة مميزة لها، وهو اختيار اختاره في صبغة الصَّلاة على النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

وأخيرًا وليس آخِرًا لا يسعني إلا شُكرُ أخي الفاضل الحبيب الخبير صالح صالح الأزهري، فقد تكرَّم وزوَّدني بنسخة دار الكتب المصريَّة مع عِلمِه بنقدي لعَملِه، وهذا هو المرجوُّ بين طلبة العِلمِ، فجزاه اللَّه تعالىٰ خيرًا.

6 400 co 1/0







لم أقف لهذا الكِتاب إلا على نسخة خطّية واحدة، ولكني لا أتأسّف لذلك؛ لأن هذه النُّسخة أمكنتني من إخراج نَصِّ الكِتاب بشكل صحيح إن شاء اللَّه تعالى، حيث إنها واضحة الخطِّ، خالية من الكشط والسَّقط والتَّحريف، ومقروءة على تلميذ المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ، وقارئها وَلدُ المصنَّف، وفيما يلي وَصفُها؛

مَصدَر النُّسخة: مكتبة الأسد الوطنية/ سوريا ـ دمشق.

رقم النُّسخة: مجموع رقم (٩٥٥) رسالة (٧).

عدد الأوراق: ٢ لوحة من (١٤/ ب. ١٦/ ب)

المسطرة: ٣١ سطرًا تقريبًا.

عدد الكلمات في السَّطر: ١٥ كلمة تقريبًا.

المقياس: ٢١ × ١٥ سم .

النَّاسخ: لعله أبو بكر محمد بن بركة بن قاسم المزارع الحنبلي (١). تاريخ النَّسخ: لم يُذكر، ولكنه قبل شهر رمضان سنة ٤٨٧ هـ يقينًا. نوع الخطِّ: نَسخِيُّ مُعجَم الغالب.

ملاحظاتٌ:

١- نسخةٌ تامَّةٌ كاملةٌ لا نَقْصَ بها.

(١) الذي ورد اسمه في قيد القراءة آخر المجموع، وسماه القاضي أبو الحسين: «صاحب الجزء».



ي نسخة سالمة من الأرضة والحموضة.

م نسخة على طُرَّتِها لَصقٌ أضاع بعض الكلمات، والبعضُ استُدرِكَ على الطُّرَة بخطُّ مخالِفٍ لخطِّ النُّسخة.

الماضي أبي يعلىٰ رَحِمَهُ اللَّهُ، بقراءة وَلدِه القاضي أبي الحسين رَحِمَهُ اللَّهُ.

\* النُّسَخُ المساعِدةُ (نُسَخُ كِتاب الشيخ شمس الدِّين المنبجيِّ): النُّسخة الأولىٰ (ك):

مَصدَر النُّسخة: دار الكتب والوثائق/ القاهرة ـ مصر.

رقم النُّسخة: مجموع رقم (٨٤٧) الرسالة رقم (٨٤٧).

عدد الأوراق: ٥ لوحات (٩٨/ أ-١٠٢/ أ).

المسطرة: ١٨-٢٢ سطرًا

عدد الكلمات في السَّطر: ١٣ ـ ١٥ كلمةً.

النَّاسخ: محمد بن محمد بن محمد المنبجيُّ ت ٧٨٥ ه.

تاريخ النَّسخ: لم يُذكر.

نوع الخطِّ: نَسخِيٌّ مُعجَمٌّ.

ملاحظات:

١ نسخةٌ تامَّةٌ كاملةٌ لا نَقْصَ بها.

٦ نسخةٌ سالمةٌ من الأرضة والحموضة.

٣ نسخة عليها حاشية لابن المحبِّ الصَّامت ت ٧٨٩ ه.

الم المنفي (الأول)

المحالية المنبحيّ نَقَلَها من خطّ القاضي أبي يعلى ابن الفرّاء؛ وذلك المنبحيّ وذلك لِأَمارَتَين:

وين النُّسخة المصريَّة: (نَقَلتُ من خطُّ القاضي السُّعيد ...). الثَّانية: قوله في خاتمة النُّسخة المصريَّة: (علَّقَها من خطُّ مصنَّفها محمد ابن محمد بن محمد الحنبلي.

ولكني أتشكُّكُ في ذلك لعدَّة أسباب:

الأوَّل: قوله في نسخة البوسنة (نقل من خطِّ القاضي السَّعيد.... ).

الثَّاني: تصويب تلميذ المصنِّف ابن المحبِّ للكلمة على طرَّةِ النُّسخة، فقال "نُقِل".

الثَّالث: قول تلميذ المؤلِّف ابن الرَّسَّام في كتابه (فضائل الشُّهور والآيَّام واللَّيالي، (٢/ ٨٠٧): ﴿نُقِلَ من خطُّ القاضي....».

الرَّابِع: النُّسخة فيها الكثير من الألفاظ المغايِرة لنسخة وَلدِ المؤلُّف. حلّ الإشكال:

من الممكن أن يكون النَّاقل شخصًا آخَرَ نُقِلَ عنه المنبجيُّ وزاد علىٰ النُّسخة.

## النُّسخة الثانية (غ):

مَصدَر النُّسخة: مكتبة غازي خسرو بك/ سراييفو ـ البوسنة. رقم النُّسخة: مجموع رقم (٢٦٦٤) رسالة رقم (٢).

عدد الأوراق: ٦ لوحات.

المسطرة: ٢١ سطرًا.

ومف النَّوَّة الخطيَّة المعترة المحلِّيّة المحلِّيّة المعترة المحلِّيّة المحلّة المحلِّيّة المحلّة المحلّ

عدد الكلمات في السَّطر: ١١ - ١٤ كلمةً.

النَّاسخ: لم يُذكّر.

تاريخ النَّسخ: لم يُذكر.

الخطُّ: نَسخِيٌّ مُعجَمٌّ.

الملاحظات:

١ نسخةٌ تامَّةٌ كاملةٌ لا نَقْصَ بها.

٢ نسخةٌ سالمةٌ من الأرضة والحموضة.

٣ لعلها فرعٌ من نسخة دار الكتب المصريَّة.

6 400 00 M

النيف ولنابع ليم



يَتلخَّصُ عملي في تحقيق الكِتاب في النَّقاط الآتية: ١. ما يَتعلَّق بالأصل الخطِّيِّ لِلنَّصِّ:

اعتماد النُسخة الخطيَّة الوحيدة في إخراج نَصَّ صحيحٍ سليم للكِتاب. الرُّجوع إلى النُّسخِ المساعِدَةِ للاستفادة منها، دون إثبات فروقها في النَّصَ.

ـ نَسخُ المخطوط حسب الرَّسم الإملائيِّ الحديث.

### ٢ ما يَتعلَّقُ بالجانب اللُّغويِّ والنَّحويِّ:

- تصويب ما وقع من أخطاء إعرابيَّةٍ ونحويَّةٍ، والإبقاء على الخطأ في الهامش.
- الإبقاء على بعض التَّعابير التي كانت تُستَخدَم في زمن المؤلِّف رَحَمُهُ ٱللَّهُ. - ضَبْطُ النَّصِّ بالشَّكل ضَبْطًا تَامًّا؛ لِيَسهُل حِفظُه وفَهمُه.

### ٢ ـ ما يَتعلَّقُ بالعلامات والرُّموز والأرقام:

- ـ وَضَعتُ علامةً لبداية صفحات المخطوط (/).
- ـ وَضَعتُ على طرَّة الصَّفحة ترقيم صفحات المخطوط (١/ أ، ١/ ب، ٢/ أ، ٢/ ب).



\_ وَضَعتُ السَّاقطَ أو المُستَدرَكَ بين قوسين معقوفين [].

\_وَضَعتُ ما تمَّ تصويبه بين قوسين معقوفين [].

٣. ما يَتعلُّقُ بالتَّخريج والعزو:

#### \* عزو الآيات القرآنيّة:

ـ عزو الآيات إلى سُورِها، مع بيان رقم الآية.

. تصويب ما وقع في الأصل من أخطاء في نَصِّ الآية.

### \* تخريج الأحاديث النَّبويَّةِ:

. تخريج الأحاديث من مصادِرها الأصليّة.

-إذا كان الحديث متَّفَقًا عليه فإني أُخرِّجُه من البخاريِّ ومسلم ومُسنَدِ أحمدَ.

- فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه عن أحد الشَّيخَين ومن مُسنَّدِ الإمام أحمدَ.

. فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من مُسنَدِ الإمامِ أحمدَ طبعة الشَّيخ شُعَيب؛ وذلك لأنها مُخرَّجةٌ مُوسَّعةٌ.

ـ فإذا لَم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من سنن أبي داود.

- فإذا لم يكن كذلك خَرَّجتُه من بقيَّة المَصادِر الحديثيَّة.

. فإذا كان اللَّفظ الذي في المتن مغايرًا لِلَفظِ المَصدَرِ فإني أشير إلى هذا.

- إذا كان الحديث موضوعًا فإني أشير إلىٰ ذلك.

### \* تخريج أقوال الصَّحابة والتَّابعين:

- إذا كان الحديث عند عبد الرَّزَّاق وابن أبي شيبة أُخرَجتُه عنهما.

. فإذا لم يكن كذلك أخرَجتُه عن أحدهما.

- فإذا لم يكن كذلك أُخرِّجُه من بقيَّة المَصادِر، مثل سنن البيهقيِّ وكُتُبِ

المراكث الثاني الم



ابن المُنذِرِ وابن عبد البُّرُّ وغيرهما.

### التَّراجم والتَّعريف والبيان:

- . وَضَعتُ تَرجَمةً مُختَصرَةً موجَزةً للمؤلّف؛ تشتمل على حياته الشّخصيَّة والعِلميَّة.
  - ـ قُمْتُ بالتَّعريف بالأعلام بشكلِ مُختَصَرٍ.
  - ٩- قدَّمتُ الكِتابَ بمقدِّماتٍ دراسيَّةٍ مهمَّةٍ عن الكِتاب ومؤلَّفه، وهي:
    - ـ تحقيق المسسم الكناب.
    - إثبات نسبذ الكناب إلى المؤلف.
      - منهج المؤلف في الكناب.
        - واشكالات وَفَكُما.
    - والنشرة السّابقة للكتاب ونقدها.
    - وصف النُّن حُتَّ الخطِّيّة المعتمدة.
      - عملي في تحقيق الكتاب.
    - ١٠ صَنَعتُ كشَّافاتٍ وفهارسَ متنوِّعةً، وهي:
      - بُسنُ لِلْعَاوِرِ وَلِا لَا مِعِ
        - كُثَّاف ولِقِيَات ولِفُرَقِينَة
      - كُثَّأَ فِ لِلْأَمَا وِينَ لِلْبِّرِيَة
      - كُثَّاف لِالْوَقُوفَات ولالْعَولِيمات
        - كُنَّان ولا م لَهُ إِ
        - فَهُرُ مُ مُوضَوهُ كُانَ الْكِتَابِ

4 01 B

構造を持ちいるのが多いと行われている。

 $(\Theta^{m{a}}$ نماذج مِنَ لنسَخ التخطية 

# نماذج مِنَ النسخة الخطية المعتدة



#### بداية النّص المحقق





### نهاية النَّص المحقق







# براية النُّسخ، (ك)

إلىالحم الرحيمر وبدنونع اغكت خطالعا خالتيها يعالي المخنز العزاك البعدادي تحمواله برحسته قالسس إدر راماها ان للم المتعدان أمر للدالندوجكام العاص بوعل والأالحين التمركا زبتول للدالتي زايا المران هانضا من لراجع فاما ائتاا عمر اللدمن المالد فليله الجحراف مه وحكال وطلم من المتاري الباللة الخررك كان يقول لملم للجوا فضاوج كال ارالقت المزدى العمدالة نربطه الذكال بنوا للواجعه انسا وحيكالي والعباس للزاله وحد بخطابه مايح بنص بناتين الدلاله على للباللجع فضا فول أبن الدعيامي كاللله العن ورات ورمام له العام و ن داك وينمل ليلم الندومل م بحراله ويما برجام بي عبداله اصد بزز قربا الرازي الخري اكتنبي للحكرا فالجريج سيراالذت فالمجريم عتبيقي وجوماك



### خَامّت النُّسخ، (ك)

بالارورلاا كان وان رراه عيا دورك على اللهالقدر ان المالقدر المناقر الكاليوان رماً برنكا لادر فترتندم ذقرها ونراجسنا عنراعيه واكداده صو وصل لله على سيدا لحدوا لرمعي والمساس ال

النسخة الخطية المئاعدة على النسخة الخطية المئاعدة على

## بدایت النُّنی (غ)





 ﴿ رَضَ رَفَنَ ﴾

## وَنَبْدَأُ بِحَمْدِ اللَّهِ، وَصَلَواتِهِ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنَبْدَأُ بِحَمْدِ اللَّهِ، وَصَلَواتِهِ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

## مناكة

ذَكرَ أَصْحَابُنَا: (أَنَّ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ):

وَحَكَىٰ (') القَاضِي أَبُو عَلِيِّ (')، أَنَّ أَبَا الحَسَنِ [التَّمِيمِيَّ ('')]('' كَانَ يَقُولُ: اللَّيْلَةِ الجُمُعَةِ، فَأَمَّا أَمْثَالُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ الجُمُعَةِ، فَأَمَّا أَمْثَالُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ، فَأَمَّا أَمْثَالُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْهَا .

. وَحَكَىٰ لِي /أَبُو طَاهِرٍ ابْنُ الغُبَارِيِّ (٥)، أَنَّ أَبَا الحَسَنِ الخَرَزِيُّ (١) كَانَ ١٥٥/أ يَقُولُ: •لَيْلَةُ الجُمُّعَةِ أَفْضَلُ ٩.

(١) يشتبه رسمها في الأصل؛ أن تكون (حكاه) كما في الله واغ، حيث كتبها الناسخ (حكا لي) ثم ضرب على (لي) بدائرة.

(٢) هو محمد بن أحمد بن أبي موسى، أبو علي الهاشمي، الشريف القاضي، تلميذ أبي الحسن المتميمي، روى عنه القاضي أبو يعلى، صاحب كتاب الإرشاده، توفي سنة ٤٢٨ هـ . تُنظر ثرجمته في اطبقات ١: (٣/ ٣٣٥).

(٣) هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد، أبو الحسن التميمي، تلميذ أبي القاسم الخِرقي وعُلام الخلَّال، شيخ القاضي أبي على الهاشمي، توفي سنة ٣٧١ه. تُنظر ترجمته في «الطبقات»: (٣/ ٢٤٦).

(٤) في «الأصل»: (التمتمي).

(٥) هو محمد بن أحمد بن محمد، أبو طاهر الغُباري، تخصص بصحبة أبي الحسن الخَرزي، توفي سنة ٤٣٢هـ. تُنظر ترجمته في الطبقات؛ (٣٤٦/٣).

(٦) هو أبو المحسن الخَرزِي البغدادي، تخصص بصحبة أبي على النَّجاد، وشيخ أبي طاهر ابن الغُباري. تُنظر ترجمته في «الطبقات»: (٣٠١/٣).



وفَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّم

الله الله المن بَطَّة (١) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبِي بَطَّة (١) ، أَنَّهُ كَانَ رَفِي اللَّهِ الْبِي بَطَّة (١) ، أَنَّهُ كَانَ . وَحَكَىٰ لِي أَبُو الْقَاسِمِ الْمَزْرَفِيُ (١) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبِي بَطَّة (١) ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وَلَيْلَةُ الجُمْعَةِ أَفْضَلُ ». ويَعْدُ المُعْمَعَةِ أَفْضَلُ ».

وَرَأَيْتُ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ، وَيُفَضِّلُونَ لَيْلَةَ القَدْرِ عَلَيْهَا(٧). \* وَالوَجْهُ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَصْحَابُنَا:

مَا حَدَّثَنَا(٨) أَبُو مُحَمَّدِ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ (٩)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ

<sup>(</sup>١) هو عبد السلام بن الفرج، أبو القاسم المزرفي الفقيه، صاحب الحسن بن حامد، له في المذهب التصانيف، توفي سنة ٤٢٣ هـ. تُنظر ترجمته في «الطبقات»: (٣/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان، أبو عبد الله العُكبري، ابن بطة، تلميذ عبد الله البغوي وأبي القاسم الخِرقي وغُلام الخلَّال، شيخ الحسن بن حامد وأبي إسحاق البرمكي، صاحب الإبانة الكبير، و (الصغير، توفي سنة ٣٨٧ هـ. تُنظر ترجمته في (الطبقات): (٣/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن عمر بن أحمد، أبو إسحاق البرمكي، صحب أبا عبد اللَّه ابن بطة والحسن بن حامد، توفي سنة ٣٦١ هـ . تُنظر ترجمته في «الطبقات»: (٣/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>١) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم، أبو حفص البَرمكي، تلميذ غُلام الخلَّال وأبي على النَّجاد، صاحب كتاب المجموع، توفي سنة ٣٨٧ ه. تُنظر ترجمته في «الطبقات»: (٣/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) حاشبة للمحب ابن الصامت في اك، (إسناده ضعيف متروك).

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه ص (٧٣).

<sup>(</sup>٧) يُنظر هذا الخلاف: «الغنية»: (٢/ ٢٠)، «المجموع»: (٦/ ٤٤٧)، «لطائف المعارف» ص (٢٦٧)، «حاشية ابن عابدين»: (٦/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٨) في (ك): (حدثنا به).

<sup>(</sup>٩) هو الحسن بن محمد بن الحسن، أبو محمد الخلّال، سمع أبا بكر القطيعي، شيخ أبي بكر الخطيب، توفي سنة ٢٩٩ هـ. تُنظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: (٨/ ٤٥٣).

﴿ وَنَقِي وَلِحَنَّ ﴾

إِنْ عَبْدِ الوَاحِدِ ابْنِ زَكِرِيًا الرَّازِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ الخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَمَا الكَاتِبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَتِيقُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُقاتِلٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

(بَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ لَأَهْلِ الإِسْلَامِ أَجْمَعِينَ (١) (١).

وَهَذِهِ فَضِيلَةٌ لَمْ تَجِئ لِغَيْرِهَا.

. وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ:

دَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الغَرَّاءِ وَاليَوْمِ الأَزْهَرِ؛ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ وَيَوْمِ الجُمُعَةِ»(٣).

وَالغُرَّةُ مِنَ الشَّيْءِ: [خِيَارُهُ(١)](٥)، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: افِي الْجَنِينِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةِا(١).

. وَلِأَنَّ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ مَعْلُومَةٌ بِعَيْنِهَا، وَلَيْلَةَ القَدْرِ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ بِعَيْنِهَا.

ـ وَلِأَنَّ اللَّيْلَةَ تَابِعَةٌ لِيَوْمِهَا، وَقَدْ جَاءَ فِي فَضْلِ يَوْمِهَا مَا لَمْ يَجِئَ لِيَوْمِ لَيْلَةِ القَدْر:

<sup>(</sup>١) حاشية للمحب ابن الصامت في الكه: (هذا الإسناد لا يثبت به شيء).

<sup>(</sup>٢) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

 <sup>(</sup>٣) [حديث ضعيف] أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم: (٢٧٧٢) من حديث ابن عباس
 رَضَوَّالِلَّهُ عَنْهُ، وذكره الشافعي في «الأم»: (٢/ ٤٣١)، ويُنظر «كشف الخفاء» رقم: (٥٠١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: الزَّاهر، للَّهروي ص (٢٤٤)، اغريب الحديث، للخطابي: (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل؛ (خيارهم) والتصويب من (ك.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسندرقم: (٩٦٥٥)، والبخاري في «الصحيح» رقم: (٧٣١٧).

وَخَدُالِكِ إِلَا لِلْهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالَى اللَّهِ المُعَالَى اللَّهِ المُعَالِمُ اللَّهِ المُعَالَى اللَّهِ المُعَالَى اللَّهِ المُعَالَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِ

وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ:

وروى بَرِ «لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَّا تَغْرُبُ عَلَى يَوْمِ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تَفْزَعُ لِيَوْمِ الجُمُعَةِ، إِلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ(٣)،(١).

وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

«سَيِّدُ الأَيَّامِ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَهُوَ شَاهِدٌ، وَمَشْهُودٌ لَهُ يَوْمُ عَرَفَةَ»(٥).

وَرَوَىٰ أَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّالِلَّهُ [عَلَيْهِ] (٦) قَالَ:

اللَّهَ عَرَّيَجَلَّ يَبْعَثُ الْأَيَّامَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى هَيْئَتِهَا، وَيَبْعَثُ الجُمُعَةُ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى هَيْئَتِهَا، وَيَبْعَثُ الجُمُعَةُ وَهِيَ زَهْرًاءُ مُنِيرَةً، أَهْلُها آيَحُفُّونَ اللَّهُ عَلَى الْعَرُوسِ تُهْدَى إِلَى كَرِيمِهَا، تُضِيءُ



<sup>(</sup>١) في (ك): (مالك، قال:).

<sup>(</sup>٢) أخرجه تمام الرَّازي في «الفوائد» رقم: (٣٥) من حديث أنس رَيَخَالِلَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) حاشية للمحب ابن الصامت في (ك): (رواه ابن خزيمة).

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ إسماعيل بن جعفر في احديثه، رقم: (٢٥٨)، والإمام أحمد في االمسند، رقم (٧٦٨٧) باختلاف بسيط، وكلاهما من حديث أبي هريرة رَضَّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه بهذا اللفظ صاحب الكتاب المسمى «مسند الربيع» رقم: (٨٨٤)، من حديث المسبب، وهو في مصادرنا مكون من حديثين الأول: «سيد الأيام يوم الجمعة» أخرجه الحاكم في «المستدرك» رقم: (١٠٢٨) من حديث أبي هريرة رَضِّ الله عنه، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٠٥٨) من حديث أبي لبابة رَسِّ الله عَنْهُ، والثاني: «الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة» أخرجه البيهقي في «فضائل الأوقات» رقم: (١٧٦) من حديث أبي هريرة رَضَّ الله عَنْهُ.

<sup>(</sup>٦) سقطت من «الأصل»، وتوجد علامة إلحاق إلى الطرة اليمني.

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (محفين).

ولفَّا ولحقَّق الله

لَهُمْ، يَمْشُونَ فِي ضَوْئِهَا، أَلُوانُهُمْ كَالثَّلْجِ، وَرِيحُهُمْ يَسْطَعُ كَالْمِسْكِ، يَخُوضُونَ فِي جِبَالِ الكَافُورِ، يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الثَّقَلَانِ، مَا يَطْرِفُونَ تَعَجُّبًا حَتَّى يُذْخَلُونَ (١) الْحَنَّةَ (١),(٣).

وَرَوَىٰ أَبُو لُبَابَةَ ابْنُ عَبْدِ المُنْذِرِ(١)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:

"يَوْمُ الجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَهُ، وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الفِطْرِ وَالْأَضْحَى (٥).

وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ:

«لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ اكْتَسَبَ الذُّنُوبَ بِعَدَدِ الشَّجَرِ وَوَرَقِها، ثُمَّ شَهِدَ الجُمُعَةَ لَغَلَبَ (١) حَقُّ الجُمُعَةِ عَلَى ذُنُوبِهِ»(٧).

وَرَوَىٰ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ»<sup>(٨)</sup>: /بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ ه/ب رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالتَهُ عَلَيْهِ:

«خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ؛ فِيهِ سَاعَةٌ مَا يُوَافِقُهَا عَبْدُ

<sup>(</sup>٨) لم يتسير العثور عليه حتى الآن، يسر اللَّه ذلك.



<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل».

<sup>(</sup>٢) حاشية للمحب ابن الصامت في «ك»: (إسناده...).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح» رقم: (١٧٣٠)، والحاكم في «المستدرك» رقم: (١٠٢٩)، والبيهقي في «فضائل الأوقات» رقم: (٢٥٤) جميعهم من حديث أبي موسى رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) حاشية للمحب ابن الصامت على تصحف في «ك»: (صوابه عن أبي لبابة ابن عبد المنذر).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٥٥٤٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٥٥٥٩) من حديث أبي لُبابة رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٦) تحتمل في «الأصل»: (يغلب).

<sup>(</sup>٧) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

وفقالقا المالية المالي

مَدُّ اللَّهُ يَدْعُو اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ (١) (١). مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ (١) (١).

\* وَذَهَبَ الْمُخَالِفُ إِلَى أَشْيَاءَ: مُومَ مَنَ مَنْ الْمُخَالِفُ إِلَى أَشْيَاءَ:

. مِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلَّفِ شَهْرٍ ﴾ (٣).

والبُوَابُ:

وَ جَوَا بِهِ الآيةَ وَرَدَتْ عَلَىٰ سَبَ، فَأَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيُ بْنِ أَنَّ هَذِهِ الآيةَ وَرَدَتْ عَلَىٰ سَبَ، فَأَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بُنِ مَسْعَدَةَ الفَزَارِيُّ، قَالَ: مَخْلَدِ (١) وَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَقَالَ: حَدَّثَنَا الزَّنْ مِسْعَدَةَ الفَزَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزَّنْ جِيُّ (٥)، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزَّنْ جِيُّ (٥)، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ مُن الحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزَّنْ جِيْ

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» رقم: (١٩٤٢٤)، وأبو جعفر التَّرمذي في «التفسير» رقم: (١٣٠)، والبيهقي في «السنن الكبير» رقم: (٨٥٩٧) جميعهم من قول ابن أبي نَجِيح عن مجاهد رَحَمُ اللَّهُ مُرسَلًا.



<sup>(</sup>١) حاشية للمحب ابن الصامت في «ك»: (رواه مسلم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٠٣٠٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم: (٢٧١٤) من حديث أبي هريرة رَضِكَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) سورة القدر: (٣).

 <sup>(</sup>٤) هو محمد بن علي بن مخلد الوراق، أبو الحسين البغدادي، صدوق، روى عن أبي بكر القطيعي،
 روى عنه أبو بكر الخطيب، توفي سنة ٢٢٤هـ . تُنظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: (٩/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٥) هو مُسلم بن خالد المكي، أبو خالد الزَّنْجِي، روى عن الزُهري وابن أبي مُليكة وابن جُريج، تفقه به الشَّافعي، وروى عنه مُسدد ومروان بن محمد والحُميدي، توفي سنة ١٨٠ هـ. تُنظر ترجمته في التاريخ الإسلامة: (١/ ٧٤٢).

﴿ رَفِّن رَفِّنَ ﴾

الَّتِي لَبِسَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فِيهَا السَّلَاحَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَمْ يَضَعْهُ عَنْهُ.

مَنِي أَنَا كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا عَلَىٰ هَذَا الوَجْهِ؛ امْتُنِعَ أَنْ يَكُونَ القَصْدُ بِهَا فَضْلَهَا عَلَىٰ غَيْرِهَا مِنْ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ.

وَيُخْتَمَلُ: أَنْ يَكُونَ المُرَادُ بِقَوْلِهِ: ﴿ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ لَيْسَ فِيهَا جُمُعَةٌ، كَمَا أَنَّ تَقْدِيرَهَا عِنْدَهُمْ: هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ القَدْرِ.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ (١)، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ، قَالَ: خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً فِي خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ ﴾ فَقَالَ:

وأَلْفُ شَهْرِ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ القَدْرِ ١٠٠٠.

فَإِنْ عَلَىٰ لَا يَصِحُّ هَذَا التَّأْوِيلُ؛ لِأَنَّ الشُّهُورَ لَمْ تَخْلُ فِيمَا مَضَىٰ وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ؛ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بِحُدُوثِ يَأْتِي مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ؛ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بِحُدُوثِ شَهْر رَمَضَانَ.

تَعْلَ اللَّيْلَةِ الَّتِي أُنْزِلَ فِيهَا [القُرْآنُ، لَمْ تَخُلُ فِيهَا آالقُرْآنُ، لَمْ تَخْلُ فِيهَا سَلَفَ] (٣)، وَلَكِنَّ فَضْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ حَدَثَ بِحُدُوثِ الإِسْلَامِ، وَكَذَلِكَ نَخْلُ فِيمَا سَلَفَ، وَفَضِيلَتُهَا حَدَثَتْ بِحُدُوثِ الإِسْلَام. الإِسْلَام.

واحْتُجُ أَلِينًا: بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ (١)، وَأَنَّهُ قَدْ قِيلَ: إِنَّهَا

<sup>(</sup>١) هو محمد بن علي بن مخلد، وقد تقدمت ترجمته في الصفحة السَّابقة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» رقم: (٣٦٦٢)، والطَّبري في «جامع البيان»: (٢٤/ ٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (القرآن لم تخل فيها لم يخل فيما سلف) والمثبت موافق لـ «ك» و «غ».

<sup>(</sup>١) سورة الدخان: (١).

وفضائع المعالمة المعا

لَيْلَةُ القَدْرِ (١).

والجُوَابُ

وَ بُوْ بِلَ اللَّهُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ<sup>(٢)</sup>، عَلَىٰ أَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي هَذَا أَنَّ أَنَّهُ قَدْ فِيلَ: إِنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ (٢)، عَلَىٰ أَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي هَذَا أَنَّ لَهُا فَضِيلَةً فِي نَفْسِهَا، وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ ذَلِكَ، وَخِلَافُنَا فِي فَضِيلَتِهَا عَلَىٰ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ فِي الآيةِ دِلَالَةٌ عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَ هَكَذَا الجَوَابُ عَنْ جَمِيعِ مَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي فَضْلِهَا؛ أَنَّ ذَلِكَ بَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِهَا عَلَىٰ غَيْرِهَا. عَلَىٰ فَضْلِهَا فِي نَفْسِهَا، وَلَيْسَ فِيهِ دِلَالَةٌ عَلَىٰ فَضْلِهَا عَلَىٰ غَيْرِهَا.

# \* وَقَدْ رُوِيَ فِي فَضْلِهَا أَخْبَارُ:

- فَرَوَىٰ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

«نَزَلَ القُرْآنُ جُمْلَةً فِي لَيْلَةِ القَدْرِ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُحْدِثَ مِنْهُ [شَيْئًا](٣) أَحْدَثَهُ (٤).

- وَرَوَىٰ أَبُو الجَوْزَاءِ (٥)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَٱبْتَعَنُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ (١)، قَالَ:



<sup>(</sup>١) قول قتادة ومجاهد وجمع، أخرجه عنهم عبد الرزَّاق في «التفسير» رقم: (٢٨٠١)، والطَّبري في «جامع البيان»: (٢١/٧٠ـ٩).

<sup>(</sup>٢) قول عكرمة، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «التفسير» رقم: (١٨٥٣١)، والطَّبري في اجامع البيان»: (٢١/ ٩).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (شيء).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٠٨١٣)، وابن منده في «التوحيد» رقم: (٨٥٥).

 <sup>(</sup>٥) هو أوس بن عبد اللَّه الرَّبعي البصري، روى عن عائشة وابن عباس وابن عمر، روى عنه أبو
 الأشهب العطاردي وغيره. تُنظر ترجمته في «تهذيب الكمال»: (٣/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: (١٨٧).

﴿ رِنَّهُ رَفِعَنَ ﴾

«لَيْلَةُ القَدْرِ» (١).

. وَرَوَىٰ الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ ابْنِ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ:

اذُقْتُ مَاءَ البَحْرِ لَيْلَةَ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا هُوَ عَذْبٌ، (١).

. وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسابًا، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ [ذَنْبِهِ»(٣).

. وَرَوَىٰ ابْنُ ] (٤) عَبَّاسِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰلَلَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ:

«لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»(٥).

التُّهُورِ مِثْلُهَا، فَمَنْ تَعَبَّدَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَقَدْ فَازَ بِعبَادَةِ أَلْفِ شَهْرِ (٦). الشُّهُورِ مِثْلُهَا، فَمَنْ تَعَبَّدَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَقَدْ فَازَ بِعبَادَةِ أَلْفِ شَهْرٍ (٦).

. وَرَوَىٰ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ:

"إِذَا كَانَ لَيْلَةُ القَدْرِ، هَبَطَ جِبْرِيلُ فِي كَبْكَبَةٍ مِنَ المَلَائِكَةِ، لَهُ جَنَاحَانِ أَخْضَرَانِ مَنْظُومَانِ بِالدُّرِّ وَاليَاقُوتِ، لَا يَنْشُرُهُمَا (٧) جِبْرِيلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا لَخْضَرَانِ مَنْظُومَانِ بِالدُّرِّ وَاليَاقُوتِ، لَا يَنْشُرُهُمَا (٧) جِبْرِيلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا لَيْظَرُ أَلْمَلَتَهِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم ﴾ (٨)، أَمَّا لَيْلَةً وَاحِدَةً، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ نَنَزَلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم ﴾ (٨)، أَمَّا



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» رقم: (١٦٨٣)، والطَّبري في «جامع البيان»: (٣/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «فضائل الأوقات» رقم: (١٠٦).

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (١٩٠١)، ومسلم في «الصحيح» رقم:
 (٧٦٠)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٩٢٨٩).

<sup>(</sup>١) مقصوصة في «الأصل».

<sup>(</sup>٥) أخرجه بهذا اللَّفظ ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٨٩٥٩) من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، وأبو طاهر السَّلفي في «المشيخة» رقم: (٢٥٠٠) من حديث أنس بن مالك رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٦) نَقل النَّووي هذا التفسير عن ابن عباس رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ في «المجموع»: (٧/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>٧) في (ك): (لا يلبسهما).

<sup>(</sup>٨) سورة القدر: (١).

وفَضَانِكَيْا لِيَّالُهُ وَفَالِكُونِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ وَمُعَالِمُ الْمُعَالِينِ اللَّهِ وَمُعَلِّمُ الْمُعَالِينِ اللَّهِ وَمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعِلِّلِلْمُ اللَّهُ الْمُعِلِّلِلْمُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِّلِلْمُ اللْمُعِلِّلِلْمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِّلِلْمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِمُ الْ

مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ سَدْرَةِ المُنْتَهَى، وَأَمَّا الرُّوحُ فَهُوَ جِبْرِيلُ (۱). المَلَاثِكَةُ فَهُمْ تَحْتَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَأَمَّا الرُّوحُ فَهُوَ جِبْرِيلُ (۱). المَلَاثِكَةُ فَهُمْ تَحْتُ مَنْ فَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ مِنْ كُلِّ أَمْنِ ﴾ قَالَ:

. وَرَوَىٰ مَغْمَرٌ، عَنْ قَتَادُهُ فِي قَرَيْرِ مُرْبِقًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(يُقضَىٰ فِيها مَا يَمُونَ فِي الْمُعْمَلُ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ سَلَامُ هِيَ حَقَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ (٣) قَالَ: \_ وَرَوَىٰ الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ سَلَامُ هِي حَقَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ (٣) قَالَ:

وروى المحمد الله المنظان المنظان المنطان المنطان (١٠) و لا يُرْسَلُ فِيهَا شَيْطَان (٥). وَلَا يُرْسَلُ فِيهَا شَيْطَان (٥).

والجُوَائِ: أَنَّ هَذِهِ الأَخْبَارَ تَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِهَا فِي نَفْسِهَا، فَأَمَّا أَنْ تَدُلَّ عَلَىٰ فَضْلِهَا عَلَىٰ غَيْرِهَا فَلَا

\* وَقَدْ قَابَلَهَا مِثْلُهَا مِنَ الأَخْبَارِ فِي فَضْلِ الجُمُعَةِ، وَهُوَ:

مَا رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ:

«مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ وَقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فَتَّانِي الْقَبْرِ<sup>(١)</sup>،(٧).

(١) [حديث موضوع] أخرجه بهذا اللَّفظ العقيلي في «الضعفاء» رقم: (٣٨٣٤)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم: (٨٧٩) من طريق الأول من حديث أنس رَضِّكَ اللَّهُ تَمْنُهُ.

(٢) أخرجه عبد الرزَّاق «التفسير» رقم: (٣٦٦٦)، والطَّبري في «جامع البيان»: (٢٤/ ٥٣٤).

(٣) سورة القدر: (٥).

(٤) في اك: (فيها حدث)، وفي المصادر: (داء).

(٥) ذكره بهذا اللَّفظ الماوردي في «النُّكت والعيون»: (٦/ ٣١٤)، وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» رقم: (١٩٤٢٩)، والمَحاملي في «الأمالي» رقم: (٣٧٠) بلفظ مغاير.

(٦) حاشية للمحب ابن الصامت في «ك»: (إنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص [رواية] أبي قبيل عنه، على أنه قد روى بمعناه بإسناد ساقط عن ابن عمر).

(٧) أخرجه بهذا اللَّفظ قوام السُّنة في «الترغيب والترهيب» رقم: (٩٠٩) من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٦٦٤٦) بلفظ مغاير من حديث ابن عمرو رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

ولقى ولفنى الم

. وَرَوَىٰ ابْنُ مَسْعُودِ<sup>(١)</sup>، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

ومَا مِنْ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ، إِلَّا وَيَنْظُرُ اللَّهُ عَنَّوَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَغْفِرُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْقًا»<sup>(٢)</sup>.

. وَرَوَىٰ جَابِرٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

دَمَنْ مَاتَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ أُجِيرَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّقِطَ يَوْمَ الفِيَامَةِ عَلَيْهِ طَابَعُ [الشُّهَدَاء](٢)(١).

. وَرَوَىٰ أَنَسُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَاَّلِللَّهُ عَلَيْهِ:

وَمَا مِنْ يَوْمِ جُمُعَةٍ وَلَا لَيْلَةِ [جُمُعَةٍ] (\*) إِلَّا يَطَّلِعُ (١) اللَّهُ عَزَّقَجَلَ إِلَى دَارِ الدُّنْيَا، فَيَعْتِقُ مِثَقَيْ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ، مِثَّنْ قَدِ اسْتَوْجَبَ ذَلِكَ، (٧).

- وَرَوَىٰ أَنْسُ بْنُ مَالَكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ: وَلَيْلَةُ الجُمُعَةِ لَيْلَةً غَرَّاءُ، وَيَوْمُهَا يَوْمٌ أَزْهَرُ (^)، وَإِنَّ مَلَكَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنَ

<sup>(</sup>A) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٣٤٦)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم: (٦٥٩) والبيهقي في «الدعوات الكبير» رقم: (٥٢٩) من حديث أنس رَضِخَالِلَّهُ عَنْهُ، وأما باقي=



<sup>(</sup>١) في الكا: (مسعود، قال:).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن فندمه في اتاريخ بيهق١: (١/ ٢٨٤) من حديث ابن مسعود رَسِحَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (الشهد).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية ا: (٣/ ١٥٥)، والضّياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته المرتم: (٤٢)، ولفظهما: الجير من عذاب القبر المنتفى من حديث جابر رَضَوَلِيَّكُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>e) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٦) في الئه: (ويطلع).

<sup>(</sup>٧) [حديث موضوع] أخرجه أبو بكر الخطيب في «تاريخ بغداد»: (١١/ ٢٤) من حديث أنس رَهِوَاللَّهُ عَنْهُ، حكم بوضعه السيوطي في «اللآلي المصنوعة»: (٢٦/٢).

وفَالِكِيْرِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُ

المَشْرِقِ وَالْآخَرُ مِنَ المَغْرِبِ، يُنَادِيانِ بَعْدَ عِشَاءِ الآخِرَةِ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، وَنِصْفَ المَشْرِقِ وَالْآخَرُ مِنَ المَعْرِبِ، يُنَادِيانِ بَعْدَ عِشَاءِ الآخِرَةِ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، وَنِصْفَ المَشْرِقِ وَالْآسْحَارِ: هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَيُتَابُ عَلَيْهِ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى؟ هَلْ اللَّيْلِ، وَبِالْأَسْحَارِ: هَلْ مِنْ مُسْتَغِيثٍ فَيُغَاثُ؟».

واحتجً:

وَ عَلَىٰ النَّبِيّ - [صَلَى ] (١) اللَّهُ عَلَيْهِ - نَهَىٰ أَنْ تُخَصَّ لَيْلَةُ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ وَيَوْمُهَا بِصِيَام (١)، وَحَتَّ عَلَىٰ العَمَلِ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ، فَقَالَ:

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٣). فَذَلَّ عَلَىٰ: أَنَّ العَمَلَ فِيهَا أَفْضَلُ مِنَ العَمَلِ فِي لَيْلَةِ الجُمُعَةِ.

والجُوابُ عنه:

أَنَّ نَهْيَهُ عَنْ إِفْرَادِهَا بِالعَمَلِ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ نُقْصَانِ فَضْلِهَا، وَفَضِيلَةِ غَيْرِهَا عَلَيْهَا، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ نُهِي (1) عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ (١), عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ (١), وَهُمَا أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمَا مِنَ الأَوْقَاتِ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ (١), وَقُرْلُ النَّبِيِّ: "صَلَاتَانِ يَشْهَدُهُما مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ، يَصْعَدُ هَذَا وَيَنْزِلُ هَذَا » (١).

<sup>(</sup>٧) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.



.

<sup>=</sup> المتن فلم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٧٥٠٧)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (١١٤٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص (٧٩).

<sup>(</sup>٤) في «ك»: (منهى).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٥٨٤)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٨٢٦)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٠٤٤١).

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء: (٧٨).

الم المناق المنا

وَكَذَلِكَ نُهِيَ عَنْ صِيَامِ العِيدَيْنِ<sup>(۱)</sup> وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ<sup>(۱)</sup>، وَهُمَا أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمَا مِنَ الأَيَّامِ.

يُ وقد قيل: إِنَّهُ نَهَىٰ عَنْ إِفْرَادِهَا بِالقِيَامِ تَعْظِيمًا لَهَا حَتَّىٰ يَتَقَدَّمَهَا (٣) قِيَامٌ، كَمَا نُهِيَ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الشَّهْرُ (١) بِاليَوْمِ وَاليَوْمَيْنِ (٥) تَعْظِيمًا لَهُ (٦).

وَنَظَرْتُ فِيمَا أَلَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ مُقْسَمِ المُفْرِئُ (٧) (٨)، فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، فَقَالَ:

وَفَأَمَّا السُّؤَالُ الَّذِي وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِيهِ فِي لَيْلَةِ الجُمُعَةِ /وَلَيْلَةِ القَدْرِ، أَيَّهُمَا ١٦/ب أَفْضَلُ؟

#### (٦) زيادة في (ك):

[ويحتمل أن يكون نهى أن تخص ليلتها لقيام؛ لثلا يغلب عليه النوم في يومها؛ لأنه متنظر لصلاة الجمعة، ونهي عن صيام يومها لوجهين:

أحدهما: أنه يسمي عيدًا، وقد نهى عن صيام يوم العيد.

الثاني: لئلا يضعف في مقامه في الجامع].

- (٧) حاشية للمحب ابن الصامت في «ك»: (المشهور أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم صاحب ثعلب).
- (A) هو أبو الحسن العطار، حدث عن الباغندي و أبي القاسم البغوي ويحيى بن صاعد، حدث عنه أبو نعيم وأبو محمد الخلَّال وغيرهما، توفي سنة ٣٨٠ ه. تُنظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: (٦٦/٦١).



<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (١١٩٧)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (١١٩٨)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٠٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٠٧٢٢)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (١١٤١).

<sup>(</sup>٣) كذا في االأصل؟ وجميع النسخ، ولعل الصواب: (حتى لا يتقدمها).

<sup>(</sup>١) أي شهر رمضان.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (١٩١٤)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (١٠٨٢)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٨٥٧٥).

وضَالِكَ إِلَا الْمِيْنِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْ

مَنْهُمَا، فَلَيْسَ [يَجُوزُ] (٣) لِأَحَدِ أَنْ يُطْلِقَ الخَطَأَ لِقَائِلٍ مِنْهُمَا، فَوْلانِ [سَائِغَانِ] (١) مِنْهُمَا، فَلَيْسَ [يَجُوزُ] (٣) لِأَحَدِ أَنْ يُطْلِقَ الخَطَأَ لِقَائِلٍ مِنْهُمَا».

وَاعْتَمَدَ فِي تَفْضِيلِهَا(١) عَلَىٰ شَيْئَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ [لَيْلَةَ] (\*) الجُمُعَةِ مُعَيَّنَةُ الأَزْمِنَةِ، مَعْقُولَةٌ (\*) مَشْهُودَةً، يَشْهَدُهَا الخَاصُّ وَالعَامُّ مِنْ ذَكِرٍ [وَأُنْثَىٰ] (٧)، وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، وَبَصِيرٍ وَضَرِيرٍ، وَنَصِلُ بَرَكَتُهَا إِلَىٰ الأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ.

وَلَيْلَةَ القَدْرِ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ، قَدْ تُوجَدُ وَقَدْ لَا تُوجَدُ.

وَالنَّانِي: أَنَّ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ تَنكَرَّرُ، فَثَوَابُهَا [يَزِيدُ] (١) عَلَىٰ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ لَمَّا حُفِظَ عَنْهُ تَفْضِيلُ رَجُلِ مُعَيَّنِ عَلَىٰ رَجُلِ مُعَيَّنِ، تَرَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ لَمَّا حُفِظَ عَنْهُ تَفْضِيلُ رَجُلِ مُعَيَّنِ عَلَىٰ رَجُلِ مُعَيَّنِ، سَمَّاهُمَا وَذَكرَهُمَا عِلَىٰ الأَخرِ، فَمَاتَ [الفَاضِلُ](١) سَمَّاهُمَا وَذَكرَهُمَا بِالفَضْل، ثُمَّ رَجَّحَ أَحَدَهُمَا عَلَىٰ الأَخرِ، فَمَاتَ [الفَاضِلُ](١) مِنْهُمَا فِي حَيَاتِهِ، وَبَقِي المَفْضُولُ، ثُمَّ مَاتَ، فَذَكرَ فَضْلَهُ وَرَجَّحَهُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، مِنْهُمَا فِي حَيَاتِهِ، وَبَقِي المَفْضُولُ، ثُمَّ مَاتَ، فَذَكرَ فَضْلَهُ وَرَجَّحَهُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، [فَقِيلَ] (١) لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ قَدْ كُنْتَ ذَكَرْتَ أَنَّ ذَاكَ أَفْضَلُ، فَقَالَ النَّبِيُ

<sup>(</sup>١٠)غير ظاهرة في والأصل؛ بسبب وضع لاصق عليها.



<sup>(</sup>١) غير ظاهرة في «الأصل» بسبب وضع لاصق عليها.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ك).

<sup>(</sup>٣) غير ظاهرة في «الأصل» بسبب وضع لاصق عليها.

<sup>(</sup>٤) أي ليلة الجمعة.

<sup>(</sup>٥) غير ظاهرة في اظا بسبب لاصق عليها.

<sup>(</sup>٦) في اك: (بالأزمنة ومعقولة).

<sup>(</sup>٧) غير ظاهرة في االأصل بسبب وضع لاصق عليها.

<sup>(</sup>٨) غير ظاهرة في االأصل؛ بسبب وضع لاصق عليها.

<sup>(</sup>٩) غير ظاهرة في والأصل؛ بسبب وضع لاصق عليها.

سَيُّنَا عَيْدَ الْفَانِينَ الْمُ صَلَّاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ ؟ وَأَينَ صِيَاهُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ؟ وَأَيْنَ (مُنْفَنَهُ ؟ " بَعْدَ (صَنَفْتِهِ ٢ "٢٠١٤ الله وَجَعَل يُعَدِّدُ أَغْمَالَ البِرِّ الَّتِي زَادَ بِهَا ثَوَابُهُ وتعافف ؟!

ُ فَقَدُ مُفْهِ أَذُ ذَلَكَ الْفَضْلَ إِنَّمَا كَانَ أَكْثَرَ وَأَزْيَدُ، وَبَيْنَ أَنَّ مَا وَرَدَ فِي فَضْلِ اللهُ القَدْرِ بِلْلُ عَلَىٰ فَضَالِهَا فِي نَفْسَهَا.

آخِرُ النَسْأَلَةِ

<sup>(</sup>ط) أخرجه الإمام أحمد في المسندة رقم: (١٧٩٢١)، وأبو داود في السنن رقم: (٢٥٢٤) من حديث فبهد بن خالد السلمي رض الله عنه والله فندهما اعمله بعد عمله وليس اصدقته بعد صدقته.



<sup>(</sup>١) غير ظاهرة في «الأصل! بسبب وضع لاصق عليها.

<sup>(</sup>٢) في (الأصل): (صدقه).

<sup>(</sup>٢) في الأصل؛ (صدقه).

وفي المالية ال

مَنْ اللَّهُ اللَّ

رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَزَلَ القُرْآنُ جُمْلَةً فِي لَيْلَةِ القَدْرِ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَكَانَ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْدِثَ مِنْهُ شَيْئًا أَحْدَثَهُ» (٢).

وَهَذِهِ فَضِيلَةٌ لَا يُسَاوِيهَا غَيْرُهَا.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ فَضَّلَهَا، وَأَمَرَ الخَلْقَ بِطَلَبِهَا.

رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ (٣) قَالَ: «لَيْلَةَ القَدْر» (١٠).

وَمِنْهَا: أَنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا لَيْلَةَ الحُكْمِ الَّتِي يَقْضِي اللَّهُ فِيهَا قَضَاءَ السَّنَةِ كُلِّهَا مِنْ حَيَاةٍ وَمَوْتٍ، رَجَّحَ وَرَوَىٰ ذَلِكَ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾(٥) قَالَ: «لَيْلَةُ الحُكْم»(٦).

وَمِنْهَا: أَنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا أَفْضَلَ لَيْلَةٍ فِي أَفْضَل شَهْرٍ، وَاخْتَارَ مِنَ اللَّيَالِي كُلِّهَا لَيْلَةَ القَدْرِ، وَرَوَىٰ ذَلِكَ عَنْ كَعْبِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اخْتَارَ السَّاعَاتِ؛ فَاخْتَارَ سَاعَاتِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، وَاخْتَارَ الأَيَّامَ؛ فَاخْتَارَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَاخْتَارَ فَاخْتَارَ سَاعَاتِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، وَاخْتَارَ الأَيَّامَ؛ فَاخْتَارَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَاخْتَارَ

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزَّاق في «التفسير» رقم: (٣٦٦٤)، والطَّبري في «جامع البيان»: (٢٤/ ٥٤٢).



<sup>(</sup>١) من هنا تبدأ الزيادة التي خلت منها النُّسخة الخطية المعتمدة، يُنظر ص (٤٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص (٧٨).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: (١٨٧).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص (٧٨).

<sup>(</sup>٥) سورة القدر: (١).

ولفَّن ولفَقَ ﴾

الشُّهُورَ؛ فَاخْتَارَ رَمَضَانَ، وَاخْتَارَ اللَّيَالِيَ؛ فَاخْتَارَ لَيْلَةَ القَدْرِ»(١).

وَمِنْهَا: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَمْ يَكْشِفْهَا لِأَحَدِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَلَا النَّبِيِّنَ وَالمُرْسَلِينَ، فِي نَوْمٍ وَلَا يَقَظَةٍ، إِلَّا لِنَبِينَا صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَهَا عَلَيْهِ، وَعَرَّفَهُ فِي أَيِّ لَيْلَةٍ تَكُونُ، فَأَصْبَحَ بِهَا عَالِمًا، وَعَرَّفَهُ فِي أَيِّ لَيْلَةٍ تَكُونُ، فَأَصْبَحَ بِهَا عَالِمًا، وَأَرَادَ أَنْ يُخْبِرَ النَّاسَ بِهَا لِسُرُورِهِ بِهَا، فَتَلاَحَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلَانِ، فَأَنْسِيهَا، وَأُمِرَ وَأَرَادَ أَنْ يُخْبِرَ النَّاسَ بِهَا لِسُرُورِهِ بِهَا، فَتَلاحَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلَانِ، فَأَنْسِيهَا، وَأُمِرَ بِطَلَبِهَا فِي لَيْلَةِ العَشْرِ، لَا أَنَّهُمْ رَأَوْهَا مُكَاشَفَةً أَبَدًا، وَلَكِنْ يَلْتَمِسُوا فَضْلَهَا فِي اللَّبَالِي المُسَمَّاةِ؛ تَغْرِيرًا لَهَا، وَجُعِلَ فِيهَا الخَيْرُ وَالبَرَكَةُ مَا لَمْ يُجْعَلْ فِي اللَّيَالِي المُسَمَّاةِ؛ تَغْرِيرًا لَهَا، وَجُعِلَ فِيهَا الخَيْرُ وَالبَرَكَةُ مَا لَمْ يُجْعَلْ فِي اللَّيَالِي المُسَمَّاةِ؛ تَغْرِيمًا، وَلَمْ يَرَهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ، وَمَنِ ادَّعَىٰ رُوْيَتَهَا بَعْدَ النَّبِي لَيْهُ الجُمُعَةِ وَلَا غَيْرِهَا، وَلَمْ يَرَهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ، وَمَنِ ادَّعَىٰ رُوْيَتَهَا بَعْدَ النَّبِي صَالَيْهُ وَسَلَمَ فَقَدْ أَبْطَلَ، وَيُشَأَلُ أَيْشَ رَأَى؟ حَتَّىٰ تَبَيَّنَ فَضِيحَتُهُ.

وَمِنْهَا: مَا رَوَىٰ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْقَمِسُوا لَيْلَةً القَدْرِ لَيْلَةً سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، إِنَّهَا لَيْلَةً طَلْقَةً لَ طَيِّبَةً لَ يَشَوْلُ الْمَائِمَةُ وَاللَّهُ الشَّمْسَ تُصْبِحُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعً، لَيْسَتُ بِالبَارِدَةِ وَلَا الْحَارَّةِ، وَإِنَّ الشَّمْسَ تُصْبِحُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعً، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَغْتَسِلَ لَهَا وَيُؤَخِّرَ فِطْرَهَا إِلَى السُّحُورِ، ثُمَّ لْيَكُنْ أُوَّلَ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ ضَيْحٌ مِنْ لَبَنِ "().

وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لَيْلَةَ القَدْرِكَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا، وَلَا يَجِلُّ النَّجْمُ أَنْ يُرْمَى بِهِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ حَتَّى الصَّبَاحِ، وَإِنَّ مِنْ أَمَارَتِهَا أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ لَا مُشْتَعَاعَةً، كَأَنَّهَا القَمَرُ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الشَّيَاطِينِ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ» (").

<sup>(</sup>٣) أخرج أبو بكر الخطيب نحوه في «تلخيص المتشابه» رقم: (١٧٤) من حديث عبادة رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.



 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (٦/ ١٥)، وقوام السُّنة في «الترغيب والترهيب» رقم: (٨٩٦).

<sup>(</sup>٢) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

وضابك المالية المالية

مَعَدَّ مَعَدَّ اللَّهِ مَعَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ المَلَائِطَةُ وَمِنْهَا: مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ المَلَائِطَةُ وَمِنْهَا: مَا لَكُونُ مِنْ عَدِدِ الْحَصَى»(١).

يوب . وَمِنْهَا: مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْر إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٢).

وَمِنْهَا: مَا رَوَىٰ عَبْدَةُ ابْنُ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ: «ذُقْتُ مَاءَ البَحْرِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَإذَا هُوَ عَذْبٌ»(٣).

والجُوَابُ:

أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَدِلَّةِ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، وَقَدْ أَجَبْنَا عَنْهُ، وَبَعْضُهَا تُفِيدُ إِبْبَانَ فَضِيلَةٍ لَهَا فِي نَفْسِهَا، وَلَسْنَا [نَمْنَعُ]('' مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا خِلَافُنَا فِي فَضْلِهَا عَلَىٰ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالحَمْدُ للَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا عَلَّقَهَا مِنْ خَطِّ مُصَنِّفِهَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الحَنْبَلِيُّ



<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٠٧٣٤)، والطيالسي في «المسند» رقم: (٢٦٦٨) من حديث أبي هريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص (٧٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص (٧٩).

<sup>(</sup>٤) في (ك): (بمنع).

 $(\Theta_{oldsymbol{e}}$ الطعنا ور وَالْمُرُكِرِجِع وَاللَّمْثَا فَامِنَ وَالْفَهَارِس

 $oldsymbol{o}(oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}oldsymbol{o}o$ 

 $\Theta_{\text{esc}}$ 



\* القُرْآنُ الكريمُ، تَنْزِيلُ رَبِّ العَالَمِينَ. \* المَصَادِرُ المَخْطُوطَةُ:

. المشيخة، لأبي طاهر السَّلفي «ت ٥٧٦ هـ».

- المنتقى من مسموعات مَرْوٍ، للضياء المقدسي «ت ٦٤٣ هـ ».

\* المَصَادِرُ المَطْبُوعَةُ:

. التفسير، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، ابن أبي حاتم «ت ٣٢٧ هـ»، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الثالثة، ١٤١٩ هـ.

- الزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم بن محمد، أبو بكر الأنباري ان ٢٢٨ هـ، تحقيق: حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م.

- السنن الكبرئ، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي «ت ٤٥٨ هـ»، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣م.

. السنن، سليمان بن الأشعث السجستاني «ت ٢٧٥ هـ»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ/ ٢٠٠٩م.

- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري «ت ٢٦١هـ»، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث/ لبنان.

- المسند، أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ال المسند، أبو عبد اللَّم الرسالة البنان، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرين، مؤسسة الرسالة البنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.



الله المالي الما

المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان بن خواستي العبسي الت ٢٣٥هـ ، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي وت ٧٤٨هـ، تحقيق: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.

تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي وت ٤٦٣هـ، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٢م.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري «ت ٣١٠هـ» تحقيق: عبد اللَّه التركي، دار هجر / القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠١ م.

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد، أبو نعيم الأصبهاني وت ٤٣٠ هـ، دار السعادة / مصر، الطبعة الأولى، ١٣٩٤ هـ/ ١٩٧٤م.

معب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت ٥٥ هـ)، تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه: مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ-٢٠٠٣ م.

.طبقات الحنابلة، أبو الحسين بن أبي يعلى، محمد بن محمد (ت ٢٦هـ، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، دارة الملك عبد العزيز/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٣١٩هـ/ ١٩٩٩م.

- الأمُّ، أبو عبد اللَّه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب ابن عبد مناف المطلبي القرشي المكي الشافعي «ت ٢٠٤هـ» دار المعرفة / لبنان، بدون طبعة، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.

- الأمالي، الحسين بن إسماعيل بن محمد، أبو عبد اللَّه المحاملي «ت ٣٣٠ هـ»،



رواية ابن يحيىٰ البيع، تحقيق: إبراهيم القيسي، المكتبة الإسلامية ودار ابن القيم/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٢ هـ.

- تاريخ بيهق، علي بن زيد بن محمد، أبو الحسن ابن فندمه «ت ٥٦٥ هـ» ، دار أقرا / دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ.

ـ الترغيب والترهيب، إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني قوام السنة وت ٥٣٥ هـ، تحقيق: أيمن بن صالح بن شعبان، دار الحديث / القاهرة، الطبعة الأولئ، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م.

- تفسير القرآن، محمد بن أحمد بن نصر، أبي جعفر الترمذي «ت ٢٩٥ هـ)، تحقيق: حكمت بشير ياسين، مكتبة الدار/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨م.

التفسير، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ات ٢١١هـ، تحقيق: محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤١٩هـ.

- تلخيص المتشابه في الرسم، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ، تحقيق: سُكينة الشهابي، دار طلاس / دمشق، الطبعة الأولىٰ، ١٩٨٥ م.

التوحيد ومعرفة أسماء اللَّه عَزَّيَجَلَّ وصفاته على الاتفاق والتفرد، محمد بن إسحاق ابن محمد، أبو عبد اللَّه ابن مَنْدَه ات ٣٩٥ هـ، تحقيق علي بن محمد ناصر الفقيهي، مكتبة العلوم والحكم/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م.

- الجامع الصحيح (مسند الربيع)، الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري ان ١٠٣ هـ، تحقيق: محمد إدريس وعاشور بن يوسف، دار الحكمة/ بيروت ومكتبة الاستقامة/ سلطنة عمان، الطبعة الأولئ، ١٤١٥ هـ.

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللَّه صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسِنهُ وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اللَّه (ت ٢٥٦هـ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، اعتناء: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

المناور ولالذي المسلم

حاشية رد المحتار على اللر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، ابن عابدين الحنفي (ت ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢م.

حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني، إسماعيل بن جعفر المدني، إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير، أبو إسحاق المدني قت ١٨٠ هـ، تحقيق: عمر بن رفود بن رفيد، مكتبة الرشد وشركة الرياض/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٨ م.

الدعوات الكبير، أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق: مدر البيه عراس/ الكويت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٩م.

. شعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي «ت ٤٥٨هـ» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م.

.الضعفاء، محمد بن عمرو بن حماد العقيلي (ت ٣٢٢هـ)، تحقيق: مازن السرساوي، دار ابن عباس/ مصر، الطبعة الثانية، ١٤٢٩ هـ/ ٢٠٠٨م.

. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي «ت ٩٧ هـ هـ»، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية/ باكستان، الطبعة الثانية، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.

. عمل اليوم والليلة، أحمد بن محمد بن إسحاق، ابن السني (ت ٣٦٤ هـ)، تحقيق: كوثر البرني، دار القبلة/ السعودية، الطبعة الأولىٰ.

عريب الحديث، حمد بن محمد بن إبراهيم، أبو سليمان الخطابي «ت ٣٨٨ هـ»، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي وعبد القيوم عبد رب النبي، دار الفكر/ دمشق، ١٤٠٢ هـ/ ١٩٨٢ هـ.

. الغنية لطالبي طريق الحق عَرَّكَجَلَّ، عبد القادر بن موسىٰ بن عبد اللَّه الجيلاني التالك العبد اللَّه الجيلاني التالك التالك العبد العلمية لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م.

. فضائل الأوقات، أحمد بن الحسين بن على أبو بكر البيهقي ات ٤٥٨ هـ، تحقيق:





عدنان عبد الرحمن مجيد، مكتبة المنارة/ مكة المكرِمة، الطبعة الأولى، • ١٤١ ه..

- الفوائد، أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر بن عبد اللَّه بن الجنيد البجلي الرازي ثم الدمشقي «ت٤١٤هـ»، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة الرشد / الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.

. كشف الخفاء ومزيل الإلباس، إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني «ت ١٤٢٠ هـ / محمد بن هنداوي، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ / ٢٠٠٠ م.

- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي «ت ٩١١هـ»، تحقيق: صلاح عويضة، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ/ ٩٩٦م.

- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي «ت ٧٩٥ هـ»، تحقيق: ياسين محمد السواس، دار ابن كثير / دمشق، الطبعة الخامسة، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م.

- المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي «ت ٢٧٦هـ»، تحقيق: أحمد نجيب المطيعي، دار عالم الكتب/ السعودية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.

مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري «ت ٣١١ هـ»، دار الميمان/ الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩م.

A. . .

ـ المسند، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي «ت ٢٠٤ هـ، تحقيق: محمد التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الأولئ، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.

- النكت والعيون، علي بن محمد بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي «ت ٤٥٠ هـ»، تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى.











### كشَّاف ولِقِبَائ ولِفُمَّانيَّة

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | رَقْمُ الآيَةِ | الشُّورَةُ | الآيَةُ القُرْآنِيَةُ                                         |
|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| ۷۸ ،۷۰             | 144            | البَقَرَة  | ﴿وَإِنَّكُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْمْ ﴾                   |
| ٧٤                 | ٧٨             | الإشرَاء   | ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ﴾                                       |
| 79                 | ٤              | الدُّخَان  | ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾                      |
| ٧٨                 | ١              | القَدْر    | ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾                 |
| ۸۲، ۹۲             | ٣              | القَدْر    | ﴿ لِنَاةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ﴾                |
| ٧١                 | ٤              | القَدْر    | ﴿ نَزَلُ ٱلْمَلَتِهِكُمُّ وَٱلرُّوحُ فِيهَا إِذِذِ رَبِّهِم ﴾ |
| 77                 | •              | القَدْر    | ﴿سَلَنُهُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ﴾                    |
|                    |                |            |                                                               |





## المناف الفاع الميث المنزّية

| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                               | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                        |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 716        |                                         | اللَّيْلَةُ الغَرَّاءُ                                                                  |
| ٦٥         |                                         | أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الغَرَّاءِ وَاليَوْمِ الأَزْهَرِ          |
| ٦٥         |                                         | فِي الجَنِينِ غُرَّةً عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ                                                |
| ٧٤         |                                         | صَلَاتَانِ يَشْهَدُهُما مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةُ النَّهَارِ                  |
| VV         | •••••                                   | فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ                                                     |
| ٦٧         | أَبُو لُبَابَةَ ابْنُ عَبْدِ المُنْذِرِ | يَوْمُ الجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ                                                    |
| 77         | أَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ             | إِنَّ اللَّهَ عَنَّهَجَلَّ يَبْعَثُ الأَيَّامَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَىٰ<br>هَيْئَتِهَا |
| רר         | أَبُو هُرَيْرَةَ                        | لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَىٰ يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ<br>يَوْمِ الجُمُّعَةِ |
| 77         | أَبُو هُرَيْرَةَ                        | سَيِّدُ الأَيَّامِ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَهُوَ شَاهِدٌ،                                    |
| ٧٢         | أَبُو هُرَيْرَةَ                        | لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ اكْتَسَبَ الذُّنُوبَ بِعَدَدِ الشَّجَرِ وَوَرَقِها                |
| ٧٢         | أَبُو هُرَيْرَة                         | خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ                                |



.

| 48        | X.                            |                                                                                        |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| لصَّفحَةُ | ***                           | ظرَفُ الحَدِيثِ                                                                        |
| ٠٧٤ ،٧١   | أَبُو هُرَيْرَةَ              | مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسابًا                                    |
| ٨٠        | بر سریر <del>ه</del>          |                                                                                        |
| ۸۰        | أُبُو هُرَيْرَةَ              | إِنَّ المَلَاثِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الحَصَىٰ                   |
| ٧٩        | أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ           | الْنَهِسُوا لَبْلَةَ القَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ                              |
| 77        | أَنَسُ بْنُ مَالِكِ           | مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ يَوْمٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ<br>يَوْمِ الجُمُعَةِ |
| ٧١        | أنَسُ بْنُ مَالِكِ            | إِذَا كَانَ لَيْلَةُ القَدْرِ، هَبَطَ جِبْرِيلُ فِي كَبْكَبَةٍ مِنَ<br>المَلَاثِكَةِ   |
| ٧٣        | أَنَسُ بْنُ مَالِكِ           | مَامِنْ يَوْمٍ جُمُعَةٍ وَلَا لَيْلَةِ جُمُعَةٍ                                        |
| ٧٣        | أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ           | لَبِلَةُ الجُمُعَةِ لَيْلَةٌ غَرَّاءً، وَيَوْمُهَا يَوْمٌ أَزُهَرُ                     |
| ٧٣        | جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ   | مَنْ مَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ أُجِيرَ مِنْ<br>عَذَابِ اللَّهِ  |
| <b>V9</b> | عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ     | إِنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا                                         |
| ٦٥        | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ  | بَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّقِبَلَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ لَأَهْلِ الإِسْلَامِ أَجْمَعِينَ      |
| ٧١        | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ  | لَبْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ                                           |
| 74        | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ    | مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ وَقَاهُ اللَّهُ                 |
| ٧٣        | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ | مَا مِنْ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ، إِلَّا وَيَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّهَجَلَّ                     |







### كثيًّا ف الموقِّوفَات والمفولات

| S | 30 |
|---|----|
|   |    |

| الصّفحَةُ | القَائِلُ                          | طَرَفُ القَوْلِ                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.8       | ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ                | بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ رَجُلٌّ لَبِسَ السَّلَاحَ<br>أَلْفَ شَهْرٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَضَعْهُ عَنْهُ |
| ٦٣        | أَبُو الحَسَنِ التَّمِيمِيُّ       | اللَّيْلَةُ الَّتِي أُنْزِلَ فِيهَا القُرْآنُ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ                                               |
| 74        | أَبُو الحَسَنِ الخَرَزِيُّ         | لَيْلَةُ الجُمُعَةِ أَفْضَلُ                                                                                                       |
| 76        | أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ بَطَّةَ | لَيْلَةُ الجُمُعَةِ أَفْضَلُ                                                                                                       |
| ٦٤        | أَبُو حَفْصٍ البَرْ مَكِيُّ        | الدُّلَالَةَ عَلَىٰ أَنَّ لَيْلَةَ الجُمُّعَةِ أَفْضَلُ؛ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّالِلَةُ عَلَيْهِ: ﴿ اللَّيْلَةُ الغَرَّاءُ ﴾       |
| ۸۷ ۲۸۰    | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ       | نَزَلَ القُرْآنُ جُمْلَةً فِي لَيْلَةِ القَدْرِ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا                                                       |
| ٧١        | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ       | لَيْلَةُ القَدْرِ                                                                                                                  |
| ٧٠،٧١     | عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ      | ذُقْتُ مَاءَ البَحْرِ لَيْلَةَ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا هُوَ عَذْبٌ                                                           |
| 79        | قَتَادَةُ                          | أَلْفُ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ القَدْرِ                                                                                      |
| 77        | قَتَادَةُ                          | يُقْضَىٰ فِيهَا مَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ إِلَىٰ مِثْلِهَا                                                                         |
| 77        | مُجَاهِدٌ                          | لَيْلَةٌ سِالِمَةٌ لَا يُحْدَثُ فِيهَا، وَلَا يُرْسَلُ فِيهَا شَيْطَانٌ                                                            |
| ٧٨        | مُجَاهِدٌ                          | لَيْلَةُ الحُكْمِ                                                                                                                  |







| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | العَلَمُ                              |
|--------------------|---------------------------------------|
| ٦٨                 | <br>إِرَاهِيمُ بْنُ الحُسَيْنِ        |
| ٦٧                 | َبْنُ أَبِي دَاوُدَ                   |
| ٦٨                 |                                       |
| ۰۲، ۷۰، ۸۷         |                                       |
| γς                 | •                                     |
| ٧٣                 |                                       |
| ٦٤                 |                                       |
| ٧٠                 | أَبُو اَلْجَوْزَاءِأبيو الْجَوْزَاءِ  |
| ٣                  | أَبُو الحَسَنِ التَّمِيمِيُّ          |
| ٦٣                 |                                       |
| الحُسَيْنِ         |                                       |
| 76                 | أَبُو القَاسِمُ الْمَزْرَفِيُّ        |
| <b>3</b> £         | , ,                                   |
| VA                 |                                       |
| ٣                  |                                       |
| 7٤                 |                                       |
| ٦٣                 | •                                     |
| ٦٧                 | أَبُو لُبَابَةً، ابْنُ عَبْد المُنْذر |



| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                     | العَلَمُ                                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 11                                     | أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضِحَالِلَهُعَنْهُ                        |
| ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۸۰،۰۸                      | أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ                                 |
| ٧٩                                     | أُبِيُّ بْنُ كَعْبِ رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ                             |
| ٦٨                                     | أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعَدَةَ الفَزَارِيُّ                  |
| مُقْرِئُ ٧٥                            | أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ مُقْسَمِ ال |
|                                        | آدَمُ = إِبْنُ أَبِي إِيَاسٍ                                          |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرِ                                                 |
| ٧٢                                     | الأغمَشُالأغمَشُ                                                      |
|                                        | أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِحُلِلَكُ عَنْهُ                               |
|                                        | الأوْزَاعِيُّ                                                         |
|                                        | جَابِرٌ رَضِيَلِلَهُ عِنْهُ                                           |
| 79                                     | الحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ                                        |
| ٦٤                                     | الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَبُو مُحَمَّدٍ الخَلَّالُ                   |
| ٦٨                                     |                                                                       |
| ٦٥                                     |                                                                       |
| Y9                                     | • //                                                                  |
| 71                                     |                                                                       |
| 79                                     | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ                            |
| ۸۰،۷۱                                  | عَبْدَة بْنَ ابِي لَبَابَة                                            |
|                                        | عَتِيقَ بِنْ مُحَمَّدٍ                                                |
|                                        | عِكْرِمَةُ                                                            |
|                                        | قَتَادَةُ                                                             |
| ۲۷، ۸۷                                 | مُجَاهِدٌ                                                             |

..!



|                                        | النان لفاح لغام المام                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| رَفْمُ الصَّفْحَةِ                     |                                                             |
| ٦٥                                     | لَعَلَّمُ المُحْسَيْنِ بْنِ الْخَلِيلِ                      |
| ٦٥                                     | يُحَمَّدُ بُنُ سَمَا، الْكَاتِبُ                            |
| ٦٤                                     | رِيَّهُ مِنْ عَبِدِ الْهَ إَحِدُ ثِنْ ذِكُرِيًّا الْرَّاذِي |
| ٨٠                                     | نحمد بن طبو من ربي مُحَمَّدٍ الْحَنْبَلِيُّ                 |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ***************************************                     |
| ٠٠                                     | معمر<br>مُقاتِلٌمُقاتِلٌ                                    |

**EX.** 

- Company of the Comp

و فرك توهنو فال ولفار في





| حَة | الصَّفْ                                 | المَوْضُوعُ                                       |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ٧   |                                         | مقدّمت المحقق                                     |
| 11  |                                         | ريفِيمُ ريفِرَكِ: مُرجمة المؤلّف رحمت الله        |
| 15  |                                         | مصادر ترجمة المؤلّف رحبُ الله                     |
| ۱۳  |                                         | (لغُصَلُ لِللْوَرِّلِ: حِيَاةَ المؤلّفِ الشّخصيّة |
| 12  |                                         | البيحث لالفرزك: اسمب                              |
| 18  |                                         | ر فيحَث وفياً في: ننبته                           |
| 18  |                                         | الطِعَتُ الثَّالَ: كنيت                           |
| 12  |                                         | البُحُثُ الرَّلُوبِعِ: شُمْرِتُ                   |
| 1٤  |                                         | الطبحث وفي كمن: لقب                               |
| 12  |                                         | لالجئث لالتاكرين: موليده                          |
| 12  |                                         | لطبحث وليتابع: أسرته                              |
| 10  |                                         | لطبحث لالنّامن: وفت ته                            |
| ۱۷  |                                         | وم ساه ساه                                        |
| ۸۱  | *************************************** | لْلبِحَدْثِ لِالْفُرَّلِ: شَيْدِخِي               |



一日のことのないというないという

المرك والمركان والألب المجمو

| *      | Section 1                               |                                           |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| نْحَةُ | الصّ                                    | المَوْضُوعُ                               |
| 19     |                                         | ربيحَث ولِنَاني: تلاميسنه                 |
| ۲٠     |                                         | ركبيحَث رافيًا لث: وظائفُ                 |
| 77     | •••••                                   | اللِيحَتْ الثُّلُومِيِّ: الشُّنَّاء عَليب |
| 37     |                                         | اللِبِيَ لِلْيَاكِسُ: مؤلِّف ته           |
| ۸۲     |                                         | مجسك أحداث حيكاة الغاضي يمسلنك            |
| ٣0     |                                         | ونِعُ ولِنَا فِي: ورَهُرَ أَنْ الْكِتَابِ |
| ٣٦     | م الكثاب                                | ﴿ لَا بِعَثُ لِلْفُرِّلِ: تَحْقِقُ السَّ  |
| ۳۸     | بإلى المؤلف.                            | ولَمِعَتْ ولِنَا فِي: إثبات نسبذالكنا     |
| 44     | الكثاب                                  | البِحَثُ النِّالثُ: منهج المؤلف في        |
| ٤٠     | خہاک                                    | (لِبِينُ وَلِهُ بِعِ: إشكالات وَفَ        |
| ٤٤     |                                         | المِبْحَثُ (لِحَاكِس: النشرة السَّابة     |
| ٤٨     |                                         | المِبْحَثُ الِتُنَاوَكِن: وصف النَّبِحُ   |
| 70     | بقى الكتاب                              | (للبحث السّابع: علي في تحق                |
| ٥٥     |                                         | نمانج مِنَ النَّهُ الخطية                 |
| 71     | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | _ , ,                                     |
| ۸۱     | \رس\                                    | المعاور ولوكراجع والختنا فاست ولرلغ       |
| 7A     | ••••••                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |
| ۸٧     |                                         |                                           |



|          | خَلِكِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لنخذ     | العُّنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المَوْضُوعُ                                                                                                                                                                                             |
| <b>M</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النَّان لِلْهُ مَا وَمِنْ لِنَّرِيَّةِ                                                                                                                                                                  |
| 4.       | ***************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كَانْ لِلْهِ فَكُنَّانَ وَلِهِ فَوَلَاثَ<br>كَثَّانَ وَلِهُ فَأَنِّ وَلِهِ فَوَلِاثَ<br>كَثَّانَ وَلِهُ هِ لَكُنَّ مِنْ اللهِ هِ لَكُنَّ اللهِ هِ لَكُنَّ اللهِ هِ لَكُنَّ اللهِ هِ لَكُنِّ اللهِ اللهِ |
| 41       | *******************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ران رود صلح<br>نیرک روموی کالیاب                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                 |

.



الطِيئُ (لِلْأَوْلُ) تَعقيق السسم الكناب. والمِيئُ ولِيَا فِي: إثبات نسِبة الكناب إلى المؤلف.

(المبيئ وليَّالث: موضوع الكناب ومنهج المؤلف رحما لله فيه.

البيئ والمُولِيع: مصادرالمؤلف في الكناب.

الليحَتْ لافيانس: النشرة السَّابقة لِلكتاب وَنقدها.

اللِّيمُ لِلنَّاكِينِ: وصف النَّينَ الخطِّية المعتمدة.

اللبحث السّايع: على في تحقيق الكتاب.



الصَّحيح والثَّابت أن الاسم الذي يُعرَف به هذا الكِتاب الذي بين أيدينا هو الصَّحيح والثَّاب الغِنَى » وذلك للأدلَّة التَّالية:

د وروده على غاشية النُّسخة الخطِّيَّة المعتمَدة التي قُرئَت على وَلدِ المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ، يُنظر ص (٥٢).

المنقب الاسم وَلدُه القاضي أبو الحسين ابن الفرَّاء رَحْمَهُ اللَّهُ في كتابه المبقات الحنابلة»: (٣/ ٣٨٤)، وتابَعَه كل مَن تَرجَم للقاضي، مثل الذَّهبيُ في «تاريخ الإسلام»: (١٠ /١٠١)، والعليميِّ في «المنهج الأحمد»: (١/ ٢٦٥)، وفي «الدُّرِّ المنظّدِ»: (١/ ١٩٩)، وابن عبد الهادي في «فهرست الكتب» برقم: (١٣٥)، وفي «معجم الكتب» ص (٦٤).

٣- أشار إليه المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ في خاتمة كِتابه بإشارةٍ لطيفةٍ فقال: "وَقَلْ نَظُرْتُ فِيمَا ذَكَرَهُ غَيْرِي مِنْ تَفْضِيلِ الفَقْرِ عَلَىٰ الغِنَىٰ وَإِكْثَارِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ مَا سَهَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، فَأَسْأَلُهُ النَّفْعَ بِذَلِكَ».

6 4 00 00 V







قد تظاهَرَت الأدلَّة والبراهين على صحَّة نسبة هذا الكِتاب إلىٰ القاضي أبي يعلىٰ ابن الفرَّاء رَجِمَهُ ٱللَّهُ، وفيما يلي عَرضٌ بأبرَزِ تلك الأدلَّة:

١ ـ اسمه رَحْمَهُ ٱللَّهُ مثبت على غاشية النسخة الخطية، مع نسبة الكتاب إليه.

م أُورَدَ القاضي رَحِمَهُ اللَّهُ اسم كِتابه المشهور «المعتمَد» خلال مناقَشةٍ لمسألة أن اللَّه عز وجل يَرزُق الحرامَ كما يَرزُق الحلالَ ص (١١٥).

٣- ذَكَرَ القاضي رَحِمَهُ أَللَهُ شيخَه أبا محمَّد الحسن بن محمَّد الخلَّال في
 ثنایا الکِتاب وأکثر من الرِّوایة عنه، يُنظر ص (٦١).

المولك المؤلّف المجموع الذي يقع فيه كِتابنا هذا على وَلدِ المؤلّف القاضي أبي الحسين ابن أبي يعلى ابن الفرّاء، وتصريحه بنسبة هذا المجموع إلى والده.

٥ ظهور أسلوب وطريقة القاضي رَحِمَهُ أَللَهُ في بناء هذا الكِتاب، ومنهجه المعروف في ترتيب نصوص الإمام أحمد رَضِكًا لللهُ عَنْهُ، وأدلَّة المسألة ومناقشة المخالف.

٦- تَعَدُّد مَن نَسَبَ هذا الكِتاب إلى القاضي رَحَمَهُ ٱللَّهُ، وأولهم ولدُه القاضي أبو الحسين في كتابه «طبقات الحنابلة»، والذَّهبيُّ في «تاريخ الإسلام»،



مَعْ لَابِحُثُ لِأَنْ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ الْ

والعليميُّ في «المنهج الأحمد»، وفي «الدُّرِّ المنضَّد»، وابن عبد الهادي في «فهرست الكتب»، وفي «معجم الكتب».

6 400 00 M





## البحث الثانث ومنهج المؤلف رمما للدفيه

كعادة القاضي أبي يعلىٰ ابن الفرَّاء رَحِمَهُ اللَّهُ في غالبِ كُتبِه أن تخلو عن مقدِّمةٍ يُبيِّن فيها عن عَملِه ومنهجِه وطريقتِه في بِناء كِتابِه، وكعادتي في عَقدِ هذا المَبحَث في استقراء نصوص الكِتاب لاستخراج أَبرَزِ تلك الأمارات المُظهرَةِ لعمل القاضي رَحِمَهُ اللَّهُ، وفيما يلي سَردٌ بذلك:

البدأ القاضي رَحِمَهُ أللَهُ كِتابه هذا بعرض المسألة موضوع الكِتاب، ونَقَلَ نصَّ الإمام أحمد رَضَيَالِلَهُ عَنهُ فيها، ثم أُورَدَ نصوص أصحابه رَضَيَالِلَهُ عَنهُ ثم منصوص ذَكَرَ القول المخالِف في المسألة والقائل به، وأشار أنه أيضًا من منصوص كلام الإمام أحمد رَضَيَالِلَهُ عَنهُ، ثم سَرَدَ أدلَّة صحَّة اختياره، والذي هو أن الفقر أفضَلُ من الغني، واستَخرَجَ من الأدلَّة ما يقوِّي به مَسلكه، وبيَّنَ ما كان ظاهِرُه التَّعارض، ورَدَّ على انتقادات المخالِف لهذه الأدلَّة، ثم عَرضَ أدلَّة المخالِف، وأجاب عنها إمَّا بعدم دلالتها على المسألة أو لعدم فهم المحتَجِّ لها، ثم عَقَدَ وأجاب عنها إمَّا بعدم دلالتها على المسألة أو لعدم فهم المحتجِّ لها، ثم عَقَدَ القاضي رَحِمَهُ اللهُ فَصلًا في التَّوكُّل وفضلِه، وذلك لمناسبتِه لموضوع الكِتاب، ثم عَقدَ ثم عَقدَ شَمَ كَتابَه بسَردٍ لرواياتٍ متنوعةٍ ثم عَقدَ فَصلًا آخرَ في صفة الزُّهد في الدُّنيا، ثم خَتَمَ كِتابَه بسَردٍ لرواياتٍ متنوعةٍ عن الإمام أحمد رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ، في مواضيع متعلِّقة بالكتاب، كالورع والزُّهد وغير ذلك.



111

المِنْ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

معهد الأدلَّة بين النَّقليَّة والعقليَّة، فالنَّقليَّة آيات وأحاديث وموقوفات ومقولات وأشعار، والعقليَّة من قياس واستنباط وغير ذلك.

ت عَنَمَدَ القاضي رَحْمَهُ أَللَّهُ طريقة الاختصار في تصنيفه، فلم يُطِلُ في ذِكرِ الأُدلَّة أو مناقَشة المخالِفِ المناقَشة الطَّويلة.

٤ لم يَعتَمِد القاضي رَحْمَهُ أللَّهُ مَسلكًا ثابتًا في إيراد الأدلَّة أو ترتيبها.

ه لم يُميِّز القاضي رَحِمَهُ أَللَهُ بين الأحاديث بالنَّظرِ إلى قوَّتِها وضَعفِها وضَعفِها وهذا من منهجه المتبَع - إنما حَشَدَ الأدلَّة حَشْدًا، ولم يُشِرْ إلى صحَّة دليلٍ أو ضَعفِه.

6 × 00 × 00



(البحث (لأبع)



استَعمَلَ القاضي أبو يعلى ابن الفرَّاء رَحِمَهُ أَللَهُ في بِناء كِتابِه الذي بين أيدينا عددًا من المَصادِر وأمَّهات الكُتب التي تَناوَلَت في ثناياها مسألة الغنى والفقر وأيهما أفضَلُ، وغالب هذه المَصادِر قد صَرَّح بها القاضي رَحَمَهُ أَللَّهُ في الكِتاب، وهي كما يلي:

- . اغريب الحديث الأبي عبيد القاسم بن سلام ت ٢٢٤ هد.
  - افضائل الصّحابة الإمام أحمد بن حنبل ت ٢٤١ ه. .
    - . ﴿ الأدبِ الْبِي بَكُرِ الْمُرُّوذِيِّ تِ ٢٧٥ هـ
    - ـ ﴿ الورع ﴾ لأبي بكر المرُّوذِيِّ ت ٢٧٥ هـ
  - (غريب الحديث) لأبي محمد ابن قتيبة ت ٢٧٦ ه. .
    - ـ «ذم الدنيا» لأبي بكر ابن أبي الدنيا ت ٢٨١ هـ .
- «الفقر» أو «فضل الفقر بالغني الله والصلاح المال الأبي بكر ابن أبي الدنيات ٢٨١ ه.
  - . «العلل» لأبي بكر الخلَّال ت ٣١١ هـ
  - «الورع والإخلاص» لأبي بكر الخلَّال ت ٣١١ هـ.
  - افضل الفقر الأبي سعيد ابن الأعرابيّ ت ٣٤٠ هـ
    - «الشُّريعة» لأبي بكر الآجريِّ ت ٣٦٠ هـ.



. «التَّعاليق» لأبي إسحاق ابن شاقلات ٣٦٩ هـ

. وفضل الفقر الأبي عبد اللَّه ابن خفيف ت ٣٧١ هـ.

. افضل الفقر الأبي حفص ابن شاهين ت ٣٨٥ هـ

. «المعتمد» لأبي يعلىٰ ابن الفرَّاء ت ٤٥٨ هـ.

. افضل القعود عن المكاسب، لأبي الحسن الخِلعيِّ ت ٤٩٢ هـ.

ـ «المصباح» لمجهول.

6 400 co 40



## النشرة السَّابقة لِلكتاب وَنقدها

قد نُشر جزءٌ من هذا الكتاب مِن قَبلُ في مجلَّة علميَّة متخصَّصة في عِلم المخطوطات، فلذلك لم يُقدَّرْ له الانتشار والاشتهار، وفيما يلي وَصْفٌ لتلك النَّشرة:

تحقيق: أسامة أحمد محمد عبد الرحيم وطارق محمد الطواري. النَّاشر: مجلة عالم المخطوطات والنوادر، مجلد (١٣) عدد (١). التَّاريخ: المحرم ـ جمادى الآخرة ١٤٢٩ هـ/ يناير ـ يونيو ٢٠٠٨م. الصَّفحات: (١-٨٦).

النُّسخة الخطُّيَّة المعتمَدة: نسخة الظَّاهريَّة / دمشق ـ سوريا.

\* نَقْدُ تلك النَّشرة:

١- نماذج من السَّقط الحاصل في هذه النَّشرة:

- أغنيائهم [بمقدار] أربعين...
- مأنهم كانوا [في الدنيا] فقراء...
- . والذي نفس [محمد] بيده...
  - ـ من الدنيا و[ذم] اتخاذها...
- من يدخل الجنة [من خلق اللَّه] قال...
  - عبادا لي [يعبدونني] لا يشركون...



المِنْ لَوْلُى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

ـ يوم القيامة [وأنا مشفق من ذلك] وأما...

ـ قال [مكتوب في التوراة] ثلاثة أحياء وهم أموات...

ـ والموت [وإنه معهن لو ثاب] ...

وغير ذلك.

#### ٢ نماذج من التَّصحيف والتَّحريف الواقع في تلك النَّشرة:

| النُّسخة الخطيَّة            | النَّشرة السَّابقة               |
|------------------------------|----------------------------------|
| وفي معناه ما أخبرنا أبو محمد | وفي هذا ما أخبرنا أبو <u>عمر</u> |
| خادم ومركبين                 | خادم ومركب يركب                  |
| فقل تراثه                    | فقل ميراثه                       |
| محمد بن الحسين البرجلاني     | محمد بن الحسن البرجلاني          |
| أن ابن <u>الصعب</u>          | أن ابن <u>الصدق</u>              |
| ما أبكي جزعًا                | ما أبك <u>ي حزنا</u>             |
| هارون البرمكي                | هارون <u>الرملي</u>              |
| إلىٰ خرقة                    | إلىٰ جونة                        |
| الثقة من القانع              | النفقة من القانع                 |
| ذي الأناة                    | دين الأناة                       |

وغير ذلك.





# للبحث ولئاوس وصف النسخة المخطية المعتبدة

كعادة جميع كُتُبِ القاضي أبي يعلى ابن الفرَّاء - إلا كتاب الرُّوايتين وبعض فرح الخِرَقيُ - التي لم نجد لها إلا نسخة خطيَّة واحدة يُحقق عليها الكِتاب، فإن كِتابنا هذا لم يَشذَّ عن قاعدتها، حيث إني لم أقف له إلا على هذه النُسخة، وهذا وَصفُها:

مَصدَر النُّسخة: مكتبة الأسد الوطنيَّة/ سوريا ـ دمشق.

المَصدر الأصلي: المكتبة الظَّاهريَّة/ دمشق.

رقم النُّسخة: مجموع رقم (٩٥٥) رسالة (٧).

عدد الأوراق: ١٤ لوحةً من (١٦٢/ أ-١٧٤/ ب)

المسطرة: ٣١ سطرًا تقريبًا.

عدد الكلمات في السَّطر: ١٥ كلمةً تقريبًا.

المقياس: ٢١ × ١٥ سم .

النَّاسخ: لعله أبو بكر محمد بن بركة بن قاسم المزارع الحنبليُّ (١).

تاريخ النَّسخ: لم يُذكر، ولكنه قبل شهر رمضان سنة ٤٨٧ هـ.

نوع الخطِّ: نَسخِيٌّ مُعجَم الغالب.

<sup>(</sup>١) الذي ورداسمه في قيد القراءة آخر المجموع، وسماه القاضي أبو الحسين: ٩صاحب الجزء٤.



المُونَ النَّاوَلِيَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ملاحظات:

١ نسخةٌ تامَّةٌ كاملةٌ لا نَقْصَ بها.

ينسخة سالمة من الأرضة والحموضة.

1 نسخةٌ مقروءةٌ على وَلدِ المؤلِّفِ القاضي أبي الحسين رَحَهُ مَا اللَّهُ.

٥ ـ كُتِبَت مواضع من النُّسخة بخطِّ مغايرٍ لخطِّ النَّاسخ.

٦- لا تخلو النُّسخة من كَشطٍ وتغييرٍ في بعض المواضع.

**6400 640** 

﴿ اللَّهُ ثُلُكُ النَّالِحُ ﴾



يَتلخَّصُ عملي في تحقيق الكِتاب في النَّقاط الآتية:

١. ما يَتعلَّق بالأصل الخطِّيِّ لِلنَّصِّ:

.اعتماد النُّسخة الخطِّيَّة الوحيدة في إخراج نَصِّ صحيحٍ سليمٍ للكِتاب.

. نَسخُ المخطوط حسب الرَّسم الإملائيِّ الحديث.

٢. ما يَتعلَّقُ بالجانب اللُّغويِّ والنَّحويِّ:

. تصويب ما وقع من أخطاء إعرابيَّة ونحويَّة، والإبقاء على الخطأ في الهامش.

. الإبقاء على بعض التَّعابير التي كانت تُستَخدَم في زمن المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

- ضَبْطُ النَّصِّ بالشَّكل ضَبْطًا تَامًّا؛ لِيَسهُلَ حِفْظُهُ وفَهمه.

٢ ما يَتعلَّقُ بالعلامات وَالرُّموز والأرقام:

. وَضَعتُ علامةً لبداية صفحات المخطوط (/).

- وَضَعتُ علىٰ طرَّة الصَّفحة ترقيم صفحات المخطوط (١/ أ، ١/ ب، ٢/ أ، ٢/ ب).

. وَضَعتُ السَّاقطَ أو المُستَدرَكَ بين قوسين معقوفين [ ].

. وَضَعتُ ما تمَّ تصويبه بين قوسين معقوفين [ ].

٣ـ ما يَتعلَّقُ بالتَّخريج والعزو:

\* عزو الآيات القرآنيّة:



﴿ وَالنَّاعَ النَّالِعَ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

عزو الآيات إلى شُوَرِها، مع بيان رقم الآية.

ـ تصويب ما وقع في الأصل من أخطاء في نَصِّ الآية.

#### \* تخريج الأحاديث النَّبويَّةِ:

- تخريج الأحاديث من مصادِرها الأصليّة.

-إذا كان الحديث متَّفَقًا عليه فإني أُخرِّجُه من البخاريِّ ومسلم ومُسنَدِ احمدَ.

- فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه عن أحد الشَّيخين ومن مُسنَدِ الإمام أحمد.

- فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من مُسنَدِ الإمامِ أحمدَ طبعةَ الشَّيخ شُعَيب؛ وذلك لأنها مُخرَّجةٌ مُوسَّعةٌ.

ـ فإذا لَّم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من سنن أبي داود.

- فإذا لم يكن كذلك خَرَّجتُه من بقيَّة المَصادِر الحديثيَّة.

- فإذا كان اللَّفظ الذي في المتن مغايرًا لِلَفظِ المَصدَرِ فإني أشير إلىٰ هذا.

- إذا كان الحديث موضوعًا فإني أشير إلى ذلك.

#### \* تخريج أقوال الصَّحابة والتَّابعِين:

. إذا كان الحديث عند عبد الرَّزَّاق وابن أبي شيبة أُخرَجتُه عنهما.

- فإذا لم يكن كذلك أخرَجتُه عن أحدهما.

- فإذا لم يكن كذلك أُخرُّجُه من بقيَّة المَصادِر، مثل سنن البيهقيِّ وكُتُبِ ابن المُنذِر وابن عبد البَرِّ وغيرهما.

#### ٨ التّراجم والتّعريف والبيان:

- وَضَعتُ تَرجَمةً مُختَصرَةً موجَزةً للمؤلِّف؛ تشتمل على حياته الشَّخصيَّة والعِلميَّة.



ملي في تحقيق الكتاب

. قُمْتُ بالتَّعريف بالأعلام بشكل مُختَصَرِ.

٩ قدَّمتُ الكِتابَ بمقدِّماتٍ دراسيَّةٍ مهمَّةٍ عن الكِتاب ومؤلَّفه، وهي:

. تحقیق است الکناب.

إثبات نسبذ الكناب إلى المؤلف.

موضوع الكناب ومنهج المؤلف رحما للدفيد.

. مصادر المؤلف في الكناب.

النشرة السَّابقة لِلكتاب ونقدها.

. وصف النَّينَ الخطِّية المعتمدة.

على في تحقيق الكتاب.

١٠ صَنَّعتُ كشَّافاتٍ وفهارسَ متنوِّعةً، وهي:

. ثَبِنُ لِمُصَاوِرِ وَلِأَرُامِعِ

- كُنَّان ولِقَابِ لَ وَلَقُونَيْهُ

- كُثَّان لِلْفُهَا وين لِلنَّونَّةِ

. كُنَّان ( الرُوَّرُوَات و ( المفولات

- كُنَّان رِوَلَائِل لِلْهِمَ ﴾ لُمُحرَمِني لِالرَّهُ حَدَ

- كنَّان ولاح لاي

- كُثَّان لِهُ كُشُعَار

- كُنَّان اللَّمَبَ الْفُلَارُوَةِ فِي النَّفِيِّ

· فَهُرُثُ مُوْفِرَقِكَ وَلَمْنَابِ



نماذج مِنَ النسخة الخطية المعتدة

(d) | (d) |



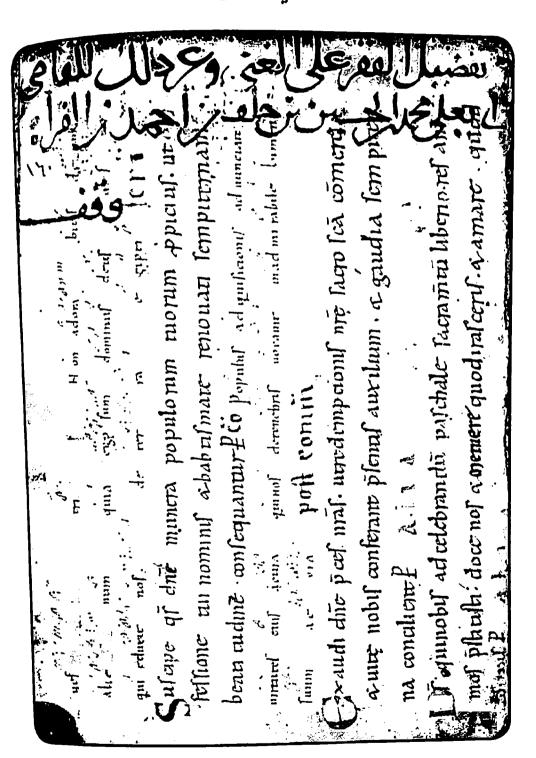



#### بدايته النُّيخ

فوح إدا إ، -اناعدوق ارواه ابوبكر ما والديلاله على الغف افضاء سنامنها دوله عال اول لأذعرا وحلاقرر حرنااوعدالحسم لندعا العنالاء مصرالي دالالهند ودراعله ماروي دوع - Law I be in pute all I ع زمرة المساكير يوم العُمامه معالنا عايده رفي الله عنهاز إسورالله والانهم بدخلوالكنه فلاالاعنامار عبرديفا بالانتهعال Let alla Yairly in 1828 miles it mailines على فالعالرسواولله صالله اعنماهم برفدار اربعبوذ المعلان والمراصرع عناهم الاعنبا يتحورانهم كانوانفرا ويمعاه بآات





### وسُط النُّسخ



#### خَاتَمت النُّسخ.

رباعهالله عودرس ای ورده در سمار دسوله مرصاه وفار لیسرله مرفعامه ای الشهو قال فوطریق الربا فات خ رفاری برای معمله نرفارند مع الصوم رما أبودا ود ألكافرة عدا يحبراله فحاه رحراً معالك فاماء LYZantil واوما طذاراماء عد ر**لا**منه د بر عرط عرصفه م د کرامه اسالولیله الحیمه ارىغول الله



المنتم ا

۱/ب

#### مُاكُّ:

الفَقِيرُ الصَّابِرُ أَفْضَلُ مِنَ الغَنِيِّ الشَّاكِرَ (١).

نَصَّ عَلَىٰ هَذَا أَحْمَدُ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ (٢)، فَقَالَ: «مَا أَعْدِلُ بِالفَقْرِ شَيْئًا، تَدْرِي مَا الصَّبْرُ عَلَىٰ الفَقْرِ ؟!»

ُ وَفَالَ: «مَا قَلَّ مِنَ الدُّنْيَا كَانَ أَقَلَّ لِلْحِسَابِ، إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ دُونَ طَعَامٍ، وَقَالَ: «مَا قَلَ مِنَ الدُّنْيَا كَانَ أَقَلَّ لِلْحِسَابِ، إِنَّ الفَقْرَ لَيْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ يُعْطَاهُ».

وَقَالَ: ﴿ أَنَا أَفْرَحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ ».

وَقَدُ ذَكَرَ أَبُو إِسْحَاقَ (٣) هَذَا فِي «تَعَالِيقِهِ» (١) عَلَىٰ ظَهْرِ الجُزْءِ السَّبْعِينَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) تُنظر المسألة: «التمام»: (۲/ ۳۰۲)، «قوت القلوب»: (۱/ ۴۳۹)، «مجموع الفتاوى»: (۱/ ۲۱ و ۱۱۹ و ۱۱۹ و ۱۲۹)، «الأداب الشرعية»: (۳/ ۲۹۸)، «عدة الصابرين»: (۱۸۲)، «البحور الزاخرة»: (۳/ ۲۰۲۷).

<sup>(</sup>۲) الورع رقم: (۱۵۲) و (۱۲۳) و (۲٤٥) و (۱٦).

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، أبو إسحاق البرَّار، جليل القدر، كثير الرواية، حسن الكلام في الأصول والفروع، سمع من أبي بكر الشَّافعي وأحمد بن آدم الورَّاق، حدث عنه أبو حفص العُكبري وعبد العزيز غُلام الزجَّاج، توفي سنة ٣٦٩ هـ. تنظر ترجمته في الطبقات»: (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>۱) هي تعليقاته وتقيداته وتعاليقه عن مشايخه مثل غُلام الخلّال وأبو بكر النَّقاش وأبو حفص البرمكي وأبو بكر النَّجاد على كتب المذهب، وأكبرها تعاليقه على كتاب العلل لأبي بكر الغلال والتفسير لغلام الخلال أبو بكر عبد العزيز، و نقل عنها القاضي أبو يعلى كثيرًا=

ولفضِت ذالفِفرُ عَلَى الغِقَ الْمُ

معه معه العَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الل

وَبِهَذَا قَالَ الأَكْثُرُ (٣).

وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّ الغَنِيّ الشَّاكِرِ أَفْضَلُ (١)، وَرَأَيْتُ أَبَا مُحَمَّدِ ابْنَ قُتَيبَةَ نَصَرَ ذَلِكَ فِي اغْرِيبِ الحَدِيثِ (٥).

وَقَدُ أَوْمَأَ أَخْمَدُ إِلَىٰ هَذَا فِيمَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ<sup>(١)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ القَافِلَاثِئِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِيْ (١)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: الغِنْىٰ مِنَ العَافِيَةِ ٤.

<sup>(</sup>٧) «المسائل» رقم: (٢٠٠٠)، وأخرجها الخلّال في «الحث على التجارة» رقم: (٨).



في مؤلفاته مثل «العدة» و «الأحكام السلطانية» و «إبطال التأويلات» و «التعليق الكبير»
 و «الخلاف» و «مختصر المعتمد».

<sup>(</sup>۱) كتاب صنفه مؤلفه رَحْمُهُ اللّهُ في الأحاديث والآثار التي تكلم عليها الإمام أحمد رَضَالِلتَّعَنَّهُ وهو كبير الحجم كما يظهر، وهو من الكتب التي لم يعثر عليها حتى الآن، يسر الله ذلك، وقد اختصره الموفق ابن قدامة، وعثر على قطعة من هذا الاختصار وطبعت ولله المحمد.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: (٩١).

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ آللَة: ﴿ والقول الأول يميل إليه كثير من أهل المعرفة والفقه والفقه والصلاح من الصوفية والفقراء، ويحكى هذا القول عن الجنيد وغيره ٩٠. ﴿ مجموع الفتاوى ٩٠ (١١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجَمَهُ أَللَهُ: ﴿ وَالْقُولُ الثَّانِي يَرْحَجُهُ طَائِفَةَ مِنْهُم ـ لأي مِن أَهْلِ المعرفة والفقه ـ كأبي العباس ابن عطاء وغيره، وربما حكى بعض الناس في ذلك إجماعًا وهو غلط، ﴿ مجموع الفتاوى ٤ (١١/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) لم أجد ذلك في الجزء المطبوع من الكتاب، ويُنظر «تأويل مختلف الحديث» له ص (١٤٧٠. ٢٥٠).

<sup>(</sup>٦) هو غُلام الخلَّال، أبو بكر عبد العزيز بن جعفر رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

\* وَالدَّلالَةُ عَلَىٰ أَنَّ الفَقِيرَ أَفْضَلُ، أَشْيَاءُ مِنْهَا:

. فَوْلُهُ تعالىٰ: ﴿ أُوْلَكُمِكَ يَجُنُونَ الْغُنُونَ مَ يَعَامَتَ بُرُواْ ﴾(١).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ<sup>(٢)</sup> بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ<sup>(٣)</sup> فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَوْلَتِهِكَ بَجُنَوْبَ ٱلْغُنْرِفَ لَهُ قَالَ: ﴿ الْجَنَّةُ ﴾

﴿ إِمَا صَهَ رَوا ﴾ قَالَ: ﴿ عَلَىٰ الفَقْرِ فِي الدُّنْيَا ﴾ (١).

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ فَضِيلَتِهِ عَلَىٰ الغِنَىٰ ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ بِالجَزَاءِ الجَنَّةَ.

. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا رَوَىٰ أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَالِللَهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ:

«اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ المَسَاكِينِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضَى لِللَّهُ عَنْهَا: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: ﴿إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا، يَا عَائِشَةُ لَآ تُرُدِّي المَسَاكِينَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، يَا عَائِشَةُ أَحِبِّي المَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ عَرَيْجَلَّ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ القِيَامَةِ»(٥).

(١) سورة الفرقان: (٧٥).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (٢٥٠٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» رقم: (١٣١٥٢).



<sup>(</sup>١) هو الحسن بن محمد بن الحسن بن علي، أبو محمد الخلّال، سمع أبا بكر القطيعي وأبو بكر ابن شاذان والدارقطني، حدث عنه الخطيب وأبو الحسين المبارك، له تصانيف كثيرة، توفي سنة ٤٣٩هـ. تُنظر ترجمته في «تاريخ الإسلام»: (٩/ ٥٨١).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن علي بن أبي طالب رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في (التفسير) رقم: (١٥٤٩٧).



فَمِنَ الخَبَرِ دَلِيلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَىٰ المَسْكَنَةَ فِي حَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ، فَلَوْلَا أَنَّهَا أَعْلَىٰ مَنْزِلَةً مِنَ الغِنَىٰ لَمْ يَسْأَلُهَا.

وَالنَّانِي: أَنَّهُ قَالَ: «يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا» وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا لِفَضِيلَتِهِمْ عَلَىٰ الأَغْنِيَاءِ، إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَسْتَحِقُوا السَّبْقَ.

يُ وَفِي مَعْنَاهُ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ:

"إِنَّ فُقَرَاءَ المُسْلِمِينَ لَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِمِقْدَارِ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا، حَتَّى يَتَمَنَّى أَغْنِيَاءُ المُسْلِمِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الدُّنْيَا فُقَرَاءَ، وَإِنَّ أَغْنِيَاءَ الكُفَّارِ لَيَدْخُلُونَ النَّارَ قَبْلَ فُقَرَائِهِمْ بِمِقْدَارِ أَرْبَعِينَ عَامًا، حَتَّى يَتَمَنَّى أَغْنِيَاءُ الكُفَّارِ أَنَّهُمْ كَانُوا فُقَرَاءً (١٠٠٠).

وَهَذَا صَرِيحٌ فِي تَفْضِيلِهِمْ لِأَجْلِ فَقْرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ بَيَّنَ أَنَّ الأَغْنِيَاءَ يَتَمَنَّوْنَ أَنَّهُمْ كَانُوا فُقَرَاءَ.

اأ عن أبي سَعِيدٍ: سَمِعْتُ النَّبِي النَّبِي سَعِيدٍ: سَمِعْتُ النَّبِي النَّبِي سَعِيدٍ: سَمِعْتُ النَّبِي النَّبِي سَعِيدٍ: سَمِعْتُ النَّبِي صَالَلَةُ عَلَيْهِ يَقُولُ:

«الَّلهُمَّ تَوَفَّنِي فَقِيرًا وَلَا تَوَفَّنِي غَنِيًّا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ المَسَاكِينِ، فَإِنَّ أَشْقَى الأَشْقِيَاءِ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الآخِرَةِ»(٢).

فِإِنْ مِيلَ المُوَادُ بِالمسكنةِ المَذْكُورَةِ فِي الخَبَرِ: التَّوَاضُعُ وَالإِخْبَاتُ، كَأَنَّهُ

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي بهذا اللفظ في اشعب الإيمان، رقم: (٥١١١).



<sup>(</sup>١) ذكره الدَّيلمي في «الفردوس» رقم: (٨٨٣)، وأخرج بعضه الرُّوياني في «المسند» رقم: (٧٧٠).

سَأَلَ اللَّهَ نَعَالَىٰ أَلَّا يَجْعَلَهُ مِنَ الجَبَّارِينَ المُتَكَبِّرِينَ، وَلَا يَخْشُرَهُ فِي زُمْرَتِهِمْ، وَلَمْ يُودْ بِالْمَسْكَنَةِ الْفَقْرَ.

قُ لَ : هَذَا لَا يَصِحُ لِو جُوهِ:

أَحَدُهَا: أَنَّ فِي الخَبَرِ بَيَانَ أَنَّ المُرَادَ بِالمَسْكَنَةِ الفَقْرُ؛ وَهُوَ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا قَالَتْ لَهُ: وَلِمَ؟ قَالَ: ﴿ لِأَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ عَامًا » ثُمَّ قَالَ لَهَا: الله [تَرُدِّي](١) المسَاكِينَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ»(١) وَهَذَا كُلُّه صِفَاتُ الفُقَرَاءِ.

الثَّانِي: أَنَّا قَدْ رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ لَفْظًا صَرِيحًا بِذِكْرِ «الفَقْرِ» بِقَوْلِهِ: «الَّلهُمَّ تَوَفَّني فَقِيرًا»(٣).

الثَّالِثُ: أَنَّ إِطْلَاقَ المَسْكَنَةِ تَنْصَرِفُ إِلَىٰ الفَقْرِ، بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ غَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ ﴾ (١)، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَٱعْلَمُوا آنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّنَى وَٱلْمَتَعَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ (٥) فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ مُطْلَقُ اللَّفْظِ عَلَىٰ مَوْضُوعِهِ فِي الشَّرْعِ.

ـ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ:

«الفَقْرُ عَلَى المُؤْمِنِ أَزْيَنُ مِنَ العِذَارِ عَلَى خَدِّ الفَرَسِ»(١).

<sup>(</sup>٦) [موضوع مرفوعًا] أخرجه بهذا اللَّفظ ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (١/ ٢١)، ويُنظر فذخيرة=



<sup>(</sup>١) في الأصل؛ (تردين).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص (٦١).

<sup>(</sup>٣) تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : (٦٠).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال: (٤١)

ولفضي الفائع على الغيالية المعالمة المع

وَفِي لَفْظِ آخَرَ: مَا رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ يَقُولُ:

«الفَقْرُ أَزْيَنُ بِالمُؤْمِنِ مِنَ العِذَارِ عَلَى وَجْهِ الفَرَسِ»(١).

"العمر رين بي تحديد على الغِنَى الغِنَى الْأَنَّهُ وَصَفَهُ بِالزِّينَةِ، وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا فَضِيلَتِهِ عَلَى الغِنَى الْغِنَى الْأَنَّهُ وَصَفَهُ بِالزِّينَةِ، وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا فَضِيلَتِهِ.

يِعَدِينَ أَنْ عَلَيْهِ: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَالَلَهُ عَلَيْهِ قَامَ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟»

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: غَنِيٌّ يُعْطِي حَقَّ نَفْسِهِ وَمَالِهِ.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ: «نِعْمَ الرَّجُلُ هَذَا، وَلَيْسَ بِهِ، وَلَكِنَّ خَيْرَ النَّاسِ مُؤْمِنُ فَقِيرٌ، يُعْطِي عَلَى جُهْدٍ»(٢).

وَهَذَا نَصٌّ فِي تَفْضِيلِهِ عَلَىٰ الغَنِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَأَلَهُمْ عَنْ خَيْرِ النَّاسِ ذَكَرُوالَهُ الغَنِيِّ، فَعَدَلَ عَنْهُ إِلَىٰ الفَقِيرِ.

دُ وَفِي مَعْنَاهُ، مَا رَوَىٰ أَيْضًا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ زِيَادٍ (٣) أَبِي النَّضْرِ [الجُعْفِي] (١)، عَنْ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ أَوْ عَمِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ:

الحفاظ، رقم: (٣٦٩٣)، و «تنزيه الشريعة، رقم: (٩٣)، وأخرجه ابن عدي في الكامل،
 (١/ ٥٦١) موقوفًا على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>۱) [موضوع مرفوعًا] أخرجه بهذا اللَّفظ السمعاني في «المنتخب من معجم الشيوخ» ص (٦٦٢) من حديث ابن عمر رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ، ويُنظر «المقاصد الحسنة» ص (٤٨٠)، واكشف الخفاء»: (٢/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي في «السنن» رقم: (١٩٦٣)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان»: (١/٢٢)، والسُّلفي في «المشيخة البغدادية» رقم: (١٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (أبي زياد).

<sup>(</sup>٤) في الأصل»: (الثقفي).

الحَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ فُقَرَاؤُهَا، [وَأَسْرَعُهَا](" ـ أَوْ قَالَ: وَأَوْسَعُهَا ـ تَضَجُعًا فِي الْمَنَةِ ضُعَفَاؤُهَا»(").

و يَهُ أُلُ عَلَيْهِ: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَالِمُ لَهُ عَلَيْهِ

«الْقَ اللَّهَ تَعَالَى فَقِيرًا، وَلَا تَلْقَهُ غَنِيًّا».

قَالَ: فَقُلْتُ: [وَكَيْفَ] (٣) لِي بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: ﴿إِذَا رُزِقْتَ فَلَا تَخْبَأْ، وَإِذَا سُئِلْتَ فَلَا تَمْنَعْ».

قَالَ: فَقُلْتُ: وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

غَالَ: «هُوَ ذَاكَ، وَإِلَّا [فَالنَّارُ] (١٠)»(٥٠).

فَلُوْلَا أَنَّ حَالَةَ الفَقْرِ أَفْضَلُ، مَا حَنَّهُ عَلَيْهَا وَرَغَّبَهُ فِيهَا.

. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ:

التُخفَةُ المُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا الفَقْرُ»(١).

وَهَذَا يَدُلُّ/ عَلَىٰ فَضْلِهِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ تُحْفَةً لَهُ، وَالتُّحْفَةُ هِيَ الأَفْضَلُ. ٢/ب

(١) في الأصل»: (أسوعها).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» رقم: (١٩٠٩)، وذكره الديلمي في «الفردوس» رقم: (٢٩٢١).

<sup>(</sup>٣) غير ظاهرة في «الأصل».

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (والنار).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في «المستدرك» رقم: (٧٩٦٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (١٠٢١).

<sup>(</sup>٦) ذكره الديلمي في «الفردوس» رقم: (٣٩٩٦)، وقال العراقي في «المغني» رقم (٥): «رواه محمدبن خفيف الشيرازي في شرف الفقر».

الْفِقْرُ عَلَى الْفِقْرُ عَلَى الْفِقْرُ عَلَى الْفِقْرُ عَلَى الْفِقْرُ عَلَى الْفِقْرُ عَلَى الْفِقْقُ الْم

. وَيَدُنُّ عَلَيْهِ: مَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ:

صى الله الله عَنَّهَ عَلَّا أَوَّلُ مَنْ يُشَفَّعُ، وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ بِحِلَقِ الجُنَّةِ، فَيُدْخِلُنِيهَا اللَّهُ عَنَّهَ عَلَى الْمَوْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ»(١).

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِهِمْ البِسَبْقِهِمْ آن كُخُولَ الجَنَّةِ مَعَ النَّبِيِّ.

. وَفِي مَعْنَاهُ: مَا رَوَىٰ أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ يَقُولُ:

«تَفَجَّرَ لِي حَوْضٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَمِثْلُ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ إِلَى بَابِ أَيْلَةَ ـ أَوْ بَابِ إِيلِيَّاءَ ـ ، وَإِنَّ أَقْدَاحَهُ لَمِثْلُ نُجُومِ السَّمَاءِ، وَمَاؤُهُ أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ [اللَّبَنِ](٣)، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَوَّلُ مَنْ يَرِدُهُ؟

قَالَ: «الوَسِخَةُ ثِيَابُهُمْ، الشَّعْثَةُ رُؤُوسُهُمْ، الَّذِينَ يُعْطُونَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَلَا يُعْطُونَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَلَا يُعْطُونَ كُلَّ الَّذِي لَهُمْ، لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ البُيُوتِ، وَلَا يُنَاكِحُونَ المُتَمَتِّعَاتِ»(١٠).

وَهَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَىٰ فَضِيلَتِهِمْ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ؛ لِسَبْقِهِمْ لِوُرُودِ الحَوْضِ.

<sup>(</sup>٤) لم أجده بهذا اللَّفظ فيما تحت يدي من مصادر، وأخوجه بلفظ مغاير الحاكم في المستلوك رقم: (٧٤٥٢)، وابن ماجه في «السنن» رقم: (٤٣٠٣)، والطبراني في «المعجم الأوسط وقم: (٣٩٦) من حديث ثوبان رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (٣٩٤٤)، والدارمي في «السنن» رقم: (٨).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (يسبقهم)، ولعلها: (لسبقهم) لما سيأتي قريبًا.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (البر) أو (البن).

ُ «لَأَنَا مِنْ فِتْنَةِ السَّرَّاءِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنْ فِتْنَةِ الظَّرَّاءِ، إِنَّكُمْ قَدِ ابْتُلِيتُمْ في فِنْنَةِ الظَّرَّاءِ فَصَبَرْتُمْ، وَإِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ»(١).

وَهَذَا يَدُلُّ (٥) عَلَىٰ حُصُولِ الغَرَرِ بِالغِنَىٰ؛ خَوْفَ الفِتْنَةِ بِهِ.

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ شَمِرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ سَعْدِ الأَخْرَمِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ:

اللهِ تَتَّخِذُوا [الضَّيْعَةَ](٦) فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا»(٧).

وَهَذَا يَدُنُّ عَلَىٰ كَرَاهَةِ الإِكْثَارِ مِنَ الدُّنْيَا وَذَمِّ اتَّخَاذِهَا.

ـ وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هَاشِمِ ابْنِ عُتْبَةً، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰلَلَّهُ عَلَيْهِ عَهِدَ

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٣٥٧٩)، والحاكم في «المستدرك» رقم: (٧٩٩١) كلاهما مسندًا متصلًا لا مرسلًا.



<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن زياد بن بشر العنزي، أبو سعيد ابن الأعرابي البصري، كان شيخ الحرم في وقته، وصحب الجُنيد، سمع أبا جعفر ابن المنادي ومحمد بن عبد الملك الدقيقي وعبد الله بن أيوب، روى عنه أبو بكر ابن المقرئ وابن منده ومحمد بن أحمد بن جميع، له تصانيف كثيرة، توفي سنة ٣٤٠ هـ. تُنظر ترجمته في «تاريخ الإسلام»: (٧/ ٧٣٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل؛ (كتابي).

<sup>(</sup>٣) ويسمى االاختصاص بذكر الفقر والغني؛ لم يتيسر العثور عليه حتى الآن، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٤) [ضعيف] أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم: (٩٨٢٦) من طريق ابن الأعرابي، والبزَّار في المسند» رقم: (١١٦٨).

<sup>(</sup>٥) ألحقت في «الأصل» أعلى الجملة.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (الصعبة).

لَفْضِتِ لُ الْفَافِرُ عَلَى الْغِنْقَ ا

إِلَىّ، قَالَ لِي:

«لَعَلَّكَ أَنْ تُدْرِكَ أَمْوَالًا تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ، وَإِنَّمَا يَصُفِيكَ مِنْ جَمْعِ المَالِ؛ خَادِمٌ وَمَرْكَبَيْنِ (١) فِي سَبِيلِ اللَّهِ ١٥٠٠.

وَهَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَىٰ ذَمِّ الإِكْثَارِ وَالنَّهْي فِيهِ.

ـ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ:

«ابْغُونِي الضَّعَفَاءَ، فَإِنَّكُمْ [إِنَّمَا تُرْزَقُونَ] (٣) وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ (١). وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِهِمْ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ الْأَنَّهُمْ سَبَبٌ فِي أَرْزَاقِهمْ.

ـ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِي صَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

«اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، فَإِذَا عَامَّةُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا عَامَّةُ أَهْلِهَا الفُقَرَاءُ وَالمَسَاكِينُ»(٥).

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِهِمْ عَلَىٰ الأَغْنِيَاءِ؛ لِأَنَّ الكَثْرَةَ إِنَّمَا تَكُونُ مَعَ كَثْرَةِ الفَضْل وَالخَيْرِ.

(١) كذا في الأصل»، وفي المصادر: (ومركب)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٢٤٩٦)، وابن ماجه في «السنن» رقم: (٤١٠٤).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (دايما يرزقون).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢١٧٣١)، وأبو داود في «السنن» رقم: (٢٥٩٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد بن حميد في «المسند» رقم: (٦٩١)، والنسائي في «السنن الكبري» رقم: (٦٤١٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم: (٩٩٠٠) دون قوله (الفقراء).

. وَيَدُلُ عَلَيْهِ: مَا رَوَىٰ أَبُو حَفْصِ ابْنُ شَاهِينَ (١) فِي «فَضْلِ الفَقْرِ»(٢) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ قَالَ:

«اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِكَ، وَشَهِدَ / أَنِّي رَسُولُكَ، فَحَبِّبْ إِلَيْهِ [لِقَاءَكَ](٣)، وَسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ، وَأَقْلِلْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ، وَلَمْ يَشْهَدْ أَنِّي رَسُولُكَ، فَلَا تُحَبِّبُ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَلَا تُسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ، وَأَكْثِرْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا»(١٠).

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ فَصْلِهِ عَلَىٰ الْغَنِیٰ؛ لِأَنَّهُ دَعَا لَهُ بِالإِقْلَالِ، وَدَعَا عَلَيْهِ بِالإِكْثَارِ. . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا: مَا رَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ:

«رَكْعَتَانِ مِنَ الفَقِيرِ الصَّابِرِ فِي فَقْرِهِ، أَحَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً مِنْ غَنِيٍّ شَاكِرٍ، وَرَكْعَتَانِ مِنَ الغَنِيِّ، أَحَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فيهَا، (٥).

ـ وَفِي مَعْنَاهُ: مَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ (٦) فِي «فَضْلِ

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن أحمد بن عثمان، أبو حفص ابن شاهين، محدث بغداد، سمع محمد بن محمد الباغندي وأبا القاسم البغوي، وأبا بكر ابن داود، روى عنه هلال الخفار وأبو القاسم التنوخي وأبو بكر الوراق، له تصانيف كثيرة، توفي سنة ٣٨٥ ه. تُنظر ترجمته في «تاريخ الإسلام»: (٨٠/٨).

<sup>(</sup>٢) لم يتيسر العثور عليه إلى الآن، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٣) في الأصلُّ: (القاك).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في «الصحيح» رقم: (٢٠٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (٨٠٨).

<sup>(</sup>٥) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر، وهو ظاهر الوضع.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن خفيف بن إسكفشًار، أبو عبد اللَّه الضَّبِّي الشير ازي الصوفي، شيخ إقليم فارس، حدث عنه حدث عن الحسين المحاملي والنعمان بن أحمد الواسطي وحماد بن مدرك، حدث عنه محمد بن جعفر الخزاعي والحسن بن حفص الأندلسي وأبو بكر ابن الباقلاني المتكلم، له=

الفَقْرِ»(١) بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَكَاللَّهُ عَلَيْهِ:

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ شَهْوَةٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِنْفَاذِهَا، أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الغَيْ سَبْعِينَ عَامًا»(١).

ين - . . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: أَنَّ فِي الغِنَىٰ طُولَ الحِسَابِ عَلَىٰ الاِكْتِسَابِ وَالإِنْفَاقِ، وَفِي الفَقْرِ تَخْفِيفَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ أَسْلَمُ مِنَ الغَرَدِ وَالخَطَرِ.

. وَقَدْ نَبَّهَ أَحْمَدُ عَلَىٰ هَذَا فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ (٣)، فَقَالَ: «مَا قَلَّ مِنَ الدُّنياكانَ أَفَلُ لِلْحِسَاب».

يُبِيِّنُ صِحَّةَ هَذَا: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرِ الجُمَحِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ:

«يَجِيءُ فُقَرَاءُ المُسْلِمِينَ يُزَفُّونَ كَمَا تُزَفُّ الْحَمَامُ، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُمْ: قِفُوا لِلْحِسَابِ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: وَاللَّهِ مَا تَرَكْنَا شَيْعًا نُحَاسَبُ بِهِ، قَالَ: فَيَقُولُ: صَدَقَ عِبَادِي، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بسَبْعِينَ عَامًا "(١).

وَفِي مَعْنَاهُ: مَا رَوَاهُ ابْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: أُبْتِي

تصانیف کثیرة، توفی سنة ۳۷۱ هـ . تُنظر ترجمته في اتاریخ الإسلام»: (۸/ ۳٦٥).

<sup>(</sup>۱) ويسمى «شرف الفقر» و «شرف الفقراء على الأغنياء» مخطوط في مكتبة محمد علي الروضاتي بأصفهان، مجموع رقم ١٣٢/ ٥ (١ ـ ٣١) كتبت في القرن التاسع الهجري، ترجم الكتاب إلى العربية على يد عبد الرحيم بن محمد بن محمود.

<sup>(</sup>٢) [موضوع] أخرجه أبو الفرج العكبري في اجزء له؛ رقم: (١)، حكم بوضعه ابن حجر في «لسان الميزان»: (١/ ٥٩٣).

<sup>(</sup>٣) والورعة رقم: (٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه المعافي في «الزهد» رقم: (٤٢)، والبغوِي في «معجم الصحابة» رقم: (٩٧٦)، والطبراني في المعجم الكبير؛ رقم: (٥٠٠٨)، واللَّفظ عندهم: "قبل الناس».

النَّبِّي عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ:

هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنِ؟»

قَالُوا: لَا.

قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ؟».

[قَالُوا](١): ثَلَاثَ دَنَانِيرَ.

قال: «[ثَلَاثَ](٢) كَيَّاتٍ»(٣) قَدْرَ مَا يُخَلِّفُهُ.

وَيُبِيِّنُ صِحَّةَ هَذَا: أَنَّ النَّبِيّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ بَيَّنَ أَنَّ تَرْكَ الحِسَابِ دِلَالَةٌ عَلَىٰ الفَضْل، فَقَالَ:

«إِنَّ مِنْ أُمِّتِي مَنْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمْ الَّذِينَ لَا يُصْثِرُونَ ''، وَلَا يَشْتَرْقُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (°).

وَرَوَىٰ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ بِإِسْنَادِهِ (٢)، قَالَ: كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَىٰ سَلْمَانَ: يَا أَخِي بَلَغَنِي أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ خَادِمًا، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: الْإِيرَالُ العَبْدُ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مِنْهُ مَا لَمْ يُخْدَمْ، فَإِذَا خُدِمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الحِسَابُ» وَإِنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ سَأَلَتْنِي خَادِمًا ـ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُوسِرٌ ـ فَكَرِهْتُ ذَلِكَ لِمَا سَمِعْتُ مِنَ وَإِنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ سَأَلَتْنِي خَادِمًا ـ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُوسِرٌ ـ فَكَرِهْتُ ذَلِكَ لِمَا سَمِعْتُ مِنَ

<sup>(</sup>٦) الزهد وصفة الزاهدين، رقم: (١١٢).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (قال).

<sup>(</sup>٢) في الأصل»: (ثلاثة).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٦٥٢٧)، والبخاري في «الصحيح» رقم: (٢٨٩٦).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي جميع المصادر: (يكتوون).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٩٩٦٦)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٢١٨) بلفظ: • يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب... »، وأخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: • ٥٧٠٥) بلفظ: • ... ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفًا بغير حساب ... ».



الحِسَاب(۱).

وَيَدُلُ عَلَيْهِ: أَنَّ فِي الفَقْرِ إِلْحَاقَ مَشَاقً النَّفْسِ، مِنْ ذَلِكَ: عَدَمُ اللَّذَاتِ فِي المَأْكُولِ وَالمَشْرُوبِ، وَتَقَاصُرِ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا بِهِمْ، وَإِعْرَاضُهُمْ عَنْهُمْ، وَالفَضْلُ وَي المَأْكُولِ وَالمَشَاقَ وَمَا تَكْرَهُهُ النَّفْسُ، وَلِهَذَا المَعْنَىٰ كَانَ ثَوَابُ الْمَرِيضِ وَالثَّوَابُ يَتُبُعُ المَشَاقَ وَمَا تَكْرَهُهُ النَّفْسُ، وَلِهَذَا المَعْنَىٰ كَانَ ثَوَابُ الْمَرِيضِ وَالثَّوَابُ يَتُبُعُ المَشَاقَ وَمَا تَكْرَهُهُ النَّفْسُ، وَلِهَذَا المَعْنَىٰ كَانَ ثَوَابُ الْمَرِيضِ أَوْفَرَ مِنْ ثَوَابِ المُعَافَىٰ وَمَا تَكْرَهُهُ مِنَ المَشَاقِ بِالمَرْضِ.

رُوفُرُ مِنْ وَابِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ [عَلَىٰ] (٢) هَذَا المَعْنَىٰ، بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بإسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

«هَلْ تَدْرُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ؟»

قَالَ: قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: ﴿أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ يُسَدُّ بِهِمُ النَّعُورُ، وَيُتَقَى بِهِمُ المَكَارِهُ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، مَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ شَاءَ مِنْ مَلَائِكَتِهِ: إِيتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ. قَالَ: لَهَا قَضَاءً، فَيَقُولُ اللَّهُ عَنَقُولُ اللَّهُ عَزَقَجَلَّ: إِنَّ هَوُلَاءِ كَانُوا أَخْسَبُهُ قَالَ: . فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا نَحْنُ سُكَّانُ سَمَاوَاتِكَ، وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، أَخْسَبُهُ قَالَ: . فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَقَجَلَّ: إِنَّ هَوُلَاءِ كَانُوا أَفْتَأُمُرُنَا أَنْ نَأْتِي هَوُلَاءِ نُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ؟! فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَقَجَلَّ: إِنَّ هَوُلَاءِ كَانُوا عِبَادًا لِي يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْقًا، وَتُسَدُّ بِهِمُ الثَّعُورُ، وَيُتَّقَى بِهِمُ المَكَارِهُ، وَيَسُونُ أَخْدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، فَتَأْتِيهُمُ المَكَارِهُ، وَيَسُونُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، فَتَأْتِيهُمُ المَكَارِهُ وَيَسُونُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، فَتَأْتِيهُمُ المَكَارِهُ، وَيَسُونُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، فَتَأْتِيهُمُ المَكَارِهُ عَنْ مَا مَنْ كُلُّ بَابٍ، سَلَامٌ عَلَيْحُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عِنْ كُلُّ بَابٍ، سَلَامٌ عَلَيْحُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَلَيْكُمْ بِهِ مِاللَّالِهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَلَيْكُمْ بِهِمُ النَّهُ مُؤْمِنَ عَلَيْكُمْ مِنْ كُلُّ بَابٍ، سَلَامٌ عَلَيْحُمُ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُهُ فَيْمُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالِهُ الْكُونَ عَلَيْكُمْ مَنْ كُلُ بَابٍ مُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فِي عَلَى المَارِهُ الْمُعَلِي السَالِهُ الْمُعَامِلُهُ الْمُعَلِي فَيَعْمَ السَاعُ الْمَالِ الْمُعَلِي السَيْعُمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعُولُ

ALAN SA

新 記さいるできる

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم: (٢٠٩٤٦).

<sup>(</sup>٢) في االأصل (عن).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في «الصحيح» رقم: (٧٤٢١)، وعبد بن حميد في «المسند» رقم: (٣٥٢).

نَقَدْ وَصَفَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ بِالصَّفَاتِ الَّتِي يَلْحَقُ مَعَهَا المَشَاقُ.

. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَمَّ الإِكْنَارَ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَنَعَ مِنْ مُقَارَبَةِ الأَغْنِيَاءِ، وَحَثَّ عَلَىٰ مُقَارَبَةِ الفُقَرَاءِ، وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا لِفَضِيلَةِ الفَقْرِ وَذَمِّ الغِنَىٰ. الأَغْنِيَاءِ، وَحَثَّ عَلَىٰ مُقَارَبَةِ الفُقَرَاءِ، وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا لِفَضِيلَةِ الفَقْرِ وَذَمِّ الغِنَىٰ.

فَأَخْبَرَنَا(١) أَبُو مُحَمَّد بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ:

رَيَا عَائِشَةُ، إِنَّمَا يَصْفِيكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، وَإِنْ أَرَدْتِ اللَّحُوقَ بِي فَإِيَّاكِ وَمُخَالَطَةَ الأَغْنِيَاءِ، وَلَا تَسْتَبْدِلِي ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيهِ»(٢).

فَنَهَاهَا عَنْ مُخَالَطَةِ الأَغْنِيَاءِ.

وَفِي مَعْنَاهُ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي ذَرٌّ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَاَّلِللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، وَهُوَ يَقُولُ:

«هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ».

قُلْتُ: مَنْ أُولَئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: «هُمُ الأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ»(٣).

وَرَوَىٰ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، [قَالَ](1): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

اللَّهُ (٥٠).

<sup>(</sup>٠) أخرجه السَّلفي في «المشيخة البغدادية» رقم: (٢٦٤٩)، من حديث عبادة بن الصامت رَضِّوَ لِللَّهُ عَنْهُ،=



<sup>(</sup>١) غير ظاهرة في «الأصل.

 <sup>(</sup>٦) [ضعيف] أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في «معجم الشيوخ» رقم: (٣٠٠)، وأخرجه الحاكم في
 «المستدرك» رقم: (٧٩٤٨)، والترمذي في «السنن» رقم: (١٨٨٢) بتقديم تأخير بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) [متفق عليه] أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٦٦٣٨)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٩٩٠)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢١٤٩١) باختلاف لفظ.

<sup>(4)</sup> في الأصل : (قاقا).

ونَفْضِتُ لُ الْفِكْرُ عِلَى الْغِيْقَ لِي

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

وَاللَّهُ نَيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، (۱).

فَهَذَا يَقْتَضِي ذَمَّ الغِنَىٰ.

ـ وَقَدْ مَدَحَ القِلَّةَ:

فَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ [الحُسَيْنِ] () البُرْجُلَانِيُّ () بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ قَالَ:

"إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي عِنْدِي مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ، ذُو حَظِّ مِنْ صَلَاةٍ، الله عُبَادَةً رَبِّهِ، وَأَطَاعَهُ فِي السِّر، وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، /لَا يُشَارُ إِلَيْهِ الْحَسَنَ عِبَادَةً رَبِّهِ، وَأَطَاعَهُ فِي السِّر، وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، /لَا يُشَارُ إِلَيْهِ اللَّصَابِع، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَيْهِ، فَعُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ، فَقَلَ [تُرَاثُهُ] (اللهُ صَابِع، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَيْهِ، فَعُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ، فَقَلَ [تُرَاثُهُ] (اللهُ وَقَلَّتُ بَوَاكِيهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>ه) [ضعيف] أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٢١٩٧)، وابن ماجه في «السنن» رقم: (٤١١٧).



<sup>=</sup> وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٧٤٧١)، والحاكم في «المستدرك» رقم: (٧٩٧٧) من حديث كعب بن عِياض رَيْخَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٤٤١٩)، والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم: (١٠١٥٤).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (الحسن).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الحسين بن أبي شيخ، أبو جعفر البرجلاني، صاحب كتب الزهد والرقائق، حدث عن مالك بن ضيغم وزيد بن الحباب وسعيد بن عامر، حدث عنه ابن أبي الدنيا، وإبراهيم الجنيد وأبو يعلى الموصلي، أثنى عليه الإمام أحمد رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ، تو في سنة ٢٣٨ ه. تُنظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: (٣/ ٥).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (ميراثه)، وهو مخالف للمصادر ولتفسير الإمام أحمد رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ الآتي.

وَيِإِسْنَادِهِ: عَنْ سَغْدٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَاصٍ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ:

اخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي، وَخَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُِّ»<sup>(۱)</sup>.

قَالَ أَبُو بَكْرِ المَرُّوذِيُّ (٢) فِي اكِتَابِ الأَدَبِ (١): قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَيْشِ تَفْسِرُ اخَيْرِ الرَّزْقِ مَا يَصْفِي ؟

قَالَ: اهُوَ قُوتُ يَوْمِ بِيَوْمٍ، وَلَا يَهْتَمَّ لِرِزْقِ [غَدٍ] (٥)».

فَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ [الحُسَيْنِ] (٦) البُرْجُلَانِيُّ أَيْضًا بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ:

«الَّلَهُمَّ اجْعَلْ عَيْشَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا»(٧).

17.00

<sup>(</sup>١) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٤٧٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٥٥١٨).

<sup>(</sup>٣) (الورع) رقم: (٤١٠).

<sup>(</sup>٤) لعله جزءًا من «كتاب المسائل» التي سأل عنها أبي عبد اللَّه رَضَّالِلَّهُ عَنهُ، أو أنه يقصد به «كتاب الورع»، أو أنه جزءًا من «كتاب الجامع» لأبي بكر الخلال، ولم يتيسر العثور عليه حتى الآن، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (غدًا). وبعده بياض بيقدر كلمة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل): (الحسن).

<sup>(</sup>٧) [متفق عليه] أخرجه بهذا اللفظ أبو الشيخ في «أخلاق النبي» رقم: (٨٤٧)، وأبي على الحداد في «معجم الشيوخ» رقم: (٥٢)، وأخرجه البخاري في الصحيح رقم: (٦٤٦٠)، ومسلم في الصحيح رقم: (١٠٥٥)، والإمام أحمد في المسند رقم: (٩٧٥٣) بلفظ: (اللَّهم اجعل رزق=

الفضيك الفِقْرُعَ عِلَى الْفِقْرُعُ عِلَى الْفِقْرُعُ عِلَى الْفِقْرُعُ عِلَى الْفِقْرُعُ عِلَى الْفِقَالِ

مَعَ مَعَ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَرَوَىٰ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفِ بِإِسْنَادِهِ: اللَّهِ مُلَا يَزِيدَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: الخَطْمِيّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

المستري المستري المنظم المنظم

قَالُوا: يَوْمَئِذٍ.

قَالَ: وَبَلْ أَنْتُمُ اليَوْمَ خَيْرًا (١).

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

«إِنَّ لِكُلِّ أَمْرٍ مِفْتَاحًا، وَمِفْتَاحُ الجَنَّةِ حُبُّ المَسَاكِينِ وَالفُقَرَاءِ، وَهُمْ جُلَسَاءُ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ بِقِيَامَتِهِ»(٢).

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَيَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ لِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاتِهُ الصَّفَّةِ، حَتَّىٰ يَقُولَ الأَعْرَابُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ المَخَايِصُ (٣). فَإِذَا قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَاتَهُ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ:

«لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللّهِ، لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ لَوْ أَنَّكُمْ تَرْدَادُونَ فَاقَةً وَحَاجَةً»(١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٣٩٣٨)، والبزار في «المسند» رقم: (٣٧٥٠).



<sup>=</sup> آل محمد قوتًا).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» رقم: (١١٠٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» رقم: (١٤٥٨٧).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن المقرئ في «المعجم» رقم: (٨٣٨)، وابن الفاخر في «موجبات الجنة» رقم:
 (١٠).

<sup>(</sup>٣) كذالفظ الأصل، ولعل الصواب: (المخامص)، واللفظ المروي في المصادر: (المجانين).

مَعْدَ مَدَحَ القِلَّةَ، وَسَأَلَهَا اللَّهَ تَعَالَىٰ، وَحَثَّ عَلَىٰ مُجَالَسَةِ أَهْلِهَا؛ فَدَلَّ عَلَىٰ مُجَالَسَةِ أَهْلِهَا؛ فَدَلَّ عَلَىٰ مُخَالَسَةِ أَهْلِهَا؛ فَدَلَّ عَلَىٰ فَيْرِهَا.

نَّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: أَنَّ الغَنِيَّ قَدْ كُلِّفَ إِنْفَاقَ المَالِ، وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي يَالِمَالِ وَيَدُلُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عَلِيثِ [أَبِي ذَرً ] (١): «هُمُ الأَخْسَرُونَ ... هُمُ الأَكْثَرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالمَالِ عَلِيثِ [أَبِي ذَرً ] (١): «هُمُ الأَخْسَرُونَ ... هُمُ الأَكْثَرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالمَالِ عَلَيْهِ عَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ (١).

وَهَذَا التَّكْلِيفُ يَسْقُطُ عَنِ الفُّقَرَاءِ، فَهُوَ أَقَلُّ غَرَرًا.

. وَلِأَنَّ الغَنِيَّ قَدْ كُلِّفَ الشُّكْرَ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَقَدْ سَقَطَ هَذَا عَنِ الفَقِيرِ.

. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: أَنَّ [الفَقْرَ] (٣) مِنْ أَسْمَاءِ الخُضُوعِ وَالذَّلَّةِ، وَالغِنَىٰ اسْمُ الشُؤُدُدِ وَالرِّفْعَةِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَاللَّهُ ٱلْغَنِقُ وَٱسْتُمُ ٱلْفُقَدَرَآءُ ﴾ (١).

فَوَصَفَ الرُّبُوبِيَّةَ بِالغِنَىٰ، وَالعُبُودِيَّةَ بِالفَقْرِ.

. وَلَإِنَّ الْغِنَىٰ يَدْعُو إِلَىٰ الكِبْرِ، ولِهَذَا وَصَفَ/نَفْسَهُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ الكَبِيرُ، ١٠٠٠ وَالكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ.

. وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الغِنَىٰ أَفْضَلَ مِنَ الفَقْرِ؛ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الرَّاغِبُ أَفْضَلَ مِنَ النَّاهِدِ، وَالآخِذُ أَفْضَلَ مِنْ التَّارِكِ، وَالمُنَافِسُ فِي طَلَبِ المَالِ أَفْضَلَ مِنْ آخِذِ القُوتِ، [وَأَحَدٌ] (٥) لَا يَقُولُ هَذَا.

. وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الغِنَىٰ أَفْضَلَ؛ كَانَ حَبْسُ المَالِ أَفْضَلَ مِنْ إِخْرَاجِهِ.



<sup>(</sup>١) في الأصل ١: (ابن دهين).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص (٧٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل): (الفقير).

<sup>(</sup>١) سورة محمد: (٣٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل): (وأحدًا).



وَاحْتَجَ مَنْ قَالَ الغِنَىٰ أَفْضَلُ بِأَشْبَاءَ، مِنْهَا:

أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ سَمَّىٰ المَالَ خَيْرًا بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾(١)، وَالخَيْرُ لَا يَكُونُ إِلَّا حَقَّا.

## والجُوَابِ:

أَنَّا لَا نَمْتَنِعُ مِنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الخَيْرِ عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ اكْتِسَابُهُ عَلَىٰ مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ:

«مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنِ المَسْأَلَةِ، وَسَعْيًا عَلَى عِيَالِهِ، وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ [وَوَجْهُهُ](٢) كَالقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُفَاخِرًا مُكَاثِرًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»(٣).

## واحتجج

بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ فِي دُعَائِهِ:

«الَّلهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ غِنَى مُبْطِرٍ، وَفَقْرٍ مُرِبًّ أَوْ مُلِبًّ»(٤).

وَالمُرِبُ وَالمُلِبُ: «المُقْعَدُ المُلْزَقُ بِالأَرْضِ إِذَا افْتَقَرَ»(٥).

وَكَذَلِكَ: قَوْلُهُ: «اللَّهُمَّ لَا غِنَى [مُطْغ] (٢)، وَلَا فَقْرُ يُنْسِي (٧).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: (١٨٠).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (ووجه).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٢٢٦٢٥)، وابن راهويه في المسند، رقم: (٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه معمر في «الجامع» رقم: (٢٠٥٤٠)، وعبد الرزَّاق في «المصنف» رقم: (٢٠٥٤٠) من طريق الأول.

<sup>(</sup>٥) «الغربيين في القرآن والحديث: (٣/ ٦٩٩).

<sup>(</sup>٦) في االأصل؛ (مطغي).

<sup>(</sup>٧) لم أجده بهذا اللَّفظ فيما تحت يدي مصادر.

المنالق المنال

وَكَانَ بَقُولُ: "الَّلَهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ غِنَايَ وَغِنَى [مَوْلَايَ](١)، ١٠٠.

وَرَوَىٰ الحَسَنُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ:

«كَادَتِ الفَاقَةُ أَنْ تَكُونَ كُفْرًا، [وَكَادَتِ] (٣) العَيْنُ أَنْ تَسْبِقَ القَدَرَ، (٠٠).

وَرُوِيَ: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَقْرٍ يُنْسِي»(٥).

وَرَوَىٰ الحَسَنُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ قَالَ:

هَأَرْبَعَةُ مِنْ قَوَاصِمِ الظَّهْرِ: إِمامٌ تُطِيعُهُ وَيُضِلُّكَ، وَزَوْجَةٌ تَأْمَنُهَا وَتَخُونُكَ، [وَجَارً](١) إِنْ [عَلِمَ](٧) خَيْرًا يَسْتُرُهُ(٨)، وَإِنْ عَلِمَ شَرًّا نَشَرَهُ وَذَكَرَهُ، وَفَقْرُ حَاضِرُ لَا يَجِدُ صَاحِبُهُ عَنْهُ مُتَلَدِّدًا»(١).

فَقَدْ سَأَلَ الغِنَىٰ وَاسْتَعَاذَ مِنَ الفَقْرِ؛ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الغِنَىٰ أَفْضَلُ.

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، وفي المصادر: (هؤلاء).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٥٧٥٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم: (٦٦٢) من حديث أبي صِرمة رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (وكاد).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٢٧١٢٧)، وابن السري في «الزهد» رقم: (١٣٩٢)، وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» رقم: (١٢٣٢) من حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، ولفظ الجميع: «كاد الحسد أن يغلب القدر».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبي يعلى في «المسند» رقم: (٤٣٥٢)، والطَّبراني في «الدُّعاء» رقم: (٦٥٧) من حديث أنس رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل»: (وجارًا).

<sup>(</sup>٧) في االأصل): (أعلم).

<sup>(</sup>A) كذا في «الأصل»، وفي «إصلاح المال»: (ستره).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مرفوعًا ابن ابي الدنيا في «إصلاح المال» رقم: (٤٣٠)، ووقفه على الحسن في «الإشراف في منازل الأشراف»: (٢٢)، وابن دريد في «الفوائد والأخبار» رقم: (٢٠).

ولفضيت ل الفِفرُ عَلَى الغِنقَاجِ

معلقه والجُواب

أَنَّ الغِنَىٰ الَّذِي سَأَلَ هُوَ الغِنَىٰ عَنِ الخَلْقِ، كَمَا جَاءَ فِي الخَبَرِ: الْمُغْنِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ مَنْ سِوَاكَ) (١).

وَأَمَّا الفَقْرُ الَّذِي اسْتَعَاذَ مِنْهُ ؟ فَفِيهِ أَوْجُهُ:

أَحَدُهَا: فَقُرُ القَلْبِ.

وَهَذَا تَأْوِيلُ أَحْمَدَ، ذَكَرَهُ فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ ('')، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ مِنَ الفَصْلِ ؟ عَلَيْهِ الفَصْلِ ؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا اسْتَعَاذَ النَّبِيُّ مِنْ فَقْرِ القَلْبِ ».

وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا التَّأْوِيلِ عَنِ السَّلَفِ:

ه/أ فَذَكَرَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا<sup>(١)</sup> فِي «كِتَابِ الفَقْرِ»<sup>(٥)</sup> بِإِسْنَادِهِ<sup>(٦)</sup>، قَالَ: قَالَ / وُهَيْبُ ابْنُ الوَرْدِ: «الفَقْرُ الَّذِي كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ: فَقْرُ القَلْبِ».

<sup>(</sup>٦) (إصلاح المال» رقم: (٢٦٤).



<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم: (١١٤٢)، والطبراني في «الدعاء» رقم: (١٠٤٢) بلفظ: (أغنني) من حديث على رَضِحَالِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ السُّؤالات ﴿ رقم: (٢٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٨٣١١)، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم: (١٧٨)
 من حديث أبي هريرة رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) هو عبد اللَّه بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي، أبو بكر ابن أبي الدنيا البغدادي، صاحب التصانيف السائرة، سمع من سعيد بن سليمان بن سعدويه وعلي بن الجعد وخالد بن خداش وغيرهم كثير، حدث عنه الحارث بن أبي أسامة وابن أبي حاتم وأبو بكر النَّجَّاد، توفي منة ٢٨١هد . تُنظر ترجمته في السير أعلام النبلاء»: (٣١٧/١٣).

<sup>(</sup>٥) مطبوع باسم (إصلاح المال).

وَيِإِسْنَادِهِ (١): عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُسْمَعُ النَّاسُ يَقُولُونَ: الفَقْرُ المَا المَوْتُ الأَكْبَرُ، وَيَرَوُنَ أَنَّ الفَقْرَ هُوَ قِلَّهُ الشَّيْءِ، وَالفَقْرُ الَّذِي جَاءَ فِيهِ مَا جَاءَ: هُو قِلَّهُ الشَّيْءِ، وَالفَقْرُ الَّذِي جَاءَ فِيهِ مَا جَاءَ: هُو قِلَّهُ اللَّهُ فَبَدَأُ بِهِمْ فَقَالَ: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ اللَّهُ فَبَدَأُ بِهِمْ فَقَالَ: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ النَّهُ مِينَ ﴾ (١) .

وَالَّذِي يُعَضِّدُ هَذَا التَّأْوِيلَ، مَا رَوَىٰ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

مَيَّا أَبَا ذَرٍّ، أَتَرَى كَثْرَةَ المَّالِ هُوَ الغِنَى؟».

قُلْتُ: نَعَمُ، هُوَ الْغِنَىٰ.

قَالَ: «أَتَرَى قِلَّةَ المَالِ هُوَ الفَقْرَ؟».

قُلْتُ: نَعَمْ، هُوَ الفَقْرُ.

قَالَ: «الغِنَى غِنَى القَلْبِ، وَالفَقْرُ فَقْرُ القَلْبِ»(٣).

وَرَوَىٰ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: (لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى التَّفْسِ»(1).

وَالوَجْهُ الثَّانِي: يَخْتَمِلُ فَقْرَ الحَسَنَاتِ فِي الآخِرَةِ.

وَالَّذِي يُعَضِّدُ هَذَا، مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) اإصلاح المال؛ رقم: (٤٦٧).

<sup>(1)</sup> سورة الحشر: (A).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» رقم: (١١٧٨٥)، وابن حبان في «الصحيح» رقم: (٦٨٥)، أبو الشيخ في «أمثال الحديث» رقم: (٧٦) واللفظ له.

<sup>(1) [</sup>متفق عليه] أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٦٤٤٦)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (١٠٥١)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٧٥٥٥).

و نَفْضِتُ لُ الْفِقِيْعَ عَلَى الْغِنْقَالِيَ



صَالَمَالَةُ عَلَيْهِ يَقُولُ:

«اللَّهُمَّ تَوَفَّنِي فَقِيرًا وَلَا تَوَفَّنِي غَنِيًّا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ المَسَاكِينِ، فَإِنَّ أَشْقَى الأَشْقِيَاءِ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الآخِرَةِ»(١).

َ .... فَبَيَّنَ أَنَّ أَشْقَىٰ الأَشْقِيَاءِ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الآخِرَةِ، يَعْنِي بِفَقْرِ الحَسَنَاتِ، فَإِنَّ بِذَلِكَ يَسْتَحِقُّ العَذَابَ فِي الآخِرَةِ.

الوّجْهُ النَّالِثُ: يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ بِهِ [فَقْرًا] (٢) لَا يَحْصُلُ مَعَهُ الصَّبرُ. وَهُوَ مَغْنَىٰ قَوْلِهِ: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَقْرٍ يُنْسِي» مَعْنَاهُ: أَنَّ فِي الخَلْقِ مَنْ إِذَا عَدِمَ كِفَايَتَهُ اشْتَغَلَ قَلْبُهُ عَنْ فَرَائِضِهِ وَنَوَافِلِهِ، وَلَمْ تَكُنْ نَفْسُهُ سَاكِنَةً مَعَ العَدَم. عَدِمَ كِفَايَتَهُ اشْتَغَلَ قَلْبُهُ عَنْ فَرَائِضِهِ وَنَوَافِلِهِ، وَلَمْ تَكُنْ نَفْسُهُ سَاكِنَةً مَعَ العَدَم. اللّذِي يُعَضِّدُ هَذَا، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ قَالَ:

ايًا مَعْشَرَ الفُقَرَاءِ، أَعْطُوا اللَّهَ الرِّضَا مِنْ قُلُوبِكُمْ تَظْفَرُوا بِثَوَابِ فَقْرِكُمْ، وَاللَّهُ الرِّضَا مِنْ قُلُوبِكُمْ تَظْفَرُوا بِثَوَابِ فَقْرِكُمْ، وَالَّا فَلَا»(٣).

فَحَثَّهُمْ عَلَىٰ الرِّضَا، وَيُبَيِّنَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمُ الرِّضَا؛ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمُ الثَّوَابُ. وَاللَّذِي يُبَيِّنُ صِحَّةَ هَذِهِ التَّأُويلَاتِ:

أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدِ اسْتَعَاذَ مِنَ الكُفْرِ وَالفَقْرِ، وَقَالَ: «كَادَ أَنْ يَكُونَ الفَقْرُ كُفْرًا» (٤) وَقَذْ عَلِمْنَا أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ مَعْصُومًا مِنَ الكُفْرِ، وَإِنَّمَا اسْتَعَاذَ مِنْ لَفَقْرُ كُفْرِ، وَإِنَّمَا اسْتَعَاذَ مِنْ لَفَقْرُ الشَّيْانِ، فَلِهَذَا قَالَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُ عَنِ النِّسْيَانِ، فَلِهَذَا قَالَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ؛

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبراني في «الدعاء» رقم: (١٠٤٨) من حديث عمر رَضَِّالِلَهُ عَنْهُ، والبيهقي في اشعب الإيمان، رقم: (٦١٨٨) من حديث أنس رَضِّيَالِلَهُ عَنْهُ، كلاهما بلفظ: (كاد الفقر أن يكون كفرًا).



<sup>(</sup>۱) نقدم تخریجه ص (۹۲).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> في الأصل»: (فقر).

<sup>(</sup>٣) ذكره الديلمي في \*الفردوس؛ رقم: (٨٢١٦).

والمَّجِّ: بِمَا رَوَىٰ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَىٰلَهُ عَلَيْهِ:

بِمَا رَوَىٰ عَبِدَ الْعَبِيَ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْطِي: الْعُلْيَا، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهَا (٣)، وَيَدُ السَّائِلِ: ٥/١ اللَّانِدِي ثَلَاثَةُ: فَالْيَدُ الْمُعْطِي: الْعُلْيَا، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهَا (٣)، وَيَدُ السَّائِلِ: ٥/١ السَّفْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاسْتَعِفَّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ مَا اسْتَطَعْتَ (١). السَّفْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاسْتَعِفَّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ مَا اسْتَطَعْتَ (١). والسَّفْلَى إِلَى يَوْمِ الْقَعْلِي أَفْضَلُ مِنْ يَدِ الْفَقِيرِ.

والجُوَابِ

أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّ اليَدَ السُّفْلَىٰ سَائِلَةٌ طَالِبَةٌ غَيْرُ مُتَعَفَّفَةِ.

يُبَيِّنُ صِحَّةَ هَذَا: مَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَكَّلَلَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ:

«اليّدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليّدِ السُّفْلَى، وَاليّدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ»(٠).

فَذَكَرَ فِي هَذَا الخَبَرِ زِيَادَةً وَهُوَ السُّؤَالُ.

فَأَمَّا إِنْ كَانَتِ السُّفْلَىٰ غَيْرَ سَائِلَةٍ وَلَا طَالِيَةٍ، بَلْ كَانَتْ كَمَا وَصَفَهَا اللَّهُ

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٥٣٤٤)، والبزار في المسند، رقم: (٥٥٠٠).



<sup>(</sup>۱) [متفق عليه] أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٤٠١)، ومسلم في الصحيح» رقم: (٥٧٢)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٣٦٠٢) بلفظ: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٢١٠٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٢٩٨٠٦).

<sup>(</sup>٣) كذا الجملة في «الأصل».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسي في «المسند» رقم: (٣١٠)، والحاكم في «المستدرك» رقم: (١٤٨٦)، ولفظهما: «يد الله العليا، ويد المعطى التي تليها».

نَعَالَىٰ: ﴿ لِلْفُقُرَاءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِدُوا فِ سَنِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَعْلِيعُونَ صَرَرُهُ فِ ٱلْأَرْضِ يَعْسَبُهُ مُ ٱلْجَسَاهِ لَ أَغْنِيكَاءً مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِينَهُمْ لَا مِسْعَلُوكِ ٱلنَّامِكِ إِلْحَافًا ﴾ (١) فَإِنَّ العُلْيَا لَيْسَتْ بِخَيْرِ مِنْهَا.

يَدُلُ عَلَيْهِ: مَا رَوَىٰ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ:

ومَا المُعْطِى بِأَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ السَّائِل إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا ٥ (٢).

فَلَمْ يَجْعَلْ لِلْعُلْيَا مَزِيَّةً فِي هَذَا الخَبَرِ، وَكَانَ المَعْنَىٰ فِيهِ: أَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَىٰ أُخْذِ المَالِ عَلَىٰ هَذَا الوَجْهِ، بِدَلِيل مَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ خَالِدِ بْن عَدِيِّ الجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ:

مَنْ جَاءَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِسْرَار (٣) النَّفْسِ فَلْيَقْبَلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ١٤٠٠.

وَيُبَيِّنُ صِحَّةً هَذَا: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ قَبِلَ هَدِيَّةَ سَلْمَانَ (٥)، وَقَبِلَ هَدَايَا المُلُوكِ (١٠). وَقِيلَ عَنْهُ جَوَابٌ آخَرُ:

وَهُوَ أَنَّ اليَدَ العُلْيَا: لِأَنَّهَا مَالَتْ بِإِعْطَائِهَا وَنَقْصِهَا مِنْ يَدِهَا إِلَىٰ يَدِ الفَّقْرِ (٧)،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: (٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (٨/ ٢٤٥)، والطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٨٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل»، وفي المصادر: (استشراف) ولعلها متصحفة منها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٧٩٣٦)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» رقم: ((tok)

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٣٧٣٧).

<sup>(</sup>٢) اصحيح البخاري»: (٢٦١٦)، اصحيح مسلم»: (١٢٧)، اسنن أبي داود»: (٣٠٥٥) و (٤٠٤٧). (٧) كذا : ١١٠٠

<sup>(</sup>٧) كذا في «الأصل»، ولعلها: (الفقير).

مل من الشَّفْلَىٰ الأَخِيرَةُ (١)؛ لِأَنَّهَا مَالَتْ بِأَخْذِهَا إِلَىٰ يَدِ للْغَنِي (١). وَصَادَتِ الشَّفْلَىٰ الأَخِيرَةَ (١)؛ لِأَنَّهَا مَالَتْ بِأَخْذِهَا إِلَىٰ يَدِ للْغَنِي (١). وَجِوابِ آخر:

وَبُوْبُ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَنْ أَعْطَىٰ دِرْهَمًا مِنْ أَلْفٍ أَفْضَلَ، فَكَيْفَ بِمَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا كُلَّهَا إِلَّا الْقُوتَ؟!

والعُتج:

رَ بَهَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْغِنَى، فَلَوْ أَفْقَرْتُهُ كَفَرَ ١٠٠٠. الْغِنَى، فَلَوْ أَفْقَرْتُهُ كَفَرَ ١٠٠٠.

والجُواب

أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَنْ أَخْرَجَهُ فَقْرُهُ إِلَىٰ القُنُوطِ، فَهُوَ نَاقِصٌ لِلْفَضِيلَةِ، غَيْرٌ نَافِعِهِ فَقْرُهُ، أَلَا يَرَىٰ (٤) أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الفَقْرُ، فَإِنْ أَغْنَاهُ كَفَرُهُ، أَلَا يَصْلِحُهُ إِلَّا الفَقْرُ، فَإِنْ أَغْنَاهُ كَفَرَهُ.

وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَطْغَىٰ وَيَتَجَبَّرُ.

وَيُبَيِّنُ صِحَّةَ هَذَا: مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا بِإِسْنَادِهِ (٥): عَنْ عَانِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ [يَدْعُو] (٦): ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ ١٦٠ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ ١٦٠ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ ١٦٠



<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعلها: (الآخذة).

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل»، ولعلها: (الغني) أو (للغني).

<sup>(</sup>٣) لم أجده بهذا اللَّفظ، أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (٨/ ٣١٨)، وابن أبي الدنيا في «الأوليا» رقم: (١)، بلفظ: «إن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو بسطت له لأفسده ذلك.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ويقصد المُحْتَج.

<sup>(</sup>٥) اإصلاح المال» رقم: (٢٩٤).

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> في «الأصل»: (يدعوا).

ولنفضِت ل الفِفْرُ عَلِي الغِنْفَاجِي



شَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ» (١).

وَمَعْنَىٰ الفِتْنَةِ بِهِمَا مَا ذَكُرْنَا.

واحتجّ:

بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الفَقْرُ فَضِيلَةً لَكَانَ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ، وَقَدْ ثَبَتَ الغِنَىٰ فِي حَقِّ جَمَاعَةٍ، مِنْهُمْ نَبِيُّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَبَضَهُ غَنِيًّا مُوسِرًا، فَإِنَّهُ تَرَكَ مِثْلَ فَدَكَ وَبَسَاتِينَ بالمَدِينَةِ (٢).

وَيُبَيِّنُ صِحَّةَ هَذَا: عَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلا فَيُبَيِّنُ صِحَّةَ هَذَا: عَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَوَجَدَكَ صَالَا فَهُ عَلَىٰ اللَّهُ الفَقْرَ حِذَاءَ فَأَغْنَىٰ ﴾ (٣) وَالعَائِلُ الفَقْرُ خَيْرًا مِنَ الغِنَىٰ مَا مَنَّ اللَّهُ الفَقْرُ خَيْرًا مِنَ الغِنَىٰ مَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالغِنَىٰ، وَأَذْكَرَهُ نِعْمَتَهُ فِيهِ.

وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ فَكَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ مِثَةِ كَلْبٍ لِلْمَوَاشِي مِنْ كَثْرَةِ مَالِهِ (١), وَكَذَلِكَ سُلَيْمَانُ أُعْطِيَ مِنَ المُلْكِ وَالسَّعَةِ فِي الدُّنْيَا، وَطَلَبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَهَبَ لَكُ مُلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَعْدِ مِنَ المُلْكِ وَالسَّعَةِ فِي الدُّنْيَا، وَطَلَبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَهَبَ لِللَّهُ مُ لَلَّكًا لَا يَنْبَغِي لِأَعْدِ مِنْ المُلْكِ وَالسَّعَةِ فِي الدُّنْيَا، وَطَلَبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَهَبَ لَلْهُ مُ لَلَّاكُا لَا يَنْبَغِي لِأَعْدِ مِنْ المُلْكِ وَالسَّعَةِ فِي الدُّنْيَا، وَطَلَبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَهَبُ لَا يَلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنَ المُلْكِ وَالسَّعَةِ فِي الدُّنْيَا، وَطَلَبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَهَبُ لَلْكُا لَا يَنْبَغِي لِأَعْدِ مِنَ المُلْكِ وَالسَّعَةِ فِي الدُّنْيَا، وَطَلَبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَهَبُ لَا مُلْكُا لَا يَنْبَغِي لِأَعْدِ مِنَ المُلْكِ وَالسَّعَةِ فِي الدُّنْيَا، وَطَلَبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَهَبُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَعْدِ مِنْ المُلْكُ اللَّهُ مُلْكُا لَا يَنْبَغِي لِأَعْدِ مِنْ المُلْكُ وَالمُ السَّفُوةُ أَنْ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ مُ المُلْكُا لَا يَلْمُ مُلُكُا لَكُ مِنْ المُلْكُ وَاللَّهُ فَي مُ السَّفُوةُ اللَّهُ مَا لَكُ مَا لَا لَا مُؤْمَا لَا اللَّهُ مُلْكُا لَا يَلْمُ مُلْكُا لَا اللَّهُ مُلْكُا لَا لَا مُؤْمِلًا لَا لَلْكُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُا لَا لَا لَعْمُ لَا لَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُا لَا لَا مُعْلِقًا لَا لَا مُلْكُا لَلْكُوالِقُولِهِ الللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مُلْلِكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّ



<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٦٣٦٨)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٥٨٩)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٤٣٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: قتركة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحماد بن إسحاق ص (٩٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الضحى: (٧) و (٨).

<sup>(</sup>٤) لم أجده مسندًا فيما تحت يدي من مصادر، وذكره الصفوري في «نزهة المجالس» ص (٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) سورة ص: (٣٥).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: (٩٠).



والجُوَابُ:

أَنَّ حَالَ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَالَةَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِهِ الفَقْرُ وَالمَسْكَنَةُ وَقِلَّةُ الحَالِ، غَاصَّةً نَبَيْنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وَالدُّلَالَةُ عَلَىٰ صِحَّةِ ذَلِكَ:

مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

رَانَ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ لَمَنْ لِبُتَلَى بِالْفَقْرِ، حَتَّى يَنَامَ عَلَى الْعَبَاءَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ [يُسَلَّطُ عَلَيْهِ القَمْلُ خَتَى لِيَعْمَلُ عَلَيْهِ القَمْلُ حَتَى لَيْفَامُ الْعَبَاءَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ [يُسَلِّطُ عَلَيْهِ القَمْلُ خَتَى لِيَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدَةِ القَمْلُ عَلَيْهِ القَمْلُ عَلَيْهِ القَمْلُ عَلَيْهِ القَمْلُ عَلَيْهِ القَمْلُ عَلَيْهِ القَمْلُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَبْدَةِ الْعَبْدَةِ الْعَبْدُونَ مِنْهُمْ مَنْ [يُسَلِّطُ عَلَيْهِ القَمْلُ عَلَيْهِ القَمْلُ عَلَيْهِ القَمْلُ عَلَيْهِ الْعَبْدَةِ الْعَبْدَةُ عَلَيْهِ الْعَبْدَةُ عَلَيْهِ الْعَبْدَةُ الْعَبْدَةُ اللَّهُ الْعَبْدَةُ الْعَبْدَةُ الْعَبْدُ الْعَبْدَةُ الْعَبْدَةُ الْعَبْدَةُ الْعَبْدَةُ الْعَبْدَةُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَبْدَةُ الْعَبْدَةُ الْعَبْدَةُ الْعُمْدُونَ الْعَبْدَةُ الْعَبْدَةُ الْعُمْدُ الْعَلْمُ الْعَبْدَاءُ اللَّهُ الْعَبْدَةُ الْعَبْدَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْعَبْدَةُ اللَّهُ الْعَبْدَةُ الْعَلْمُ الْعَبْدُهُ الْعَبْدَةُ الْعَبْدَةُ الْعَنْ عَلَيْهُ الْعَلْمُ الْعَبْدَةُ الْعَبْدَاءُ الْعَبْدَةُ الْعُلْمُ الْعَبْدُهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْهُ الْعَبْدُاءُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعَبْدُهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللّهُ ا

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُغَفَّلِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُحِبُّكَ. قَالَ:

لَّ الْهَا ثَلَاثَ مَا يُعَدَّ لِلْفَقْرِ [يَجْفَافًا] (") - قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنَّ البَلاءَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ (١).

وَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ [الحُسَينِ](٥) البُرْجُلانِيُّ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّنُهُ: أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ جَاءَتْ بِكِسْرَةٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ:

مما هَذِهِ الكِسْرَةُ يَا فَاطِمَةُ؟».



<sup>(</sup>١) في الأصل): (ليساط عليه العمل حتى ليلته).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» رقم: (٢٣٩٧) من حديث عمر رَضَعَلِنَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (محقاقا).

<sup>(</sup>١٤) أخرجه الكلاباذي في «معاني الأخبار» رقم: (١٢٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم: (١٣٩٨).

<sup>(4)</sup> في الأصلة: (الحسن).

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُرْصُ شَعِيرٍ خَبَزْتُهُ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّىٰ أَتَيْتُكَ مِنْهُ بهَذِهِ الكِسْرَةِ.

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّهُ لَأَوَّلُ طَعَامٍ دَخَلَ فَمَ أَبِيكِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، (١٠).

- وَرَوَىٰ أَبُو حَفْصِ ابْنُ شَاهِينَ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَالَقَهُ عَلَيْهِ يَقُولُ:

«اللَّهُمَّ تَوَفَّنِي فَقِيرًا، وَلَا تَوَفَّنِي غَنِيًّا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ المَسَاكِينِ يَوْمَ القِيَامَةِ»(۱).

وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُجِيبُ دُعَاءَهُ.

- وَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفِ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَةُ عَلَىٰ حَلَیْ خَفِیفِ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاتُهُ عَلَىٰ حَلَىٰ السَّيْقَظَ جَعَلْتُ أَمْسَحُ عَنْهُ وَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَّا آذَنْتَنِي قَبْلَ أَنْ تَنَامَ عَلَىٰ هَذَا الحَصِيرِ، فَأَبْسُطَ لَكَ عَلَىٰ هَذَا الحَصِيرِ شَيْنًا يَقِيكَ مِنْهُ، فَقَالَ:

«مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، وَمَا لِلدُّنْيَا وَمَا لِي، وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا، وَمَا لِلدُّنْيَا وَمَا لِي، وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا، وَمَا لِلدُّنْيَا وَمَا لِي، وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا، (٣).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ كَانَ لَا يَدَّخِرُ لِنَفْسِهِ شَيْتًا لِغَدِ ١٠٠.
- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَلَمَةَ الْخَوْلَانِيّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان في «الصحيح» رقم: (٦٣٧٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم: (١٣٩١).



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبري، (١/ ٤٠٠)، و الحاكم في افضائل فاطمة الزهراه، رقم: (٢٠١)، والبيهقي في اشعب الإيمان، رقم: (٩٩٤٥).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص (۲۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللَّفظ ابن المبارك في «الزهد» رقم: (١٩٥)، والطَّبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٩٣٠٧).

دِإِنَّ رَبِّي لَمْ يَأْمُرْنِي [أَنْ] ('' أَجُمعَ المَالَ /وَأَتَّجِرَ فِي التَّاجِرِينَ، وَإِنَّمَا قَالَ: ٦/ب ﴿ فَسَيْحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّنجِدِينَ ﴿ ثَلْ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمَقِيثُ ﴾ (۱۵، ۳). فَهَذِهِ الأَخْبَارُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الفَقْرَ كَانَ حَالَ الأَنْبِيَاءِ، وَخَاصَّة حَالَ نَبِيِّنَا صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

وجواب آخر:

وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ المُلْكَ لَمْ يَكُنْ حَالَ كَمَالٍ فِي حَقِّ سُلَيْمَانَ.

\_ فَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

﴿إِنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ آخِرُ الأَنْبِيَاءِ دُخُولًا إِلَى الْجَنَّةَ بِغَنَائِهِ (١٠).

. كَمَا قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: إِنَّهُ آخِرُ دُخُولًا مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ (٥٠).

\_ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ تِلْكَ ٱلرُّمُ لُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ (١).

وجواب آخر:

وَهُوَ إِنَّمَا كَانَ عَلَىٰ مُلْكِ الأَنْبِيَاءِ مِنَ الأَمْوَالِ فِي خُكْمِ بَيْتِ المَالِ لِجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، وَمَصْرُوفٌ فِي مَصَالِحِهِمْ.



<sup>(</sup>١) ليست في «الأصل».

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: (٩٨) و (٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» رقم: (٣٦٦)، و أبو القاسم الجرجاني في «تاريخ جرجان»: ص (٣٤٢)، بلفظ: «ما أوحى اللَّه إلى أن أجمع المال وكن من التاجرين ولكن أوحى إلى أن ...»، ويُنظر «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين»: (٢/١٠٢٣).

<sup>(</sup>٤) لم أجد من أخرجه، وإنما ذكر معناه أبو طالب في «قوت القلوب»، وأخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٤١١٢) ما يدل على معناه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الخولاني في «تأريخ داريا» ص (٩١) ولفظه: «فرأيت أولهم وردّا مساكين المهاجرين، وأخرهم ورودًا الأغنياء، وأبطأ عبد الرحمن بن عوف حتى ظننت به الظنون».

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: (٢٥٣).

ولفضي الفائز على الغني م



يُبِينُ صِحَّةً هَذَا:

- فَوْلُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: ﴿ نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً (١٠).

فَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يُورَثُ عَنْهُمْ، وَأَنَّهُ لِجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ.

- وَقَوْلُهُ: «لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا المَالِ إِلَّا الْخُمُسُ، وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ (°).

ـ وَقَوْلُهُ صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّمَا أَنَا [خَازِنَّ] (٣) أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ (١٠).

- وَقَدْ قِيلَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآمِلِا فَأَغْنَ ﴾ مَعْنَاهُ: أَنَّ اللَّهَ نَزَّهَهُ عَنِ اسْمِ الفَقْرِ، إِذْ كَانَ غِنَاهُ بِاللَّهِ لَا بِالدُّنْيَا، وَعَنِ اسْمِ [الفُقَرَاءِ الآخِذِينَ] (٥) الصَّدَقَاتِ عَلَيْهِ، عَوضًا مِمَّا نَزَّهَهُ عَنْهُ مِنَ الصَّدَقَاتِ (٦).

واحتجز

بِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ قَالَ لِسَعْدِ:

«التُّلُثُ وَالتُّلُثُ كَثِيرٌ؛ لَأَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً

(١) أخرجه بهذا اللَّفظ النسائي في «السنن الكبرى» رقم: (٦٤٨٣)، والطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٤٥٧٨) من حديث مالك بن أوس.

<sup>(</sup>٦) لم أجد من ذكر هذا التفسير فيما تحت يدي من مصادر.



<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٦٧٢٩)، وأبو داود في «السنن» رقم: (٢٦٩٤) من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، بلفظ: «ليس لي من هذا الفيء شيء إلا الخمس، والخمس مردود عليكم».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (حارث).

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللَّفظ ابن بشران في «الأمالي» رقم: (٧٣١) من حديث عبادة بن الصامت رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند» رقم: (٨١٥٥)، والبخاري في الصحيح» رقم: (٣١١٧) من حديث أبو هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) غير ظاهرة في «الأصل»، ولعلها: (الفقر الآخذ من الصدقات).

تَكَنَّفُونَ التَّاسَ اللَّهُ التَّاسَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَحَثَهُ عَلَىٰ غِنَىٰ أَهْلِهِ ؟ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ فِيهِ فَضِيلَةً.

والجواب

أَنَّ سَعْدًا أَرَادَ أَنْ يَنَصَدَّقَ بِمَالِهِ عَلَىٰ [الأَجَانِبِ] (١)، فَمَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَبَيَّنَ أ إِنَّ زَى عَلَىٰ الأَقَارِبِ أَفْضَلُ مِنْ صَرْفِهِ إِلَىٰ الأَجَانِبِ.

وَلِهَذَا قَالَ: اصدَقَتُكَ عَلَى رَحِيكَ صَدَقَةً وَصِلَةً اللهِ

واحتُجَ:

بِأَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ قُبِضُوا أَغْنِيَاءَ مُوسِرِينَ، وَهُمُ الصَّفْوَةُ.

رَّمِنْ ذَٰلِكَ:

. أَبُو بَكُرٍ؛ تَرَكَ نَخْلًا، وَقَالَ لِعَائِشَةَ فِيهِ مَا قَالَ (١٠).

. وْهَذَا عُمَرْ؛ قَدْ وَرَّثَ وَوَقَفَ، وَإِنْ صَرَفَ مِنَ الفَيْءِ (٥٠).

. . وَقَدْ رَوَىٰ ابْنُ قُتَيْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة، عَنْ هِنَام بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ: ﴿ أَنَّ الزُّبَيْرَ تَرَكَ مِنَ العُرُوضِ قِيمَةَ خَمْسِينَ أَلْفَ

<sup>(</sup>٥) اخرجه البخاري في «الصحيح»: (٢٥٨٦) من حديث ابن عمر رَضَ اللَّهُ عَنَّهُ.



<sup>(</sup>۱) متفق هليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٥٣٥٤)، ومسلم في «الصحيح» رقم: . (١٦٢٨)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل»: (الجانب).

 <sup>(</sup>٩) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» رقم: (٨/ ١٨٩)، والقضاعي في «المسند» رقم: (٩٦) من حديث سلمان بن عامر رَبِّوْلِيَّهُ عَنْدُ.

<sup>(</sup>١) اخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: (٣/ ١٩٦) وفيه قال: «إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُكِ حَانِطًا، وَإِنَّا فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْقًا، فَرُدِّيهِ إِلَى الْمِيرَاثِ، قَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَدْتُهُ».

أَلْفِ دِرْهَم، أَوْ وَاحِدٍ وَخَمْسِينَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمِ اللهُ.

ـ قَالَ<sup>(\*)</sup>: وَحَدَّثَنِي أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ، عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "عِنْدِي نَفَقَةُ ثَمَانِينَ سَنَةً، كُلَّ يَوْم أَلْفٌ" (\*\*).

- وَرُوَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعَبِ، عَنْ شُرَيْكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ [عَلِيًّا] (١) يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: "لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَازِيطُ عَلَىٰ بَطْنِي الحَجَرَ مِنَ الجُوع، وَعَلَّتِي اليَوْمَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِينَارٍ» (٥).

الْمَالَ اللَّمْ اللْمُلِمْ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّمْ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّمْ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ اللَّمْ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ

وَ البُّهَارُ »: الحِمْلُ، وَ «القِنْطَارُ »: مِائَةُ رَطْل.

- وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِّ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: "مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ (١٠)

<sup>(</sup>١٠)هو عبد اللَّه بن مسعود رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه الدينوري في المجالسة؛ رقم: (٢٢٠٠) من طريق ابن قتيبة رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٢) أي ابن قتيبة رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو هلال العسكري في اجمهرة الأمثال): (١/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (علي) وعلامة لحق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في الزهد، رقم: (٩٢٧) من طريق شريك رَحمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٦) أي ابن قتيبة رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٧) هو أبو عبيد القاسم بن سلام رَحْمَهُ أَللَّهُ.

<sup>.(\1\ /£) (</sup>A)

<sup>(</sup>٩) هو طلحة بن عبيد اللَّه رَضَاللَّهُ عَنْهُ..

النائل المنافق المنافق

فَرَكَ تِسْعِينَ ٱلْفَاهِ (١).

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: ﴿ أَوْصَىٰ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِمَنْ بَقِيَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا لِكُلُ وَجُلٍ، وَكَانُوا مِئَةٌ فَأَخَذُوهَا، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ فِيمَنْ أَخَذَ إِلَيْهِ مِنَادٍ لِكُلُ رَجُلٍ، وَكَانُوا مِئَةٌ فَأَخَذُوهَا، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ فِيمَنْ أَخَذَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، وَأَوْصَىٰ بِأَلْفِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ('').

والجُوابُ:

أَنَّ حَالَ أَبِي بَكْرٍ فِي الفَقْرِ ظَاهِرَةٌ، حَتَّىٰ تَخَلَّلَ بِالعَبَاءَةِ(٣).

. فَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفِ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ مَا أَلَّهُ عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ قَدْ خَلَّهَا عَلَىٰ صَدْرِهِ بِخِلَالٍ، مَنَ اللَّهِ عَبَاءَةٌ قَدْ خَلَّهَا عَلَىٰ صَدْرِهِ بِخِلَالٍ، فَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ قَدْ خَلَّهَا عَلَىٰ صَدْرِهِ بِخِلَالٍ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي أَرَىٰ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي أَرَىٰ أَبَا بَكْرِ فِي عَبَاءَةٍ قَدْ خَلَّهَا عَلَىٰ صَدْرِهِ بِخِلَالٍ؟

فَفَالَ: ١ يَا جِبْرِيلُ، أَنْفَقَ مَالَهُ عَلَيَّ قَبْلَ الفَتْحِ.

قَالَ: فَأَقْرِثْهُ مِنَ اللَّهِ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ رَبُّكَ عَزَّقِجَلَّ: أَرَاضٍ أَنْتَ عَنِّي فِي فَقْرِكَ أَمْ سَاخِطٌ؟

فَبَكَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: عَلَىٰ رَبِّي أَسْخَطُ؟! إِنِّي عَنْ رَبِّي رَاضٍ، أَنَا عَنْ رَبِّي رَاض<sup>(۱)</sup>.

وَأُمَّا عُمَرُ فَفَقُرُهُ أَيْضًا ظَاهِرٌ:

- فَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ الْحَسَنِ: ﴿ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ

917

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: (٣/ ١٦٠) من طريق زِرّ بن حُبيش رَحِمَهُ اللَّهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدينوري في المجالسة ارقم: (٢١٩٩).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (العبا).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» رقم: (٧/ ١٠٥)، وابن المقرئ في «المعجم» رقم: (١٦٦).



فِي إِزَارِهِ [اثْنَتَا عَشَرَة] (١) رُقْعَةً، بَعْضُهَا مِنْ أَدْم (١)» (٣).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ [أَبِي سِنَانِ] (١) الدُّوَلِيِّ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأَوَلِينَ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ بِسَفْطِ (٥) مِنْ قَلْعَةٍ بِالعِرَاقِ، وَكَانَ فِيهِ خَاتَمٌ، فَأَخَذَهُ بَعْضُ وَلَدِهِ، فَأَذْخَلَهُ فِي فِيهِ، فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ عُمَرُ ثُمَّ بَكَىٰ، وَكَانَ فِيهِ خَاتَمٌ، فَأَخَذَهُ بَعْضُ وَلَدِهِ، فَأَذْخَلَهُ فِي فِيهِ، فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ عُمَرُ ثُمَّ بَكَىٰ، فَقَالَ مَنْ عِنْدَهُ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ: لِمَ تَبْكِي وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ لَكَ، وَأَظْهَرَ لَكَ، وَأَقْرَ مَنْ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ: لِمَ تَبْكِي وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ لَكَ، وَأَظْهَرَ لَكَ، وَأَقَرَّ عَيْنَاكَ؟ قَالَ: "إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ:

«لَا يَفْتَحُ اللَّهُ الدُّنْيَا عَلَى أَحَدِ إِلَّا أَلْقَى اللَّهُ بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» (٢) وَأَنَا مُشْفِقٌ مِنْ ذَلِكَ» (٧).

وَأَمَّا عَلِيٌّ فَتَرْكُهُ لِلدُّنْيَا ظَاهِرٌ:

- فَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الآجُرِّيِّ فِي «كِتَابِ الشَّرِيعَةِ» (١) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ جَعْفَرِ ابْنُ الآجُرِّيِّ فِي الشَّرِيعَةِ» (١) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَطَعَ قَمِيصًا [سُنْبُلَانِيًّا] (١)، فَأُوتِي بِهِ إِلَيْهِ، وَكَأَنَّهُ جَاوَزَ / كُمَّاهُ أَصَابِعَهُ، فَقَطَعَ مَا جَاوَزَ الأَصَابِعَ مِنَ الكُمَّيْنِ (١٠).

\_\_\_

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٢٥٣٤٤).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (إثنا عشر).

<sup>(</sup>٢) «الأديم»: (الجلد). «تاج العروس»: (٣١/ ١٩٢)

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم: (٩٦٤) عن الحسن رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (بن سيار).

<sup>(</sup>o) «السَّفَطُ»: (الذي يُعبى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النِّساء). «لسان العرب»: (٧/ ٣١٥)

<sup>(</sup>٦) أخرجه بهذا اللَّفظ ابن أبي عاصم في "الزهد، رقم: (٢٧٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٩٣).

<sup>(</sup>۸) رقم: (۱۲۱۷).

<sup>(</sup>٩) غير ظاهرة في «الأصل».

ر ننالت ﴾ الاسالة المساولة الم

وَبِإِسْنَادِهِ (١): عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ أَعْطَىٰ النَّاسَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ عَطِيَّاتٍ، قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ خَرَاجُ أَصْبَهَانَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ اغْدُوا إِلَىٰ العَطَاءِ الرَّابِعِ أَصْبَهَانَ، فَحَمِدَ اللَّهِ مَا أَنَا لَكُمْ خَازِنٌ » فَقَسَمَهُ فِيهِمْ، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِ المَالِ فَكُسِحَ فَخُذُوهُ، فَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَنَا لَكُمْ خَازِنٌ » فَقَسَمَهُ فِيهِمْ، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِ المَالِ فَكُسِحَ وَنُضِحَ، فَصَلَّىٰ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا دُنْيَا غُرِّي عَيْرِي»(١).

وَ لَأَنَّ أَحْمَدَ يَرُوِي فِي "فَضَائِلِ" الصَّحَابَةِ» (١) بَإِسْنَادِهِ: عَنِ الحَسَنِ: «أَنَّ عَلِيًّا مَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ، إِلَّا سَبْعَ مِئَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ، أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ عَلَيًّا مَا تَرَكَ مِنْ عَطَائِهِ، أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا خَادِمًا».

وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ:

. فَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بَنُ [الحُسَينِ](\*) البُرْجُلانِيُّ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: "يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنَّا نَجِدُ فِي الكُتُبِ: أَنَّ الفَقِيرَ المُصْلِحَ أَزْكَىٰ وَأَطْهَرُ مِنْ الغَنِيِّ المُصْلِحِ " فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "يَا وَهْبُ، أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ الفَقْرَ مِنْ جَمَالِ المُؤْمِنِ، إِذَا كَانَ عَلَيْهِ صَابِرًا "(1).

أَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَن:

. فَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ: البَّ عَوْفٍ إِنَّكَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ، وَلَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا زَحْفًا، فَأَقْرِضِ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) ﴿ الشريعة ، رقم: (١٢١٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في افضائل الصحابة» رقم: (٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) علامة لحق في «الأصل»، وفي الطرة (ع).

<sup>(</sup>١) رقم: (٩٢٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصلة: (الحسن).

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب»: (١/ ٤٣٨) بلفظ قريب.

ولَفْضِت لُ الْفَقِينَ عَلَى الْغِنَيِّ الْغِنَيِّ الْعِنَى الْعِنَى الْمُعَلِّينَ الْعِنَى الْمُعَلِّينَ الْمُ



يُطْلِقْ قَدَمَيْكَ».

قَالَ ابْنُ عَوْفٍ: وَمَا الَّذِي أُقْرِضُ اللَّهَ؟ قَالَ «تَبْرَأُ مِمَّا أَمْسَيْتَ فِيهِ».

قَالَ: مِنْ كُلِّهِ أَجْمَعَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: «نَعَمْ».

فَخَرَجَ ابْنُ عَوْفٍ وَقَدْ هَمَّ بِذَلِكَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: «مُرِ ابْنَ عَوْفٍ فَلْيُضِفِ الضَّيْفَ، وَلْيُطْعِمِ السَّائِلَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَتْ تَزْكِيَتَهُ»(١).

. وَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: رَأَىٰ سَعْدٌ (١) أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَىٰ مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

«إِنَّمَا تُنْصَرُ هَذِهِ الأُمَّةُ بِضُعَفَائِهَا بِدَعَوَاتِهِمْ وَصَلَوَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ (٣). وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَضِيلَةٌ لَهُ.

وَفِي هَذَا جَوَابٌ عَنْ جَمِيعٍ مَا ذَكَرُوهُ مِمَّنْ خَلَّفَ المَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَضِيلَةً لَهُ، بَلْ كَانَ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ عَلَىٰ طَرِيقِ الرُّخْصَةِ.

- وَقَد رَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «كُنْتُ تَاجِرًا قَبْلُ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُ أَقْبَلْتُ عَلَىٰ التِّجَارَةِ وَالعِبَادَةِ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُ أَقْبَلْتُ عَلَىٰ التِّجَارَةِ وَالعِبَادَةِ، فَلَمْ يَسْتَقِيمَا لِي، فَتَرَكْتُ التِّجَارَةَ وَأَقْبَلْتُ عَلَىٰ العِبَادَةِ، (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» رقم: (٣/ ٣٨١)، والطبراني في امسند الشاميين، رقم: (١٦١٦).

<sup>(</sup>٢) أي سعد بن مالك رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المعافي في «الزهد» رقم: (١٢٢) بلفظ قريب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» رقم: (٧٤٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٢٢٦٢).

المنالق المنال

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: امَا يُصِيبُ [أَحَدً] " مِنَ الدُّنْيَا مَنْنًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ دَرَجَاتِهِ عِنْدَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَرِيمًا ٥".

. وَرَوَىٰ اَبْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي ﴿ ذَمَّ الدُّنْيَا ﴾ إِإِسْنَادِهِ: عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَمَّا عَضَرَتْ سَلْمَانَ الوَفَاةُ بَكَىٰ، فَقِيلَ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَأَثْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿ مَا أَبْكِي جَزَعًا عَلَىٰ الدُّنْيَا، وَلَكِنْ عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَهْدًا وَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿ مَا أَبْكِي جَزَعًا عَلَىٰ الدُّنْيَا، وَلَكِنْ عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَهْدًا فَرَكُنَا عَهْدَهُ، عَهِدَ / إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ بُلَغَةُ أَحَدِنَا مِنَ الدُّنْيَا كَوَادِ الرَّاكِبِ فَلَمَّا مَانَ نُظِرَ فِيمَا تَرَكَ، فَإِذَا قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا.

1/1

. وَبِإِسْنَادِهِ (1): عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ مَخْلِسًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ الفِّيَامَةِ الفُيَامَةِ ، وَذَاكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي تَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا بِهَيْمَةِ مَا تَرَكُتُهُ فِيهَا ﴾ (٥) وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ [أَحَدً] (١) إِلَّا قَدْ نَشَبَ مِنْهَا بِشَيْءٍ .

. وَبِإِسْنَادِهِ (٧): عَنْ أَبِي ذَرٌ، قَالَ: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يَكْفِينِي صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ كُلَّ جُمُعَةٍ، وَشَرْبَةٌ مِنْ مَاءٍ كُلَّ يَوْمٍ».



<sup>(</sup>١) في الأصل: (أحدًا).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، رقم: (٣٥٧٧١).

<sup>(</sup>۲) رقم: (۹٤).

<sup>(</sup>t) فذم اللنيا» رقم: (٩٧).

<sup>(</sup>b) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» رقم: (٧٩٩)، وأبو نعيم في «الحلية»: (١/ ١٦١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل ٥: (أحدًا).

<sup>(</sup>٧) اذم الدنياء رقم: (١٢٨).

وَبِإِسْنَادِهِ ((): عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ: أَنَّهُ قَلِمَ [وَافِدًا] (() عَلَىٰ مُعَاوِيةَ فِي خِلاَفَتِهِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ المَقْصُورَةَ فَسَلَّمْتُ عَلَىٰ مَجْلِسٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَجَلَسْتُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْهُمْ: مَنْ أَنْت يَا فَتَىٰ؟ قُلْتُ: أَهْلِ الشَّامِ وَجَلَسْتُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْهُمْ: مَنْ أَنْت يَا فَتَىٰ؟ قُلْتُ: أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَاكُ، أَخْبَرَنِي فُلانٌ وَرَجُلٌ اللَّهُ أَبَاكُ، أَخْبَرَنِي فُلانٌ وَرَجُلٌ عَوْفِ، قَلَ اللَّهُ مَا أَنَّهُ قَالَ: وَاللَّهِ لِلْأَلْحَقَنَّ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْوَالسَّلَامُ، فَلاَحْدِنَنَ بِهِمْ عَهْدًا، فَقَدِمْتُ المَدِينَةَ فِي خِلاقَةِ عُنْمَانَ، فَلَقِيتُهُمْ إِلَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ، عَهْدًا، فَقَدِمْتُ المَدِينَةَ فِي جَلاقَةِ عُنْمَانَ، فَلَقِيتُهُمْ إِلَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ، أَخْفِرْتُ أَنَّهُ بِأَرْضِ لَهُ بِالجُرْفِ، فَرَكِبْتُ إِلَيْهِ حَتَّىٰ جِفْتُهُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ أَوْضِعَ رِدَاءَهُ وَاضِعٌ رِدَاءَهُ وَاضِعٌ رِدَاءَهُ وَاضِعٌ بِدَاءَهُ وَيَهِمْ وَقَدْ رَأَيْتُ أَلْمَا عَبْدُ المُسْتَخَعَىٰ مِنِي، فَأَلْقَىٰ المِسْحَاةَ وَأَخَذَ لَكُ بَيْنَ الْمُهُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ أَعْمَ وَاضِعٌ رِدَاءَهُ وَلَيْ عَنْهُ إِلَا مَا عَدْ عَلِمْتُمْ إِلَّا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ إِلَّا مَا عَدْ عَلِمْتُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ أَعْمَ لَنَا نَزْهَدُ فِي الدُّيْنَا بِالصَّرَاء وَلَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَمْ نَعْلَمْ إِلَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ وَلَوْدَ وَلَيْتُ الْمَاتِوقُ وَلَا عَلْمَ الْمَا وَلَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَمْ نَعْلَمْ إِلَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ وَلَوْلَ الْمَالِقُولُ وَالْمَلْسُولُ الْمَالِقُولَ وَالْمُحَالُ الْمَالَقُولُ وَالْمُ الْمَالَالُولُ وَلَالَعُمْ الْمَالِكُولُ وَالْمُمَالُولُ وَلَيْتُهُمْ الْمَالِمُ الْمَالِعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقُ وَلَا عَلَى عَبْدُالُ الْمُعْتَلِعُلُمْ الْمُعْتَلُ وَالْمُعْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْم

- وَرَوَىٰ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ قَالَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ: «اذْهَبْ بِي إِلَىٰ مَنْزِلِكَ»، قَالَ: «وَمَا تَصْنَعُ بِمَنْزِلِي؟ مَا تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَعْصِرَ] (٣) عَيْنَيْكَ عَلَيّ»، قَالَ: فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: «أَيْنَ أَنْ تَعْصِرَ] لا أَرَىٰ إِلَّا لِبَدًا وَشِنَّا وَصَحْفَةً وَأَنْتَ أَمِيرٌ، عِنْدَكَ طَعَامٌ؟» فَقَامَ أَبُو مَتَاعُكَ؟ لَا أَرَىٰ إِلَّا لِبَدًا وَشِنَّا وَصَحْفَةً وَأَنْتَ أَمِيرٌ، عِنْدَكَ طَعَامٌ؟» فَقَامَ أَبُو



<sup>(</sup>١) ﴿ ذَم الدنيا ، رقم: (٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (وفدا).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (تغض).

عُبُدَةَ إِلَىٰ خِرْقَةِ (١) فَأَخَذَ مِنْهَا [كُسَيرُات] (١)، فَبَكَىٰ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ:

وَقَدْ قُلْتُ لَكَ إِنَّكَ [سَتَعْصِرُ] (١) عَيُنَيْكَ عَلَيّ، يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ، يَكُفِيكَ مِنَ

الذُنْيَا مَا بَلَّغَكَ المَقِيلَ (١)، فَقَالَ عُمَرُ: ((غَرَّتْنَا كُلَّنَا الدُّنْيَا، غَيْرَكَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ (١).

واحْتَجُ:

بِأَنَّ جَمَاعَةً مِنَ السَّلَفِ كَانَتْ لَهُ الأَمْوَالُ:

. فَرَوَىٰ وَكِيعٌ، قَالَ: «مَاتَ شُفْيَانُ وَلَهُ مِئَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا بِضَاعَةً»(٥).

. وَقَالَ [لِلْفِرْيَابِيِّ] (٦) ـ حِينَ عَاتَبَهُ فِي تَقْلِيبِهِ الدَّنَانِيرَ ـ : «دَعْنَا مِنْكَ، فَلَوْلَا هَذِهِ لَتَمَنْدَلَ بِنَا القَوْمُ تَمَنْدُلًا »(٧).

ـ وَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَوْفٍ: إِنَّكَ لَتُحِبُّ الدَّرَاهِمَ. فَقَالَ: «إِنَّهَا تَنْفَعُنِي»(٨).

. وَرَوَىٰ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَبِّبِ، أَنْهُ قَالَ: «لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَجْمَعُ المَالَ فَيَقْضِي دَيْنَهُ، وَيَصِلُ رَحِمَهُ، وَيَكُفُّ بِهِ وَجُهَهُ، وَبَذَلَ (٥) دَنَانِيرَ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَجْمَعْهَا إِلَّا أَصُونَ بِهَا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي المصادر: (جونة).

<sup>(</sup>٢) في (الأصل): (كشراب).

<sup>(</sup>٣) في (الأصل): (ستصغر).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في «الزهد» رقم: (١١٥).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن قتيبة في (المعارف) ص (٤٩٨).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (الفريابي).

<sup>(</sup>Y) ذكره ابن حمدون في «التذكرة»: (٨/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: (٧/ ٢٦٧) عن سفيان بن عيينة رَحِمَهُ أللَّهُ عنه.

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> في المصادر: (وترك).

ولَفْضِيتِ لَ الْفِكُونِ عَلَى الْغِنْقُ الْعِنْقُ الْعِنْقُ الْعِنْقُ الْعِنْقُ الْعِنْقُ الْعِنْقُ



حَسَبِي وَدِينِي<sup>¶(۱)</sup>.

َ [وَنَحْوُهُ قَوْلُ] (٢) أَبِي الزُّنَادِ، حِينَ قِيلَ لَهُ: لِمَ تُحِبُّ الدَّرَاهِمَ وَهِيَ تُقَرُّبُكَ الْ الدَّنْيَا؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّهَا وَإِنْ / أَذْنَتْنِي مِنْهَا، فَقَدْ صَانَتْنِي عَنْهَا ﴾ (٢).

م وَقَالَ أَيُّوبُ: كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَحُثُّنِي عَلَىٰ الِاحْتِرَافِ، وَيَقُولُ: «الغِنَىٰ مِنَ العَافِيةِ»(١٠).

- وَكَانَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهِ يَقُولُ: «الفَقْرُ المَوْتُ الأَكْبَرُ»(٥).

- وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّاعِرُ<sup>(١)</sup>:

لَيْسَ مَنْ مَاتَ وَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ إِنَّا الْمَيْتُ مَيِّتُ الْأَحْبَاءِ

فَمَيِّتُ الأَحْيَاءِ: [الفَقِيرُ](٧).

- وَكَانُوا يَقُولُونَ: «جَهْدُ البَلاءِ: كَثْرَةُ العِيَالِ، وَرِقَّةُ الحَالِ»(٨).

والجُوَابِ:

أَنَّ هَذَا يُعَارِضُهُ مَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ خِلَافَ هَذَا:

- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ هَارُونَ البَرْمَكِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُينْةَ

(٢) غير مقروءة في االأصل.

(٣) ذكره الزبير بن بكار في (الأخبار الموفقيات) ص (٥٨).

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٢٦٦٠).

(٥) لم أجده من قول وهب رَجْمَهُ ٱللَّهُ.

(٦) قول عُدي بن الرعّلاء الغسّاني، (الأصمعيات) ص (١٥٢).

(٧) في «الأصل»: (الفقر).

(٨) نقله الحُميري في قشمس العلوم»: (٣/ ٤٨٥٦).



<sup>(</sup>١) أخرجه الدينوري في «المجالسة» رقم: (٢٢١١)، والخلَّال في «الحث على التجارة» رقم: (٥٢).

بَغُولُ: ﴿ لَا يَذُوقُ العَبْدُ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ حَتَّىٰ يَكُونَ الفَقْرُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الغِنَىٰ (').
وَيَفْسِيرُ ذَلِكَ يَكُونُ: لَلفَقْرُ فِي الحَلَالِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الغِنَىٰ فِي الحَرَامِ.
وَيِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي بَكْرِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ بِشْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ بِشْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ بِشْرِ يَقُولُ: مَا أَيْ المَا أَوْ وَسَأَلَ رَجُلًا عَنِ امْرَأَةٍ وَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ بِشُرٌ: «مَا أَعْدِلُ بِالفَقْرِ شَيْتًا» (۴).
فَقَالَ بِشُرٌ: «مَا أَعْدِلُ بِالفَقْرِ شَيْتًا» (۴).

، وَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ [الحُسَينِ] (٣) البُرْجُلانِيُّ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِع، فَالَ: امَا أَعْلَمُ شَيْنًا مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ أَفْضَلَ مِنْ [فَقْرِ] (١) يُصِيبُ اللَّهُ عَبْدَهُ المُؤْمِنَ، وَأَفْهُ الجَنَّةَ وَالصَّبُرَ عَلَيْهِ (٥).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ: "إِنِّي دَاعٍ فَأَمِّنُوا عَلَيَّ". قَالُوا: قُلْ يَا أَبَا بَحْنَىٰ. قَالَ: "الَّلَهُمَّ لَا تُدْخِلْ بَيْتَ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا أَبَدًا" (١٠).

. وَيِإِسْنَادِهِ: عَنْ صَالِحِ بْنِ مِسْمَارٍ، قَالَ: «لَنِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيَّ فِيمَا زُوِيَ عَنِّي مِنَ الدُّنْيَا أَعْظَمُ مِنْ نِعْمَتِهِ فِيمَا أَعْطَانِي مِنْهَا»(٧).

. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ (A): «قَدْ رَأَيْتُ قَوْمًا صَالِحِينَ، لَقَدْ رَأَيْتُ

<sup>(</sup>A) «الورع» رقم: (٤٠٢) و (٦).



<sup>(</sup>١) لم أجده بهذا اللَّفظ فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٢) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (الحسن).

<sup>(</sup>١) في الأصل ٤: (فقير).

<sup>(</sup>٥) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في (الحلية): (٢/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر للَّه» رقم: (١٢٦).

··•

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ (١) وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَبُودٌ، وَقَدْ أَتَىٰ عَلَيْهَا السُّنُونَ وَالدُّهُورُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا دَاوُدَ الحَفرِيَّ (١) وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مُخَرَّقَةٌ، قَدْ خَرَجَ القُطْنُ مِنْهَا، يُصَلِّي رَأَيْتُ أَبَا دَاوُدَ الحَفرِيَّ (١) وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مُخَرَّقَةٌ، قَدْ خَرَجَ القُطْنُ مِنْهَا، يُصَلِّي بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، وَهُو يَتَرَجَّحُ مِنَ الجُوعِ، وَرَأَيْتُ أَيُّوبَ النَّجَارَ (١) بِمَكَّة بَنْ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، وَهُو يَتَرَجَّحُ مِنْ الجُوعِ، وَرَأَيْتُ أَيُّوبَ النَّجَارَ (١) بِمَكَّة وَقَدْ خَرَجَ مِنْ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ، وَمَعَهُ رَشَّاءُ يَسْتَقِي بِهِ بِمَكَّةً، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ، وَمَعَهُ رَشَّاءُ يَسْتَقِي بِهِ بِمَكَّةً، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ، وَمَعَهُ رَشَّاءُ يَسْتَقِي بِهِ بِمَكَّةَ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ، وَمَعَهُ رَشَّاءُ يَسْتَقِي بِهِ بِمَكَّةَ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ، وَمَعَهُ رَشَّاءُ يَسْتَقِي بِهِ بِمَكَّةَ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ، وَمَعَهُ رَشَّاءُ يَسْتَقِي بِهِ يَمَكَّةً، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ كُلُّ مَا كَانَ إِيمْ لِكُهُ إِنَّ مِنْ العَابِدِينَ، وَكَانَ فِي دُنْيَا فَتَرَكَهَا فِي يَدَيْ [يَخْيَلُهُ اللَّهُ اللَّالِقُطَّانِ] (١٠)، وكَانَ مِنَ العَابِدِينَ، وكَانَ فِي دُنْيَا فَتَرَكَهَا فِي يَدَيْ الْعَابِدِينَ، وكَانَ فِي دُنْيَا فَتَرَكَهَا فِي يَدَى الْتَعْلِيْدِ مِنْ الْعَابِدِينَ، وكَانَ مِن العَابِدِينَ، وكَانَ مِنْ العَابِدِينَ الْعَالِيَا فَيْ مُنْهَا فَيَرَكُهُا فِي يَدَى الْعَلَالَ الْعُنْ فِي مُنْ الْعَابِدِينَ مَا لَعَلَا فَيَ مِنْ الْعُلْمَانِ الْعَلَيْدِينَ مَا لَوْسُاءُ مُنْ الْعَابِهِ لَمْ الْعُلْمَالُونَ الْمُؤْلُقُولُ مَا عُلْلَ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْعُنْ فَي الْعَلْمُ الْمُؤْلُولُ مُولُولُولُ مُلْ الْعُلْمِ الْمُؤْلُولُ مُولُولُهُ مُنْ مُولُولُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مِنْ اللْعُلْمِ الْمُؤْلُقُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ مُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مُنْ الْمُولُ الْمُؤْلُقُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ال

- وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ فِي «كِتَابِ الوَرَعِ وَالإِخْلَاصِ»(٧) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُعْجِبُنِي أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَلَا يَدَعُ كَفَنًا»(٨).

. وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الوَاحِدِ القَنْطَرِيَّ يَقُولُ: عَيَّرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عِيسَىٰ فِي الفَقْرِ، فَقَالَ: «يَا مَسَاكِينُ، مِنَ الغِنَىٰ أُتِيتُمْ، هَلْ رَأَيْتُمْ أَحَدًا عَصَىٰ اللَّهَ فِي طَلَبِ الفَقْرِ؟»(١).

واحتج:

بِأَنَّ جَمَاعَةً مِنَ السَّلَفِ كَرِهُوا الفَقْرَ:

(١) هو عبد الله بن إدريس بن يزيد، أبو محمد الأؤدي، تُنظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء ١: (٩/ ١٤).

(٢) هو عُمر بن سعد الكوفي، تُنظر ترجمته في «تاريخ الإسلامة: (٥/ ١٣٤).

(٣) هو أيوب بن النَّجار بن زياد، أبو إسماعيل، تُنظر ترجمته في «تاريخ الإسلام»: (٤/ ٨١٥).

(٤) في «الأصل»: (بمكة).

(٥) في «الأصل»: (محبي العطار).

(٦) أخرجها بهذا اللَّفظ ابن الجوزي في «المناقب» ص (٦٨).

(٧) هو جزءٌ من «كتاب الجامع» له، لم يتيسر العثور عليه، يسر اللَّه ذلك.

(A) نقله ابن رجب في «شرح حديث (إن أغبط أوليائي)» ضمن مجموع الرسائل: (٢/ ٧٦٧).

(٩) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

京のない ないない ない 変

فَذَكَرَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي ﴿ كِتَابِ فَضْلِ الفَقْرِ بِالغِنَىٰ ۚ (''): بِإِسْنَادِهِ ('' قَالَ: فَال دَاوُدُ عَلَيْهِ الشَّلَامُ: ﴿ مَا أَفْبَحَ الفَقْرَ بَعْدَ الغِنَىٰ ، وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْفِنَىٰ ، وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْفِنَىٰ ، وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْفِنَىٰ ، وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْفِدَىٰ اللهَدَىٰ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

و وَبِإِسْنَادِهِ (٣): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ، قَالَ: ﴿ الفَقْرُ المَوْتُ الأَكْبَرُ ١٠

. وَبِإِسْنَادِهِ (١٠): عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَرْزُوقٍ، قَالَ: الْمَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: ثَلَاثَةُ الْخَبَاءِ/أَمْوَاتُ: رَجُلٌ عَقِيمٌ، وَرَجُلُ أَبْرَصُ، وَرَجُلٌ افْتَقَرَ مِنْ بَعْدَ غِنَىٰ ٢.

. وَبِإِسْنَادِهِ<sup>(٥)</sup>: عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مَنْ مَلَكَ اسْتَأْثَرَ، وَمَنْ لَا يَسْتَشِيرُ<sup>(٦)</sup> يَنْذَمُ، وَالْحَاجَةُ الْمَوْتُ الأَكْبَرُ، وَالْهَمُّ نِفْفُ الْهَرَمِ».

. وَيِإِسْنَادِهِ (٧): عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: «قَالَ لُقُمَانُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، ذُقْتُ المَرَارَ كُلَّهُ، فَلَمْ أَذُقْ شَيْئًا أَمَرَّ مِنَ الفَقْرِ».

. وَيِإِسْنَادِهِ (^): عَنْ أَبِي عَوْنٍ ( ( ) الْمَدَنِيِّ، قَالَ: ﴿ وَقَفَ رِجَالٌ عَلَىٰ أَيُّوبَ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَهُوَ فِي مَزْبَلَةٍ وَتَحْتَهُ فَرْوَةٌ، فَأَمْسَكُوا عَلَىٰ أَنْفِهِمْ مِنْ رِيحِهِ، وَقَالُوا:

117

1/4

<sup>(</sup>۱) وهو المسمى بـ «إصلاح المال».

<sup>(</sup>١) (إصلاح المال) رقم: (٤٣١).

<sup>(</sup>٣) اإصلاح المال» رقم: (٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) اإصلاح المال؛ رقم: (٤٣٣).

<sup>(</sup>٥) اإصلاح المال؛ رقم: (٤٣٤).

<sup>(</sup>٦) في الصلاح المال»: (يستأثر).

<sup>(</sup>٧) اإصلاح المال؛ رقم: (٤٣٥).

<sup>(</sup>A) اإصلاح المال» رقم: (٤٣٦).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ١، ولعل الصواب: (ابن أبي عون)، أو تكون هذه كنيته ولم تذكر في المصادر.

مَعَ لَهُ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ أَعْمَالًا لَوْ كَانَتْ لِلَّهِ مَا أَنْزَلَ بِكَ هَذَا البَلَاءَ، فَقَالَ يَا أَيُوبُ، وَاللَّهُ [الفَقْرَ]() مَا أَذَلَّهُ لِأَهْلِهِ، وَقَاتَلَ اللَّهُ [الفَقْرَ]() مَا أَذَلَّهُ لِأَهْلِهِ،

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ ("): "إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَرْسَلَ مُوسَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِالرِّسَالَةِ، قَالَ: يَا رَبُّ، إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ: إِنَّ الَّذِينَ قَتَلْتَ مِنْهُمُ النَّفْسَ قَدْ مَاتُوا. فَتَحَمَّلِ الرِّسَالَةَ، فَلَمَّا أَتَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، وَجَدَ أُولَئِكَ مِنْهُمُ النَّفْسَ قَدْ مَاتُوا. فَتَحَمَّلِ الرِّسَالَةَ، فَلَمَّا أَتَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، وَجَدَ أُولَئِكَ مِنْهُمُ النَّفْسَ قَدْ مَاتُوا. فَرَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ. فَنَظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ النَّفَرَ فِي ظِلِّ حَائِطٍ يَسْقُونَ الْحَوْضَ (")، قَالَ: فَرَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ. فَنَظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ النَّهُ وَيَعْوَا أَبْصَارَهُمْ. فَنَظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ النَّهُ وَيَعْوَا أَبْصَارَهُمْ. فَنَظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ اللَّهُ إِلَيْهِ: إِنَّنِي قَدِ ابْتَلَيْتُهُمْ فَقُومَا، قَالَ: يَا رَبُّ، قِيلَ لِي: أَنْ قَدْ مَاتُوا. فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ: إِنَّنِي قَدِ ابْتَلَيْتُهُمْ إِللَّهُ إِلَيْهِ: إِنَّنِي قَدِ ابْتَلَيْتُهُمْ إِللَّهُ وَلَى اللَّهُ إِلَيْهِ: إِنَّنِي قَدِ ابْتَلَيْتُهُمْ إِلَامُوْتِ الأَكْبُورِ: الفَقْرِ».

\_ وَقَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: "لَيْسَ مِنْ خَصْلَةٍ مِنَ الخِصَالِ هِيَ لِلْغَنِيِّ مَذَحٌ، إِلَّا وَهِيَ لِلْفَقِيرِ عَيْبٌ، فَإِنْ كَانَ الغَنِيُّ مِقْدَامًا سُمِّي شُجَاعًا، وَإِنْ كَانَ الفَقِيرُ مِقْدَامًا سُمِّي أَهْوَجَ، وَإِنْ كَانَ الغَقِيرُ بَلِيغًا سُمِّي خَطِيبًا، وَإِنْ كَانَ الفَقِيرُ بَلِيغًا سُمِّي مَهْذَارًا، وَإِنْ كَانَ الغَقِيرُ بَلِيغًا سُمِّي عَلِيمًا، وَإِنْ كَانَ الفَقِيرُ رَكِينًا سُمِّي ثَقِيلًا، مَهْ ذَارًا، وَإِنْ كَانَ الغَنِيُّ رَكِينًا سُمِّي عَلِيمًا، وَإِنْ كَانَ الفَقِيرُ رَكِينًا سُمِّي ثَقِيلًا، وَإِنْ كَانَ الغَقِيرُ وَكِينًا سُمِّي عَبِيًّا، فَالمَوْتُ خَيْرٌ وَإِنْ كَانَ الغَنِيُ هَوْنًا سُمِّي غَبِيًّا، فَالمَوْتُ خَيْرٌ مِنَ الخَاجَةِ المُضْطَرَّةِ إِلَىٰ النَّاسِ (٤).

. وَقَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ (°):

لَعَمْرُكَ إِنَّ القَبْرَ خَيْرٌ مِنَ الفَقْرِ

لِمَنْ كَانَ ذَا يُسْرِ فَأَصْبَحَ فِي عُسْرِ

<sup>(</sup>٥) ﴿إصلاح المال؛ رقم: (٤٤٢).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (للفقر).

<sup>(</sup>٢) ﴿إصلاح المال؛ رقم: (٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) في «إصلاح المال»: (بالخوص).

<sup>(</sup>٤) (إصلاح المال) رقم: (٤٤١).

وَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ الْفُرَشِيُ (١) مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ (٢):

إِذَا قَلَّ مَالُ الْمَرْءِ قَلَّ اصْدِقَاؤُهُ وَأَصْبَحَ لاَ يَذْدِي وَإِنْ كَانَ حَازِمًا وَقَالَ آخَرُ<sup>(٣)</sup>:

إِذَا قَلَّ مَالُ المَرْءِ لاَنَتْ قَنَاتُهُ وَصَارَ ذَلِيلًا فِي العَشِيرَةِ وَاجْتَرَتْ . وَقَالَ آخَرُ<sup>(1)</sup>:

إِذَا قَلَّ مَالُ المَرْءِ قَلَّ صَدِيقُهُ مِنْ مَالُ المَرْءِ قَلَ صَدِيقُهُ مِنْ مَالُ الْحَرُ (٥):

وَمَنْ كَانَتْ لَهُ نِعَمُ وَزَالَتْ

. وَبِإِسْنَادِهِ<sup>(1)</sup>: عَنْ كَعْبِ، قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: • يَا بُنَيَّ إِذَا افْتَقَرْتَ فَافْزَعْ إِلَىٰ رَبُكَ / وَحْدَهُ، فَادْعُهُ وَتُضَرَّعْ إِلَيْهِ، وَسَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَزَائِنِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ، وَلَا تَسْأَلِ النَّاسَ فَتَهُونَ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَرُدُّوا إِلَيْكَ شَيْئًا».

- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ: ﴿ جَفَانِي إِخْوَانِي حَيْثُ ذَهَبَ مَالِي ﴾ (٧).

(١) هو محمد بن مزيد بن أبي الرجاء، أبو جعفر القرشي، حدث عن أبي داود الطيالسي، وروى عنه ابن أبي الدنيا وإسحاق بن إبراهيم الختلي، تنظر ترجمته (تاريخ بغداد): (٤٦٣/٤).

(٢) (إصلاح المال) رقم: (٤٤٣).

(٣) اإصلاح المال؛ رقم: (٤٤٥).

(٤) (إصلاح المال) رقم: (٤٤٤).

(٥) قول الأصمعي، ذكره ابن فرحون في الزَّاهر؛ ص: (١٢٢).

(١) (إصلاح المال ، رقم: (٤٤٦)، و والقناعة والتعفف، رقم: (٦٠).

(٧) أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخوان، رقم: (١٨٨).

11.03

وَضَّاقَتْ عَلَيْهِ أَرْضُهُ وَسَمَاؤُهُ أَفُدَّامُسهُ خَيْسِرٌ لَـهُ أَمْ وَرَاؤُهُ

وَهَانَ عَلَىٰ الأَدْنَىٰ فَكَيْفَ الأَبَاعِدُ عَلَيْهِ أَكُفُّ تُوْدَرَىٰ وَسَوَاعِدُ

وَضَاقَ بِهِ عَمَّا يُرِيدُ طَرِيقُهُ

فَفَذْ قَامَتْ فِيَامَنُهُ فَجُأَةً

۹/د

69

الفضية الفراغي المنافق المنافق

عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اجَهْدُ البَلَاءِ: أَنْ تَحْتَاجُوا إِلَىٰ مَا فِي وَيِإِسْنَادِهِ (١): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اجَهْدُ البَلَاءِ: أَنْ تَحْتَاجُوا إِلَىٰ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، ثُمَّ يَمْنَعُونَكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْنَعُونَكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْنَعُونَكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْنَعُونَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

بير وبإنساده: عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: (جَهْدُ البَلاءِ: كَثْرَةُ العِيَالِ، وَقِلَّةُ الشَّيْءِ، (١) . وَبِإِسْنَادهِ (١): عَنْ حُجْرِ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ، قَالَ: أَمَرَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ . وَبِإِسْنَادهِ (١): عَنْ حُجْرِ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ، قَالَ: أَمْرَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ . وَبِإِسْنَادهِ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ، بِرَجُلِ مِنْ الرُّومِ فَضُرِبَتْ عُنْقُهُ، فَقَالَ رَجُلُ عِنْدَهُ: أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ، فَقَالَ شَعْرُ بُلُ اللَّهِ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ، فَقَالَ شَعْرُ بُلُ اللَّهُ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ، فَقَالَ شَعْرُ اللَّهُ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ، فَقَالَ شَعْرُ بُعْدَ الغِنَى اللَّهِ عَنْدَكُمْ ضَرْبُ الأَعْنَاقِ؟ وَقَالَ: إِنَّا لَنَقُولُ ذَلِكَ. فَقَالَ مَعْدُ الغِنَى اللَّهُ مِنْ جَهْدُ البَلاءِ الفَقْرُ بَعْدَ الغِنَى ١٠.

وَبِإِسْنَادِهِ (1): عَنْ أَبَانَ بْنِ [تَغْلِبَ] (٥)، قَالَ: قَالَ لِي الكُمَيْتِ وَأَنَا أُحَادِنُهُ: وَيَا إِبَّانُ، لَا تُخْبِرْ لِلنَّاسِ فَقْرًا وَإِنْ مِتَّ هَزِلًا، فَإِنَّ [الفَقِيرَ تَرِيكَةٌ مِنَ التَّرَائِكِ] (١)، لا يُغْبَأُ بِهَا، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا».

ـ وَقَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: ﴿ إِذَا افْتَقَرَ الرَّجُلُ اتَّهَمَهُ مَنْ كَانَ لَهُ مُؤْتَمِنًا، وَأَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ مَنْ كَانَ يَظُنُّ بِهِ حَسَنًا ﴾ (٧).

ـ وَبِإِسْنَادِهِ (٨): عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ مِنْ خِبَارِ الكُوفَةِ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ، قَالَ: فَلَانٌ تَرُدُّ شَهَادَتَهُ؟! الكُوفَةِ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ؟!

<sup>(</sup>١) ﴿إصلاح المال؛ رقم: (٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) قاصلاح المال؛ رقم: (٤٥١).

<sup>(</sup>٣) «إصلاح المال» رقم: (٤٥٢).

<sup>(</sup>٤) «إصلاح المال» رقم: (٤٥٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل ٤: (ثعلب).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (الفقر تركة من البرانك) والتصويب من «تاريخ دمشق».

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن أبي الدنيا في (إصلاح المال) رقم: (٤٦١).

<sup>(</sup>A) «إصلاح المال» رقم: (٤٦٢).

الله عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

نَقَالَ: «اَيِنْ اللَّهِ (۱): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «دُعِيتُ إِلَىٰ عُرْسٍ فَأَتَنْهُمْ فِي ثِيَابِي . وَبِإِسْنَادِهِ (۱): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «دُعِيتُ إِلَىٰ عُرْسٍ فَأَتَنْهُمْ فِي ثِيَابِي هَذِهِ، فَرَجَعْتُ فَأَبْدَلْتُ ثِيَابِي، قَالَ: «ثُمَّ جِمْتُ فَدَخَلْتُ، هَذِهِ، فَرَدِّنِي البَوَّابُ»، قَالَ: «كُلْ كُلْ»، فَقِيل لَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! الكُمُّ تَأْكُلُ عَفَرَ قَالَ: «كُلْ كُلْ»، فَقِيل لَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! الكُمُّ تَأْكُلُ عَفرَ قَالَ: «إِنَّمَا دُعِيَتْ ثِيَابِي هَذِهِ».

## والجُوَابِ

أَنَّ هَذِهِ الأَخْبَارَ وَالحِكَايَاتِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا تُعَارِضُهَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الأَخْبَارِ عَن النَّخبارِ عَن النَّبِيِّ صَلَّالِلهُ الصَّالِحُ.

ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّاعِرُ (٣):

إِذَا المَرْءُ لَمْ يَقْصُرْ هَوَاهُ بِرَأْيِهِ تَرَدَّىٰ كَثِيرًا فِي مَهَاوِي المَطَامِعِ أَفِي المَطَامِعِ فَعِشْ مُعْدَمًا أَوْ مُتْ فَقِيرًا وَلَا تَكُنْ لِللَّهُ وِبِنَابِعِ فَعِشْ مُعْدَمًا أَوْ مُتْ فَقِيرًا وَلَا تَكُنْ لِللَّهُ وَلِا الفَقْرُ لِلْمَزْءِ الكَرِيمِ بِوَاضِعِ فَمَا كُلُّ مَالٍ زَائِنًا مَنْ أَصَابَهُ وَلَا الفَقْرُ لِلْمَزْءِ الكَرِيمِ بِوَاضِعِ فَمَا كُلُّ مَالٍ زَائِنًا مَنْ أَصَابَهُ وَلَا الفَقْرُ لِلْمَزْءِ الكَرِيمِ بِوَاضِع

. قَالَ<sup>(۱)</sup>: وَكَتَبَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ إِلَىٰ أَخِ لَهُ: الْمَا بَعْدُ، فَاجْعَلِ القُنُوعَ [ذُخُرًا] (۱۰)» لِتَبْلُغَ بِهِ إِلَىٰ أَنْ يُفْتَحَ لَكَ بَابٌ يَخْسُنُ بِكَ الدُّخُولُ فِيهِ، فَإِنَّ النَّفَقَةَ



<sup>(</sup>۱) (إصلاح المال) رقم: (٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) اإصلاح المال؛ رقم: (٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) لعله هو الحسين بن عبد الرحمن بن عبَّاد بن الهيثم الفَزَاري، أبو علي الاحتياطي، تُنظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: (٨/ ٦٠٠).

<sup>(</sup>٤) «إصلاح المال» رقم: (٤٧١).

<sup>(</sup>٥) في (الأصل): (ذخر).

النفيت الفغرع على الغول الم

مِنَ القَانِعِ لَا تُخْذَلُ، وَعَوْنُ اللَّهِ مَعَ ذِي الأَنَاقِ، وَمَا أَقْرَبَ الضَّيْعَ مِنُ المَلْهُونِ، وَرَا القَانِعِ لَا تُخْذَلُ، وَعَوْنُ المَلْهُونِ، وَرَا اللَّهِ [وَخَيْره] (١) فِي العَوَاقِبِ».

وقَالَ الحَسَنُ: «لَوْلَا ثَلَاثُ مَا وَضَعَ ابْنُ آدَمَ رَأْسَهُ لِشَيْءٍ: الفَقْرُ وَالمَرَضُ الْ / وَالمَوْتُ، وَإِنَّهُ مَعَهُنَّ [لَوَثَّابٌ] (۱)(۱).

واحتج

بِأَنَّ فِي الغِنَىٰ عَوْنًا عَلَىٰ عِبَادَاتٍ يَعْجَزُ عَنْهَا الفَقِيرُ، كَالحَجِّ وَالصَّدَقَةِ، وَهَذِهِ المَعَانِي لَا تُوجَدُ فِي الفَقْرِ.

والجُوَابِ:

أَنَّ هَذَا المَعْنَىٰ مَن لَا [يُفَوِّتُ](١) الفَقْرُ.

- فَرَوىٰ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي ذَرٌ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الأَغْنِيَاءُ بِالأَجْرِ، يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ. قَالَ:

«وَأَنْتُمْ تَصُومُونَ وَتُصَلُّونَ وَتَحُجُّونَ».

قُلْتُ: وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ.

قَالَ: «وَأَنْتَ فِيكَ صَدَقَةً؛ رَفْعُكَ العَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةً، وَعَوْنُكَ الضَّعِيفَ بِفَضْلِ قُوتِكَ صَدَقَةً، وَمُبَاضَعَتُكَ امْرَأَتَكَ صَدَقَةً».

قُلْتُ: نَأْتِي شَهَوَاتِنَا وَنُؤْجَرُ عَلَيْهَا؟

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (يقوت) وكذا الجملة في «الأصل».



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (وخير).

<sup>(</sup>٢) في ﴿الأصلِّ: (لوثات).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» رقم: (٤٧٢).

مَالَ: ﴿ أَرَأَيْتَ لَوْ جَعَلْتَهُ فِي حَرَامٍ ، أَكَانَ إِثْمَّا؟ ،

قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: ﴿ فَتَخْتَسِبُونَ بِالشَّرِّ وَلَا تَحْتَسِبُونَ بِالْخَيْرِ؟ (١).

فَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ أَنَّ الغَنِيَّ لَا يَفْضُلُهُمْ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ.

وَعَلَىٰ أَنَّهُ إِنَّ حَصَلَتْ هَذِهِ المَزِيَّةُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، فَقَدْ حَصَلَ لِلْفُقَرَاءِ مَزِيَّةٌ أُخْرَىٰ، وَهُوَ إِسْقَاطُ الحِسَابِ عَنْهُمْ.

فإنسيل:

نَقُدُرُوِيَ فِي الخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ لَهُمْ مَزِيَّةً بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ، فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ الأَعْرَائِيِّ فِي «كِتَابٍ فَضْلِ الفَقْرِ»: أَنَّ الفُقَرَاءَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالأَجْرِ، يَعْمَلُونَ كَمَا نَعْمَلُ، وَلَهُمْ فُضُولُ الأَمْوَالِ، يَتَصَدَّقُونَ بِهَا وَلَيْسَ لَنَا ذَلِكَ.

نَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ سَبَقْتُمْ مَنْ قَبْلَكُمْ وَلَمْ يَلْحَقَكُمْ غَيْرُكُمْ؟ تُسَبِّحُونَ اللَّهَ كَذَا، وَتَحْمَدُونَهُ كَذَا، وَتُكَبِّرُونَهُ كَذَا».

قَالُوا: فَقُلْنَا ذَلِكَ فَقَالَتِ الْأَغْنِيَاءُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَالُوا كَمَا قُلْنَا.

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ: «ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ قَدْ سَاوُوهُمْ فِي القَوْلِ، وَبَقِيَتْ أَعْمَالُ الصَّدَقَاتِ فَفُضَّلُوا بِهَا.

قيل:

و مَ اللَّهُ الْأَعْرَابِيِّ فِي الخَبَرِ زِيَادَةً تَدُلُّ عَلَىٰ فَضِيلَتِهِمْ مَعَ وُجُودِ هَذِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه بهذا اللَّفظ الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢١٣٦٣).



--**>** 

المَزِيَّةِ، فَقَالَ: «ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، أَلَا أُبَشِّرُكُمْ مَعَاشِرَ الفُقَرَاءِ؟ إِنَّكُمْ تَسْيِقُونَ الأَغْنِيَاءَ بِنِصْفِ يَوْمٍ، وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، (').

وَعَلَىٰ أَنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ لَهُمْ فَضْلًا بِذَلِكَ، وَلَيْسَ فِيهِ دِلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ.

وجواب آخر ۽

وَهُوَ أَنَّ الفُقَرَاءَ قَدْ يَتَصَدَّقُونَ بِالقَلِيلِ، وَقَدْ يُقَابِلُ ذَلِكَ الكَثِيرَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ، أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ.

- فَرَوَىٰ ابْنُ الأَغْرَابِيِّ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: كَانَتْ لِي مِئَةُ أُوقِيَّةٍ، فَأَنْفَقْتُ مِنْهَا عَشْرَةَ أُواقٍ، وَقَالَ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: كَانَتْ لِي مِئَةُ أُوقِيَّةٍ، فَأَنْفَقْتُ مِنْهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَقَالَ الآخَرُ: كَانَتْ لِي عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَقَالَ الآخَرُ: كَانَتْ لِي عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَقَالَ الآخَرُ: كَانَتْ لِي عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، فَأَنْفَقْتُ مِنْهَا دِينَارًا.

فَقَالَ النَّبِيُّ: ﴿إِنَّهُمْ فِي الأَجْرِ سَوَاءً ﴾(٢). - وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قِبلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ صَدَقَةٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ﴿جُهْدُ المُقِلِّ ﴾(٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٨٧٠٢)، وأبو داود في «السنن» رقم: (١٦٧٧).



<sup>(</sup>١) أخرجه عبد بن حميد في «المسند» رقم: (٧٩٥)، والبزار في «المسند» رقم: (٦١٣٣) بلفظ مقارب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٩٢٥)، ومعمر في «الجامع» رقم: (٢٠٠٥١).





وَالتَّوَكُّلُ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَاجِبٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مَ اللَّهِ فَا وَكُلُواْ إِن كُنتُم مَنْ إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١).

وَمَعْنَاهُ: العِلْمُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ هُوَ الرَّازِقُ، الضَّارُ، النَّافِعُ، وَأَنَّ مَا قَسَمَهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَلْحَقُهُمْ. وَمَا لَمْ يَقْسِمْهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَلْحَقُهُمْ.

وَقَدْرَوَىٰ المَرُّوذِيُّ عَنْ أَحْمَدَ فِي «كِتَابِ الأَدَبِ» قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِيش صِدْقُ التَّوكُّل عَلَىٰ اللَّهِ؟

َ قَالَ: ﴿ أَلَّا تَكُونَ فِي قَلِيلِ أَحَدٍ مِنَ الآدَمِيِّينَ، تَطْمَعُ أَنْ يُجِيَّنَكَ بِشَيْءٍ، فَإِذَا كَانَ كَذَا كَانَ اللَّهُ يَرْزُقُهُ وَكُلَّ مُتَوَكِّلٍ (٣).

فَقَدْ وَصَفَ حَقِيقَةَ التَّوَكُّلِ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَا، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ تَرْكُ الكَسْبِ. \* وَقَدْ حَثَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ المَكَاسِبِ، وَرَغَّبَ فِيهَا:

. فَقَالَ المَرُّوذِيُّ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: هَوُلاءِ المُتَوَكِّلَةُ الَّذِينَ لَا يَخْتَرِفُونَ وَلا يَغْمَلُونَ، وَيَقُولُونَ: نَقْعُدُ وَأَرْزَاقُنَا عَلَىٰ اللَّهِ؟

نَقَالَ: ﴿ فَا قَوْلٌ رَدِيءٌ خَبِيثٌ، اللَّهُ يَقُولُ: ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَالْسَعَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ﴾ (١٠) (٠٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجها الخلَّال في ١١لحث على التجارة؟ رقم: (١٠٤).



<sup>(</sup>۱) سورة المائدة: (۲۳).

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران: (۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) لم أجدهاه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة: (٩).

وَقَالَ أَيْضًا (() . فِي رَجُلِ جَلَسَ فِي بَيْنِهِ، وَقَالَ: أَصْبِرُ فِي البَيْتِ وَلَا أُطْلِعُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَحَدًا، وَهُوَ مِمَّنْ يَخْتَرِفُ . : (الو خَرَجَ فَاحْتَرَفَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ، عَلَىٰ ذَلِكَ أَحَدًا، وَهُو مِمَّنْ يَخْتَرِفُ . : (الو خَرَجَ فَاحْتَرَفَ كَانَ أَحَبُ إِلَيَّ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَا نَكْتَسِبُ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَا نَكْتَسِبُ. فَقَالَ: (يَنْبَغِي لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ أَنْ يَتَوَكَّلُوا عَلَىٰ اللَّهِ، وَلَكِنْ يَعُودُون عَلَىٰ فَقَالَ: (يَنْبَغِي لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ أَنْ يَتَوَكَّلُوا عَلَىٰ اللَّهِ، وَلَكِنْ يَعُودُون عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالكَسْبِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَسْعَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ﴾ .

- وَقَالَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ: «يَنْبَغِي أَنْ يَعْمَلَ حَتَّىٰ يُغْنِيَ<sup>(٣)</sup> نَفْسَهُ وَعِيَالَهُ، وَلَا يَتْرُكُ العَمَلَ»(١٠).

- وَسُئِلَ عَنْ قَوْمِ لَا يَعْمَلُونَ وَيَقُولُونَ: نَحْنُ مُتَوَكِّلَةٌ. فَقَالَ: «هَؤُلَاءِ مُبْتَدِعَةٌ»(٥).

- وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: ﴿ إِنِ اكْتَسَبَ فَضْلًا [فَجَادَ] (١) بِهِ عَلَىٰ قَرَابَتِهِ أَوْ جَارِهِ أَوْ ضَعِيفٍ؛ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَلَّا يَكْتَسِبَ ﴾ (٧).

فَقَدْ نَصَّ عَلَىٰ التَّوكُّلِ، وَبَيَّنَّ أَنَّ الإِكْتِسَابَ لَا يَمْنَعُ مِنْهُ؛ بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: «يَنْبَغِي لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ أَنْ يَتَوَكَّلُوا عَلَىٰ اللَّهِ، وَلَكِنْ يَعُودُون عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالكَسْبِ»(٨).

<sup>(</sup>A) كأنها في «الأصل»: (يعيل).



<sup>(</sup>١) ﴿الورعِ رقم: (٨٥).

<sup>(</sup>٢) «المسائل» رقم: (١٨٦٨).

<sup>(</sup>٣) «الورع» رقم: (٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجها الخُلَّال في «الحث على التجارة» رقم: (١٠٩).

<sup>(</sup>٥) رواية صالح أيضًا، أخرجها في االمسائل؛ رقم: (٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (فجاذ)، وستأتي بلفظ: (فعاد) كما في المصادر.

<sup>(</sup>٧) أخرجها الخلَّال في االحث على التجارة، رقم: (١١٢).

( iii )

وَنَعَى عَلَىٰ لِيَاحَةِ [الإنحِسَابِ] (١)، وَحَثَّ عَلَيْهِ. وَيَتَىٰ أَنَّ الإنجِسَابَ وَطَلَبَ الرَّزْقِ عَلَىٰ أَوْجُهِ أَرْبَعَةٍ:

وَاجِبٌ.

وَمَنْكُوبٌ.

وَمُبَاحُ.

وَمَحْظُورٌ.

أَمَّا الوَاجِبُ:

فَهُوَ إِذَا خَافَ الضَّرَرَ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَبُ الرُّزْفِ.

وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ طَلَبُ الرَّزْقِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ لِحَقِّ آدَمِيٍّ وَلِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ، /كَالنَّذْرِ وَالكَفَّارَةِ.

- . وَقَدْ قَالَ إِسْحَاقُ ابْنُ هَانِئِ (''): سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وكَفَى بِالمَرْءِ إِثْمًا أَنْ [يُضَيِّعَ] ('') مَنْ يَقُوتُ ('') ؟

تَ قَالَ: «الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ قَرَابَةٌ فَيُسَافِرُ وَيَتْرُكُهُمْ، وَإِذَا تَرَكَهُمْ وَحُدَهُمْ وَحُدَهُمْ وَخُدَهُمْ وَخُدَهُمْ وَخُدَهُمْ وَخُدَهُمْ وَخُدَهُمْ

فَقَدْ حَمَلَ الْخَبَرَ عَلَىٰ تَرْكِ الإِنْفَاقِ وَالِاكْتِسَابِ عَلَىٰ مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَهَذَا يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّهُ يَلُزَمُهُ نَفَقَتُهُم إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِثْمًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في والمسند، رقم: (٦٤٩٥).



<sup>(</sup>١) في الأصل ٥: (الأكساب).

<sup>(</sup>٢) المختصر المعتمدة ص (٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) في (الأصل): (يضع).



- وَقَدْ نَصَّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ (١): «إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُؤَجِّرُ نَفْسَهُ لِقَضَاءِ

فَأُوْجَبَ عَلَيْهِ الإكْتِسَابَ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ.

- وَنَقَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَعْقُوبَ الجِيلِيُّ (")، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَهُ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ: هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ قَلِيلًا، وَيُقَلِّلُونَ مَطْعَمَهُمْ ؟ اللَّهِ، قَالَ لَهُ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ: هَوُلًاء الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: فَعَلَ هَذَا قَوْمُ

فَقَطَعَهُمْ عَنِ الفَرْضِ ٣٠٠. فَقَدْ كَرِهَ أَحْمَدُ التَّقَلُّلَ الَّذِي يُضْعِفُهُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَكْتَسِبَ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ.

الثَّانِي: مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ:

وَهُوَ مَا تَحْصُلُ بِهِ الزِّيَادَةُ فِي القُرَبِ، وَالتَّمَكُّنُ بِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالمُوَاسَاةِ وَأَعْمَالِ البِرِّ الَّتِي لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهَا، وَلَكِنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا، مِنْ بِنَاءِ القَنَاطِرِ وَسَدِّ البُثُوقِ وَعِمَارَةِ المَسَاجِدِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ.

وَهَذَا مَعْنَىٰ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: «إِنِ اكْتَسَبَ فَضْلًا فَعَادَ بِهِ عَلَىٰ قَرَابَتِهِ أَوْ جَارِهِ أَوْ ضَعِيفٍ؛ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَىًّ مِنْ أَلَّا يَكْتَسِبَ»(٤).

الثَّالِثُ: مَحْظُورٌ:

وَهُوَ طَلَبُ المَالِ بِالغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ وَالخِيَانَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.



<sup>(</sup>١) لم أجد هذه الرواية في «مسائله».

<sup>(</sup>٢) كذا رسمت في «الأصل»

<sup>(</sup>٣) أخرجها الخلَّال في «الحث على التجارة» رقم: (٨٨).

<sup>(</sup>٤) تقدم عزوها ص (١١٢).

فضل المناسخة المناسخة

وَقَالَ المَيْمُونِيُّ: قَالَ رَجُلٌ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: أَنَا كَافِرٌ بِرَبِّ يَرْزُقُ أَشْنَاسَ (١). فَقَالَ: «هَذَا كَافِرٌ ١ (١).

وَهَذَا يَدُلُّ مِنْ مَذْهَبِهُ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ الحَرَامَ، لِأَنَّ أَشْنَاسَ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَغْتَمِدُ الحَلَالَ دُونَ الحَرَامِ.

وَهُوَ طَلَبُ الزَّيَادَةِ فِي المَالِ لِبُلُوغِ الشَّهَوَاتِ المُبَاحَةِ، وَالزِِّيَادَةِ فِي الجَاهِ، وَالزِِّيَادَةِ فِي الجَاهِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُخْرِجُهُ إِلَىٰ السَّفَهِ.

خِسْلَافَة لِمَنْ حَرَّمَ المَكَاسِبَ وَقَالَ: مِنْ شَرْطِ التَّوَكُّلِ تَرْكُ الكَسْبِ، وَمَنِ الشَّغَلَ بِالكَسْبِ فَهُوَ غَيْرُ مُتَوَكِّلِ وَلَا مُتَيَقِّنِ، وَأَنَّ ذَلِكَ عَوْنٌ لِلظُّلْمِ، وَمُؤَدِّ إِلَىٰ الْمَنْغَلَ بِالْكَسْبِ فَهُو غَيْرُ مُتَوكِّلِ وَلَا مُتَيَقِّنِ، وَأَنَّ ذَلِكَ عَوْنٌ لِلظُّلْمِ، وَمُؤدِّ إِلَىٰ أَكْلِ الحَلَالِ وَالحَرَامِ المُخْتَلَطَيْنِ، أَوْ إِلَىٰ تَرْكِ التَّوكُّلِ، وَالشَّكِ فِي خَبِرِ اللَّهِ وَضَمَانِهِ / لِإِعْطَاءِ الرَّزْقِ.

/۱۱/ب

<sup>(</sup>۱) الأمير التركي، كان أحد الشُّجعان المذكورين، وجَّهه المأمون غازيًا إلى حصن سندس فأتاه بصاحبه، وكان مقدَّم جيش المعتصم حين فتح عمُّورية، ثم ولي إمرة الجزيرة والشام ومصر للواثق، وكان يتعانى المُسكر، توفي سنة ٢٥٢هـ. تنظر ترجمته في «تايخ الإسلام»: (٦/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في «السُّنة» رقم: (٩٤١).

<sup>(</sup>٣) من أوائل كتب القاضي أبي يعلى العقدية بل من أقدم كتبه على الإطلاق، وقد اختصره فيما بعد، وقد رجع عن بعض ما رآه فيه، ولم يتيسر العثور عليه إلى الآن، إنما وجد مختصره وطبع.

<sup>(</sup>١) يُنظر: امختصر المعتمدة ص (١٥٠).



\* والدَّلالةُ عَلَىٰ إِبَّاحَةِ المَكَاسِبِ:

وُرُودُ السَّمْعِ بِالحَثِّ عَلَىٰ طَلَبِ الرِّزْقِ، وَمَدْحِهِ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَىٰ طَلَبِهِ، فَي غَيْرِ مَوْضِع مِنْ [كِتَابِ] (١) اللَّهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ (٢٠).

وَ الضَّرْبُ، هُوَ السَّفَرُ، وَ الإِنْتِغَاءُ، هُوَ الطَّلَبُ، وَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِهِ، وَهُوَ لَا يُفَضَّلُ بِمَا فِيهِ تَرْكُ التَّوكُّلِ وَالشَّكُّ فِي خَبَرِهِ وَعَوْنٌ لِلظُّلْمِ وَالحَلَالِ وَالحَرَامِ.

. وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم مِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُوكَ يَجِكُرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ (٣).

- وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَحَلَّ أَللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا ﴾ (١).

فَقَدْ حَرَّمَ الرِّبَا وَأَكْلَ المَالِ بِالبَاطِلِ، فَلَوْ كَانَ البَيْعُ وَطَلَبُ التَّجَارَةِ مُحَرَّمًا لَمْ يَحِلَّ.

- وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا [قُضِيَتِ] (٥) ٱلصَّكَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضّلِ ٱللهِ ﴾ (٦).

فَقَدْ أَمَرَ (٧) بِالإنتِغَاءِ وَهُوَ الطَّلَبُ، وَهُوَ تَعَالَىٰ لَا يَأْمُرُ بِالْحَرَامِ وَتَرْكِ التَّوكُل.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (كتابه).

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل: (٢٠).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: (٢٩).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: (٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل): (قضيتم).

<sup>(</sup>٦) سورة الجمعة: (١٠).

 <sup>(</sup>٧) علامة لحق في «الأصل»، ولا يوجد على الطرة، ولعل الساقط: (الله) أو (تعالى) أو (سبحانه).

ر نفال ک

. وَفَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَحِلَ لَكُمْ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. مَتَنعَا لَكُمْ ﴾ (١).

. وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا عَلَّمْتُ مِينَ ٱلْجَوَادِجِ مُكَلِّبِينَ [ تَعَلِمُونَهُنَ ] (") مِمَا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

فَهَدْ أَبَاحَ الصَّيْدَ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الطَّلَبِ.

. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ (١).

وَمِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ:

مَا رَوَىٰ أَحْمَدُ (٥٠): [عَنْ] (١٦) عَاثِشَة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

وإِنَّ أَظْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ».

. وَرَوَىٰ أَيْضًا (٧): عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ:

الأَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ بِهِ، ثُمَّ [يَبِيعَهُ] (^) فِي السُّوقِ، وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ، خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسِ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ (^).

. وَحَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ (١٠) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ أَجَّرَ نَفْسَهُ مِنْ بَهُودِيُّ، يَنْضَحُ نَخْلًا لَهُ عَلَىٰ تَمْرَاتٍ، فَجَاءَ بِهَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَكَلَ مِنْهَا (١١).

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن ماجه في االسنن ا رقم: (٢٤٤٦).



<sup>(</sup>١) سورة المائدة: (٩٦).

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>r) سورة المائدة: (1).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: (٢).

<sup>(</sup>٥) المسندة رقم: (٢٤٠٣٢).

<sup>(</sup>٦) بياض في «الأصل» بقدر كلمة.

<sup>(</sup>٧) (المسندة رقم: (١٤٠٧).

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: (بيعه).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في االصحيح ا رقم: (١٤٧١).

<sup>(</sup>١٠) هو جده لأمه، تقدم التعريف به ص (١٤).

وَيَلُنَّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ لَوْ لَهُ يَجِبْ طَلَبُ الرَّزُقِ يَعُسِهِ لِأَجْلِ التَّوَكُّلِ وَصَعَادُ اللَّهِ تَعَلَى التَّكُفُّلُ عِلَيْهِ اللَّهُ يَجِبْ طَلَبُهُ لِمَنْ لَا يَعْفِلُ الرَّزُقَ مِثْلِ أَوْ لَادِهِ الْأَصْفَالِ وَيَهَائِبِهِ تَعَلَى التَّكُفُّلُ بِهِ اللَّمْ يَعِبْ طَلَبُهُ لِمَنْ لَا يَعْفِلُ الرَّزُقَ مِثْلِ أَوْ لَادِهِ الْأَصْفَالِ وَيَهَائِبِهِ وَالمَسْتَخِينِ لِأَجْلِ أَنَّهُ صَاحِنٌ لِذَلِكَ لِكُلَّ حَقِّ، وَفِي تَرْكِ ذَلِكَ لَهُمْ خُرُوحٌ عَمَ إِلْجَعَامِ وَالمَسْتَعِينِ لِأَجْلِ أَنَّهُ صَاحِنٌ لِذَلِكَ لِكُلَّ حَقِّ، وَفِي تَرْكِ ذَلِكَ لَهُمْ خُرُوحٌ عَمَ إِلْجَعَامِ اللَّهُ وَمُحْتَالِفَةُ السَّعْعِ، قَالَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُعَالَقَةُ السَّعْعِ، قَالَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ عَنْ يَقُوتُهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ عَنْ يَقُوتُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ وَالْحَالَى الْمُعَلِيمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ عَنْ يَقُوتُهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَمُحَالَفَةُ السَّعْعِ، قَالَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَلَى الْعَلَيْمِ الْحَلَقِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ السَلْمَ عَلَيْهِ وَمُحَالَفَةُ السَّعْمِ، قَالَ صَلَى اللَّهُ السَلْمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْمُعْلِيمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللْكُولُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْمُؤْلِلَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْمُلْعِلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْمُؤْلِقِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْلِقِيمُ الْمُؤْلِقِ الْعُلْمُ الْمُلُومُ الْعَلَى الْمُؤْلِقِ الْعُلْمُ الْمُؤْلِمُ الْعُلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِمُ الْعُلِيمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْلِقِ اللْعُلِيمُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْعِلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلُولِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ

فإنقيل

ـ فَقَدْ رَوَىٰ أَبُو الحَسَنِ القَرَافِيُّ (\*) فِي ا**كِتَابِ فَضْلِ القُفُودِ عَنِ المَكَاسِبِ،** (\*) بإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

وإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي تَاجِرًا وَلَا رَاغِبًا، وَإِنَّ شِرَارَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ التُّجَّارُ الرَّاغِبِينَ إِلَّا مَنْ شحَّ عَلَى دَيْنِهِ اللَّا

ـ وَقُولَ النَّبِيِّ لِعَلِيٌّ:

«لَا تَكُنْ تَاجِرًا إِلَّا تَاجِرَ خَيْرٍ، أُولَئِكَ المُسْرِفُونَ ( ) فِي العَمَلِ ( ' ).

(۱) تقدم تخریجه ص (۱۱۳).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في االمسند، رقم: (١١٧٦).



<sup>(</sup>٢) هو علي بن الحسن بن الحسين بن محمد، أبو الحسن المُخِلَمِي، توفي سنة ١٩٢ هـ ، تُنظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء؛ (١٩/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) لم يتيسر العثور عليه، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٤) [موضوع] أخرجه تمَّام في «الفوائد» رقم: (٩٧٨)، بلفظ: (...تاجرًا ولا زارعًا، ...التجار والزراعون...)، حكم بوضعه الجورقاني في «الأباطيل» رقم: (٩١٦).

<sup>(</sup>٥) كذا في «الأصل»، ولم أجد الحديث بهذا اللفظ فيما تحت يدي من مصادر، وإنما جاء في المصادر بألفاظ هي: (المسوفون) و (المسبوقون) و (المسبقون) و (المستوفون)، والدليل على أن اللفظة في نسخة المؤلف رَحَمَهُ اللَّهُ هكذا هو ما سيأتي من التأكيد على لفظ السرف.

وَلِأَنَّ النَّبِيِّ كَانَ يَأْتِي أَهْلَ الصَّفَّةِ، وَيَجْلِسُ إِلَيْهِمْ، وَيُثْنِي عَلَيْهِمْ (''، وَكَانُوا فَارِينَ لِلْعَمَلِ. فَالْعَمَلِ. فَالْعَمَلِ. فَالْعَمَلِ. فَالْعَمَلِ.

والجُوَابُ:

. أَنَّ النَّبِيَّ بَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُنْعَثْ تَاجِرًا رَاغِبًا بِتِجَارَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالسَّعَةِ فِيهَا. وَكَذَلِكَ نَهَىٰ عَلِيًّا عَنْ تِجَارَةٍ يَكُونُ مُسْرِفًا فِيهَا بِقَوْلِهِ: «أُولَئِكَ هُمُ المُسْرِفُونَ». وَأَمَّا أَهْلُ الصُّفَّةِ، فَلَعَلَّهُمْ / لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حِرْفَةٌ.

1/15

## فإنقيل:

فَفِي الاكْتِسَابِ اخْتِلَاطُ الحَلَالِ بِالحَرَامِ، وَتَعَذُّرُ الخُلُوصِ إِلَىٰ غَيْرِ الحَلَالِ، وَالفَصْل بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ.

قين أ:

 <sup>(</sup>٣) غير مقروءة في «الأصل»، ولعلها كما أثبتها إن شاء الله.



<sup>(</sup>١) معنى ما أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: (١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) اجبل اللُّكامه: (هو جبل داخل في بلد الرُّوم، ويظهر في بلد الإسلام بين مرعش والهارونيّة وهين زربة، فيسمّى اللُّكام).



بَلْ أَوْجَبُوهُ حَصَلَتِ المُوَافَقَةُ مِنْهُمْ فِي إِبَاحَةِ الطَّلَبِ فِي حَالٍ وَمَنْعِهِ فِي حَالٍ.

فإرقيل:

فَفِي طَلَبِهَا مُعَاوَنَةٌ لِلظَّلَمَةِ، وَتَقْوِيَتُهُمْ مِنَ الظُّلْمِ بِمَا يَحْصُلُ فِي أَيْدِيهِمْ بِالتِّجَارَةِ مَعَهُمْ، وَمَا يَصِلُ إِلَيْهِمْ مِنَ [العُشُورِ] (١) الَّتِي يَسْتَعِينُونَ بِهَا عَلَىٰ المَعَاصِي.

قىيل:

هَذَا يُوجِبُ المَنْعَ مِنْ بَرَرِ الجُلّالِ وَنِسَاجَتِهِ وَعَمَلِ شَيْءٍ مِنَ الآلاتِ الَّتِي يَخْتَاجُ الحَيُ إِلَيْهَا لِيَسْتُرَ عَوْرَتَهُ وَاتَّقَاءِ الحَرِّ وَالبَرْدِ وَغَيْرِهِ وَيَعْرِهِ وَيُوعِبُ الْحَلُونَ عَوْنًا لِلظَّلَمَةِ، وَكَذَلِكَ يُوجِبُ تَحْرِيمَ بِنَاءِ المَسَاجِدِ لِنَلَّا يَتَّخِذَهَا الظَّالِمُ مَسْكَنًا لِلظَّلَمَةِ، وَكُوجِبُ تَحْرِيمَ النَّكَاحِ وَيَنْتُفِعَ بِآلَتِهَا وَيُمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهَا بِالمَعْصِيةِ، وَيُوجِبُ تَحْرِيمَ النَّكَاحِ وَلَا لَهُ مُ وَفَاعِلَا لِلْفُجُورِ عِنْدَهُمْ وَالاَسْتِعَانَة رُبَّمَا خُلِقَ مِنْهُ الوَلَدُ الَّذِي يَكُونُ عَوْنًا لَهُمْ وَفَاعِلَا لِلْفُجُورِ عِنْدَهُمْ وَالاَسْتِعَانَة بِهِ عَلَىٰ الظَّلْمِ، وَيَجِبُ تَحْرِيمُ إِخْرَاجِ الشَّيْءِ إِلَىٰ دَارِ الإِسْلَامِ لِجَوَازِ أَخْذِهِمْ لَهُ وَالاَسْتِعَانَةِ بِهِ، وَيَجِبُ قُبْحُ (") رَعْيِ المَاشِيةِ خَوْفًا مِنْ أَخْذِ السَّبْعِ وَالذَّنْ لِلهَا وَالذَّنْ لِلهَا لِللَّهُ مِن لَا لَكُولُ تَعْرِيضٌ لَهَا لِلتَّلْفِ.

## فإنقيل:

فِي طَلَبِ الرِّزْقِ إِبْطَالُ التَّوَكُّلِ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَتَرْكُ الوَفَاءِ بِوَعْدِهِ. - بِقَوْلِهِ: ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآ وِزْقَكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (٣).



<sup>(</sup>١) في االأصل؛ (الشعور).

<sup>(</sup>٢) غير ظاهرة في «الأصل.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات: (٢٢).



. وَمَوْلِهِ: ﴿ إِنَّهُ لَمَقُ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ لَنطِقُونَ ﴾ (١)

. وَفَوْلِهِ: ﴿ وَمَا مِن دَآبَتُو فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (١).

رَ وَ فَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْفَوْوَ ٱلْمَتِينُ ﴾ (٣) فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ.

. وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى [اللَّهِ] ( ) حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَغَذَاكُمْ وَلَرَزَقَكُمْ كَمَا يُغَذِّي الطَّائِرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ﴾ ( ).

تيل:

لَبْسَ النَّوْكُلُ تَرْكَ الِاخْتِرَافِ وَالِاضْطِرَابِ، وَإِنَّمَا هُوَ طَلَبُ الرِّزْقِ مِنَ الوَجْهِ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ طَلَبَهُ تَارَةٌ وَأَبَاحَهُ أُخْرَىٰ وَنَدَبَ إِلَيْهِ أُخْرَىٰ، الوَجْهِ اللَّهِ الْخَرَىٰ وَنَدَبَ إِلَيْهِ أُخْرَىٰ، وَنَجَنَّبُ طَلَيهِ بِوَجْهِ مُحَرَّم، فَإِذَا طَلَبَ بِذَلِكَ الوَجْهِ وَلَمْ يَعْتَقِدِ الطَّالِبُ أَنَّهُ يُعْطَىٰ وَنَجَنَّبُ طَلَيهِ بِوَجْهِ مُحَرَّم، فَإِذَا طَلَبَ بِذَلِكَ الوَجْهِ وَلَمْ يَعْتَقِدِ الطَّالِبُ أَنَّهُ يُعْطَىٰ لَا مَحَالَةً ، بَلْ يَطْلُبُ [وَيَعْتَقِدُ] (١٠ / أَنَّ العَطَاءَ وَالمَنْعَ إِلَىٰ اللَّهِ ١/٠٠ نَعَالَىٰ، وَأَنَّهُ وَاثِقٌ بِهِ أَنَّهُ يَرْزُقُهُ، وَأَنَّهُ يَسْعَىٰ لِأَمْرِهِ بِذَلِك، وَعِلْمِهِ بِأَنَّ العَالِبَ المَالُونَ فِي العَادَةِ أَنَّ الرَّزْقَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا عَنْ ضَرْبٍ مِنَ الطَّلَبِ؛ فَهُو بِذَلِكَ طَالِبُ مُتَوَكِّلٌ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

وَعَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ المُتَوَكِّلِ عِنْدَكُمُ السُّكُوتُ جُمْلَةً وَتَرْكُ الإِخْبَارِ بِحَالَهِ لِصَدِيقٍ وَعَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا أَخْبَرَهُ بِحَاجَتِهِ وَمَا هُوَ فِيهِ أَعْطَاهُ.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (والعتقد)، ولعلها: (والمعتقد).



<sup>(</sup>۱) سورة الذاريات: (۲۳).

<sup>(</sup>٢) سورة هود: (٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات: (٥٨).

<sup>(</sup>١) سقطت من االأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٠٥) من حديث عمر رضي الله عنه بلفظ قريب.



فَإِنْ قَالُوا: يَجِبُ عَلَيْهِ السُّكُوتُ إِلَىٰ أَنْ يَتْلَفَ؛ خَرَجُوا عَنِ الإِجْمَاعِ. وَإِنْ قَالُوا: يَجِبُ الإِخْبَارُ بِحَالِهِ؛ فَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الطَّلَبِ، وَإِنْ كَانَ أَسْهَلَ مِنْ غَيْرِهِ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَرْكًا لِلتَّوَكُّل، وَشَكَّا فِي خَبَرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَضَمَانِهِ.

وَيُقَالُ لَهُمْ: إِنَّ طَلَبَكُمْ مِنَ الغَيْرِ تَقْدَيمَ الطَّعَامِ بِحَضْرَتِهِ وَتَكْلِيفَ إِصْلَاحِهِ وَرَفْعَهُ إِلَىٰ أَفُواهِكُمْ ضَرْبٌ مِنَ الطَّلَبِ، وَقَدْ يَكُونُ الوَلِيُّ مِنَّا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ القِيَامِ وَرَفْعَهُ إِلَىٰ أَفُواهِكُمْ ضَرْبٌ مِنَ الطَّلَبِ، وَقَدْ يَكُونُ الوَلِيُّ مِنَّا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ القِيَامِ فَإِذَا جَاؤُوا لَهُ بِطَعَامٍ وَجُعِلَ فِي مَكَانٍ لَا تَنَالُهُ يَدُهُ فَقَالَ لِغَيْرِهِ: قَرَّبُهُ إِلَيَّ. [ضَرْبٌ] (اللَّهُ مِنَ الطَّلَب، [وَتَرُكُ] (اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِنَ الطَّلَب، [وَتَرُكُ] (اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ مَنْ الطَّلَب، [وَتَرُكُ] (اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ مِنْ الطَّلَب، اللَّهُ مَنْ الطَّلَب، [وَتَرْكُ] (اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ مِنْ الطَّلَب، اللَّهُ مَنْ الطَّلْب، [وَتَرْكُ] (اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الطَّلْب، الْعَلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعُلْمُ مُنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ الْعَلْمُ مُ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْمُؤْمُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعُلْمُ مُنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعُلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مُنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُ مُنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مُنْ الْعَلْمُ مِنْ الْمُؤْمُ مِنْ الْعُلْمُ مُنْ الْعُلْمُ مُنْ الْعَلْمُ مُنْ الْعُلْمُ مِنْ الْعُلْمُ مُنْ الْمُؤْمُ مُنْ مُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ مُنْ الْعُلْمُ مِنْ مُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ مُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ مُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ مُ أَمْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

وَكَذَلِكَ يُقَالُ لَهُمْ: مَشْيُكُمْ لِأَكْلِ مَا تَجِدُونَهُ فِي مَنَازِلِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمْ مِنَ الطَّعَامِ؛ [ضَرْبٌ] (٣) مِنَ الطَّلَبِ لِحُصُولِ الرِّزْقِ، وَكَذَلِكَ تَكَلُّفُ عَمَلِ شَيْءٍ الطَّعَامِ؛ [ضَرْبٌ] (٣) مِنَ الطَّلَبِ لِحُصُولِ الرِّزْقِ، وَكَذَلِكَ تَكَلُّفُ عَمَلِ شَيْءٍ مِنْهُ مِنْ عَجْن وَخَبْرْ.

وَيُقَالُ لَهُمْ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَرْذُقُ الأَمْوَالَ وَالطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَيَرْزُقُ العِلْمَ وَالأَوْلَادِ وَالعُلُومِ وَمَعْرِفَةِ الأَحْكَامِ وَالأَوْلَادِ وَالعُلُومِ وَمَعْرِفَةِ الأَحْكَامِ وَالأَوْلَادِ وَالعُلُومِ وَمَعْرِفَةِ الأَحْكَامِ وَالعَبَادَاتِ وَإِنْ كَانَتْ نَافِعَةً؛ لِأَنَّ العُلُومَ غَائِبَةٌ مُتَعَذِّرَةٌ، وَطَلَبُهَا أَصْعَبُ مِنْ وَالعِبَادَاتِ وَإِنْ كَانَتْ نَافِعَةً؛ لِأَنَّ العُلُومَ غَائِبَةٌ مُتَعَذِّرَةٌ، وَطَلَبُهَا أَصْعَبُ مِنْ طَلَبِ طَعَامٍ وَشَرَابٍ؛ فَيَجِبُ تَرْكُ ذَلِكَ بِضَرْبٍ مِنَ التَّوَكُلِ، وَفِي هَذَا خُرُوجٌ طَلَبِ طَعَامٍ وَشَرَابٍ؛ فَيَجِبُ تَرْكُ ذَلِكَ بِضَرْبٍ مِنَ التَّوَكُلِ، وَفِي هَذَا خُرُوجٌ عَنِ الدِّينِ.

وَقَدْ قَالَ جَهُولٌ (٥) مِنْهُمْ: إِنَّهُ لَا يَجِبُ طَلَبُ العُلُوم، وَطَلَبُهَا حِجَابٌ.

<sup>(</sup>٥) غير مقروءة في «الأصل»، ولعلها كما أثبتها.



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (ضربا).

<sup>(</sup>٢) في االأصل : (وتركًا).

<sup>(</sup>٣) في الأصل»: (ضربا).

<sup>(</sup>٤) في الأصل؛ (وجده).

فضال

وَمَذِهِ جَهَالَةُ [تَدْعُو] (١) إِلَىٰ تَرْكِ الدِّينِ وَالعِبَادَاتِ، وَالخُرُوجِ مِنْ دِينِ الأُمَّةِ.

\* وَالدَّلالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَبْسَ مِنْ شَرْطِ التَّوَكُّلِ تَرْكُ الكَسْبِ:

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِيمِمْ يَحَنَرُهُ ۖ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَارِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ النَّكُوةِ ﴾ الآيةِ (٢).

وَقُولُهُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا آخَرَجْنَا المُرْجِنَا اللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يَعْنِي بِـ (الطَّيّبَاتِ): الحَلَالِ.

. وَمُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أَيِّ كَسْبِ الرَّجُلِ أَطْيَبَ؟

فَقَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ»(1).

فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ.

./ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ:

«مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنِ المَسْأَلَةِ، وَسَعْيًا عَلَى أَهْلِهِ، وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، بَعَثَهُ اللَّهَ وَوَجْهُهُ مِثْلُ القَمَر لَيْلَةَ البَدْرِ»(٥).

ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

اكُسُبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةً بَعْدَ الفَرِيضَةِ»(٦).

(١) في الأصل ١: (تدعوا).

4717 Jan

1/18

<sup>(</sup>٢) سورة النور: (٣٧).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: (٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: (١٧٢٦٥)، وابن أبي شيبة في (المصنف) رقم: (٢٥٤١).

<sup>(</sup>٥) اخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٢٢٦٥)، وابن راهويه في «المسند» رقم: (٣٥٢).

<sup>(</sup>٦) اخرجه ابن الأعرابي في «المعجم» رقم: (١١٦٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» رقم: (١١٦٩٥).

ولَهُ فَضِتِ لَ الْفِكُونِ عَلَى الْغِنَيُ فِي



- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: وإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُؤْمِنَ المُحْتَرِفَ (١).

- وَعَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

اإِنَّ مُوسَى أَجَرَ نَفْسَهُ عَلَى شِبَعِ بَطْنِهِ وَعِقَّةٍ فَرْجِهِ، (٢).

(١) أخرجه القضاعي في «المسند» رقم: (١٠٧٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم: (١١٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن العربي في قأحكام القرآن؟: (٣/ ٥٠٤) عن عُيينةً بن حِصن، وأخرجه ابن ماجه في قالسنن؟ رقم: (٢٤٤٤) عن عُتبة بن النُّذَر.







. قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ، وَقَدْ سَأَلَهُ: إِيشِ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: ﴿ وَقَدْ سَأَلَهُ: إِيشِ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: ﴿ وَقِصَرُ الأَمَلِ؟ فَلْتُ لِأَبْيِي عَبْدِ اللَّهِ: أَيُّ شَيْءَ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ قِصَرِ الأَمَلِ؟ قَالَ: ﴿ مَا تَدْرِي إِنَّمَا هُوَ تَوْفِيقٌ ﴾ (١).

ـ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: «قِصَرُ الأَمَل وَالإِيَاسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاس»(٢).

. وَقَالَ مُثَنَّىٰ الْأَنْبَارِيُّ: بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: إِنَّ الزُّهْدَ فِي الجَاهِ أَشَدُّ مِنَ الزُّهْدِ فِي المَالِ. فَسَكَتَ<sup>(٣)</sup>.

فَقَدْ نَصَّ فِي رِوَايَة المَرُّوذِيِّ عَلَىٰ أَنَّ الزُّهْدَ قِصَرُ الأَمَلِ، وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ
 نَوْفِيقٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: • قِصَرُ الأَمَلِ وَالإِيَاسُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ • . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبِ: • قِصَرُ الأَمَلِ وَالإِيَاسُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ • . وَهَذَا يَقْتَضِي تَرْكَ الطَّمَعِ وَالتَّقَلُّلُ .

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.



<sup>(</sup>١) ذكرها ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) ص: (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) ذكرها ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (١/ ٨٢).

## ولفضيك الفَقْرُعَ عَلَى الْغِنَقَ لِم



- وَقَدْ حَكَىٰ صَاحِبُ «المِصْبَاحِ» (١) عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزُّهْدِ؟ فَقَالَ: اثَلَاثَةُ أُوجُهِ:

تَرْكُ الحَرَام، وَهُوَ زُهْدُ العَامَّةِ.

وَتَرْكُ الفُضُولِ مِنَ الحَلَالِ، وَهُوَ زُهْدُ الخَاصَّةِ.

وَتَرْكُ كُلِّ مَا يَشْغَلُ عَنِ اللَّهِ، وَهُوَ زُهْدُ العَارِفِينَ (١٠).

وَإِنَّمَا قَالَ أَحْمَدُ: ﴿ هُوَ قِصَرُ الأَمَلِ ﴾ لِأَنَّ الأَمَلَ إِذَا قَصُرَ قَلَّتِ الرَّغَائِبُ فِي الدُّنْيَا وَالجَمْعُ لَهَا، وَمَبْنَىٰ الزُّهْدِ عَلَىٰ تَرْكِ الدُّنْيَا، وَإِذَا طَالَ الأَمَلُ قَوِيَتِ الرَّغَاثِبُ فِي الدُّنْيَا وَالجَمْعُ لَهَا.

١٣/ب - / وَقَدْ رَوَىٰ أَحْمَدُ، عَنْ وَكِيع، عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَالَ:

«الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا؛ قِصَرُ الأَمَلِ، كَيْسَ بِأَكُلِ الغَلِيظِ، وَلَا بِلَبْسِ [العَبَاءِ](٢) (٤).
- وَدَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ (٥): عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يَقُولُ:

«عَلَامَةُ الزُّهْدِ فِي النَّاسِ؛ إِذَا لَمْ يُحِبَّ ثَنَاءَ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَلَمْ [يُبَالِ] (١) بِمَذَمَّتِهِمْ (٣).

(١) لم أقف على مؤلفه، وذكره ابن رجب في «الذيل»: (١/ ٩٩ و ١٠٠) ولم ينسبه إلى مؤلفه رَحِمَهُ أَللَّهُ، ولكنه يروي بواسطة واحدة عن الإمام أحمد رَضِّ لِللَّهُ عَنهُ.

(٢) ﴿ الزهد؛ رقم: (٦).

(٣) في «الأصل»: (الغنا).

(٤) أخرجه القشيري في «الرسالة»: (١/ ٢٤٠).

(٥) قال الخلال: أخبرني يزيد بن عبد اللَّه الأصبهاني، قال: حدثنا إسماعيل بن يزيد الأصبهاني، قال: حدثنا إبراهيم بن الأشعث. «الطبقات»: (٣/ ٢٧).

(٦) في «الأصل»: (لم يبالي).

(٧) أخرجه أبو نعيم في اللحلية ١: (٨/ ٨٨).



﴿ فَعَلَ فِي عِنْهِ الرُّحِدِ فِي الدُّنِيا ﴾

وَ فَالَ المَرُّوذِيُّ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: الزاهد عِنْدِي؛ مَنْ إِذَا لَهُ خَيْرٌ (١) يَأْكُلُ. نَغَدًى لَمْ يَجِدُ مَا يَتَعَشَّىٰ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ خَيْرٌ (١) يَأْكُلُ.

فَقَالَ: اصَدَقَ ا (٢).

. وَقَدْ رَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَقُولُ:

مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلِ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا»<sup>(٣)</sup>.

. وَرَوَىٰ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا بِإِسْنَادِهِ فِي «ذُمِّ الدُّنْيَا»(١): عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ:

«الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا يُرِيحُ القَلْبَ وَالبَدَنَ، وَالرَّغْبَهُ فِي الدُّنْيَا [تُطِيلُ]('' الهَمَّ وَالْحَزَنَ ' .

ـ وَبِإِسْنَادِهِ (٦): عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ خَيْرُنَا؟ قَالَ: «أَزْهَدُكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَأَرْغَبُكُمْ فِي الآخِرَةِ».

. وَبِإِسْنَادِهِ (٧): عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَذْهَمَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَيُحِبُّنِي النَّاسُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَل يُحِبُّنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُحِبُّنِي النَّاسُ. قَالَ: ﴿أَمَّا الْعَمَلُ الَّذِي يُحِبُّكَ اللَّهُ فَازْهَدْ فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْعَمَلُ الَّذِي يُحِبُّكَ عَمَل عَارُهَدْ فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْعَمَلُ الَّذِي يُحِبُّكَ

<sup>(</sup>٧) قدّم الدنيا، رقم: (١١٨)، وفيه: «يحبك الناس عليه».



1 ... 2200

<sup>(</sup>١) مهملة في «الأصل»، ولعل المثبت هو الصواب، وتحتمل أيضًا: (خُبرُّ).

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم: (٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) رقم: (٧٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل ٤: (يطيل).

<sup>(</sup>٦) فذم الدنيا، رقم: (١٠١).

النَّاسُ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ مَا فِي يَدَيْكَ مِنْ حُطَامٍ.

وَرَوَىٰ اَبْنُ خَفِيفِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُعَاذِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «مَنْ تَرَكَ اللَّبَاسَ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ دَعَاهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْحَلَاثِقِ فَيُخَيِّرُهُ حُلَلَ الإِيمَانِ أَيَّهَا شَاءً» (١٠).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ الضَّحَّاكِ(١)، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ قَالَ لِأَبِي ذَرِّ: «يَا أَبَا ذَرِّ، الْبَسِ الخَشِنَ الضَّيِّقَ حَتَّى لَا يَجِدَ العِزُّ وَالفَخْرُ فِيكَ مَقَالًا، (١).

6 400 0 V

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن حجر في «الإصابة»: (١/ ٢٧١)، من طريق ابن منده عن أنيس بن الضحاك، وقال ابن
 منده: «غريب وفيه إرسال».



<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٥٦٣١)، وعنده: «وهو يقدر عليه تواضعًا للَّه تبارك وتعالى دعاه اللَّه ... ».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي المصادر: (أنيس بن الضحاك).





, وَمُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي الوَرْدِ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ: المَاءُ يُسَخَّنُ لِلْمَيْتِ، وَمُحَمَّدُ ابْنُ وَيَغْضُلُ مِنَ المَاءُ الحَارُ، تَرَىٰ لِلْغَاسِلِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ؟

قَالَ: ﴿ لَا \* .

مُلْتُ: فَإِنَّه لَيْسَ مَاءٌ غَيْرُهُ.

قَالَ: وَبَتُوكُهُ حَتَّىٰ يَبُرُدُهُ اللَّهِ عَلَىٰ يَبُرُدَهُ (١٠).

. وَقَالَ أَخْمَدُ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِيْ، وَيَغْفُوبَ بْنِ بَخْتَانَ: ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مُ ﴿ وَقَالَ الْحَسَنُ ابْنُ اللَّيْثُ الرَّاذِيُّ: قِيلَ لِأَخْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ: يَجِيثُكَ الشَّيْخُ ١/١١ بِشُرْ ـ يَغْنُونَ ابْنَ الْحَارِثِ .

فَقَالَ: ﴿ لَا، تُعِنُّونَ الشَّيْخَ، نَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَذْهَبَ إِلَيْهِ ٩.

قِيلَ لَهُ: نَجِيءُ بِهِ.

قَالَ: ﴿ لَا ۚ أَكُرْهُ أَنْ يَجِيءَ إِلَيَّ أَوْ أَذْهَبَ إِلَيْهِ، فَيَتَصَنَّعَ لِي وَأَتَصَنَّعَ لَهُ ا

<sup>(</sup>١) ذكرها إبن أبي يعلى في «الطبقات»: (٣/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>١) مو إبراهيم بن أدهم رَجِمَدُ اللَّهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» رقم: (٢٢١٠).

ولَفْضِتِ لَ الْفِكِينِ عَلِي الْغِنْفَالِمِ



فَنَهُلِكَ (١).

- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ المَرُّوذِيُّ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَلَّمْتَ بِشْرًا ـ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ـ أَوْ جَلَسْتَ مَعَهُ؟

قَالَ: «مَارَأَيْتُهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ عَلَىٰ بَابٍ - يَغْنِي: إِسْمَاعِيلَ (1) - وَمَا كَلَّمْتُهُ قَطُّ (٣). - وَقَالَ طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الأَذَنِيُّ: حَضَرْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَبَا أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَبَا أَحْمَدَ بْنَ الحَسَن الجَلَا الحَرْبِيِّ (1).

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «عَلَامَةُ المُرِيدِ قَطِيعَةُ كُلِّ خَلِيطٍ لَا يُرِيدُ مَا يُرِيدُ»(٠٠).

- وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا هَذَا التَّفْسِيرَ فِي «كِتَابِ ذَمَّ الدُّنْيَا» (١) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ، قَالَ: «مِنْ عَلَامَةِ الزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا تَرْكُهُمْ كُلَّ خَلِيطٍ لَا يُرِيدُ مَا يُرِيدُونَ».

- وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:

«يَا أَبَا طَالِبٍ، إِذَا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ فَأَحْدَثَ؛ فَاجْعَلْ أَنَّهُ مَيِّتٌ، فَإِنَّكَ إِنْ ذَكَرْ تَهُ طَالَ أَمْرُكَ وَأَمْرُهُ، فَإِذَا ذُكِرَ بِحَضْرَتِكَ؛ فَخُذْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ مَرَّتَيْنِ ثَلَاثَةً ثُمَّ يَنْسَاكَ (٧).

(١) ذكرها ابن أبي يعلى في الطبقات: (١/ ٣٦٩).

(٣) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

(٤) كذا الجملة في «الأصل»، وهي مشكلة، ولم ترد في المصادر لإشكالها، وأتت في «التوكل»
مهملة، ولعل صوابها: (أنا أحمد بن الحسن الجَلَّاءِ الحربي) ولعله زاهد من الزَّهاد، وقد
عُرف بالجلَّاء من هم من أصحاب بشر بن الحارث.

(٥) ذكرها القاضي في التوكل؛ ص (٧٢).

(٦) رقم: (٣٩٦).

(٧) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

117.

<sup>(</sup>٢) هو إسماعيل بن علية رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

المالات المالات

. وَقَالَ مُنَنَىٰ الْأَنْبَادِيُّ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ، رَجُلُ أَكَلَ فَشَبِعَ وَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، أَوْ رَجُلُ أَقَلَ الأَكْلَ فَقَلَّتْ نَوَافِلُهُ وَكَانَ أَكْثَرُهُ فِكْرَهُ ؟ فَذَكَرَ مَا جَاءَ فِي الفِكْرَةِ: التَّفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنَ قِيَامِ لَيْلَةٍ، أَوْ كَمَا قَالَ، فَرَأَيْتُ هَذَا عِنْدَهُ أَكْثَرَ الفِكْرَةَ".

. وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الْخَلَّالُ [بِإِسْنَادِهِ] ("): عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ السَّلَمْ:

رَّ وَفَكُرُ سَاعَةٍ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَيْرٌ مِنَ عِبَادَةِ ثَمَانِينَ سَنَةً (٣). يَغني: لَا تَفَكُّرَ فِيهَا.

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: «تَفَكُّرُ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِيَامٍ يُلَةٍ» (١٠).

. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٥): «يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ رَجَاؤُهُ وَخَوْفُهُ وَاحِدًا».

- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ المَرُّوذِيُّ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ «نِيَّةِ المُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ

<sup>(</sup>۱) ذكرها القاضى في «التوكل» ص (۸۰).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (سناده).

<sup>(</sup>٣) لم أجد من رفعه بهذا اللَّفظ فيما تحت يدي من مصادر، إنما ذكره الديلمي في «الفردوس» رقم: (٢٣٩٧) موقوفًا على أنس بن مالك رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) لم أجده عن عمر رَضَالِيَّهُ عَنهُ فيما تحت يدي من مصادر، إنما أخرجه الإمام أحمد في الزهدا (٤) لم أجده عن عمر رَضَالِيَّهُ عَنهُ وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (قم: (٤٢) عن ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنهُ، كلاهما بلفظ: (تفكر ساعة خير من قيام ليلة).

<sup>(</sup>b) المسائل؛ رقم: (١٩٧٢).



عَمَلِهِ ١٤١١ مَا تَفْسِيرُهُ؟

قَالَ: ﴿ لَا أَدْرِي ا (٢).

. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ وَأَحْمَدَ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ حَسَّانَ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ «نِيَّةِ المُؤْمِن خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ»؟

قَالَ: «يَنْوِي الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ وَيَنْوِي الخَيْرَ؛ فَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ بَعْضِ عَمَلِهِ»(٣). - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ(٤): سُئِلَ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ تَطَوُّعًا، يَعْنِي: فَيَدْخُلُ نَفْسَهُ شَيْءٌ؟

يَقُولُ<sup>(0)</sup>: ﴿أَزْجُو أَنْ يُعْطَىٰ عَلَىٰ مَا دَخَلَ فِيهِ وَإِنْ تَغَيَّرَتْ نِيَّتُهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ يَدْخُلُ فِيهِ الرَّجُلُ بِنِيَّةٍ حَسَنَةٍ، فَإِنْ تَمَّ عَلَىٰ ذَلِكَ فَهُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ أَعْمَالِ البِرِّ يَدْخُلُ فِيهِ الرَّجُلُ بِنِيَّةٍ حَسَنَةٍ، فَإِنْ تَمَّ عَلَىٰ ذَلِكَ فَهُو الَّذِي لَيْسَ فِيهِ الْحَيْرَاتُ نِيَّتُهُ فَأَرْجُو أَنْ يُعْطَىٰ عَلَىٰ أَوَّلِ مَا دَخَلَ فِيهِ مِثْلُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاقِ. وَالصَّلَاقِ.

- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ المَرُّوذِيُّ: فَإِنْ هُوَ عَمِلَ لِلَّهِ ثُمَّ دَاخَلَهُ بِغَيْرِ (٦) شَيءٍ. قَالَ: «إِذَا عَمِلَ لِلَّهِ لَمْ [يُبَالِ] (٧) مَا دَاخَلَهُ بَعْدُ ٩(٨).

<sup>(</sup>A) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.



<sup>(</sup>١) أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم في «الحلية»: (٣/ ٢٥٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (٥٩٤٢).

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٤) «المسائل» رقم: (٣١٧).

<sup>(</sup>٥) كذا في «الأصل».

<sup>(</sup>٦) غير مقروءة في «الأصل»، ولعلها كما أثبتها، وتحتمل: (يعني).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (يبل).

المال المالية المالية

. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الْمَرُّوذِيُّ: / سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ١١٠ب (رُبَّ صَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الحُبُوعُ، وَقَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا نَهُورُا(۱)

قَالَ: الهُوَ طَرِيقُ الرِّيَاءِ »(<sup>٢)</sup>.

قُلْتُ: يُخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ طَرِيقِ المَطْعَمِ.

قَالَ: ﴿ لَا ، إِنَّمَا هُوَ أَنْ يُرَائِيَ بِعَمَلِهِ ١.

ثُمَّ قَالَ: ﴿ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّوْمِ رِيَامُ (٣) و(١).

. (٥) أَبُو دَاوُدَ الكَاذِيُّ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، أَغْسِلُ ثَوْبِي؟

قَالَ: «أَمَّا لِلنَّاسِ فَلَا»(٦).

. وَقَالَ المَرُّوذِيُّ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَفْسِيرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «اغْبُدِ اللَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ (٧٠)؟

فَأَظُنُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ: «بِقَلْبِكَ» (^).

<sup>(</sup>٨) ذكرها القاضي في «التوكل؛ ص (٩٥).



<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٩٦٨٥).

<sup>🦠 (</sup>١) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه هناد في «الزهد» رقم: (٦٨٠).

<sup>(</sup>١) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٥) بياض في االأصل؛ بقدر كلمة.

<sup>(</sup>١) ذكرها ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (٢/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٧) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٥٠)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٧)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٩٠٠).



- وَقَالَ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ النَّسَائِيِّ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْتَلَ عَنْ مَعْنَىٰ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ»(١)؟ مَعْنَىٰ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ لَا يَعُودُ فِيهِ ﴾(١).

ـ وَقَالَ مُوسَىٰ بْنُ عِيسَىٰ المُقْرِئ: رَكِبَنِي دَيْنٌ وَكُنْتُ مَغْمُومًا، فَأَتَيْتُ بِشْرَ ابْنَ الحَارِثِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا أَرَىٰ جَاءَ بِكَ إِلَّا الفَرَاغُ.

قَالَ: قُلْتُ: مَسْأَلَةٌ.

قَالَ: قُلْ.

قُلْتُ: يَا أَبَا نَصْر، قَدْ رَكِبَنِي دَيْنٌ وَأَنَا مَغْمُومٌ بِهِ.

قَالَ: عَلَيْكَ بِجَوْفِ اللَّيْلِ.

قَالَ: وَمَضَيْتُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قَدْ رَكِبَنِي دَيْنٌ وَأَنَا مَغْمُومٌ بِهِ.

قَالَ: «عَلَيْكَ بِالسَّحَرِ»(٣).

- وَقَالَ أَحْمَدُ أَبْنُ الْأَنْطَاكِيِّ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَوْصِنِي.

فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: «انْظُرْ إِلَىٰ أَحَبِّ مَا تُرِيدُ أَنْ يُجَاوِرَكَ فِي قَبْرِكَ فَاعْمَلْ بِهِ، وَاعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ العِبَادَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ:

مُحْسِنٌ: مَا عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٍ ﴾ (١).



<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٦١٣٣)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٢٩٩٨)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٨٩٢٨).

<sup>(</sup>۲) ذكرها ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (۱/ ۳۳۷).

<sup>(</sup>٣) ذكرها القاضي في «التوكل» ص (٧٧).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: (٩١).

المال المال

وَكَافِرٌ: فِي النَّارِ الْأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ الآيةِ(١).

عَدِهِم ) وَأَضْحَابُ الذُّنُوبِ وَالخَطَابَا: فَأَمْرُهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَ وَإِنْ شَاءَ عَفَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ مَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَنَا اللَّهُ ﴿ (١) (١) .

وَقَدْ نَظَرْتُ فِيمَا ذَكَرَهُ خَيْرِي مِنْ تَفْضِيلِ الفَقْرِ عَلَىٰ الغِنَىٰ وَإِكْثَارِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ '' جُمْلَةِ ذَلِكَ مَا سَهَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، فَأَسْأَلُهُ النَّفْعَ بِذَلِكَ.

وَلَمْ أَذْكُرْ مَا ذَكُرْتُ وَأَنَا فَقِيرٌ غَيْرُ وَاجِدٍ، وَلا زَاهِدٌ غَيْرُ طَالِبٍ، بَلْ ذَكَرْتُهُ وَاجِدٍ، وَلا زَاهِدٌ غَيْرُ طَالِبٍ، بَلْ ذَكَرْتُهُ رَجَاءَ أَنْ يُبَلِّغُنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مَنَازِلَ مَنْ ذَكَرْنَا صِفَاتِهِمْ، وَيَنْفَعَنَا بِحُبِّهِمْ، وَلا رَجَاءَ أَنْ يُبَلِّغُنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مَنَازِلَ مَنْ ذَكَرْنَا صِفَاتِهِمْ، وَيَنْفَعَنَا بِحُبِهِمْ، وَيَرْغَبُ عَنْ طَرِيقِهِمْ، بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. بَخِعَلَنَامِمَّنْ يُفَرِّطُ فِي وَصْفِهِمْ، وَيَرْغَبُ عَنْ طَرِيقِهِمْ، بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَتَمْ اللَّهُ الْمُسْالَةُ اللَّهُ الْمُعُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْالَةُ اللَّهُ الْمُسْالِي الْمُعْلَى الْمُعْتَلِهُ الْمُسْلِقُومُ الْمُعْلِي الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَامُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

<sup>(</sup>١) غير مغروه فني االأصل، وتحتمل: (و).



<sup>(</sup>۱) سورة فاطر: (۳٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: (٤٨).

<sup>(</sup>٢) ذكرها القاضي في «التوكل ا ص (٩١).

ولمصاور ولالمركبع ولالكشافات ولرلفهارس

dar.

الم بن العاور والزامع كي



- القُرْآنُ الكَريمُ، تَنْزيلُ رَبِّ العَالَمِينَ.

- أحكام القرآن، محمد بن عبد اللَّه، أبو بكر ابن العربي المالكي ت ٥٤٣ هـ ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية / لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣م. - أخلاق النبي، عبد اللَّه بن محمد بن جعفر، أبي الشيخ الأصبهاني ت ٣٦٩ هـ ، تحقيق: صالح بن محمد الونيان، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٩٩٨ م. - إصلاح المال، عبد اللَّه بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا ت ٢٨١ هـ، تحقيق: فاضل ابن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م. الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، الحسين بن إبراهيم بن الحسين الهمذاني الجورقاني «ت ٤٣ ه هـ» ، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، دار الصميعي / الرياض، الطبعة الرابعة، ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٢ م.

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ ابن مَعْبدَ، الدارمي، البستي «ت ٤ ٣٥هـ» ترتيب: الأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسي ات ٧٣٩ هـ تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٨

- الأخبار الموفقيات، الزبير بن بكار بن عبد اللَّه القرشي ت ٢٥٦ هـ، تحقيق: سامي مكى العانى، عالم الكتب/ لبنان، الطبعة الثانية، ١٤١٦ هـ/ ١٩٩٦ م.

. الإخوان، عبد اللَّه بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا ت ٢٨١ هـ، تحقيق: فاضل بن خلف الرقى، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م.

- الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اللُّه، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي «ت ٧٦٣هـ»، تحقيق: شعيب



الأرناؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة / لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م.

الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري لات ٢٥٦ هـ، تحقيق: محمد فؤاد على البخاري المفرد، محمد فراد على البنائي المبائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.

الأسامي والكنى، أبو أحمد الحاكم «ت ٣٧٨ هـ»، تحقيق: يوسف بن محمد الدخيل، دار الغرباء الأثرية/ المدينة المنورة/ الطبعة الأولى، ١٩٩٤ م.

الإشرف في منازل الأشراف، عبد اللَّه بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا ت ٢٨١. هـ، نحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، 
١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢ م.

الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني «ت ٨٥٢ هـ» تحقيق مركز هجر للبحوث، دار هجر/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.

الأصمعيات، عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع ت ٢١٦ هـ، تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف/ مصر، الطبعة السابعة، ١٩٩٣م.

ـ الأمالي، عبد الملك بن محمد بن عبد اللَّه، أبو القاسم ابن بشران ت ٤٣٠ هـ، تحقيق:عادل يوسف العزازي، دار الوطن/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م.

. الأمالي، هبة اللّه بن علي بن محمد العلوي ابن الشجري «ت ٥٤٢ هـ»، تحقيق: محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي / القاهرة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م.

البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار «ت ٢٩٢هـ»، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، مكتبة العلوم والحكم / المدينة، الطبعة الأولى، بدأت ١٩٨٨م، وانتهت ٢٠٠٩م.

البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد اللَّه العتكي المعروف بالبزار «ت ٢٩٢هـ» تحقيق: محفوظ الرحمن زين اللَّه، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق، مكتبة العلوم والحكم / المدينة، الطبعة الأولى، بدأت ١٩٨٨م



وانتهت ۲۰۰۹م.

- البحور الزاخرة في علوم الآخرة، محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني ت ١١٨٨ هـ، تحقيق: عبد العزيز بن أحمد المشيقح، دار العاصمة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ/ ٢٠٠٩ م.

. التذكرة، محمد بن الحسن بن محمد، أبو المعالي ابن حمدون ت ٥٦٢ هـ ، دار صادر/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤١٧ هـ .

- التفسير، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ، ابن أبي حاتم «ت ٣٢٧ هـ»، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الثالثة، ١٤١٩ هـ.

- التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام، والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام، محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي البغدادي لات ٢٦٥ هـ، تحقيق: عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار، وعبد العزيز بن محمد ابن عبد الله ، دار العاصمة / الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.

. التوكل، محمد بن الحسين بن خلف، أبو يعلىٰ ابن الفراء ت ٤٥٨ هـ، تحقيق: أبو جنة الحنبلي، دار المنهاج القويم/ سوريا، الطبعة الأولىٰ، ١٤٤٠ هـ/ ٢٠١٩ م.

- الجامع الكبير، محمد بن عيسى بن سورة، أبو عيسى الترمذي «ت ٢٧٩هـ»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد اللطيف حرز اللَّه، دار الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللَّه صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالُمَ وسننه وأيامه ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اللَّه «ت ٢٥٦هـ»، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، اعتناء محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

- الجامع، معمر بن راشد الأزدي ت ١٥٣ هـ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي/ باكستان، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ.

ـ الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك



الممل والحجة عليهم في ذلك، أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال ت ٣١٦ هـ، تحقيق: محمود بن محمد الحداد، دار العاصمة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ. الدعاء، سليمان بن أحمد بن أبوب، أبو القاسم الطبراني ت ٣٦٠ هـ، تحقيق: مصطفىٰ عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ.

الذيل على طبقات الحنابلة، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب وت ٧٩٥هـ، تحقيق: الذيل على طبقات الحنابلة، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب وت ٧٩٥هـ، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٥م. المؤاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم بن محمد، أبو بكر الأنباري وت المؤاهر في معاني حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ/ ١٢٩٢م.

. الزُهدوالرقائق، عبد اللَّه بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي ت ١٨١ هـ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية / لبنان، الطبعة الأولى.

الزهد وصفة الزاهدين، أحمد بن محمد بن زياد، أبو سعيد ابن الأعرابي ت ٣٤٠ من تحقيق: مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للتراث/ مصر، الطبعة الأولئ، ١٤٠٨ هـ. مالزهد، أحمد بن عمرو بن الضحاك، أبو بكر ابن أبي عاصم ت ٢٨٧ هـ، تحقيق: عبد الحميد حامد، دار الريان للتراث/ مصر، الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هـ.

. الزهد، أسد بن موسى بن إبراهيم القرشي ت ٢١٢ هـ ، تحقيق: أبو إسحاق الحويني، مكتبة التوعية الإسلامية / القاهرة، الطيعة الأولىٰ، ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٣ م.

- الزهد، الإمام أحمد بن حنبل قت ٤١هـ تحقيق: يحيى بن محمد سوس، دار ابن رجب/ مصر، الطبعة الثانية، ٢٠٠٣م.

. الزهد، المعافي بن عمران بن نفيل، أبو مسعود الموصلي ت ١٨٥ هـ ، تحقيق: عامر حسن صبري، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م.

- الزهد، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، أبو داود السجستاني ت ٢٧٥ هـ، تحقيق: ياسر بن إبراهيم بن محمد وغنيم بن عباس بن غنيم، دار المشكاة/ مصر، الطبعة الأولئ، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م.

## المناور ولارائع كه

. الزهد، عبد الله بن المبارك بن واضح، أبو عبد الرحمن المروزي ت ١٨١ هر، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى.

. الزهد، هنَّاد بن السَّري بن مصعب ت ٢٤٣ هـ ، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، دار الخلفاء/ الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ.

- السُّنة، أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلَّال «ت ٣١١هـ»، تحقيق: عادل آل حمدان، دار المنهج الأول/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٩ هـ/ ٢٠١٨م

- السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي وت ٣٠٠هـ، تحقيق: حسن شلبي، مؤسسة الرسالة / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ / ٢٠٠١م.

- السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي «ت ٤٥٨ هـ»، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣م.

- السنن، سليمان بن الأشعث السجستاني «ت ٢٧٥ هـ»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ/ ٢٠٠٩م.

- السنن، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني «ت٣٨٥هـ»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اللَّه، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٤م.

- السنن، محمد بن يزيد بن ماجه القزويني «ت ٢٧٣هـ»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وعادل مرشد، ومحمد كامل قره بللي، وعبد اللطيف حرز اللَّه وسعيد اللحام، دار الرسالة العالمية/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.

- السؤالات، أحمد بن محمد بن هانئ، أبو بكر الأثرم ت ، تحقيق: عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.

. الشريعة، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اللَّه الآجري البغدادي (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق: الدكتور عبد اللَّه بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن / السعودية، الطبعة



المناور دُلُولُونِ ﴾

المانية، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.

اللكر لله، عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا ت ٢٨١ هـ، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ، ٢٠١٢ م.

الضعفاء الكبير، محمد بن عمرو بن موسى العقيلي وت ٣٢٢ هـ، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤ م.

الطبقات الكبرى (الجزء المتمم) الطبقة الخامسة، محمد بن سعد بن منيع، ابن سعد وت ٣٢٠هـ، تحقيق: محمد بن صامل السلمي، مكتبة الصديق/ الطائف، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م.

. الطبقات الكبرئ، محمد بن سعد بن منيع، ابن سعد (ت ٢٣٠هـ)، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٩٦٨م.

. العظمة، عبد الله بن محمد بن جعفر، أبي الشيخ الأصبهاني ت ٣٦٩ هـ ، تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ .

الفردوس بمأثور الخطاب، شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي «ت ٥٠٩ هـ»، نحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م.

. الفوائد والأخبار، محمد بن الحسن بن دريد، أبو بكر الأزدي ت ٣٢١ هـ، تحقيق: إيراهيم صالح، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٦ م.

- الفوائد، أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر بن عبد اللَّه بن الجنيد البجلي الرازي ثم الدمشقي «ت٤١٤هـ»، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة الرشد / الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.

الفناعة والتعفف، عبد اللَّه بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا ت ٢٨١ هـ، تحقيق: فأضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢م.





. المكامل في ضعفاه الرجال: عبد الله بن عني الجوجئتي ان ٢٦٥ هـ تعطيقة عند أحمد عبد العوجود و علي محمد معوض وعبد القتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية / لبتاف الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م .

. المجالسة وجواهر العلم، أبو بكر أحمد بن مروان الليتوري المالكي ات ١٣٣هم، تحقيق: مشهور بن حسن، جمعية التربية الإسلامية، دار ابن حزم / لينان، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ

- المستلوك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حملوبه الحاكم النيسابوري ات ٤٠٥هـ، تحقيق: أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، طر الحرمين/القاهرة، ١٤١٧هـ -١٩٩٧م.

ـ المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري ات ٤٠٥هـ، تحقيق الفريق العلمي لمكتب خدمة السنة، دار المنهاج القويم/ سوريا، الطبعة الأولى، ١٤٣٩هـ/ ٢٠١٨م.

- المسند الصحيح المختصر بتقل العدل عن العدل إلى رسول الله صَلَّقَتُمُعَيَّدِوسَلُم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ات ٢٦١هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى، دار إحباء التراث/ لبنان،

- المسنك أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي البنكئي لات ٥٣٣هـ، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم / المدينة، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.

- المسند، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ات المسند، أبو عبد الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرين، مؤسسة الرسالة/لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.

-المسند، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي (ت ٣٠٧هـ)، تحقيق: حسين أسد، دار المأمون للتراث/ السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م.

- المسند، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي، ابن راهويه وت ٢٣٨ هـ، تحقيق:



عد الغفور البلوشي، مكتبة الإيمان/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م.

بالمسند، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي «ت ٢٠٤ هـ»، تحقيق: محمد التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.

المسند، محمد بن إدريس الشافعي «ت ٢٠٤ هـ»، رتبه سنجر بن عبد الله الجاولي المسند، محمد بن إدريس الشافعي «ت ٢٠٤ هـ»، رتبه سنجر بن عبد الله الجاولي ٢٥٥٥ هـ ٧٤٥ هـ»، تحقيق: ماهر ياسين الفحل، دار غراس / الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٤م.

المشبخة البغدادية، أحمد بن محمد بن أحمد، أبو طاهر السَّلفي ت ٥٧٦ هـ، المشبخة البغدادية، أحمد فريد أحمد، دار الرسالة/ القاهرة، الطبعة الأولى.

المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اللَّه بن محمد بن إبراهيم إبن عثمان بن خواستي العبسي قت ٢٣٥هـ، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.

. المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني وتا ٢١هـ، تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصيل/ القاهرة، الطبعة الثانية، ٢٤٣٧/ ١٦٣ / ٢٠١٦ م.

. المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني المنائي الصنعاني المحدد، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي/ الهند، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.

. المعارف، عبد الله بن مسلم، أبو محمد ابن قتيبة الدينوري ت ٢٧٦ هـ ، تحقيق: ثروت عكاشة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب/ مصر، الطبعة الثانية/ ١٩٩٢ م.

المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ات ٣٦٠ هـ، تحقيق: طارق عوض الله وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.

. المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني «ت ٣٦٠هـ»، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٣م.

# المن المعاور والمراجع الم

- المعجم، أحمد بن محمد بن زياد، ابن الأعرابي الت ٣٤٠ هـ، تحقيق: عبد المحسن الحسيني، دار ابن الجوزي/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.
- المعجم، محمد بن إبراهيم بن علي، أبو بكر ابن المقرئ ت ٣٨١ هـ ، تحقيق: عادل بن سعد، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٨ م.
- -المغني عن حمل الأسفار، عبد الرحيم بن عبد الرحمن، أبو الفضل العراقي ت ٨٠٦
  - ه، تحقيق: أشرف عبد المقصود، مكتبة طبرية، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥م.
- المقاصد الحسنة، محمد بن عبد الرحمن السخاوي «ت ٩٠٢هـ»، تحقيق: محمد عثمان، دار الكتاب العربي/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح «ت ٨٨٤هـ»، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الرشد / السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م.
- المنتخب من مسند عبد بن حميد، عبد بن حميد الكشي «ت ٢٤٩ هـ»، تحقيق: صبحي السامرائي، محمود محمد خليل، مكتبة السنة / القاهرة، الطبعة الأولئ، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م .
- المنتخب من معجم الشيوخ، عبد الكريم بن محمد بن منصور، أبو سعد السمعاني ت ٥٦٢ هـ، تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، دار عالم الكتب/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦م.
- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي المقدسي الت ٩٢٨هـ، تحقيق: محمود الأرناؤوط ورياض مراد ومحيي الدين نجيب وإبراهيم صالح وحسن مروة، دار صادر/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٩٩٧م.
- الموضوعات، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي "ت ٥٩٧هـ"، تحقيق: عبد الرحمن عثمان، المكتبة السلفية/ السعودية، ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م.
- ـ الورع، أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي «ت ٢٧٥هـ» ، تحقيق: سمير



ان را المالية المالية

الزهبري، مكتبة المعارف/ السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.

امثال الحديث، عبد الله بن محمد بن جعفر، أبي الشيخ الأصبهائي ت ٣٦٩ هـ، تخيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، الدار السلفية / الهند، الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٧م.

الهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض، أحمد بن محمد بن هارون الخلال دت ٢١١هـ، تحقيق: إبراهيم بن حمد السلطان، مكتبة المعارف/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م.

. بعر الفوائد (معاني الأخبار)، محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم، أبو بكر الكلاباذي ت ٣٨٠ هـ، تحقيق: محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م.

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي أسامة قت ٢٨٢هـ، انتقاء: أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيشمي قت ٨٠٧هـ، تحقيق: د. حسن أحمد صالح الباكري، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية / المدينة المنورة، الطبعة الأولئ، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.

• تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي العرف ١٢٠٥ هـ، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الفكر/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ، تحقيق: سيد عبد الله بن مهران الأصبهاني العرب ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠ م.

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (ت٨٤٧هـ)، تحقيق: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.

- تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي التربع بغداد، أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي التربع بغداد، أبو بكر أحمد بن على عدوف، دار الغرب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الأولى،



بَنْ لِلْعَادِرِ وَلِأَرُامِعِ فِي



۲۲۶۱هـ/ ۲۰۰۲م.

محمد المعيد خان، دار عالم الكتب/ لبنان، الطبعة الرابعة، ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م.

- تاريخ داريا، عبد الجبار بن عبد الله بن محمد، أبو علي الخولاني ت ٣٧٠ هـ، تحقيق: سعيد الافغاني، مطبعة البرقي / دمشق، الطبعة الأولى، ١٣٦٩ هـ/ ١٩٥٠ هـ.

- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، العراقي ت ٢٠٨ هـ و ابن السبكي ت ٧٧١ هـ و الزبيدي ت ١٢٠٥ هـ، استخراج: محمود بن محمد الخداد، دار العاصمة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٧ م.

. تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي «ت ٧٤٨هـ»، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية / بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م.

- تنزيه الشريعة المرفوعة من الأخبار الشنيعة الموضوعة، علي بن محمد بن علي بن عراق الكناني «ت ٩٦٣هـ»، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد الله الغماري، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ.

- جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ت ٧٩٥هـ، تحقيق: طارق عوض اللَّه، دار ابن الجوزي/ السعودية، الطبعة التاسعة، ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠م.

- جمهرة الأمثال، الحسن بن عبد اللَّه بن سهل، أبو هلال العسكري ت نحو ٣٩٥ هـ ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، دار الفكر/ سوريا، الطبعة الثانية، ١٩٨٨ م.

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد، أبو نعيم الأصبهاني «ت ٤٣٠ هـ / ١٩٧٤م.

دُم الدنيا، عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا ت ٢٨١ هـ، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م. مسير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي «ت ٧٤٨هـ»،



المناور والألالي المناسبة المن

تعقبق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة/ لنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م.

شعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيه في قت ٥٨ ٤ هـ، تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه: مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ. ٢٠٠٣ م.

مس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميري اليمني ت وبوسف محمد من تحقيق: حسين بن عبد الله العمري ومطهر بن علي الإرباني ويوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر / لبنان ودار الفكر/ سوريا، الطبعة الأولئ، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م.

طبقات الحنابلة، أبو الحسين بن أبي يعلى، محمد بن محمد لات ٢٦هـ، تحقيق: هبد الرحمن العثيمين، دارة الملك عبد العزيز/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٣١٩هـ/ ١٩٩٩م.

. هدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، محمد بن أبي بكر بن أيوب، شمس الدين ابن فيم الجوزية ت ٧٥١ هـ، تحقيق: إسماعيل بن غازي مرحبا، دار الفوائد / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٩ هـ.

. فريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي «ت ٢٢٤هـ»، نحقيق: محمد عبد المعيد خان، مطبعة داترة المعارف العثمانية، حيدر آباد/ الدكن، الطبعة الأولى، ١٣٨٤ هـ/ ١٩٦٤ م.

. فريب الحديث، عبد الله بن مسلم بن قتيبة «ت ٢٦٧هـ»، تحقيق: عبد الله المجبوري، مطبعة العاني/ بغداد، الطبعة الأولى، ١٣٩٧هـ.

. فضائل الصحابة، الإمام أحمد بن حنبل ت ٢٤١ هـ، تحقيق: وصي الله عباس، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣م.

. فضائل فاطعة الزهراء، محمد بن عبد الله، أبو عبد الله ابن البيع، الحاكم النيسابوري عبد الله عبد الله، دار الفرقان/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ.



### بَنْ لَاعَا وِرِ وَلَا لَامِعَ فِي



- فهرست الكتب الموقوفة، يوسف بن الحسن بن عبد الهادي «ت ٩٠٩ هـ»، تحقيق: محمد خالد الخرسة، مكتبة دار البيروتي / دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦م. - قوت القلوب في معاملة المحبوب، محمد بن علي بن عطية، أبو طالب المكي «ت ٣٨٣هـ»، تحقيق: محمود الرضواني، مكتبة دار التراث/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ / ٢٠٠١م.

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس، إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني دت العجلوني دت ١٤٢٠ هـ / ١٤٢٠ هـ / ٢٠٠٠ م.

- لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت ٧١١هـ)، دار صادر / بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٤ هـ.

- لسان الميزان، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني «ت ٨٥٢ هـ» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ٢٠٠٢ م.

- مجلس إملاء في رؤية الله تعالى، محمد بن عبد الواحد بن محمد، أبو عبد الله الدَّقاق ت ١٦٥ هـ، تحقيق: حاتم بن عارف العوني، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧ م.

مجموع الرسائل، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، زين الدين البغدادي ت ٧٩٥ه. هـ، تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني، دار الفاروق الحديثة/ مصر، الطبعة الأولئ، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣م.

مجموع الفتاوئ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني «ت ٧٢٨هـ»، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد/ السعودية، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.

مختصر المعتمد، محمد بن الحسين بن خلف، أبو يعلى ابن الفراء ت ٤٥٨ هـ، تحقيق: تحقيق: وديع زيدان حداد، دار المشرق/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٧٤ هـ. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن منصور بن بهرام،



﴿ أَنْ الْعَالِدِ وَالْمُولِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج «ت ٢٥١هـ»، تحقيق: خالد الرباط ومعه مجموعة، دار الهجرة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤م.

مسائل الإمام أحمد، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني وت ٢٧٥هـ، تحقيق: طارق بن عوض الله، مكتبة ابن تيمية/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م.

. مسائل الإمام أحمد، إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري «ت٧٧٥ هـ»، تحقيق: محمد بن علي، الفاروق الحديثة/ مصر، الطبعة الأولئ، ١٤٣٥هـ/ ٢٠١٤م.

مسائل الإمام أحمد، صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل الا ٢٦٦هـ، تحقيق: الي معاذ طارق بن عوض اللَّه بن محمد، دار الوطن/ السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤٢٠هـ هـ/ ١٩٩٩م.

مسائل الإمام أحمد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ان ٩٠ هـ، تحقيق: علي سليمان المهنا، توزيع: مكتبة الدار/ المدينة المنورة، الطبعة الأولئ، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م.

مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني «ت ٣٦٠هـ»، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة / يروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٤م.

معجم الشيوخ، علي بن الحسن بن هبة اللَّه، أبو القاسم ابن عساكر ت ٥٧١ هـ، تحقيق: وفاء تقي الدين، دار البشائر/ سوريا، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠م.

معجم الكتب، يوسف بن حسن بن عبد الهادي ت ٩٠٩ هـ، تحقيق: يسري عبد الغني البشري، مكتبة ابن سينا للنشر/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩م.

معرفة الصحابة، أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن مهران أبو نعيم الأصبهاني الت ١٤٣٠هـ، تحقيق: عادل العزازي، دار الوطن/السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.

معرفة الصحابة، محمد بن إسحاق بن محمد بن منده «ت ٣٩٥ هـ»، تحقيق: عامر



بَنُ وَلَهُ الْمِلْ وَرُولُولُ فِي اللَّهِ



حسن صبري، جامعة الإمارات/ الإمارات، الطبعة الأولى، ١٤٢٦ هـ/ ٢٠٠٥م.

مناقب الإمام أحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ات على الجوزي ات الجوزي الله ١٤٠٩ هـ.

. موجبات الجنة، معمر بن عبد الواحد بن رجاء، أبو أحمد ابن الفاخر ت ٥٦٤ هـ، تحقيق: ناصر بن أحمد بن النجار، مكتبة عباد الرحمن / مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م.

6 400 0 VO









| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | رَقْمُ الآيَةِ | السُّورَةُ | الآيةُ القُرْآنِيَةُ                                                                                       |
|--------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨                 | ۱۸۰            | البَقَرَة  | ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِلَاثِنِ<br>وَالْأَوْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾                    |
| ۸۹                 | 707            | البقَرَة   | ﴿ وَلِكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾                                                    |
| 154                | 777            | البَقَرَة  | ﴿ بَنَانِهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكَتِ<br>مَا كَسَنْبُتُمْ﴾                         |
| ٨٤                 | 777            | البَقَرَة  | ﴿ لِلْشُغَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْسِرُوا فِ سَيِيلِ ٱللَّهِ﴾                                                   |
| 117                | <b>6</b> 47    | البَقَرَة  | ﴿ وَأَحَلُ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا ﴾                                                         |
| 117                | ۲۹             | النِّسَاء  | ﴿ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمُ بَيْنَكُم مِا لَبَطِلِ<br>إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَحِنَدَةً عَن زَاضِ مِنكُمْ ﴾ |
| 140                | ٤٨             | النُّسَاء  | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ<br>ذَاكِ لِمَن يَشَاكُهُ ﴾           |
| 114                | ٢              | المَاثِدَة | ﴿ وَإِذَا حَلَكُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾                                                                         |



| ·                 |                |            |                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصّفْحَةِ | رَقْمُ الآيَةِ | السُّورَةُ | الآيَةُ القُرْآنِيّةُ                                                                                                             |
| 117               | ٤              | المَائِدَة | ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّدِينَ ثُعَلِمُونُهُنَّ مِا عَلَمْتُكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِنَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ |
| 111               | ۲۳             | المَاثِدَة | ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُه مُّؤْمِنِينَ ﴾                                                                        |
| 117               | 47             | المَاثِدَة | ﴿ أُحِلِّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. مَنَنَعًا<br>لَكُمْ ﴾                                                            |
| 74                | ٤١             | الأَنْفَال | ﴿ وَآعَلُمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَكُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى آلْفُرْيَى ﴾                          |
| ٦٣                | ٦٠             | التَّوْبَة | ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ غَرَآهِ وَٱلْمَسَكِكِينِ ﴾                                                                           |
| 145               | 41             | التَّوْبَة | ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَاءَ ﴾                                                                                                     |
| ٦٠                | 91             | التَّوْبَة | ﴿مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾                                                                                            |
| 171               | ٦              | هُود       | ﴿ وَمَا مِن دَآتِتُو فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهُا ﴾                                                               |
| <b>1</b> ٢٣       | 77             | النُّور    | ﴿ يِجَالُ لَا نُلْهِ بِيمْ نِحِنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللهِ<br>وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوةِ ﴾              |
| 11                | ٧٥             | الفُرْقَان | ﴿ أُولَا لِمَ الْفُرْفَ لَهُ بِمَا صَابَرُوا ﴾ مستبرُوا ﴾                                                                         |
| ٨٦                | 40             | ص          | ﴿ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ﴾                                                                       |

| يَان لِلْآلِبُ اللَّهُ اللهُ ا |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | رَقْمُ الآيَةِ | السُّورَةُ   | الآبَدُ الفُرْآنِيَةُ                                                                                                              |
|--------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140                | <b>*</b> 7     | فَاطِر       | ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ<br>عَلَيْهِمْ ﴾                                                          |
| <b>YY</b>          | ۳۸             | مُحَمَّد     | ﴿ وَاللَّهُ ٱلْعَيْنَ وَأَنسُكُمُ ٱلْفُعَدَالَةُ ﴾                                                                                 |
| ۸۹                 | ۹۹ و ۹۹        | الحُجُرَات   | ﴿ مَنَيْعٌ جِمَلْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ ٱلسَّنْجِدِينَ ﴿ مَنَا لِلسَّنْجِدِينَ ﴾ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى مَأْلِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾ |
| 15.                | 77             | الذَّارِيَات | ﴿ وَفِ ٱلنَّمَآ ۚ وِزْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾                                                                                    |
| 171                | ۲۳             | الذَّارِيَات | ﴿إِنَّهُ. لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ ﴾                                                                                |
| 171                | ٥٨             | الذَّارِيَات | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَحُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَسْتِينُ ﴾                                                                   |
| ٨١                 | ٨              | الحَشْر      | ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾                                                                                                   |
| 111                | 4              | الجُمُعَة    | ﴿إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن بَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ<br>نَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ﴾                        |
| דוו                | 1•             | الجُمُعَة    | ﴿ فَإِذَا تُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُوا فِ ٱلأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾                                          |
| ۲۸                 | ٧و٨            | الشُّحَيٰ    | ﴿ وَوَجَدَكَ صَالًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَالَهُ فَا مَا لَكُ عَالَمُهُ فَا فَا فَهُدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَالَمُهُ فَأَغْنَىٰ ﴾      |

₩•••₩









#### · كُشَّان لالِفْهَا ويث لِلْنَوَيَةِ

| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                  | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                                                             |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨         | أَبُو الدَّرْدَاءِ         | ابْغُونِي الضَّعَفَاءَ، فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ<br>بِصُعَفَائِكُمْ                                    |
| ٧٩         | الحَسَنُ                   | أَرْبَعَةٌ مِنْ قَوَاصِمِ الطَّهْرِ: إِمامٌ تُطِيعُهُ وَيُضِلُّكَ                                                            |
| 164        | الحَسَنُ                   | أَزْهَدُكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَأَرْغَبُكُمْ فِي الآخِرَةِ                                                                    |
| ٨٢         | ابْنُ عَبَّاسٍ             | اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، فَإِذَا عَامَّةُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ                                                               |
| PY2 7A     | •••••                      | أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَقْرٍ يُنْسِي                                                                                             |
| ٨٠         | ********                   | أَغْنِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ                                                           |
| 1.4        | **********                 | أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ سَبَقْتُمْ مَنْ<br>قَبْلَكُمْ، وَلَمْ يَلْحَقْكُمْ غَيْرُكُمْ؟            |
| 764        | إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ | أَمَّا الْعَمَلُ الَّذِي يُحِبُّكَ اللَّهُ فَازْهَدْ فِي الدُّنْيَا،                                                         |
| 171        |                            | أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ نَوَكَّلْتُمْ عَلَىٰ اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَغَذَّاكُمْ<br>وَلَرَزَقَكُمْ كَمَا يُغَذَّي الطَّائِرَ |



المُن الفرة العبير المُناتِدِينَ المُن الم

| - 18A      |                                            |                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                                  | ظَرَفُ الْحَدِيثِ                                                                                                      |
| AY         | ابْنُ عُمَرَ                               | إِنَّ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ                                                      |
| 117        | عَائِشَةُ                                  | إِنَّ اَلْمَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ                                                                      |
| ٧٤         | أَبُو أُمَامَةَ                            | إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَانِي عِنْدِي مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الحَاذِ                                                           |
| 44         | أَبُو ذَرِّ                                | إِنَّ ٱقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ خَرَجَ مِنَ<br>الدُّنْيَا بِهَيْئَةِ مَا تَرَكْتُهُ فِيهَا. |
| 114        | ابْنِ عَبَّاسٍ                             | إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي تَاجِرًا وَلَا رَاغِبًا                                                                 |
| 175        | ابْنُ عُمَرَ                               | إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ المُؤْمِنَ المُحْتَرِفَ                                                                          |
| ۸۹         | شُرَخبِيلُ بْنُ سَلَمَةَ<br>الخَوْلَانِيُّ | إِنَّ رَبِّي لَمْ يَأْمُرْنِي أَنْ أَجْمَعَ المَالَ وَأَتَّجِرُ فِي النَّاجِرِينَ                                      |
| ۸۹         | عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ             | إِنَّ سُلَبْمَانَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ دُخُولًا إِلَىٰ الجَنَّةَ بِغَنَاثِهِ                                           |
| ٦٢         | أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ               | إِنَّ نُقَرَاءَ المُسْلِمِينَ لَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَانِهِمْ بِمِفْدَارِ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا          |
| ٧٣         | عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ                  | إِذَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي المَالُ                                                      |
| ٧٦         | ابْنُ عُمَرَ                               | إِنَّ لِكُلُّ أَمْرٍ مِفْتَاحًا، وَمِفْتَاحُ الجَنَّةِ حُبُّ المَسَاكِينِ وَالفُقَرَاءِ                                |
| ٧١         |                                            | إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ،<br>مُمْ الَّذِينَ لَا يُكْثِرُونَ                     |
|            |                                            |                                                                                                                        |

| ﴿ كُثَّا نِ لِلْفِمَا وَمِنْ لِطِّرَيَّةً ﴾ |  |
|---------------------------------------------|--|
|---------------------------------------------|--|

| 0          |                                            | **************************************                                                               |
|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                                  | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                                     |
| ۸٥         | ••••••                                     | إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الغِنَىٰ، فَلَوْ<br>أَفْقَرْتُهُ كَفَرَ               |
| 175        | عُيِيْنَةُ بْنُ حِصْنِ                     | إِنَّ مُوسَىٰ أَجَّرَ نَفْسَهُ عَلَىٰ شِبَعِ بَطْنِهِ وَعِفَّةِ فَرْجِهِ                             |
| 77         | ابْنُ عَبَّاسٍ                             | أَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مَنْ يُشَفَّعُ، وَلَا فَخْرَ                                        |
| ٧٦         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ<br>الخَطْمِيُّ | أَنْتُمُ اليَوْمَ خَيْرٌ أَوْ إِذَا غَدَتْ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ قَصْعَةٌ<br>وَرَاحَتْ أُخْرَىٰ          |
| ۱۰۸        | ٱبُو ذَرِّ                                 | أَنْتُمْ تَصُومُونَ وَتُصَلُّونَ وَتَحُجُّونَ                                                        |
| ۸۳         | ***************************************    | إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَىٰ كَمَا يَنْسَىٰ البَشَرُ                                               |
| 9.         | •••••                                      | إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ                                                        |
| 47         | مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ                       | إِنَّمَا تُنْصَرُ هَذِهِ الأُمَّةُ بِضُعَفَائِهَا بِدَعَوَاتِهِمْ<br>وَصَلَوَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ |
| ٨٨         | •••••                                      | إِنَّهُ لَأَوَّلُ طَعَامٍ دَخَلَ فَمَ أَبِيكِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ                              |
| 11•        | عَلِقَ                                     | إِنَّهُمْ فِي الأَجْرِ سَوَاءٌ                                                                       |
| זרור       | عَائِشَةُ                                  | أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا                          |
| 119        | ••••••                                     | أُولَئِكَ هُمُ المُسْرِفُونَ                                                                         |
| ٦٤         | ابْنُ عُمَرَ                               | أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟                                                                               |
| ۸۳         | عَبْدُ اللَّهِ                             | الأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: فَاليَدُ المُعْطِي: العُلْيَا، ثُمَّ الَّذِي تَلِيهَا                           |



10 on constitution a factoristic of the constitution

| المَان ولِلْعَاوِيثُ لِلنَّرَيَةِ ﴾ |
|-------------------------------------|
|                                     |

| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                             | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70         | مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ                   | شريعة المُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا الفَقْرُ<br>تُخفَةُ المُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا الفَقْرُ                                              |
| 77         | أَبُو أَمَامَةَ                       | نَفَجَّرَ لِي حَوْضٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّهُ<br>لَهِنْلُ مَا بَيْنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ إِلَىٰ بَابِ أَيْلَةَ |
| 141        |                                       | لَهُكُوْ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنَ قِيَامٍ لَيْلَةٍ                                                                                       |
| ١٣١        | أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ                   | نَهَكُرُ سَاعَةٍ فِي الْحَتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَيْرٌ مِنَ<br>عِبَادَةِ ثَمَانِينَ سَنَةً                                 |
| ٧٠         | ابْنُ عَبَّاسٍ                        | نَلَمُّظُ فَقِيرٍ عِنْدَ شَهْوَةٍ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ إِنْفَاذِهَا،<br>أَنْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الغَنِيِّ                            |
| 4.         | سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ             | الثُّكُ وَالنُّكُ كَثِيرٌ؛ لَأَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ                                                                     |
| 11.        | أَبُو هُرَيْرَةَ                      | جُهْدُ المُقِلِّ                                                                                                                    |
| ۷٥         | سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ             | خَبْرُ الرُّزْقِ مَا يَكْفِي، وَخَيْرُ الذُّكْرِ الخَفِيُّ                                                                          |
| ٥٢         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | خَيْرٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ فُقَرَاؤُهَا، وَأَسْرَعُهَا تَضَجُّعًا فِي<br>الجَنَّةِ ضُعَفَاؤُهَا                                       |
| ٧٤         | عَاثِشُهُ                             | اللُّنْبَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ،<br>وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ                         |
| 11•        | ••••••                                | َ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، أَلَا أُبَشُّرُكُمْ<br>مَعَاشِرَ الغُقَرَاءِ؟                                       |

The state of the s

| ومث وليرية  | المركثان للفركا                 |                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصِّغخة    | الرَّاوِي                       | طَرَفُ الْحَدِيثِ                                                                                                |
| 188         | أَبُو هُرَيْرَةً                | رُبٌ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الجُوعُ، وَقَائِمٍ<br>لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ |
| 79          | ٱنسٌ                            | رَكْعَتَانِ مِنَ الفَقِيرِ الصَّابِرِ فِي فَقْرِهِ، أَحَبُّ إِلَىٰ<br>اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً  |
| <b>)</b> (Y | طَاوُسٌ                         | الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا يُرِيحُ القَلْبَ وَالبَدَنَ، وَالرَّغْبَةُ<br>فِي الدُّنْيَا تُطِيلُ الهَمَّ وَالحَزَنَ |
| 41          | سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ       | صَدَقَتُكَ عَلَىٰ رَحِمِكَ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ                                                                     |
| 154         | ••••••                          | عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ                                                                                        |
| ٨٧          | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُغَفَّلِ | فَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا                                                           |
| ٦٤          | البَراءُ بْنُ عَاذِبٍ           | الفَقْرُ أَزْيَنُ بِالمُؤْمِنِ مِنَ العِذَادِ عَلَىٰ وَجْهِ الفَرَسِ                                             |
| ٦٣          | عَلِيٌ                          | الفَقُرُ عَلَىٰ المُؤْمِنِ أَزْيَنُ مِنَ العِذَادِ عَلَىٰ خَدُّ الفَرَّسِ                                        |
| 70          | بِلَالُ                         | الْقَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَقِيرًا، وَلَا تَلْقَهُ غَنِيًّا                                                        |
| ۸۲          |                                 | كَادَ أَنْ يَكُونَ الفَقُرُ كُفُرًا                                                                              |
| <b>V</b> 4  | الحَسَنُ                        | كَادَتِ الفَاقَةُ أَنْ تَكُونَ كُفْرًا، وَكَادَتِ العَيْنُ أَنْ<br>تَشْبِقَ القَدَرَ                             |
| 154         | ابْنُ مَسْعُودٍ                 | كَسْبُ الحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الفَرِيضَةِ                                                                    |



المنان للفعاويث لطِّرَيَّة اللَّهِ

| ASS SECTION | Y                                |                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصّفحَةُ   | الرَّاوِي                        | يرَقُ الحَدِيثِ                                                                                                |
| 114         | ,,,,,,,,,,                       | تَغَىٰ بِالمَرْءِ إِنْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ                                                          |
| ٦٧          | مُغِيرَةُ بْنُ سَعْدِ الأَخْرَمُ | ﴾ تَتَّخِذُوا الضَّبْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا                                                          |
| 118         | ••••••                           | لاَ نَكُنْ نَاجِرًا إِلَّا تَاجِرَ خَيْرٍ                                                                      |
| ٧١          | أَبُو الدَّرْدَاءِ               | لَا بَزَالُ العَبْدُ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مِنْهُ مَا لَمْ يُخْدَمْ، فَإِذَا<br>خُدِمْ وَجَبَ عَلَيْهِ الحِسَابُ |
| 45          | أَبُو سِنَانِ الدُّوَلِيُّ       | لَا بَفْتَحُ اللَّهُ الدُّنْيَا عَلَىٰ أَحَدِ إِلَّا ٱلْقَىٰ اللَّهُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ     |
| 114         |                                  | لأَنْ يَخْمِلَ الرَّجُلُ حَبْلًا فَيَخْتَطِبَ بِهِ، ثُمَّ يَبِيعَهُ<br>فِي السُّوقِ، وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ       |
| ٦٧          | سَعْدٌ                           | لأَنَا مِنْ فِتْنَةِ السَّرَّاءِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنْ فِتْنَةِ الضَّرَّاءِ                                 |
| ٦٣          | عَاثِشَهُ                        | لِأَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ عَامًا                                    |
| ٦٨          | أَبُو هَاشِمِ بْنُ عُتْبَةَ      | لَعَلَّكَ أَنْ تُدْرِكَ أَمْوَالًا تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ                                                   |
| ٧٥          | أَبُو هُرَيْرَةً                 | الَّلَهُمَّ اجْعَلْ عَيْشَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا                                                                |
| 71          | أنَسُ بْنُ مَالِكٍ               | الْلَهُمَّ أَخْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا                                                        |
| <b>Y</b> ¶  | ••••••                           | الْلَهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ غِنَايَ وَغِنَىٰ هَؤُلَاءِ                                                        |

| Z. | كثبًّا ف لالفعَا ويث لِلنَّرَبَة | <b>*</b> |
|----|----------------------------------|----------|
| Ž  | كشاف ولاها ويس وببوتة            | g**      |

| 7 7 7 7 7                           |                                        | A Charles                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصّفحَةُ                           | الرَّاوِي                              | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                                               |
| ۸۰                                  | عَائِشَةُ                              | الَّلهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَهَ الغِنَىٰ، وَمِنْ شَرَّ<br>فِتْنَهَ الفَقْرِ                 |
| ٧٨                                  | ······································ | الَّلهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غِنَّىٰ مُبْطِرٍ، وَفَقْرٍ مُرِبُّ<br>أَوْ مُلِبُّ                         |
| 7 <i>F</i> , Y <i>F</i> ,<br>7A, AA | أبو سَعِيدٍ                            | الَّلهُمَّ تَوَفَّنِي فَقِيرًا وَلَا تَوَفَّنِي غَنِيًّا، وَاحْشُرْنِي<br>فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ           |
| 44                                  | •••••                                  | الَّلَهُمَّ لَا غِنَّىٰ مُطْغٍ ، وَلَا فَقُرٌّ يُنْسِي                                                         |
| 79                                  | فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ                | الَّلهُمَّ مَنْ آمَنَ بِكَ، وَشَهِدَ آنَي رَسُولُكَ، فَحَبَّبْ<br>إِلَيْهِ لِقَاءَكَ                           |
| <b>Y</b> 1                          | فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ                | لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، لأَخْبَبْتُمْ أَنْ لَوْ أَنْكُمْ<br>تَزْدَادُونَ فَاقَةً وَحَاجَةً |
| ۸۱                                  | أَبُو هُرَيْرَةَ                       | لَيْسَ الغِنَىٰ عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ                                                                         |
| 144                                 |                                        | لَيْسَ فِي الصَّوْمِ رِيَاءٌ                                                                                   |
| 4.                                  |                                        | لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا المَالِ إِلَّا الخُمُسُ، وَهُوَ مَرْدُودٌ                                                |



أنسً

عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ

٨٤

157

عَلَيْكُمْ

مَا المُعْطِي بِأَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ السَّاثِلِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا

مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا

| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                        | ظَرَفُ الحَدِيثِ                                                                                         |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٨         | ابْنُ مَسْعُودٍ                  | مَالِي وَلِلدُّنْبَا، وَمَا لِلدُّنْبَا وَمَا لِي، وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا                              |
| AY         | أَنْسُ بْنُ مَالِكِ              | مًا هَذِهِ الكِسْرَةُ يَا فَاطِمَةُ ؟                                                                    |
| ۸۳         |                                  | مُثَبِّتَ القُلُوبِ، ثَبَّتْ قَلْبِيَ عَلَىٰ دِينِكَ                                                     |
| ۸۲۸        | مُعَاذُ                          | مَنْ نَرَكَ اللَّبَاسَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ دَعَاهُ اللَّهُ<br>نَعَالَىٰ يَوْمَ الفِيَامَةِ     |
| ٨٤         | خَالِدُ بْنُ عُدَيُّ الجُهَنِيُّ | مَنْ جَاءَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا<br>اسْتِسْرَار النَّفْسِ فَلْبَقْبَلْهُ |
| ۸۷، ۳۱/    | أَبُو هُرَيْرَةَ                 | مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنِ المَسْأَلَةِ،<br>وَسَعْبًا عَلَىٰ عِبَالِهِ           |
| ٩.         |                                  | نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ                                       |
| 74         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو      | هَلْ تَذْرُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ؟                                      |
| ٧١         | سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ         | مَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنِ؟فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ؟<br>ثَلَاثَ كَيَّاتٍ                                   |
| ٧٧، ٧٧     | أَبُو ذَرُّ                      | مُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِهُمُ الأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا                                       |
| ٨١         | أَبُو ذَرَّ                      | يَا أَبَا ذَرٌّ، أَتَرَىٰ كَثْرَةَ المَالِ هُوَ الغِنَىٰ؟                                                |
| ۸٦/        | الضَّحَّاكُ                      | يَا لَهَا ذَرُّ، الْبَسِ الخَشِنَ الضَّيِّقَ حَتَّىٰ لَا يَجِدَ العِزُّ<br>وَالفَخُرُ فِيكَ مَقَالًا     |

| أعاويث النوبة | الثَّان الله |        |
|---------------|--------------|--------|
| الصَّفحَةُ    | الآاوي       | 11 100 |

i

| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40         | عَبْدُ الرَّحْمَنِ                                | يَا ابْنَ عَوْفٍ، إِنَّكَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ، وَلَنْ تَدْخُلَ<br>الجَنَّةَ إِلَّا زَحْفًا               |
| 44         | ابْنُ عُمَرَ                                      | يَا جِبْرِيلُ، أَنْفَقَ مَالَهُ عَلَيَّ قَبْلَ الفَتْحِ                                                 |
| ٧٣         | عَائِشَهُ                                         | يَا عَائِشَةُ، إِنَّمَا يَكُفِيكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ                                    |
| ۸۲         | أَبُو هُرَيْرَةَ                                  | يَا مَعْشَرَ الفُقَرَاءِ، أَعْطُوا اللَّهَ الرُّضَا مِنْ قُلُوبِكُمْ<br>تَظْفَرُوا بِثَوَابِ فَقْرِكُمْ |
| ٧٠         | عَامِرٌ الجُمَحِيُ                                | يَجِيءُ فُقَرَاءُ المُسْلِمِينَ يُزَفُّونَ كَمَا تُزَفُّ الحَمَامُ                                      |
| ۸۳         | ابْنُ عُمَرَ                                      | اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَيٰ                                                         |

#### **6**400 **6**400







| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | العَائِلُ          | طَرَفُ القَوْلِ                                                                                |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٠                |                    | جَهْدُ البَلَاهِ: كَثْرَةُ العِيَالِ، وَرِقَّةُ الحَالِ                                        |
| 1.5                | ••••••             | إِنَّ اللَّهَ لَمَّنَا أَرْسَلَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ<br>بِالرُسَالَةِ |
| 14.                | ******             | مِنْ عَلَامَةِ الزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا تَرْكُهُمْ كُلَّ خَلِيطٍ                           |
| 95                 | ابْنُ عَبَّاسٍ     | عِنْدِي نَفَقَةُ ثُمَانِينَ سَنَةً، كُلُّ يَوْمٍ ٱلْفُ                                         |
| 40                 | ابْنُ عَبَّاسٍ     | يَا وَهْبُ، أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ الفَقْرَ مِنْ جَمَالِ المُؤْمِنِ                             |
| 1-7                | ابْنُ عَبَّاسٍ     | جَهْدُ البَلَاءِ: أَنْ تَحْتَاجُوا إِلَىٰ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ                             |
| 44                 | ابْنُ عُمَرَ       | مَا بُصِيبُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ<br>ذَرَجَاتِهِ عِنْدَ اللَّهِ    |
| 1-7                | ابن عُمَرَ         | جَهْدُ البَلَاهِ: كَثْرَةُ العِيَالِ، وَقِلَّةُ الشَّيْءِ                                      |
| 44                 | ابْنُ عَوْفٍ       | إِنَّهَا تَنْفُعْنِي                                                                           |
| 47                 | أَبُو الدَّرْدَاءِ | كُنْتُ تَاجِرًا فَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ صَلَىٰلَةُعَلَيْهِوَسَلَّمَ                    |

| Ļ         |                    |                                           |                                                                                               |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi        | ت ول مغولات المجه  | المُوْلِينَ الْمُؤْلِدُالِ الْمُؤْلِدُالِ |                                                                                               |
| į         | رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ                                 | طَرَفُ القَوْلِ                                                                               |
| ₹.<br>. \ | ١                  | أَبُو الزُّنَادِ                          | إِنَّهَا وَإِنْ أَدْنَتْنِي مِنْهَا، فَقَدْ صَانَتْنِي عَنْهَا                                |
| 4         | 71                 | أَبُو جَعْفَرٍ                            | الجَنَّةُ                                                                                     |
| 1         | 11                 | أَبُو جَعْفَرٍ                            | عَلَىٰ الفَقْرِ فِي الدُّنْيَا                                                                |
| ;         | 98                 | أَبُو جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدٍ             | أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَطَعَ قَمِيصًا سُنْبُلَانِيًّا                              |
|           | 97                 | أَبُو ذَرِّ                               | مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يَكُفِينِي صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ كُلَّ<br>جُمُعَةٍ             |
|           | 45                 | أبُو عُبَيْدٍ                             | أَنَّ ابْنَ الصَّعْبَةَ ـ يَعْنِي طَلْحَةَ ـ تَرَكَ مِاثَةَ بُهَارٍ                           |
| ;         | 1.5                | أَبُو عَوْنِ المَدَنِيُّ                  | وَقَفَ رِجَالٌ عَلَىٰ أَيُّوبَ عليه السلام وَهُوَ فِي<br>مَزْبَلَةٍ وَتَحْتَهُ فَرُوَةٌ       |
| į         | 1                  | أَبُو قِلَابَةَ                           | الغِنَىٰ مِنَ العَافِيَةِ                                                                     |
| •         | 1.4                | أَبُو هُرَيْرَةَ                          | دُعِيتُ إِلَىٰ عُرْسٍ فَأَتَيْتُهُمْ فِي ثِيَابِي هَذِهِ                                      |
| •         | 91                 | أَبُو هِشَامٍ بْنُ عُرْوَةَ               | أَنَّ الزُّبَيْرُ تَرَكَ مِنَ العُرُوضِ قِيمَةَ خَمْسِينَ أَلْفَ<br>أَلْفِ دِرْهَمٍ           |
|           | ٨٨                 | أنَسٌ                                     | أَنَّ النَّبِيَّ صَلَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَّخِرُ لِنَفْسِهِ شَيْتًا لِغَدِ |
|           | 1-1                | بشُّرُ بْنُ الحَارِثِ                     | مَاتَتْ؟ مَا أَعْدِلُ بِالفَقْرِ شَيْتًا                                                      |

/





# النَّان الْمُؤَنَّان والْمُولَاتُ اللهِ

| عَرَفُ الغَوْلِ                                                                                                                                                                                            | القَائِلُ                | رَقْمُ الصَّفْحَةِ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| فَلِي اللَّهِ مِنَ الخِصَالِ هِيَ لِلْغَنِيُ مَدْحٌ<br>لَئِنَ مِنْ خَصْلَةٍ مِنَ الخِصَالِ هِيَ لِلْغَنِيُ مَدْحٌ                                                                                          | بَعْضُ الحُكَمَاءِ       | 1.5                |
| لِذَا افْنَفَرَ الرَّجُلُ اتَّهُمَهُ مَنْ كَانَ لَهُ مُؤْتَمِنَا                                                                                                                                           | بَعْضُ الحُكَمَاءِ       | 1.7                |
| أِنَّا بَعْلُهُ، فَاجْعَلِ القُنُوعَ ذُخْوًا لِتَبْلُغَ بِهِ إِلَىٰ أَنْ<br>أَمَّا بَعْلُهُ، فَاجْعَلِ القُنُوعَ ذُخْوًا لِتَبْلُغَ بِهِ إِلَىٰ أَنْ<br>بُنْتَحَ لَكَ بَابٌ يَخْسُنُ بِكَ الدُّخُولُ فِيهِ | بَعْضُ الحُكَمَاءِ       | ۱۰۷                |
| لَوْلَا نَلَاثٌ مَا وَضَعَ ابْنُ آدَمَ رَأْسَهُ لِشَيْءٍ                                                                                                                                                   | الحَسَنُ                 | ١٠٨                |
| أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ فِي إِزَارِهِ اثْنَتَا عَشَرَة<br>رُفْعَة                                                                                                                               | الحَسَنُ                 | 44                 |
| أَنَّ عَلِيًّا مَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضًاءَ                                                                                                                                                   | الحَسَنُ                 | 90                 |
| فَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، ذُقْتُ المَرَارَ كُلَّهُ                                                                                                                                           | الحَسَنُ                 | 1.5                |
| مَا أَقْبُعَ الْفَقْرَ بَعْدَ الْغِنَىٰ                                                                                                                                                                    | ڏ <b>ا</b> وُدُ          | 1.4                |
| أَوْصَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ لِمَنْ بَقِيَ مِئَّنْ<br>شَهِدَ بَنْرًا بِأَرْبَعِ مِاقَةِ دِينَارٍ لِكُلِّ رَجُلٍ                                                                                | الزُّهْرِيُّ             | 44                 |
| لَاخَبُرُ فِيمَنْ لَا يَجْمَعُ المَالَ فَيَقْضِي دَيْنَهُ                                                                                                                                                  | سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ | 44                 |
| بُعْجِبُنِي أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَلَا يَدَعُ كَفَنَا                                                                                                                                                    | شُفْيَانُ                | 1.1                |
| يُنَ يَذُهَبُ بِكَ؟ الرَّجُلُ فَقِيرٌ، أَيْنَ يَذْهَبُ بِكَ؟                                                                                                                                               | شُفْيَانُ                | ١٠٧                |



| والمنتان والمؤوَّفَان والمغولات فيهم | <b>&gt;</b> |
|--------------------------------------|-------------|
| <b></b>                              |             |



and the second section of the second section is a second section of the second section of the second section of the second section of the second section secti

| ****                                                                                                |                                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| طَرَفُ القَوْلِ                                                                                     | القَائِلُ                          | رَقْمُ الصَّفْحَةِ |
| الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا؛ قِصَرُ الأَمْلِ، لَيْسَ بِأَكْلِ الغَلِيظِ                                | شْفْيَانُ                          | 157                |
| لَا يَلُوقُ العَبْدُ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ حَنَّىٰ بَكُونَ الفَقْرُ<br>أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ الغِنَىٰ | مُنفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً         | 1.1                |
| يُسْمَعُ النَّاسُ يَقُولُونَ: الفَقْرُ المَوْتُ الأَكْبَرُ                                          | مُعْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ          | ۸۱                 |
| مَا أَبْكِي جَزَّمًا عَلَىٰ الدُّنْيَا                                                              | شَلْمَانُ                          | 44                 |
| إِنَّ جَهْدَ البِّلَاءِ عِنْدَكُمْ ضَرْبُ الأَعْنَاقِ؟                                              | سُلَيْمَانُ                        | 1.7                |
| مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: ثَلَاثَةُ أَخْيَاهِ أَمْوَاتٌ                                           | سُلَيْمَانُ بْنُ مَرْزُوقٍ         | 1.5                |
| لَنِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيَّ فِيمَا زُوِيَ عَنِّي مِنَ الدُّنْيَا أَعْظَمُ<br>مِنْ نِعْمَتِهِ         | صَالِحُ بْنُ مِسْمَادٍ             | 1-1                |
| مَاتَ عَبْدُ اللَّه فَتَرَكَ يَسْعِينَ أَلْفًا                                                      | عَاصِمٌ                            | 11                 |
| لَكنَّا بُلِينَا بِالضَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا، وَبُلِينَا بِالسُّرَّاءِ فَلَمْ<br>نَصْبِرْ             | عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ     | 44                 |
| الفَقْرُ المَوْتُ الأَكْبَرُ                                                                        | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَىٰ | 1.5                |
| أيُّها النَّاسُ، اخَدُوا إِلَىٰ العَطَاءِ الرَّابِعِ فَخُدُوهُ                                      | عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِدٍ          | 40                 |
| لَقَدُّ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لِأَرْبِطُّ حَلَىٰ بطَنِي الحَجَرَ مِنَّ<br>الجُوع                     | عَلِيْ                             | 46                 |
|                                                                                                     |                                    |                    |



| <b>4</b> | كَنَّانِ لِمُؤْفَانِ لِالْعَرِلِاتِ ﴾ |
|----------|---------------------------------------|
| <b>*</b> |                                       |

| _                  |                           |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | العَّاثِلُ                | هَرَفُ القَوْلِ                                                                                         |
| ١٣١                | عُمَّرُ بْنُ الخَطَّابِ   | نَفَكُّرُ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِيَامٍ لَيْلَةٍ                                                 |
| 48                 | عُمَرُ وأَبُو عُبَيْدَة   | اذْهَبْ بِي إِلَىٰ مَنْزِلِكَ وَمَا تَصْنَعُ بِمَنْزِلِي؟                                               |
| <b>)</b> •٢        | عِيسَىٰ عَلَيْهِٱلسَّلَمْ | بَا مَمَاكِينُ، مِنَ الغِنَىٰ أَتِيتُمْ، هَلْ رَأَيْتُمْ أَحَدًا<br>عَمَىٰ اللَّهَ فِي طَلَبِ الفَقْرِ؟ |
| ١٢٦                | الغُضَيْلُ                | عَلَامَةُ الزَّهْدِ فِي النَّاسِ؛ إِذَا لَمْ يُحِبَّ ثَنَاءَ<br>النَّاسِ عَلَيْه                        |
| 1.7                | الكُمَيْثُ                | بَا إِبَّانُ، لَا تُخْبِرْ لِلنَّاسِ فَقْرًا وَإِنْ مِتَّ هَزِلًا                                       |
| ١٠٥                | لُقْمَانُ                 | بَا بُنَيٌّ، إِذَا افْتَقَرّْتَ فَافْزَعْ إِلَىٰ رَبِّكَ وَحُدَهُ                                       |
| 44                 | الْفِرُ يَابِي            | دَمْنَا مِنْكَ، فَلُولًا هَذِهِ لَتَمَنْدَلَ بِنَا القَوْمُ تَمَنْدُلًا                                 |
| 1.1                | مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ     | إِنِّي دَاعٍ فَأَمُّنُوا عَلَيَّ                                                                        |
| 1.0                | مُحَمَّدُ بِنُ سُوقَةً    | جَفَانِي إِخْوَانِي حَيْثُ ذَهَبَ مَالِي                                                                |
| 1-1                | مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ    | مَا أَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ أَفْضَلَ مِنْ فَقْرِ<br>بُصِبُ اللَّهُ عَبْدَهُ المُؤْمِنَ  |
| 44                 | <b>و</b> کِیعٌ            | مَاتَ شُفْيَانُ وَلَهُ مِنْةٌ وَخَمْشُونَ دِينَارًا بِضَاعَةً                                           |
| ١••                | وَهْبُ بْنُ مُنْبُهِ      | الْفَقُرُ الْمَوْتُ الأَكْبَرُ                                                                          |



ظَرَفُ الغَوْلِ الْفَوْلِ الْفَوْلِ الْفَوْلِ الْفَوْلِ الْفَائِلُ رَقْمُ الْصَفْحَةِ الْمَفْحَةِ الْفَوْلِ الْفَوْدِ الْفَلْبِ وَمَيْبُ بُنُ الوَرْدِ ١٠٣ مَكُثُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مَنْ مَلُكَ الْمَأْثُرُ الْفَلْبَ الْفَوْرَاةِ: مَنْ مَلُكَ الْمَأْثُرُ الْفَلْبَ الْفَوْرَاةِ: مَنْ مَلُكَ الْمَأْثُرُ الْفَلْمِ النَّوْرَاةِ: مَنْ مَلُكَ الْمَأْثُرُ الْفَلْمِ النَّوْرَاةِ: مَنْ مَلُكَ الْمَأْثُرُ الْفَلْمِ النَّوْرَاةِ: مَنْ مَلُكَ الْمَأْثُرُ الْفَلْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْفَالِي اللَّهُ وَالْفِي النَّوْرَاةِ: مَنْ مَلْكَ الْمَأْثُرُ الْفَالِي اللَّهُ الْمَلْوِي الْفَالِقُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْفَلْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

**6400 267** 







## كُنَّان رَوُلا بِكَ لِلْإِمَا ﴾ ( مُحرَرُ فني اللَّهُ عَدَ



| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوِي                                               | طَرَفُ الرِّوَايَةِ                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.                 | ,                                                       | دَلِلٌ عَلَىٰ فَضْلِ الفَقْرِ                                                                            |
| 179                | إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِيَ<br>وَيَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ | فَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَنْ أَحَبَّ الشُّهْرَةَ لَمْ يَصْدُقِ اللَّهَ                                       |
| 144                | أَبُو دَاوُدَ الكَاذِيُّ                                | أَمَّا لِلنَّاسِ فَكَا                                                                                   |
| 150                | أَبُو طَالِبٍ                                           | نِصَرُ الأَمَلِ وَالإِيَاسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ                                                  |
| 14.                | أبُو طَالِبٍ                                            | بَا أَبَا طَالِبٍ، إِذَا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ فَأَحْدَثَ                                                   |
| ۸۰                 | الأثرَمُ                                                | إِنَّمَا اسْتَعَاذَ النَّبِيُّ مِنْ فَقْرِ القَلْبِ                                                      |
| 14.5               | أَحْمَدُ ابْنُ الأَنْطَاكِيِّ                           | انظُرُ إِلَىٰ أَحَبُّ مَا تُرِيدُ أَنْ يُجَاوِرَكَ فِي قَبْرِكَ فَاعْمَلْ بِهِ                           |
| ٦٠                 | إِسْحَاقُ ابْنُ هَانِي                                  | الغِنَىٰ مِنَ العَافِيَةِ                                                                                |
| 1/4                | إِسْحَاقُ ابْنُ هَانِيْ                                 | الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ قَرَابَةٌ فَيُسَافِرُ وَيَثَرُكُهُمْ، وَإِذَا تَرَكَهُمْ<br>وَخْدَهُمْ يَضِيعُونَ |
| 141                | إِسْحَاقُ ابْنُ هَانِيْ                                 | بَشَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ رَجَاؤُهُ وَخَوْفُهُ وَاحِدًا                                          |
| 118                | إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ                                | إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُؤَجِّرُ نَفْسَهُ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ                                        |





| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوِي                          | طَرَفُ الرِّوَايَةِ                                                                   |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5               | جَعْفُو بْنُ مُحَمَّدٍ             | أَنْ يَقَعَ مَرَّةً فِي ذَنْبِ لَا يَعُودُ فِيهِ                                      |
| 154                | الحَسَنُ ابْنُ اللَّبْثِ           | لَا، تُعِنُّونَ الشَّيْخَ، نَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَذْهَبَ إِلَيْهِ                      |
| 157                | صَاحِبُ العِصْبَاحِ                | ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ: تَرْكُ الحَرَامِ. وَهُوَ زُهْدُ العَامَّةِ                        |
| 115                | صَالِحُ                            | هَوُّلَاءِ مُبْتَدِعَةً                                                               |
| 116                | صَالِحٌ                            | يَنْبَغِي أَنْ يَعْمَلَ حَتَّىٰ يُغْنِيَ نَفْسَهُ وَعِيَالَهُ، وَلَا يَتُوكُ العَمَلَ |
| ۱۳۰                | طَالِبُ بْنُ قُوَّةَ               | عَلَامَةُ المُرِيدِ قَطِيعَةُ كُلِّ خَلِيطٍ لَا يُرِيدُ مَا يُرِيدُ                   |
| 116 311            | عَبْدُ اللَّهِ                     | إِنِ اكْتَسَبَ فَضْلًا فَجَادَ بِهِ عَلَىٰ قَرَابَتِهِ أَوْ جَارِهِ أَوْ ضَعِيفٍ      |
| Ye                 | عَبْدُ اللَّهِ                     | هُوَ مِيرَاثُهُ                                                                       |
| 711                | عَبْدُ اللَّهِ                     | يَنْبُغِي لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ أَنْ يَتُوكَّلُوا عَلَىٰ اللَّهِ                        |
| ١٣٢                | عَبْدُ اللَّهِ                     | أَرْجُو أَنْ يُعْطَىٰ عَلَىٰ مَا دَخَلَ فِيهِ وَإِنْ تَغَيَّرَتْ نِيِّنَّهُ           |
| 118                | عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ | مَا يُعْجِبُنِي                                                                       |
| 154                | مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي الْوَرْدِ    | لَا يَتُوكُهُ حَتَّىٰ يَبُودَ                                                         |
| ٧٠،٥٩              | المَوُّوذِيُّ                      | مَا قَلَّ مِنَ الدُّنيَا كَانَ أَقَلَّ لِلْحِسَابِ                                    |
| 09                 | المَرُّوذِيُّ                      | أَنَا أَفْرَحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ                                       |
| ٥٩                 | المَرُّوذِيُّ                      | مَا أَعْدِلُ بِالفَقْرِ شَيْنًا، تَدْدِي مَا الصَّبْرُ عَلَىٰ الفَقْرِ ؟!             |
| Ye                 | المَرُّوذِيُّ                      | هُوَ قُوتُ يَوْمٍ بِيَوْمٍ، وَلَا تَهْتَمَّ لِرِزْقِ الغَدِ                           |



## كأن روايات للإنه أوار

|                    | ,                      |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوِي              | مرنى الرواية                                                                                                                                                                                                  |
| 1.5                | المَوْوذِيُّ           | فَذَ رَأَيْتُ فَوْمًا صَالِحِينَ، لَقَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِنْهِ بْنَ إِنْهِ بَنَ إِنْهِ بَنَ إِنْهِ بَنَ إِنْهِ بَنَ إِنْهِ بَنَ إِنْهِ بَنَ اللَّهِ بُنَ إِنْهِ مَنْ وَعَلَيْهِ جُبَّةً لَبُودٌ |
| 1111               | المَرُّوذِيُّ          | لَا تَكُونَ فِي قَلِيلِ أَحَدِ مِنَ الآدَمِيْيِنَ، تَعْلَمَعُ أَنْ الْإَدَمِيْيِنَ، تَعْلَمَعُ أَنْ الْإِجْنَكَ بِشَيْءٍ                                                                                      |
| 111                | المَرُّوذِيُّ          | فَاقُوْلُ رَدِي ۗ خَبِيتٌ                                                                                                                                                                                     |
| 7//                | المَرُّوذِيُّ          | لَوْ خَرْجَ فَاخْتَرَفَ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ                                                                                                                                                                 |
| 170                | المَرُّوذِيُّ          | فِمَرُ الأَمَلِ؟ مَنْ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ: لَا أُمْسِي                                                                                                                                                     |
| 160                | المَوْوذِيُّ           | مَا تَدْدِي إِنَّمَا هُوَ تَوْفِيقٌ                                                                                                                                                                           |
| 164                | المَرُّوذِيُّ          | ُ<br>أَي <b>مَدَقَ</b>                                                                                                                                                                                        |
| 14.                | المَرُّوذِيُّ          | مَّارَأَيْنُهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّنَيْنِ عَلَىٰ بَابٍ وَمَا كَلَّمْتُهُ فَطُّ                                                                                                                           |
| 171                | المَرُّوذِيُّ          | ِ<br>پُ لا أَدْرِي                                                                                                                                                                                            |
| 146                | المَرُّوذِيُّ          | إِذَا عَمِلَ لِلَّهِ لَمْ يُبَالِ مَا دَاخَلَهُ بَعْدُ                                                                                                                                                        |
| /44                | المَرُّوذِيُّ          | بَعْلُكِ مِنْ الْمُعْلِينِ اللهِ                                                                                                |
| 144                | المَرُّوذِيُّ          | لا إِنْمَا هُوَ أَنْ يُوَاثِيَ بِعَمَلِهِ                                                                                                                                                                     |
| 188                | المَرُّوذِيُّ          | يُّهُ مُوَ طَرِيقُ الرِّيَّاءِ                                                                                                                                                                                |
| 145                | مُومَىٰيْ بْنُ عِيسَىٰ | خُوَ طَيِيقُ الرَّيَاءِ<br>عَلَيْكَ بِالسَّحَرِ                                                                                                                                                               |
|                    |                        |                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                        | √ IVT                                                                                                                                                                                                         |
|                    |                        |                                                                                                                                                                                                               |



| النَّان روَالِين (المِدَ اللَّهِ مِنْ الْمِدِ اللَّهِ مِنْ الْمِدِ اللَّهِ مِنْ الْمِدِ اللَّهِ مِنْ الْمِدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْمُ |                                                     |                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرَّاوِي                                           | مُطْرَفُ الرِّوَايَةِ                             |  |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المَيْمُونِيُّ                                      | هَذَا كَافِرٌ                                     |  |
| 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يُوسُفُ وَأَحْمَدُ بْنُ<br>الحُسَيْنِ بْنِ حَسَّانَ | يَنْوِي الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ وَيَنْوِي الخَيْرَ |  |

640 00/0







| رَفْمُ الصَّفْحَةِ                              | المام                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                        | دِهُ أَبِي مَرْيَمَ = مَعِيدٌ<br>بِنُ أَبِي مَرْيَمَ = مَعِيدٌ |
| 1.1                                             | يَّانُ بِنُ نَعْلَبَ                                           |
| \forall \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau | يُرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَي                                      |
| <i>1771</i>                                     | ِ<br>يُراهِيمُ بْنُ الأَشْعَثِ                                 |
| ٩٨                                              | إِرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ                 |
| K4                                              | إِرَاهِيمُ بْنُ هَانِيَ                                        |
| A7                                              | يْرَاهِبِمُ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ                                 |
| ١٣٠ ،١٠٧ ،١٠٣ ،٨٥ ،٩٧                           | أَبْنُ أَمِي اللَّمُنْيَا                                      |
| ١٠٦                                             | ابْنُ أَبِي لَيْلَى                                            |
| ۲۲، ۸۲، ۷۷، ۲۲، ۵۲،                             | بْنُ عَبَّاس رَضِوَلِلَّهُ عَنْهُ                              |
| 11A 41-7                                        | ** **                                                          |
| 44 44 44 44 47 17 1                             | بْنُ عُمَرَ رَضِعَالِلَهُ عَنْهُ                               |
| 155 11-1 4X 4AA                                 |                                                                |
| ١٢٣ ،٨٨ ،٨٣                                     | بْنُ مَسْعُودِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ                              |
| 118                                             | - · ·                                                          |
| 14                                              |                                                                |
| 4)                                              | أُو أَمْنَامَةً                                                |

and the second second



| رَقْمُ الصَّفْحَةِ      | العَلَمُ                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
|                         | أَبُو إِسْحَاقَ = ابْنُ شَاقِلَا                |
| 11A                     | أَبُو الْحَسَنِ القَرَافِيِّي                   |
|                         | أَبُو الدَّرْدَاءَ رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ        |
|                         | أَبُو الزُّنَادِأبي الزُّنَادِ                  |
| ٧٤،٦٦                   | أَبُو أَمَامَةً وَضَالِلَهُعَنْهُ               |
| ٦٢                      | أَبُو بَوْزَةَ الأَسْلَمِيُّ رَضَّالِلَهُعَنْهُ |
|                         | أَبُو بَكْرٍ = عبد العزيز                       |
|                         | أَبُو بَكُرٌ ابْنُ الآجُرِّيِّ                  |
|                         | أَبُو بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ ۚ                   |
| ٠٠٠٠ ١٣١، ١٣١، ١٣١، ١٣١ | أَبُو بَكْرَ الخَلَّالُ                         |
|                         | أَبِو بَكْرُ الزُّهْرِيُّ                       |
|                         | أَبُو بَكْرٌ الصِّدِّيقُ رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ   |
| 71                      | غ ياي م ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه ماه م   |
| 1.0                     | أَبُو جَعْفَرٌ القُرَشِيُّ                      |
| AA 679                  |                                                 |
| 1.6                     |                                                 |
|                         | أَبُو دَاوُدَ الْكَاذِيُّ                       |
|                         | أَبُو ذَرٍّ رَضِحَالِلَهُعَنْهُ                 |
|                         | أَبُو سِنَانٍ الدُّوَلِيُّ                      |
|                         | أَبُو طَالِبٌ = المِشْكَانِيُّ                  |
|                         | أَبُو عُيَيْدٌ = القَاسِمُ                      |



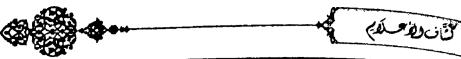

| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | (200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 .11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مُنْدَعُلِلْهُ فَي مَا يَعْدُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1·r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عَنْ الْمَدَنِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>\`</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | و من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَ هَالِيهِ إِنَّ عُنْيَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠١٠٧ ،٨٢ ،٨١ ،٨٠ ٢٨، ٢٠٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بو من من الله عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 154.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لأثر ملأثر ملأثر ملاثر م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17°E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أَخْمَدُ ابنُ الأَنْطَاكِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أَخْمَدُ بُنُ الحُسَيْنِ بُنِ حَسَّانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٠٨٠ ،٧٥ ،٧٠ ،٦٠ ،٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المحمد بن عنبَلِ = أَحْمَدُ = أَبُو عَبْدِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٨، ١٠٠، ١١١، ١١١، ١١١،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 311, 011, 111, 071, 771,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\mathcal{L}_{ij} = \mathcal{L}_{ij} = \mathcal{L}_{ij}^{ij}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 171, 171, 171, 171, 171,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 miles (100 miles ( |
| 145 (144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| برِ۲۰ ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۸۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ، أَبُو سَعِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AA, AP, P·1, ·11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠, ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إَسْمَاعِيلُ = ابنُ عُلَيَّةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المناص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الأغتش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| رَقَمُ الصَّفْحَةِ                                            | العَلمُ                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                               | أُمُّ الدَّرْدَاءِ رَضِّ َاللَّهُ عَنْهَا                |
|                                                               | أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ رَضَىٰ لِللَّهُ عَنْهُ               |
|                                                               | ٱَيُّوبُ النَّجَّارُ                                     |
|                                                               | أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُأَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ |
|                                                               | الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضَىَالِلَّهُ عَنْهُ            |
|                                                               | بِشْرُ بْنُ الْحَارِبُ ِ                                 |
| ٦٥                                                            | بِلَالٌ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ                            |
| ٩٣                                                            | جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ                            |
|                                                               | جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ = ابْنُ الصَّادِقِ               |
| ٩٠                                                            | جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ القَافِلَاثِيُّ                  |
|                                                               | جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّسَاثِيُّ                    |
|                                                               | حُجْرُ بْنُ عَبْدِ الجَبَّارِ                            |
| ۲۷، ۹۲، ۹۵، ۷۹، ۳۰۱،                                          | الحَسَنُ = البَصْرِيُّ                                   |
| A-1. Y7/                                                      |                                                          |
|                                                               | الحَسَنُ ابْنُ اللَّيْثُ الرَّازِيُّ                     |
| ٠٦٥،٦٤، ٦٢، ٦٢، ١٦، ٥٢،                                       | الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ = أَبُو مُحَمَّدٍ الخَلَّالُ     |
| <b>FF</b> , <b>AF</b> , • <b>Y</b> , 7 <b>Y</b> , <b>YY</b> , |                                                          |
| FY2 7A2 YA2 **!                                               |                                                          |
| ١٠٧                                                           | الحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ                       |
| ۸٤                                                            | خَالِدُ بْنُ عُدَيِّ الجُهَنِيُّ                         |
|                                                               | والمرات والمسائدة                                        |



|                                        | الله الله الله الله الله الله الله الله         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                     |                                                 |
| 11                                     | الرَّبِيْرُ رَضِلَالِكُ عَنْهُ                  |
| ٠٠٠                                    | ٨٠٠٠٠ - الرَّهْرِيُّ                            |
| ٦٤                                     | زِيَادُ بْنُ النَّصْرِ الثَّقَفِيُّ بِ          |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | مَعْدُ بْنُ أَبِي وَ قَاصٍ رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ |
| 44                                     | مَعِيدُ إِنَّ الْمُسَيِّبِ                      |
| Υ•                                     | سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ الجُمَحِيُّ                |
| 157 (1-7 (1-5 (19                      | مُهْيَانُ = الثَّوْرِيُّ                        |
| ١٠٠ ه١                                 | مُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً                       |
| ٩٧ ،٨٤ ،٧١                             | سَلْمَانُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ                    |
| ٧٠,                                    | حَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ                        |
|                                        | مُلَنِمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ               |
| ۱۰۳                                    | سُلَيْمَانُ بْنُ مَرْزُوقِ                      |
| ٠ ٨٩ ٨٦                                |                                                 |
| ٠٨                                     | مُرَخبيلُ بْنُ سَلَمَةَ الخَوْلَانِيُّ          |
| ٠,                                     | و او کو کا  |
|                                        | شَمِرُ بِنُ عَطِيَّةَشُمِرُ بِنُ عَطِيَّةً      |
|                                        | صَالِحٌ = ابْنُ أَحْمَدَ                        |
|                                        | J. C                                            |



**NSA** .....

| رَفْمُ الصّفْحَةِ            | العَلَمُ                                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | طلحةُ ابْنُ الصَّعْبَةَ رَضِّكَ لِللَّهُ عَنْهُ                                             |
| ٩٢                           | عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبِ                                                                       |
|                              | عَائِشَةُ رضي اللَّه عنها                                                                   |
| ٧٣                           | عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِّيَالِلَّهُ عَنْهُ                                            |
| · 44 .48 .49 .49 .49 .49 .49 | عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِحَالِلَهُعَنْهُ                                         |
| ٩٢                           | عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعَبِ                                                            |
| 118                          | عَبْدُ الرِّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ                                                           |
| ١٣٢ ، ١١٤ ، ١١٢              | عَبْدُ اللَّهِ = ابْنُ أَحْمَدَ                                                             |
| 1.7                          | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِحَٱلِلَّهُعَنْهُ                                      |
| · 1···                       | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ                                                               |
| ۸٧                           | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُغَفَّلِ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ                                       |
| ٧٢                           | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ                                           |
|                              | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدُ الخَطْمِيُّ                                                     |
|                              | عَبْدُ الوَاحِدِ القَنْطَرِيُّ                                                              |
| 117                          | عُبَيْدُ اللَّهِ = أَبُو القَاسِمِ الدَّقَاقُ                                               |
| 116                          | عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَعْقُوبَ الْجِيلِيُّ<br>يُمَودُ اللَّهِ وَهُ وَ رَ |
| A6                           | عبيد الله بن موسى                                                                           |
| ٩٨ ،٩٣                       | عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ                                                 |
| 44                           | غروه رضِحالِلهُ عنهُ                                                                        |
| 116                          | عقبه بن محرم                                                                                |
| 75, 78, 34, 46, 44, 44,      | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طُّالِب رَضِّىٰ لِللَّهُ عَنْهُ                                          |





### الثان لفع لله

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ      | المكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16V                     | عَمَّادُ مِنْ يَاسِر رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12, 42, 32, 42, 22, 171 | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٣٠ ، ١٠٢               | عيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | عَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | لَهُ وَغُلِلْهُ فِي غُمْهِ الْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل |
| 1.5                     | فِرْعَوْنُ -لَغْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11                      | الْفِرْيَابِيُّ = مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y7 (79                  | فَضَالَةً بْنُ عُبَيْدٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | الفُضَيْلُ = ابْنُ عِيَاضٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | كَعْبُ رَضِكَ لِللَّهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.7                     | الكُمَيْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹۲                      | الْلُّهْ يَانِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.0 (1.7)               | لُقْمَانُ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٩٢                      | لَنِثُ = ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1-1                     | مَالِكُ بْنُ دِينَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٣١، ١٢٥                | مُشَّى الأَنْبَارِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>4</b> V              | مُجَاهِدٌمُنجاهِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩٤                      | مُعَمَّدٌ الصَّادِقُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 179                     | مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي الوَرْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۷، ۷۵، ۷۸، ۹۵، ۱۰۱     | مُحَمَّدُ بِنُ النَّحْسَيْنِ الْيُوجُلَانِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                          | TO TO                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                                                                                       | العَلَمُ                                   |
| ٠٨١ ،٧٦ ،٧٣ ،٧٠ ،٧٠ ،٨١ ،٨١ ،٢٧١ ،٢٧١ ،                                                                  | مُحَمَّدُ بُنُ خَفِيفٍ                     |
| ۹۳،۸۹،۸۸، ۹۸، ۹۸،                                                                                        | •                                          |
| ۹۶، ۲۶، ۸۰۱، ۷۷۱،                                                                                        |                                            |
| 17.4                                                                                                     |                                            |
| 1.0                                                                                                      | مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ                     |
| 10,70                                                                                                    |                                            |
| ٩٢                                                                                                       | مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ                      |
| ۱۰۱                                                                                                      | مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ                     |
| ٠١١١، ١٠١، ٢٥٥، ٧٠، ٥٧٥ ١٠١، ١١١١،                                                                       | المَرُّوذِيُّ= أَبُو بَكْرٍ                |
| ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۱،                                                                                 |                                            |
| 144                                                                                                      |                                            |
| 40                                                                                                       |                                            |
| ۹٦،٦٧                                                                                                    | مُضْعَبُ بْنُ سَعْدٍ                       |
| ٩٢                                                                                                       | المُطلِبُ بْنُ زِيَادٍ                     |
| ١٢٨ ١٦٥                                                                                                  | مَعَادُ بْنَ جَبِلِ رَضِيَالِينَّهُ عَنْهُ |
| ٩٨ عُنْهُ غَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ عَ | مُعَاوِيَة بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رَوِ       |
| ٦٧                                                                                                       | مُغِيرَةً بْنُ سَعْدِ الْأَخْرَمُ          |
| ئ ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                | مُوسَى بْنُ عِيسَى الْمُقْرِة              |
| ١٠٤                                                                                                      | مُوسَى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ                 |
| 110                                                                                                      | المَيْمُونِيُّ = عَبْدُ المَلِكِ           |
| •                                                                                                        | هَارُونُ البَوْمَكِيُّ                     |





- (IAP)





| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ                          | القَافِيَةُ | « صَدْرُ البَيْتِ |
|--------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1.0                | أَبُو جَعْفَرٍ القُرَشِيُّ         | وَسَمَاؤُهُ | إِذَا             |
| 1.0                | •••••                              | الأباعِدُ   | إِذَا             |
| 1.0                |                                    | طَرِيقُهُ   | إِذَا             |
| 1.4                | الحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ | المَطَامِعُ | إِذَا             |
| 1.5                |                                    | غ. و<br>غسر | لَعَمْرُكَ        |
| ١٠٠                | ******                             | الأخياء     | كَيْسَ            |
| 1.0                | •••••                              | فَجْأَة     | وَمَنْ            |

400 **6**400









## كُشَّاف لِلْكَتِب لِلْكُلُورِوَةِ فِي لِلْنَعِنَّ



| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | المُؤَلِّفُ                    | الله الكِتَابِ                    |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| ۰۷) ۲۱۱            | المَرُّوذِيُّ                  | الأَدَبُ                          |
| ۰۹                 | أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ شَاقِلَا | التُعَالِيقُ                      |
| ٧٩، ١٢٠، ١٣٠       | ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا         | ذَمُّ الدُّنيَا                   |
| 46                 | الآجُرِّيُّ                    | الشُّرِيعَةُ                      |
| ٦٠                 | أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ        | العِلَلُ                          |
| ٦.                 | ا. و مسمرة<br>ابن فتيبة        | غَرِيبُ الحَدِيثِ                 |
| 78                 | القَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ        | غَرِيبُ الحَدِيثِ                 |
| 40                 | أَخْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ         | نَضَائِلُ الصَّحَابَةِ            |
| ٧٢، ١٠٠            | ابنُ الأَعْرَابِيّ             | فَضْلُ الفَقْرِ                   |
| 79                 | أَبُو حَفْصِ ابْنُ شَاهِينَ    | فَضْلُ الفَقْوِ                   |
| 79                 | ابْنُ خَفِيفٍ                  | فَضْلُ الفَقْرِ                   |
| 1.4                | ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا         | فَضُلُ الفَقْرِ بِالغَنِيِّ       |
| 114                | أَبُو الحَسَنِ القَرَافِيُّ    | فَضُلُ القُعُودِ عَنِ المَكَاسِبِ |



| النَّان والمتب والله في في والنَّعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |                                  |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المُؤَلِّفُ                      | اسمُ الكِتَابِ         |  |
| ۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا           | الفَقُرُ               |  |
| 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••••                            | المِصْبَاحُ            |  |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أَبُو يَعْلَىٰ ابْنُ الْفَرَّاءِ | المُعْتَمَدُ           |  |
| 7.1, 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ          | الوَرَعُ وَالإِخْلَاصُ |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>%</b> %                       |                        |  |





| الصَّفْحَةُ |                                         | المؤضوع                                                      |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٧           |                                         | مقدمة المحقق                                                 |
| 11          |                                         | ريسَمُ رَلِفُوَّك: ترجمة المؤلّف رحمهُ الله                  |
| 15          |                                         | مصادر ترجمة المؤلّف رحمّه اللّه                              |
| ۱۳          |                                         | ولغَفِلُ ولِفُرِّكِ: حِيَاةَ المؤلّفِ الشخصيّة               |
| 16          |                                         | لَلِيْحَتْ لِلْفُرِّكِ: اسمب                                 |
| 12          | •••••                                   | ولِبِعَث ولِثَاني: ننسبته                                    |
| ١٤          | ,                                       | البيحَث وليَّالث: كنيت                                       |
| 11          | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                                              |
| 18          | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | لبُوَنُ لِفِيامِنَ لِقَبِ                                    |
| 12          | ••••••••••••••                          | اللِّيحَتْ لِلنَّاكِسِ: مولسده                               |
| 18          | *************************************** | والمبحث وليتأبع: ونسرته                                      |
| 10          | •••••••••••                             | لطِعَتْ لِلِنَامِنْ وفَسَاتِهِ                               |
| ۱۷          | ••••••                                  | للفنل (لناني: حِيّاة المؤلّف العلميّة                        |
| ۱۸          |                                         | لَا عَنْ لِلْأَزُّلُ: شَيُوخِ                                |
| 11          | **************************              | ولي المبين الله الله المن المن المن المن المن المن المن المن |



مر المرازي الم

| الصَّفْحَةُ | المَوْضُوعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·           | للبِحَثُ (كِنَّالَثُ: وظائفُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۲          | الليحَثُ لِرَقُلُ بِعِ: الشُّنَّاء عَليب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲¢          | للبِحَثُ لِلْحَامِينِ: مؤلّف ته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢٨          | مِعَسَلَ حِدَاث حِيَاة القاضي رَمِاللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٥          | ولَيْسَمُ وَلِنَا فِي: ومُلَاكَ وَلِكُانَتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٦          | لَا لِمُعَنَّ لِلْأَدِّلِ: تَحَقَّقُ السِّسَ الكابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٧          | لْطِبِعَتْ لِإِنَّا فِي: إِثْبَاتُ نَسِبِهُ الكَابِ إِلَى المُؤْلَفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٩          | (كِلْبِحُتْ لِالنَّالَيْ: موضوع الكناب ومنهج المؤلف رحمه الله فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤١          | الْلِيحَتْ وَلِمُلَّابِعِ: مصادرالمؤلف في الكنّاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٣          | ل لمبيحَث ل في من النشرة السَّابقة لِلكتابُ وَنقرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٥          | لْلِبُونَ لِلنَّاكِينِ: وصَفُ النِّنْ خُتَةِ الْمُعْتَىدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٧          | لَكِبُونُ لَالِيَّا بِعِ: علي في تحقيق الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| o)          | نماذج مِنَ النسخةُ الخطيةُ المعتمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ov          | ولنَّصُ ولِحُقَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | مثالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 09          | فضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ····        | مُعَدِيدُ مُعَ مُسَالِقًا فَي النَّافِيدِ اللَّهِ مِنْ النَّافِيدِ اللَّهِ مِنْ النَّافِيدِ النَّاقِيدِ النَّافِيدِ النَّافِيدِ النَّافِيدِ النَّافِيد |
|             | فضل في صِفَةِ الزُّهد في الدُّنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ورع به ۱۲۹  | مَسَائِلُ مُتفرِّفَةٌ فِي الزُّهدِوالوَرْعِ ذَكَرَهَا أبو بكرائخَلَالُ فِي "ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>~</b> V  | الطفيًا ور وَالْمُؤلِجُعِ وَالْمُنْمَا فَاتِ وَالْفِيَارِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | بَنْ لِمُعَاوِرِ وَلَا رُحِعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1/          | <i></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





| 104         | ى ولاتِهِ كَ وَخُمُلَانِيَّةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كأز                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>70</b> / | ي ريفة من المنطقة الم | لتأو                     |
| 071         | ن ( فَرُفُوا مَن و المِنْفُولِاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الأثأا                   |
| 171         | ى رَلَايِکَ لَاهِمَ ﴾ (مِحَدُرِ هِي الْاِنَّہ عِنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كأأز                     |
|             | ي لا في في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| ١٨٤         | ى لافائ عار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لثأذ                     |
| ۱۸۰         | ى ولِكْتِب لِالْكُورِةِ فِي لِانْعِتَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | گ <sup>ن</sup> از        |
| ١٨٧         | ن رومب و معتوده به و ب<br>که نرمنز و کانتا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نگر <sup>و</sup><br>نهرک |

4 1A9 30



# الماليولياليوليالي

تأليث الشَّيخ الإمَامِ القَاضِيّ الشَّيخ الإمَامِ القَاضِيّ أَبِي معيس لِي المِن الفستراء محمد بن الفسين بن محمد بن الفين الفريق الفرير الفين الفريري الفريري

چَقِنبُقُ الْهَجَنَّةَ ٱلْهَبْرِيقِ مُضِطَفَىٰ بْرُمُحَدْصَ لِاَجْ ٱلِدِیْزِنِ مَنْسِیًّ ٱلْهَبَانِیَّ مُضِطَفَیٰ بْرُمُحَدْصَ لِاَجْ ٱلِدِیْزِنِ مَنْسِیًّ ٱلْهَبَانِیَّ

> ڴڒڵڸڹۿؙٳٛڰٳڷۼۼؙڵٵ ۼڵڒؽؙڹٞڡؙۼۘڮڋ

DANDANDANDANDANDANDAND

القِسمُ الثاني وركاني وركاني وركان الماني

ونيقهم هذا القسم إلى سبعة مباحث:

للبِحَثُ لِلْفُرِّكِ: تحقيق المسسم الكناب. ولمبِحَث ولِثَاني: إثبات نسبة الكناب إلى المؤلّف.

المِبْوَثُ اللِّيَّالِثُ: منهج المؤلف في الكنَّاب.

الليحَثُ وَلِمُ لِمِينَابِ.

(للبحث وفي أس النشرات السَّابقة لِلكتاب ونقدها.

اللِحُثُ اللَّهُ الْكِرِي: وصف النَّعِثَة المعتمدة.

اللبحث السَّابع: علي في تحقيق الكتاب.

المِنْ وَالْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُؤلِّ ﴾



«كِتاب التَّوكُّل» هذا هو العنوان الصَّحيح والثَّابت للكِتاب، والذي اختاره القاضي أبو يعلىٰ ابن الفرَّاء رَحِمَهُ اللَّهُ لكِتاب، ولذلك أَثبَتناه عنوانًا للكِتاب، ولأسباب أخرىٰ منها:

١- أنه أُثبت على غاشية النُّسخة الخطِّيَّة للكِتاب.

٢- أنه ذُكِرَ له بهذه الصِّيغة، ذكره ولده القاضي أبو الحسين رَحِمَهُ اللَّهُ في كِتابه «الطَّبقات»: (٣/ ٣٨٤)، والذَّهبيُّ في «تاريخ الإسلام»: (١٠ (١٠٥)، والعليميُّ في «المنهج الأحمد»: (١/ ٣٦٥)، وفي «الدُّرِّ المنضَّدِ»: (١/ ١٩٩)، وفي «الدُّرِّ المنضَّدِ»: (١/ ١٩٩١)، وفي «مُعجَم ويوسف ابن عبد الهادي في «فهرست الكتب» برقم (١٩٨٢)، وفي «مُعجَم الكتب» ص (٦٤).

**6400 640** 







نسبة هذا الكِتاب الذي بين أيدينا إلى القاضي أبي يعلى ابن الفرَّاء رَحَمَهُ اللَّهُ نسبةٌ صحيحةٌ ثابتةٌ؛ لما سيأتي من أدلَّةٍ واضحةٍ بيِّنةٍ:

1. ورَدَت نِسبَتُه للقاضي على غاشية النُّسخة (١/أ) هكذا: «تصنيف الفاضي الأوحد الإمام أبي يعلى محمَّد بن الحسين بن الفرَّاء رحمة اللَّه عليه». ٤- تصريح القاضي بالرِّواية بالإجازة عن جدَّه لأمَّه أبي القاسم الدقَّاقِ ت ٣٩٠ هـ ص (٦١).

٣- طريقة القاضي أبي يعلى المعروفة، وأسلوبه المشهور في إيراد المسائل، وسَوقِ الأدلَّة، والرَّدِّ على المخالِف والاحتجاج عليه.

لم نَسَبُهُ إليه ولدُه القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى رَحْمَهُ اللّهُ في كِتابه «الطّبقات»: (٣/ ٣٨٤)، وتابَعَه كلُّ مَن تَرجَم للقاضي، مثل الذَّهبيِّ في «تاريخ الإسلام»: (١/ ١٠٥)، والعليميِّ في «المنهج الأحمد»: (١/ ٢٦٥)، وفي «الذُّرِّ المنفَدِ»: (١/ ١٩٥)، ويوسف ابن عبد الهادي في «فهرست الكتب» برقم المنضَّدِ»: (١/ ١٩٩)، وفي الكتب» ص (٦٤).

**6** 



المُونَ النَّالَ ﴾



كعادة القاضي أبي يعلىٰ ابن الفرَّاء رَحِمَهُ ٱللَّهُ في غالب كُتُبِه أن تخلو عن مقدِّمةٍ يُبِين فيها عن عَملِه ومنهجِه وطريقتِه في بِناء كِتابه، وكعادتي في عَقدِ هذا المَبحَث في استقراء نصوص الكِتاب لاستخراج أبرَزِ تلك الأمارات المُظهِرَة لعمل القاضي رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وفيما يلي سَردٌ بذلك:

اعتَمَدَ المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ طريقة الاختصار في تصنيفه، فلم يُطِلْ في ذِكرِ الاُدلَّة أو مناقَشةِ المخالِفِ المناقَشةَ الطَّويلةَ.

٣- لم يَعتَمِد المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ مَسلكًا ثابتًا في إيراد الأدلَّة أو ترتيبِها.

٤- لم يُميِّز المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ بين الأحاديثُ بالنَّظرِ إلىٰ قوَّتِها وَضَعفِها ـ



م النَّ النَّالَ اللَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ المُتَّبَع - إنما حَشَدَ الأدلَّة حَشْدًا، ولم يُشِرُ إلى صحّة دليل أو معنه.

@ 400 co/10

﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عِي





اعتمد القاضي رَحِمَهُ اللّهُ في مؤلّفِه هذا على مَصادِر ومَراجِع أراها معتادة الاستعمال لديه رَحِمَهُ اللّهُ في كثيرٍ من مؤلّفاته في السُّلوك والزُّهدِيَّات، منها ما صَرَّحَ بها ومنها ما أَضمَرَها، وهي:

- ـ المُسنَد، لأحمد بن محمَّد بن حنبل ت ٢٤١ هـ
- كِتاب شُعَيب بن اللَّيث السَّمر قنديُّ ت ٢٧٢ هـ
- التَّوكُّل» لعبد اللَّه بن محمَّد بن عُبَيدٍ، ابن أبي الدُّنيا ت ٢٨١ هـ .
- ـ «الحَثُّ علىٰ التِّجارة» لأحمد بن محمَّد بن هارون الخلَّال ت ٣١١ هـ.
- «الورع والإخلاص» لأحمد بن محمَّد بن هارون الخلَّال ت ٣١١ هـ.
  - "العِلم" لعبد العزيز بن جعفر ابن يزداد، غلام الخلَّال ت ٣٦٣ ه. .
- اقوت القلوب، لمحمَّد بن عليِّ بن عطيَّة، أبي طالب المكِّيِّ ت ٣٨٦ هـ.
  - اجزءٌ فيه أخبار أحمد، أبو الحسن صاحب القاضي أبي يعلى.

6 400 00 40 00







قد سبق تحقيق الكِتاب مرَّتَين مِن قَبلُ، وفيما يلي وَصْفٌ ونَقُدٌ لتلك النَّشرات:

النَّشرة الأولى:

تحقيق: د. صالح بن محمد العقيل.

نَشْرُ: مجلَّة عالَم المخطوطات والنَّوادر.

مجلَّد ١٢/ العدد الأول.

المحرم ـ جمادي الآخرة ١٤٢٨ هـ/ يناير ـ يونيو ٢٠٠٧ م.

الصَّفحات: (٢٢١ ـ ٢٥٥).

النُّسخة الخطِّيَّة المعتمَدة: نسخة دار الكتب الظَّاهريَّة/ دمشق.

نَقْدُ التَّحقيق: يُعتبَر هذا التَّحقيقُ هو أوَّل تحقيق للكِتاب، ولمحقِّقه عفا اللَّه عنه الفضل في إخراج الكتاب لأوَّل مرَّة لطلبة العلم كي ينتفعوا به، ولكن نشره في مجلَّة عِلميَّةٍ أدَّى إلى تضييق دائرة الاستفادة منه، وفي الجملة هذا التَّحقيق هو أفضَلُ تحقيقٍ للكِتاب.

ولعدم انتشار هذا التحقيق فقد أعرضتُ عن ذكر ما وقع فيه المحقق عفا الله عنه من سقط وتحريف وتصحيف.

الم المبحث الخاس الم



#### النَّشرة الثَّانية:

تحقيق: د. يوسف بن على الطَّريف.

نشر: دار الميمان للنَّشر والتَّوزيع/ المملكة العربيَّة السُّعوديَّة.

الطُّبعة: الأولىٰ.

السَّنة: ١٤٣٥ هـ/ ٢٠١٤ م.

النُّسخة الخطِّيَّة المعتمَدة: نسخة دار الكتب الظَّاهريَّة/ دمشق.

نَقْدُ التَّحقيق:

يُعتبَر هذا التَّحقيق هو أوَّل طبعةٍ حقيقيةٍ للكِتاب، تُنشَر في الدُّور، ويُنتَفَع بها على مستوى واسع من الانتشار، ولكن للأسف قد أصاب تلك الطَّبعة الكثيرُ من الأمراض التَّحقيقيَّة، وفيما يلى بعضٌ من ذلك:

أوَّلًا: السَّقط الحاصل في هذه الطَّبعة:

- فإذا ألزم قلبه الغم [بما أتي الناس من خير] ولم يؤد أمانة، ولا ما عليه.

. [ورأيت في جزء فيه أخبار أحمد أخرجه إليَّ الشيخ الفقيه أبو الحسن صاحبنا].

ـ وذلك آجل [فتطلب نفسه مثل ما يذكر من نعيم الآخرة معجلًا في الدنيا، فإذا كان همه اللَّه عَزَّوَجَلً] كان أبعد له...

ـ روى [أبو بكر] الخلال.

ـ عنه يعني النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ [شيئًا إنه] لولا قوله.

ـ نهينا أن [نتبقَّر التَّبقر].

وغير ذلك كثير.





## النفرسات النابعة المكتاب ونقدها المجا ثانبًا: النّعويف والتّصحيف:

| النسخة الخطِيّة    | طبعة الميمان               |
|--------------------|----------------------------|
| (أرضوهم)           | (أرضهم)                    |
| (المتكلفون)        | (المتكلون)                 |
| (محمد)             | وأخبرنا أبو (بكر) الخلال   |
| (بعینك)            | قوس ظهرك وأذهب (نفسك) قال: |
| (ذهب بعيني حزن)    | (أذهب نفسي حزني)           |
| (المقرئ)           | موسىٰ بن عيسىٰ (الموصلي)   |
| (شعیب)             | (معيد) بن الليث السمرقندي  |
| (المؤمن كذي قلبين) | (المؤمن له قلب كقلبين)     |
| (أحدًا نظر في) هذا | (أحد أنكر من) هذا          |
| (وخشية)            | (وحسبه) قوله تعالیٰ        |
| (الآيتين)          | إلىٰ آخر (الآيات)          |

وغير ذلك كثير.

ثَالثًا: زيادات أضافها المحقِّق. عفا اللَّه عنه - إلى النَّصِّ:

ـ (وقال موسیٰ) یا قوم.

-صلى الله عليه (وسلم).

- يعقوب عليه (الصلاة و)السلام.



الم المنت الناوس م





## وصف النسخة الخطية المعتمدة

لم أقف للأسف لهذا الكتاب إلا على نسخة خطّية واحدة، على الرغم مما بَذَلتُه في البحث عن نسخة أخرى، وفيما يلي وَصْفٌ مفصّلٌ لتلك النّسخة:

مَصِدَر النُّسخة: مكتبة الأسد الوطنيَّة/ دمشق ـ سوريا.

المَصدر الأصليُّ: دار الكتب الظَّاهريَّة/ دمشق ـ سوريا.

رقم النُّسخة: مجموع رقم (٣٢٤٩) رسالة رقم (١٣).

عدد الأوراق: ٨ أوراق (١٩٠/ أ ـ ١٩٧/ أ).

المسطرة: ٢٣ ـ ٢٩ سطرًا تقريبًا.

عدد الكلمات في السطر: ١١ ـ ١٥ كلمة تقريبًا.

المقياس: ١٩ × ٥ , ١٣ سم.

النَّاسخ: مظفَّر بن فارس بن كرم الخبَّاز(١).

تاريخ النَّسخ: لم يُذكِّر، وأرجِّحُ كَوْنَه بعد وفاة القاضي وفي حياة أبنائه.

الخطِّ: نَسخِيٌّ مقرومٌ مُعجَمٌّ.

ملاحظات:

١- نسخةٌ كاملةٌ سالمةٌ من السَّقط.

٦-نسخة مصححة

 <sup>(</sup>١) أتت مهملة في «الأصل»، ولذلك تحتمل أيضًا: (الجيار) (الحبار) وغير ذلك، ولم أقف له على ترجمة فيما تحت يدي من مصادر.



ومف النَّفَة الحقيَّة المعترة المحالية المحالية المعترة المحالية المح

٣ نسخةٌ مقروءةٌ، عليها بلاغاتُ قراءةٍ.

له نسخةً مرقومة الصَّفحات بالحروف بخطُّ النَّاسخ (ثاني، ث، رابع، مِنسَ).

ه نسخة عليها قَيْدُ نَسخ وسماع وتَملُّكِ: (نَسَخَه وسَمِعَه مظفَّرُ بن فارس بن كرم الخبَّاز، داعيًا لِمُصنِّفِه بالمغفرة والرِّضوان، ولذرِّيَّتِه بالبقاء والنَّصر على الأعداء).

٦- ورَدَ علىٰ غاشية النُّسخة فوق عنوان الكِتاب: (شكر اللَّه بعدد الشَّفع والوتر وكلمات اللَّه التَّامَّات الطَّيِّبات المبارَكات).

6 400 00 MO

﴿ لِلْبِينَ لِلنَّامِي ﴾





يَتلخَّصُ عملي في تحقيق الكِتاب في النِّقاط الآتية:

١- ما يَتعلَّق بالأصل الخطِّيِّ لِلنَّصِّ:

- اعتماد النُّسخة الخطِّيَّة الوحيدة في إخراج نَصِّ صحيحِ سليم للكِتاب.
  - نَسخُ المخطوط حسب الرَّسم الإملائيِّ الحديث.
    - ٢ ما يَتعلُّقُ بالجانب اللُّغويِّ والنَّحويِّ:
- تصويب ما وقع من أخطاء إعرابيَّةٍ ونحويَّةٍ، والإبقاء على الخطأ في الهامش.
- الإبقاء على بعض التَّعابير التي كانت تُستَخدَم في زمن المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.
  - ـ ضَبْطُ النَّصِّ بالشَّكل ضَبْطًا تَامًّا؛ لِيَسهُلَ حِفظُه وفَهمُه.
    - ٢ ما يَتعلَّقُ بالعلامات والرُّموز والأرقام:
    - وَضَعتُ علامةً لبداية صفحات المخطوط (/).
- وَضَعتُ علىٰ طرَّة الصَّفحة ترقيم صفحات المخطوط (١/ أ، ١/ ب، ٢/ أ، ٢/ ب).
  - وَضَعتُ السَّاقطَ أو المُستَدرَكَ بين قوسين معقوفين [].
    - ـ وَضَعتُ ما تمَّ تصويبه بين قوسين معقوفين [].



عابتعلَّقُ بالتَّخريج والعزو:

\* عزو الآيات القرآنية:

عزو الآيات إلى شُوَرِها، مع بيان رقم الآية.

ي تصويب ما وَقَعَ في الأصل من أخطاء في نَصُّ الآية.

تخريج الأحاديث النّبويّة:

. نخريج الأحاديث من مصادِرها الأصليّة.

. إذا كان الحديث متَّفَقًا عليه فإني أُخرِّجُه من البخاريُّ ومسلمٍ ومُسنَدِ المعدَ.

. فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه عن أحد الشَّيخَين ومن مُسنَدِ الإمامِ أحمدَ.

. فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من مُسنَدِ الإمامِ أحمدَ طبعة الشَّيخ شُعَبِ؛ وذلك لأنها مُخرَّجةٌ مُوسَّعةٌ.

. - فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من سنن أبي داود.

. فإذا لم يكن كذلك خَرَّجتُه من بقيَّة المَصادِر الحديثيَّة.

- فإذا كان اللَّفظ الذي في المتن مغايرًا لِلفظ المَصدر فإني أشير إلى هذا.

.إذا كان الحديث موضوعًا فإني أشير إلى ذلك.

\* تخريج أقوال الصَّحابة والتَّابعِين:

-إذا كان الحديث عند عبد الرَّزَّاق وابن أبي شيبة أُخرَجتُه عنهما.

- فإذا لم يكن كذلك أُخرَجتُه عن أحدهما.

. فإذا لم يكن كذلك أُخرُجُه من بقيَّة المَصادِر، مثل سُنن البيهقيِّ وكُتُبِ

النبحث النابع الم

ابن المُنذِرِ وابن عبد البُّرُّ وغيرهما.

٨ التَّراجم والتَّعريف والبيان:

- وَضَعتُ تَرجَمةً مُختَصرَةً موجَزةً للمؤلِّف؛ تشتمل على حياته الشَّخصيَّة والعِلميَّة.

- قُمْتُ بالتَّعريف بالأعلام بشكل مُختَصَرٍ.

٩- قدَّمتُ الكِتابَ بمقدِّماتٍ دراسيَّةٍ مهمَّةٍ عن الكِتاب ومؤلِّفه، وهي:

- تحقيق المسلم الكناب.

. إثبات نسبذ الكناب إلى المؤلف.

- منهج المؤلف في الكناب.

- مصادر المؤلف في الكناب.

والنشرات السَّابقة لِلكتاب ونقدها.

وصف النُّعِيُّة الحَطَّيَّة المعتبرة.

- على في تحقيق الكتاب.

١٠ صَنَعتُ كشَّافاتٍ وفهارسَ متنوَّعةً، وهي:

- بَنْ لِلْعَاوِرِ وَلَا رُاعِي.

- كُنَّان ولِقِبَان ولِعُهَانَة .

- كُثَّان لِلْأَمَا وَبِنُ لِلنَّوَيَةِ

- كُنَّأَ فَ لِلْحِفْرُفَاتِ وَلِهُ مُولِكِنِّ

- كنَّان ولاح له

- فَرُكُ مُ تُوفِرُ وَكُنَّا لِ



انج مِنَ النسخة الخطية المعتمرة

ൟൟൟൟൟൟൟൟൟൟൟൟ





### غاشية النسخ

سرابدهددالسعع والوروبانداندالماماد الطساد المنارة كار الوكل - العلصطوف الامار الويع الحير العرار جرايه علم لسحه دسهده مطعرر مارسرم اغمارداعمالمصدرالمغور الحيراب ولدرمها ابعا والعفرعل الأعسار







## بدايته النسيخ

لتت والتقالر حوالرجم المويقة زب العالمن وه لوارع الولك الاصليد النوكل قوله تعالى وعلبه فلنوخل المنوكلون وعاله المومنون علواته نوكلنار بنا لاخعلنا فننه للعوم الطالين و مال ربنا على على وكالم النا و مال على و دلت وعله وللمع كالمنو علون وعلمانه ولسوكا الموسون و مالنال لا مسوحكاله وقد هدانا سبلنا الى موله وعالله فلنوكل سوسود والمخبراعن بيبه بافوم از كنتر المنتم ماللة وعليه نؤكاواان لنترمسلهب فعالوا عاراته تودلنا رناكا يعلنا فينه للعوم الطالب ٥ وروى الراى الدنيالالماده عن عمرسهميت رسولالله نفول لوانكم نو كالمعلى الله حق وكله لرفع كاررف الكائر تعدوا خاصاوتروح بطانا مو کله مدر مرسل رون است بعدو مها صاوروم بها الله مرستره ان یکورافوا و استاده عند ابنا عباس فاله فالرسول الله مرستره ان یکورافوا الناس فلنبو كاع لم الله وما سناده عن عمران رحمين فالوالد رسول الله محرالكنه من امنى عون إلفا بغيرجساب لاللون ولاستنفون ولانبكرون وعاريهم شوكلون فعامعاسه مرتحة مهال سول انه ادع العان يتعلى مهم قعال اللهم لحصله منهم فعام رجر الخر فعال يرسول المهادع الله ان معلم به وال فدستفك ها عكاسه واساده عراس عرالم ما راسم على المارة من الشرك ولكن الله بذ عاها النوكل فصلي عيفه النوكل الرزق فهو ان لا ننشرف بفسه الى احدون الناس لم يعام إنه لامرن سواه ولابضر ولابنفع ننى الما ذنه والنعلق الاستاب لسمن فعف النوكل والناهو بلامن الطبع ووزم احمدعلى 191



## خاتب النسخ

عاراكن سالن أباعبالله عن العمروعال العمرهمان فمخطران المسرعة حب سائد المعارض من احدهما العمر بالدينا والاحراف العراف العراف العراف المام عاماالهم بالاحره وموالمهدوح المرغوب فنه وأماالهم بالدنيا وموعل حفر بناله ولاساكنه الوغير موافد ماله ما المراك المالية على المنزعد المالية الفسماء المرا الاحرصم الاصرار وهوان عمعليه ومومدموه وهوان مرم إلاهمام بالدنياو الأزيساب منهاو فلروك السرغر المربيل الله عليه والااعظ النابير هماالمومس الدي تفخم مامر ديناه وبخيرنه ٥ ورور البعرفال سواله صاريه عليه من الب الاذره كامنه حعل اله عناه و بله رجع له علمه وابنه الدنيا وهرياعمه وبن كانت الدنياعمه خعااله فنره ببزعسه وفرف علىه نبتمله ولم بانه من الدنيا الاما فدر له وفره برعسه ورا المنظم المنزي والمناس عدال المنظم المنزي والتسم عبد السلم برعمد المنزي والتالي والتسم على المنزي والتسم المنزي والتسم عبد المنزي والتسم والتس الوبوسف تعهوب استفعال سمعت احدار سال وسساء النوك لففال هو فكع الاستشراف بالخبائر مراكم في معتزمالكه فواله الالمرارهم عليه المراوضع فالمخسق م طرح الوالناد واعدم حبرم معال الرهم لك ها حده معال اما الك فلا فالعال له سالم رك الله حامه فعاليا حب الموس الله احتجماال بهذااح المعلىعان والهرسرالعالمبروضا إلهوملانك على على على لهاور حرالدمصنف وناسه دمردعا آفاه न्त्रा रेगरमा दरा है। वह الماهمة الماري كالفده وله هذه منه منه تبينا بنايح سنان الحلق مربقات ماباله مالخ SLON SLOWER STANDER فراجات لينفس دالنبجاله بالمان لنبو عدياه من الله وين المنظمة المنسقة المناء العالمة من العالما المناها عن المنسقة المناء العالمة من على العالمة المناه على المنسقة الم المجاليا النوك مع والعن لما يماع الدلا المعين عمار المراعد

النَّص المُحَقَّق

co co



ا بِشَمِلْنَا لِجَالَجَالِ الْحَالِ الْحَالَ الْحَالِ الْحَالِي الْحَالِ الْحَالِي الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِ الْحَالِي الْحَالِ الْحَالِي الْحَالِ الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي ال

۱/ب

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.

الأَصْلُ فِي التَّوَكُّلِ:

. قَوْلُهُ نَعَالَىٰ: ﴿ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (١٠.

. وَقَالَ المُؤْمِنُونَ: ﴿ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا جَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِيدِينَ ﴾ ٣٠.

وَقَالَ: ﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَيْنَا ﴾ (").

. وَقَالَ: ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (١٠).

﴿ وَعَلَ اللَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ﴿ وَمَا لَنَا ٓ أَلَّا نَنُوكَ كُلَّ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ

هَدَىٰنَا شُجُلَنَا ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُّلِ ٱلْمُتَوَّكِلُونَ ﴾ (٠٠.

. وَقَالَ مُخْبِرًا عَنْ نَبِيِّهِ: ﴿ يَقَوْمِ إِنَ كُنْتُمْ مَامَنَهُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَعَالَمُ اللَّهِ مَا لَكُنْهُ مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَ

- وَرَوَىٰ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، بِإِسْنَادِهِ (٧): عَنْ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف: (٦٧).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: (٨٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة: (٤).

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف: (٦٧).

<sup>(</sup>ه) سورة إبراهيم: (١١ ـ ١٢).

<sup>(</sup>٦) سورة يونس: (٨٤) و (٨٥).

 <sup>(</sup>۱) المتوكل ارقم: (۱).

«لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا، (١٠).

- وَبِإِسْنَادِهِ (١): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه».

- وَبِإِسْنَادِهِ (٣): عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

«يَدُّخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، لَا [يَكْتَوُونَ]<sup>(۱)</sup>، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ».

فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ».

فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ.

قَالَ: «قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ»(٥٠).

- وَبِإِسْنَادِهِ (1): عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «الطِّيرَةُ مِنَ الشِّرْكِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهَا بِالتَّوَكُّل»(٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٤١٧١)، وأبو داود في «السنن» رقم: (٣٩١٠).



<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٠٥)، والترمذي في «الجامع» رقم: (٢٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) [التوكل؛ رقم: (٩).

<sup>(</sup>٣) «التوكل» رقم: (٢٥).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (يكتون).

 <sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٦٥٤١)، ومسلم في «الصحيح» رقم:
 (٢١٦)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٩٩١٣).

<sup>(</sup>٦) «التوكل» رقم: (٤١).

النانية ميتة الوُّلُ في الزيّ

# 

فَهُوَ أَلَا تَتَشَرَّفَ ('' نَفْسُهُ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، بَلْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَرْزُقُ سِوَاهُ، وَلَا يَهُمُّ وَلَا يَنْفَعُ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

وَالتَّعَلَّقُ بِالأَسْبَابِ لَيْسَ مِنْ ضَعْفِ التَّوَكُّلِ، وَإِنَّمَا هُوَ بَلَاءٌ مِنَ الطَّبْعِ. وَالتَّمَلُ فِإِنَّمَا هُوَ بَلَاءٌ مِنَ الطَّبْعِ. وَقَدْ نَصَّ أَخْمَدُ عَلَىٰ / أَنَّ حَقِيقَتَهُ قَطْعُ التَّشَرُّفِ:

فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ، وَقَدْ سَأَلَهُ: أَيُّ شَيْءٍ صِدْقُ التَّوَكُّلِ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ؟ قَالَ: «أَلَّا يَكُونَ فِي قَلْبِهِ أَحَدٌ مِنَ الآدَمِيِّينَ يَطْمَعُ أَنْ يَجِينَهُ بِشَيْءٍ» ("). وَقَدْ نَصَّ أَيْضًا عَلَىٰ أَنَّ التَّعَلَّقَ بِالأَسْبَابِ لَيْسَ مِنْ ضَعْفِ التَّوَكُّلِ: في رَوَانَة المَدُّ وَذِيِّ، وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ثُويدُ سَفَرًا: أَيُّمَا أَحَثُ إِلَيْكَ

فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ، وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ سَفَرًا: أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؛ بَحْمِلُ مَعَهُ زَادًا أَوْ يَتَوَكَّلُ؟

قَالَ: «يَحْمِلُ مَعَهُ زَادًا وَيَتَوَكَّلُ»(٣).

فَقَدْ أَمَرَهُ بِالتَّوَكُّل مَعَ السَّبَبِ، وَهُوَ الزَّادُ.

وَنَقَلْتُ مِنْ خَطٌّ أَبِي حَفْصٍ البّرْمَكِيِّ (١٠): سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ عَبْدَ العَزِيزِ:

4 0V

Î/s

<sup>(</sup>١) النَّشُرُّف للشيء ١: (هو التَّطَلُّع والنَّظرُ إليه وحديثُ النَّفس وتَوقُّعه).

<sup>(</sup>١) أخرجها الخلَّال في «الحث على التجارة؛ رقم: (١١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجها الخلَّال في «الحث على التجارة» رقم: (٩٠).

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم، أبو حفص البرمكي، كان من الفقهاء والأعيان النُّساك الزُّهادذو=

اللَّالِيَّةِ اللَّالِيَّةِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ اللَّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللِّلِي الللِّهِ الللِّلِي الللِّلِي الللِّلِي الللِّلِي الللِّلِي اللِّلْمِي اللللِّلِي الللِّلِي الللِّلِي اللللِّلِي الللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي الللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي الللللِي الللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللِّلِي الللللِّلِي الللللِيِّلِي الللللِي الللِّلِي الللِي الللِّلْلِي الللللِي الللللِي الللللِي الللِّلِي الللللِيِّلِي الللللِي الللِّلِي اللللللِيِّلِي اللللللِي اللللللِي الللللِي الللللِي الللللِي اللللِي الللللِي الللِي الللِي اللللِي الللللِي الللِي الللللِي اللللِي الللللِي الللِي الللِي الللللِي الللِي الللِي الللِي الللللِي الللللِي اللللِي الللِي الللِي الللللِي الللِي الللِي الللِي الللِي اللللِي الللِي الللِي الللِي اللللِي الللِي الللِي الللِي الللِيلِيِي الللِي الللِي الللللِي اللللِي الللللِي اللللِي الللِي الللللِ

··•

سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الخَلَّالَ يَقُولُ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ النَّاهِدِ، يَكُونُ زَاهِدًا وَمَعَهُ مِائَةُ دِينَارِ؟

قَالَ: «نَعَمْ، عَلَىٰ شَرِيطَةِ إِذَا زَادَتْ لَمْ يَفْرَخ، وَإِذَا نَقَصَتْ لَمْ يَخْزَنْ»(١).

\* وَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّ حَقِيقَتَهُ قَطْعُ التَّشَرُّفِ، وَهُوَ أَعْلَىٰ المَقَامَاتِ:

- مَا رَوَىٰ ابْنُ أَبِي الدُّنيَا بِإِسْنَادِهِ (١٠): عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَاَّلَالَهُ عَلَيْهِ

قَالَ:

«مَنِ اسْتَرْقَى وَأَكْتَوَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ»(٣).

وَمَعْنَاهُ: بَرِئَ مِنْ حَقِيقَةِ التَّوَكُّلِ الَّذِي هُوَ أَعْلَىٰ المَقَامَاتِ.

فَإِنْ سِلَ اللّهِ حَقَّ تَوَكَّلُهِ مَذَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا» فَشَبَّهَ حَقِيقَةَ التَّوكُلِ بِمَنْ يَطْلُبُ الرِّزْقَ مِنَ الطَّيْرِ، وَطَلَبُ الرِّزْقِ تَشَرُّفٌ ؟

قَيِلَ: تَقُدِيرُ الخَبَرِ: لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ فِرَاخَ الطَّيْرِ الَّذِينَ لَا طَلَبَ لَهُمْ، تَغُدُو الأُمَّهَاتُ خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا فَتُغَذِّي فِرَاخَهَا، وَلَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الأُمَّهَاتِ. وَيَدُلُ عَلَيْهِ: مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٨٢٠٠).



الفتيا الواسعة والتصانيف النافعة، حدث عن ابن الصواف وابن مالك، صحب عمر المغازلي والنَّجاد وغُلام الخلَّال، صاحب كتاب «المجموع»، توفي سنة ٣٨٧ هـ. تُنظر ترجمته في «الطبقات»: (٣/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>١) المعنى عند الخلَّال في «الحث على التجارة» رقم: (١٩)، وذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية»: (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) «التوكل» رقم: (٤٣).

إفضال في عند الرَّا في الزرق الله المراق الم

حَسَابِ، وَهُمْ الَّذِينَ لَا [يَكْتَوُونَ](١)».

مَعِمْ أَنَّ أَعْلَىٰ مَقَامَاتِ التَّوَكُّلِ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالأَسْبَابِ الَّتِي هِيَ الكَيُّ؛ لِأَنَّهُ فَبَيْنَ أَنَّهُ مَخْرَجَ المَدْحِ بِإِسْقَاطِ الحِسَابِ عَنْهُمْ.

. وَرَوَىٰ ابْنُ أَبِي اللَّهُ نَيَا بِإِسْنَادِهِ ('': عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: «لَوْ تَوَكَّلْنَا عَلَىٰ اللَّهِ مَا بَنَيْنَا حَاثِطًا عَلَىٰ لَبِنَتَيْنِ، وَلَا جَعَلْنَا عَلَىٰ بَابِنَا غَلَقًا».

. قَالَ (٣): وَقَالَ زُهَيْرٌ البَابِيُّ: ﴿ مَا أَقْدِرُ أَنْ أَقُولَ : تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ اللَّهِ ٩. وَهَذَا مِنْهُمَا يَدُلُّ عَلَىٰ حَقِيقَةِ التَّوَكُّل.

\* وَالدَّلالَةُ عَلَىٰ صِحَّةِ التَّوَكُّلِ مَعَ التَّعَلُّقِ بِالأَسْبَابِ:

. فَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا / وَكُلُواْ مِن رِّزْقِدِ ـ ﴾ (ا)

. وَقَوْلُهُ: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْهُ فَأَنتَشِرُوا فِ ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَعُواْ مِن فَضَلِ ٱللّهِ ﴾ (٥)

. وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُواْ فَضَلَا مِن رَّيِكُمْ ﴾ (٥)

. وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْ صَلَىٰ الأَسْبَابِ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَادِحًا فِي التَّوكُلِ

لَمْ يَحُثَّ عَلَيْهِ.

. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم مِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ

۲/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل1: (يكتون).

<sup>(</sup>١) ﴿التوكلِ القم: (٤٨).

<sup>(</sup>۴) (التوكل) رقم: (٤٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الملك: (١٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الجمعة: (١٠).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: (١٩٨).

النافاليكان به



يَحِكُرَهُ عَن تَزَاضٍ مِّنكُمْ ﴾(١)

. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا رَوَتْ عَائِشَةُ، رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَعَلَىٰ أَبِيهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَاَّ لِللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

وأَطْيَبُ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ "".

وَرُوِيَ: ﴿ أَفْضَلُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ١ (٣٠).

- وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

 «كَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ»

- وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ:

«مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، اسْتِعْفَافًا عَنِ المَسْأَلَةِ، وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، وَكَدًّا عَلَى عِيَالِهِ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، (٠).

- وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا مَرَّ بِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ فَقَالُوا: مَا أَجْلَدَهُ لَوْ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

اِنْ كَانَ يَكُدُّ عَلَى وَالِدَيْهِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ يَكُدُّ عَلَى عِيَالِهِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ يَكُدُّ عَلَى عِيَالِهِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، (١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في قالمعجم الأوسط) رقم: (٤٢١٤).



<sup>(</sup>١) سورة النساء: (٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٤١٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: (٢٤٠٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٧١٨١)، والبخاري في «الصحيح» رقم: (٢٠٧٢) كلاهما من حديث أبي هريرة رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد بن حميد في امسنده ارقم: (١٤٣١) من حديث أبي هريرة رَضَّكَ لِللَّهُ عَنّهُ.

الناوية والراق المراق ا

. وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ:

انَهُولُ امْرَأَتُكَ: عَلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ وَيَقُولُ وَلَدُكَ: عَلَى مَنْ تَكِلُنَا؟، (١٠).

. وَيَدُنُّ عَلَيْهِ: مَا أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الإِجَازَةِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَنَسٍ. وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا(" ـ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا وَهُولَ اللَّهِ، أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ، أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟

قَالَ: (اعْفِلْهَا وَتُوكَّلُ (").

فَأَنْبَتَ التَّوَكُّلَ مَعَ السَّبَبِ، وَهُوَ عَفْلُهَا.

. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي المُسْنَدِه ( ) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْكُمْ تَقُولُونَ: أَكُثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ! وَاللَّهُ المَوْعِدُ، إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا بَالُ المُهَاجِرِينَ لَا يُحَدِّنُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ! وَمَا بَالُ الأَنْصَارِ بَلُ المُهَاجِرِينَ كَانَتْ تَشْغَلُهُمْ لَا يُحَدِّثُونَ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ! وَإِنَّ أَصْحَابِي مِنَ المُهَاجِرِينَ كَانَتْ تَشْغَلُهُمْ أَرْضُوهُمْ مَفَقَاتُهُمْ فِي الأَسْوَاقِ، وَإِنَّ أَصْحَابِي مِنَ الأَنْصَارِ كَانَتْ تَشْغَلُهُمْ أَرْضُوهُمْ وَالْفِيَامُ عَلَيْهَا ( ).

. وَرَوَىٰ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا بِإِسْنَادِهِ (''): عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ لَغِيَ نَاسًا مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ.



<sup>(</sup>١) «التوكل على اللَّه عَزَّقِيَقِلُه رفم: (١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (٢٥١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في «المجامع» رقم: (٢٥١٧).

<sup>(</sup>٤) رقم: (٧٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في االصحيح ارقم: (٧٢٥٤)، ومسلم في االصحيح ارقم: (٢٤٩٢).

<sup>(</sup>٦) فالتوكل؛ رقم: (١٠).

\* JEBLES



فَقَالَ: ﴿مَنْ أَنْتُمْ ؟ ﴾

قَالُوا: نَحْنُ المُتَوَكِّلُونَ.

فَقَالَ: • بَلْ أَنْتُمُ المُتَكَلِّفُونَ (١٠)، إِنَّمَا المُتَوَكِّلُ الَّذِي يُلْقِي حَبَّهُ فِي الأَرْضِ وَيَتَوَكَّلُ عَلَىٰ اللَّهِ ٩.

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ إِجْمَاعِهِمْ فِي التَّعَلُّقِ بِالأَسْبَابِ.

الله عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَعْمَلُ حَتَى المَرُّوذِيِّ: (كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَعْمَلُ حَتَىٰ تَدْبُر يَدُهُ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ يَعْمَلُونَ (").

- وَأَيْضًا: فَإِنَّ الأَسْبَابَ لَوْ كَانَتْ مِنْ ضَعْفِ التَّوَكُّلِ؛ لَتَدَاخَلَهُ شَكَّ فِي عِلْمِهِ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الضَّارُّ النَّافِعُ لَا غَيْرُهُ، فَعُلِمَ أَنَّهُ بَلَاءٌ مِنَ الطَّبْع.

(١) في «التوكل»: (المتكلون).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في «الحث على التجارة» رقم: (١٠٦).







وَهُوَ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ:

أَحَدَبِهِمَا: أَلَّا [نَسْخُوَ] (() نَفْسُهُ بِمَا أُوتِيَ أَخُوهُ المُسْلِمُ، حَتَّىٰ يَغُمَّهُ ذَلِكَ وَيَسُووَهُ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَا أُونُوا ﴾ (().

وَالضَّرْبُ النَّانِي: أَنْ تَشُحَّ عَلَىٰ أَمُوالِ النَّاسِ، فَلَا تَطِيبَ نَفْسُهُ بِرَدِّ مَظْلَمَةٍ، وَلا يُؤَدِّيَ أَمَانَةً، إِنَّمَا هَمُّهُ الخِيَانَةُ وَكَسْرُ الوَدَائِع.

. فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «الشُّحُّ أَنْ يَشُحَّ عَلَىٰ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ» (").
. وَقَالَ بَعْضُ التَّابِعِينَ (''): رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ يَطُوفُ حَوْلَ البَيْتِ
وَهُو يَقُولُ: "رَبِّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي " لَا يَزِيدُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

قَالَ: فَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَا لِي لَا أَسْمَعُكَ تَدْعُو إِلَّا بِقَوْلِ: رَبِّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي! لَا تَزِيدُ عَلَىٰ ذَلِكَ!

قَالَ: ﴿إِنِّي إِنْ وُقِيتُ شُحَّ نَفْسِي وُقِيتُ السَّرِقَةَ وَالخِيَانَةَ وَكَذَا وَكَذَا ۗ حَتَّىٰ عَدَّدُ ﴿

<sup>(</sup>٥) أخرجه الفاكهي في (أخبار مكة) رقم: (٤١٥).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (تَسْخُوا).

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر: (٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» رقم: (٣٤٥) عن ابن عمر رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ، وأخرجه الخطيب في «البخلاء» رقم: (٨٠١٠) عن طاوس.

<sup>(</sup>١) هو أبو الهياج حيان بن حصين الأسدي رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

فَإِذَا أَلْزَمَ قَلْبَهُ الغَمَّ بِمَا أُتِيَ النَّاسُ مِنْ خَيْرٍ، وَلَمْ يُؤَدِّ أَمَانَةً، وَلَا مَا عَلَيْهِ، وَظَلَمَ النَّاسَ فِي أَمْوَالِهِمْ؛ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الشُّحَّ.

- وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (١).

ـ وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو حَفْصِ ابْنُ شَاهِينَ فِي «كِتَابِ المُعْجَمِ»('' بِإِسْنَادِهِ: عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدِ بنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

«بَرِينَ مِنَ الشُّحِّ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ» (٣).

- وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ فِي «كِتَابِ الوَرَعِ»(١) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

«شَرُّ مَا فِي رَجُلِ شُحُّ هَالِعُ، وَجُبْنُ خَالِعُ»(٠٠).

6 400 00 M

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: (٩).

<sup>(</sup>٢) لعله معجم مشايخه، لم يعثر عليه حتى الآن، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في االمعجم الكبير؛ رقم: (٤٠٩٦).

<sup>(1)</sup> لم يعثر عليه حتى الآن، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٨٠١٠)، وأبو داود في قالسنن» رقم: (٢٥١١).

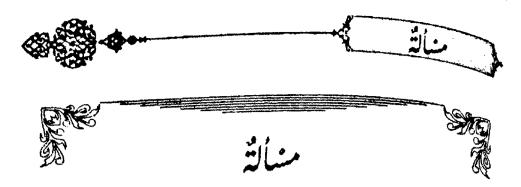

وَأَمَّا البُّخُلُ:

. وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ الخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الخَلْقِ، وَالْبُخْلُ ("). اخَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنِ: سُوءُ الخُلُقِ، وَالْبُخْلُ (").

. وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ فِي «كِتَابِ الوَرَعِ» بِإِسْنَادِهِ: / عَنْ حُبَيْشِ بْنِ مُبَشِّرِ ("، ٣/ب قَالَ: فَعَدْتُ مَعَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ وَيَحْيَىٰ بْنِ مَعِينٍ، وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ، فَأَجْمَعُوا إَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ رَجُلًا صَالِحًا بَخِيلًا (").

<sup>(</sup>٥) ذَكَرِها ابنُ أبي يعلى في «الطبقات»: (١/ ٣٩٢).



<sup>🕫 (</sup>۱) سورة آل عمران: (۱۸۰).

<sup>(</sup>۲) سورة محمد: (۳۸).

<sup>: (</sup>٢) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (١٩٦٢).

<sup>(</sup>١) هو خُبيش بن مُبشر بن أحمد بن محمد، أبو عبد اللّه الثقفي، الفقيه الطوسي، روى عن علي ابن المديني ويحيى بن معين، روى عنه ابن ماجه و يحيى ابن صاعد، توفي سنة ٢٥٨ هـ. تُنظر ترجمته في اتهذيب الكمال»: (٥/ ٤١٥).

الكَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



- وَعَنِ الحَسَنِ ("): ﴿ تُلَقُّرُ إِلَى اللَّهَ لُكَةِ ﴾ (") قَالَ: «البُخُلُ "". - وَعَنْ بِشْرِ (") قَالَ: «البَخِيلُ لَا غِيبَةَ لَهُ " (").

**N** 

(١) هو الحسن البصري رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

(٢) سورة البقرة: (١٩٥).

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» رقم: (١٧٥١).

(٤) هو بشر بن الحارث رَحِمَهُٱللَّهُ.

(٥) أخرجه الخطيب في «البخلاء» رقم: (٧٨).

17





وَهُوَ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ:

أَعَدُهُمَا: لَا يَخْرُجُ بِهِ صَاحِبُهُ مِنَ الصَّبْرِ، لَكِنْ يُنْقِصُهُ مِنْ كَمَالِ الصَّبْرِ.

وَالنَّانِي: مَا يَخْرُجُ بِهِ صَاحِبُهُ مِنَ الصَّبْرِ.

أَمَّا الأَوَّلُ: فَهُوَ عَلَىٰ ضُرُوبٍ:

مِنْهَا: إِجْمَاعُ القَلْبِ عَلَىٰ الغَمِّ وَالحُزْنِ لِمَا نَزَلَ بِهِ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي [نَفْسِهِ] ﴿ اللَّهُ تَعَالَىٰ. أَوْ غَيْرِهِ، وَلَا يَظْهَرُ مِنْهُ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

وَقَدْرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَجْزَعُ وَإِنَّهُ لَمُتَجَلِّدٌ، مَا يُرَىٰ مِنْهُ إِلَّا الصَّبُرُ ا('').

وَفِيهِ ضَرْبٌ آخَرُ يَزِيدُ عَلَىٰ ذَلِكَ: أَنْ يَذْكُرَ لِلْخَلْقِ مَا نَزَلَ بِهِ عَلَىٰ رَاحَةِ النَّهْسِ، أَوْ عَلَىٰ اسْتِرْحَامِ الخَلْقِ لَهُ لِيَرِقُّوا عَلَيْهِ، وَلِيُخْلِفُوا عَلَيْهِ إِنْ ذَهَبَ مِنْهُ مَنْءٌ، أَوْ يُعِينُوهُ عَلَىٰ أَمْرِ دُنْيَاهُ، وَلَا يَذْكُرَ عَلَىٰ التَّبَرُّم وَالتَّضَجُّرِ بِهِ.

وَفِيهِ ضَرْبٌ آخَرُ يَزِيدُ عَلَىٰ ذَلِكَ: أَنْ يَقْطَعَهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ، مِمَّا لَئِسَ بِوَاجِبِ عَلَيْهِ.

فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ مِنَ الجَزَعِ لَا تَخْرِمُهُ الأَجْرَ، وَلَا مَأْثَمَ عَلَيْهِ فِيهِ. الضَّرْبُ الثَّانِي مِنَ الجَزَعِ: الَّذِي يُخْرِجُهُ مِنَ الصَّبْرِ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم: (١١١)، وابن أبي حاتم في «التفسير» رقم: (١٤٠٧).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (نفس).



وَهُوَ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَحْصُلَ مَعَهُ شِكَايَةٌ وَاسْتِعَانَةٌ.

وَالآخَرُ: أَنْ يَخْصُلَ مَعَهُ اسْتِعَانَةٌ بِالمَعَاصِي.

فَكِلَاهُمَا لَا أَجْرَ لَهُ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الوِزْرُ.

أَمَّا الَّذِي يَخْصُلُ مَعَهُ الشِّكَايَةُ: فَأَنْ يَجْمَعَ الغَمَّ عَلَىٰ قَلْبِهِ، فَيُخْرِجَهُ الغَمُّ إِلَىٰ أَنْ يَشْكُوَ إِلَىٰ النَّاسِ مَا نَزَلَ بِهِ عَلَىٰ التَّبُرُمِ وَالتَّضَجُّرِ وَالِاسْتِنْكَارِ لِمَا نَزَلَ بِهِ، وَذَلِكَ أَنْ يَشُكُو إِلَىٰ النَّاسِ مَا نَزَلَ بِهِ عَلَىٰ التَّبُرُمِ وَالتَّضَجُّرِ وَالِاسْتِنْكَارِ لِمَا نَزَلَ بِهِ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: ( كَانَ يَوْمَ أَصَابَنِي هَذَا فِيهِ يَوْمَ شُوْمٍ! ( يَا رَبِّ لَا أُرِيدُ هَذَا الأَجْرَ!) وَلَلْتَ النَّاسِ ذَنْبًا! ( وَإِلَىٰ كَمْ هَذَا البَلاءُ!) ( وَلَيْتَ هَذَا لَمْ يَكُنْ!).

. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَأَنْ أَعَضَّ عَلَىٰ جَمْرَةٍ حَتَّىٰ تَبُرُدَ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ لِشَيْءٍ قَضَاهُ اللَّهُ: لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ ('').

- وَرُوِيَ عَنْ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَا قَوَّسَ ظَهْرَكَ، وَأَذْهَبَ بِعَيْنِكَ؟ قَالَ: (اذَهَبَ بِعَيْنِي حُزْنٌ عَلَىٰ يُوسُفَ، وَقَوَّسَ ظَهْرِي حُزْنِي عَلَىٰ أَخِيهِ، فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا يَعْقُوبُ، تَفَرَّغْتَ لِشَكْوَايَ ١٠٠٠.

- وَالْحَدِيثُ: امَنْ شَكَا مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ فَإِنَّمَا [يَشْكُو](" رَبَّهُ اللهُ اللهُ

الضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَسْتَعِينَ أَوْ يَسْتَرِيحَ مِنْ شِدَّةِ الضُّرِّ، أَوْ أَلَمِ السُّفْمِ أَوِ الضَّرِبَحَ مِنْ شِدَّةِ الطُّورَ، أَوْ أَلَمِ السُّفْمِ أَوْ الحِرَاحَةِ، أَوِ الضِّيقِ، أَوْ ذَهَابِ المَالِ إِلَىٰ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، كَالرَّجُلِ يُحَمُّ، أَوْ يُضْرَبُ عَلَيْهِ بَعْضُ جَسَدِهِ، أَوْ يَغْتَمُّ / بِذَهَابِ مَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ، فَمِنْ شِدَّةِ الضَّجَرِ يُضْرَبُ عَلَيْهِ بَعْضُ جَسَدِهِ، أَوْ يَغْتَمُّ / بِذَهَابِ مَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ، فَمِنْ شِدَّةِ الضَّجَرِ

(١) أخرَجَه اللَّالِكَانِيُّ في (شرْح أُصولِ اعتقادِ أَهْلِ السُّنَّة) رقم: (١٢١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» رقم: (١٩٠٩) من قول فرقد السبخي.



<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط) رقم: (٦١٠٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل ١: (يشكوا).

( ناف یا بخان )

يُنِي خَادِمُهُ أَوِ الْمُرَأَنُهُ أَوْ وَلَدُهُ، أَوْ يَشْتُمُ وَيَمْتَهِنُ وَالِدَيْهِ، أَوْ يَضْرِبُ بَعْضَ هَوُلا وَلَيْ اللهُ يَعْلُ ذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ الغَمِّ، أَوْ يَتَدَاوَىٰ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهُ، كَالْخَمْرِ أَوْ يَغْمِلُ الْهُ يَعْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لَحْمِهِ، أَوْ يَغْمِبُ، أَوْ يَغْمِبُ، أَوْ يَخُونُ أَمَانَتُهُ حِينَ ذُهِبَ بِمَالِهِ، فَيْ الْمِنْ الْمَانِيَةُ حِينَ ذُهِبَ بِمَالِهِ، فَيْ يَدُيْهِ، أَوْ يَخُونُ أَمَانَتُهُ حِينَ ذُهِبَ بِمَالِهِ، فَيْ يَدُيْهِ، أَوْ يَخُونُ أَمَانَتُهُ حِينَ ذُهِبَ بِمَالِهِ، فَي يَدُيْهِ، أَوْ يَخُونُ أَمَانَتُهُ حِينَ ذُهِبَ بِمَالِهِ، فَي يَدُيْهِ، أَوْ يَخُونُ أَمَانَتُهُ حِينَ ذُهِبَ بِمَالِهِ، فَي يَدَيْهِ، أَوْ يَمْسِكُ عَنِ الْإِنْفَاقِ عَلَىٰ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ؛ كَالْوَالِدَيْنِ وَالوَلَدِ وَالأَهْلِ، أَوْ حَبَسَ حَقًّا، أَوْ يَذُعُو بِالوَيْلِ، أَوْ يَشُقُلُ بَيْمُ اللهَ يَلِ الْوَيْلِ، أَوْ يَشَلُقُ عَبَى مَا لَهُ عَلَى مَنْ الْجَيْبَ، أَوْ يَلْعُمُ وَجُهَهُ.

. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ، وَلَعَنَ مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ، وَلَعْنَ مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ، وَلَعْنَ مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ، وَلَعْمَ الخُدُودَ، وَخَمَشَ الوُجُوهَ (١٠).

. وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ تَرْعَىٰ غَنَمَا لَهُ، فَأَخَذَ الذَّنْبُ شَاةً مِنْهَا، فَمَكَّةًا صَكَّةً، فَأَخْبِرَ النَّبِيُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿ أَعْتِقْهَا ﴾ \* فَأَمْرَهُ بِذَلِكَ فِي مُقَابَلَةٍ فِعْلِهِ.

. وَرُوِيَ عَنْ مُطَرِّفِ (") أَنَّهُ قَالَ فِي دُعَائِهِ: الْعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَعِينَ بِمَعَاصِيكَ مِنْ ضُرُّ نَزَلَ بِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه حيد اللَّه بن أحمد في «الزهد» رقم: (١٣٧٣).



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم: (١٥٨٥).

<sup>(؟)</sup> أخرجه الإمام أحمد في «المسندة رقم: (٢٣٧٦٥)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) هو مُطَرِّف بن عبد اللَّه بن الشُّخِّير رَحِمَهُ اللَّهُ.

الكَالِكَالِينَا ﴾





\* وَالْخُرُوجُ بِالزَّادِ أَفْضَلُ مِنَ النُّحُرُوجِ بِغَيْرِ زَادٍ.

- وَهَذَا ظَاهِرُ مَا رَوَاهُ المَرُّوذِيُّ عَنْ أَخْمَدَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ سَفَرًا أَيْمَا أَحَبُ إِلَيْكَ؛ يَخْمِلُ مَعَهُ زَادًا أَوْ يَتَوَكَّلُ؟

قَالَ: «يَحْمِلُ مَعَهُ زَادًا وَيَتَوَكَّلُ »(١).

- وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الحُسَيْنِ بْنِ حَسَّانٍ (")، وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ المَفَازَةَ بغَيْر زَادٍ ؟

فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ: «لَا» وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ (٣).

خِلُافُهُ لِمَنْ يَرَىٰ تَرْكَ الْإِكْتِسَابِ أَفْضَلَ، يَرَىٰ الخُرُوجَ بِغَيْرِ زَادٍ أَفْضَلَ. وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ:

\_ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابَهُ قَدْ تَزَوَّدُوا، وَتَزَوَّدَ أَصْحَابُهُ بَعْدَهُ، وَالعُلَمَاءُ بَعْدَهُمْ عَصْرًا بَعْدَ عَصْرٍ، وَلَا يُعْرَفُ عَالِمًا يَقُولُ: تَرْكُ الزَّادِ أَفْضَلُ. بَلْ يَقُولُ أَكْثَرُهُمْ: «مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ».

ـ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ لِرَجُلٍ قَالَ: إِنِّي فِي كِفَايَةٍ! فَقَالَ: إِنِّي فِي كِفَايَةٍ! فَقَالَ: «الْزَمِ السُّوقَ تَصِلْ بِهِ الرَّحِمَ»(١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجها أبو بكر الخلَّال في «الحث على التجارة» رقم: (١).



<sup>(</sup>١) أخرجها أبو بكر الخلَّال في «الحث على التجارة» رقم: (٩٠).

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل»، والصواب: (أحمد بن الحسين بن حسان).

<sup>(</sup>٣) أخرجها أبو بكر الخلَّال في «الحث على التجارة» رقم: (٨٨).

. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَىٰ (''، لِرَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ وَمَعَهُ وَلَدُهُ: «أَلْزِمْهُ الشُّوقَ، وَجَنَّبُهُ أَقْرَانَهُ» ('').

. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ، فِي قَوْمٍ لَا يَعْمَلُونَ، يَقُولُونَ: نَحْنُ مُتَّكِلُونَ. قَالَ: «هَؤُلَاءِ مُبْتَدِعَةٌ»(٣).

. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ('': "مَا أَحْسَنَ الِاتِّكَالَ، وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَفْعُدَ وَلَا يَعْمَلَ شَيْئًا»('').

6 400 co/6

<sup>(</sup>١) لم أتبينه، هل هو ابن مشيش أم النهرتيري؟

<sup>(</sup>٢) أخرجها أبو بكر الخلَّال في «الحث على التجارة» رقم: (٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجها أبو بكر الخلَّال في اللحث على التجارة الرقم: (١٠٩).

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمد الصَّاتع رَحَمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٥) أُخرجها أبو بكر الخلَّال في قالحث على التجارة، رقم: (١١٣).

اللَّهُ الللِلْمُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّلِي اللللِّلِي الللِّهُ الللِّلِي الللِّلِي اللللِّلِي الللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِي اللللِّلِي اللللِّلِي اللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي اللللْلِي اللللْلِي الللللِي الللللْلِي اللللْلِي الللْلِي الللللِّلْمِ الللللِّلِي الللللْلِي الللللْلِي الللْلِي الللللِّلْمِ الللللِّلِي الللللِي الللللللِّلِي الللللِي الللللللِّلِي الللللِي الللللِي الللللِي الللِل



# 

قَالَ أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ فِي «كِتَابِ الوَرَعِ وَالإِخْلَاصِ»: أَخْبَرَنَا طَالِبُ بْنُ حرَّةَ الأَذَنِيُ، قَالَ: حَضَرْتُ أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الأَذَنِيُ، قَالَ: حَضَرْتُ أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْجَلَا الْحَرْبِيُّ (). الْجَلَا الْحَرْبِيُّ ().

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «عَلَامَةُ المُرِيدِ قَطِيعَةُ كُلِّ خَلِيطٍ، لَا يُرِيدُ مَا يُرِيدُ»("). قَوْلُهُ: «قَطِيعَةُ كُلِّ خَلِيطٍ»: يَقْطَعُهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّقَجَلَ، لَا يُرِيدُ مَا يُرِيدُهُ الخَلِيطُ.

- وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَسْتَقِيمًا وَلَا نَتَبِعَآنِ سَبِيلَ / ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (").

- وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَبِعُ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (١) وَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ عَلَىٰ سَنَنِ الطَّرِيقِ مَنْ يَتَّبِعُ طَرِيقَ الجَاهِلِينَ!

دُوفِي الخَبَرِعَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: «يَا مُوسَىٰ كُنْ يَقْظَانًا، وَاتَّخِذْ لِنَفْسِكَ أَخْدَانًا، وَكُلُّ خِذْنِ لَكَ وَصَاحِبٍ لَا يُؤَازِرُكَ عَلَىٰ طَاعَتِي؛ فَانْبِذْ عَنْكَ صُحْبَتَهُ، فَإِنَّمَا كَانَ عَدُواً»(٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في االزهد، رقم: (٤٣٧)، وابن عساكر في دذم القرناء، ص (٤٩).



٤/ب

<sup>(</sup>١) كذا أتت الجملة مهملة في «الأصل» و «تفضيل الفقر على الغنى»، والرَّواية ظاهرها الإشكال، ولذلك وردت في «الطبقات» و «الآداب الشرعية» بدون موضع الإشكال، ولعله زاهد من الزهاد، فإن من أصحاب بشر بن الحارث من عرفوا بالجلاء.

<sup>(</sup>٢) ذكرها القاضي أبي يعلى في "تفضيل الفقر على الغني اص (١٣٠).

<sup>(</sup>٣) سورة يونس: (٨٩).

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف: (١٤٢).

(فنزیابند الرو

وَقَدْ ذَكَرَ آبُو طَالِبِ المَكُيُّ فِي جُمْلَةِ اقُوتِ القُلُوبِ، (١)، فَقَالَ: يَخْتَاجُ المُرِيدُ إِلَىٰ مَبْعِ خِصَالٍ:

أَرْبَعُ قَوَاعِدَ.

. وَثَلَاثَةُ أَعْلَامٍ.

فَالْقَوَاعِدُ الأَرْبَعَةُ:

.الجُوعُ.

والسَّهُرُ.

و والصَّمْتُ.

ـ وَالْخَلْوَةُ.

وَالأَعْلَامُ الثَّلَاثَةُ:

. المَعْرِفَةُ بِالطَّرِيقِ.

. وَالخُشْيَةُ.

. وَطَاعَهُ الدَّّلِيلِ.

أَمَّا الأَرْبَعَةُ القَوَاعِدُ - الَّتِي هِيَ الجُوعُ وَالسَّهَرُ وَالصَّمْتُ وَالخَلْوَةُ - فَهِيَ سَجْنُ النَّفْسِ وَقَيْدُهَا. صَجْنُ النَّفْسِ وَضِيقُهَا، وَضَرْبُ النَّفْسِ وَقَيْدُهَا.

أَمَّا الجُوعُ:

فَإِنَّهُ يُنْفِصُ دَمَ القَلْبِ فَيَبْيَضُ، وَفِي بَيَاضِهِ نُورُهُ، وَيُذِيبُ شَحْمَ الفُؤَادِ، وَفِي ذُوبِهِ رِقَّتُهُ، وَرِقَّتُهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ، فَإِذَا نَقَصَ دَمُ الفَلْبِ ضَاقَ مَسْلَكُ العَدُوِّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ دَمَ القَلْبِ مَكَانُهُ، وَإِذَا رَقَ القَلْبُ ضَعُفَ الْقَلْبِ صَاقَ مَسْلَكُ العَدُوِّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ دَمَ القَلْبِ مَكَانُهُ، وَإِذَا رَقَ القَلْبُ ضَعُفَ

(1) (1/171).



سُلْطَانُ العَدُوِّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ فِي غِلَظِ القَلْبِ سُلْطَانَهُ.

وَالْفَلَاسِفَةُ يَقُولُونَ: «النَّفْسُ هِيَ كُلْيَةُ الدَّمِ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ لَمْ يَفْقِدْ مِنْ جِسْمِهِ إِلَّا دَمَهُ مَعَ رُوحِهِ».

وَالعُلَمَاءُ مِنْهُمْ قَالُوا: «الدَّمُ هُوَ مَكَانُ النَّفْسِ».

وَفِي الحَدِيثِ المَرْوِيِّ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ» (() وَفَضَيَّقُوا مَجَارِيَهُ بِالجُوعِ وَالعَطَشِ» (()).

- وَعَنْ عِيسَىٰ أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَغْشَرَ الحَوَارِيِّينَ، جَوِّعُوا بُطُونَكُمْ، وَعَطِّشُوا أَكْبَادَكُمْ، وَعَرُّوا أَجْسَادَكُمْ، لَعَلَّ قُلُوبَكُمْ تَرَىٰ اللَّهَ عَزَّوَجَلًا (٣).

- وَقَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ: «أَوَّلُ بِدْعَةٍ حَدَثَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ الشِّبَعُ، إِنَّ القَوْمَ لَمَا شَبِعَتْ بُطُونُهُمْ جَمَحَتْ بهمْ شَهَوَاتُهُمْ (٤٠).

- وَعَنْ عَائِشَةَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ يَجُوعُونَ مِنْ غَيْرِ عَوَزٍ»(٠).

- وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَا شَبِعْتُ مُنْذُ قُتِلَ عُثْمَانُ»(٦).

- وَحَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ، لَمَّا تَجَشَّأُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

«اكْفُفْ عَنَّا جُشَاءَكَ، فَإِنَّ أَطْوَلَكُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَكْثَرُكُمْ جُوعًا فِي الآخِرَةِ» (٧٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٨٩٢٩).



500

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٢٠٣٨)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٢١٧٥)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٦٨٦٣).

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذه الزيادة فيما تحت يدي من مصادر السنة المسندة، وقال العراقي: «متفق عليه دون (فضيقوا مجاريه بالجوع) فإنه مدرج من بعض الصوفية».

<sup>(</sup>٣) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر، وقال فيه السُّبكي والعراقي: (لم أجده).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الجوع» رقم: (٢٢) بلفظ مقارب من حديث عائشة رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٥) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في «الزهد» رقم: (٢٩٥).

( فغال في مِف تر المريد )

. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ يَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَىٰ بَطْنِهِ مِنَ الْجُوعِ (١٠). . وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: المَا دَخَلَ فَمَ أَبِيكِ طَعَامٌ مُنْذُ ثَلَاثِ (١٠)(٣).

رَفَالَ النَّوْرِيُّ: اجُعِلَ الخَيْرُ كُلُّهُ فِي بَيْتٍ، وَجُعِلَ مِفْتَاحُهُ الجُوعُ»(١).

. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: قَدْ ذَهَبَ

سَمْعِي مِنَ الجُوعِ.

فَقُلْتُ لَهُ: اضَبِرْ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ قَلَائِلُ.

نَقَالَ: «لَيْتَهُ دَامَ عَلَىٰ الفَقْرِ وَالجُوعِ إِلَىٰ المَمَاتِ».

وَقَالَ: ﴿ ذَكُرْتُ أُولَئِكَ الفِتْيَانَ أَصْحَابَ الصَّلَاةِ ( )، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُسَلِّمَهُم ( ).

وَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَجِدُ مِنْ قَلْبِهِ رِقَّةً، وَهُوَ يَشْبَعُ؟

قَالَ: "مَا أَرَاهُ! " وَجَعَلَ يُعَظِّمُ أَمْرَ الجُوعِ وَالفَقْرِ (٧).

وَقَالَ: «لَوْ كَانَ إِلَيَّ مَا أَكَلْتُ / وَلَا شَرِبْتُ» (٩٠).

وَأُمَّا السَّهَرُ:

فَإِنَّهُ يُنِيرُ القَلْبَ وَيَجْلُوهُ، فَيَصِيرُ القَلْبُ كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ فِي مِرْآةٍ مَجْلُوَّةٍ، فَيْرْغَبُ فِي الطَّاعَاتِ لِمُشَاهَدَةِ الآخِرَةِ.

1/0

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٤٢٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل»: (ثلاثًا) عليها ضبة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٣٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) لم أجده فيما تحت يدى من مصادر.

<sup>(</sup>٥) لم أتبينهم.

<sup>(</sup>٦) ﴿الورع رقم: (٣٢١) مختصرًا،

٧٠) ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: (٦/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>A) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

معه . . وَمِنْهُ حَدِيثُ حَارِثَةَ، لَمَّا قَالَ: ﴿عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ، وَإِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَعَاوَوْنَ». فَقَالَ: ﴿عَرَفْتَ فَالْزَمْ﴾ (١٠).

- وَوَصَفَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَلْبَ المُؤْمِنِ فَقَالَ:

اللُّبُ أَجْرَدُ فِيهِ سِرَاجٌ يُزْهِرُ (").

مَعْنَاهُ: تَجَرُّدُهُ مِنَ الهَوَىٰ، وَسِرَاجُهُ الَّذِي يُزْهِرُ فِيهِ هُوَ نُورُ اليَقِينِ.

- وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: «مَنْ أَسْهَرَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ خَالِصًا كُوشِفَ بِمَلَكُوتِ السَّمَاء».

- وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: اثَلَاثٌ فِيهِنَّ المَقْتُ مِنَ اللَّهِ: الضَّحِكُ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ، وَالأَكْلُ مِنْ غَيْرِ سَهَرٍ بِاللَّيْلِ ("".

- وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ:

«قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ لِابْنِهَا: لَا تُكْثِرِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ تَتْرُكُ العَبْدَ فَقِيرًا يَوْمَ القِيَامَةِ، (4).

- وَقِيلَ: كَانَ شَبَابٌ مُتَعَبِّدُونَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَكَانُوا إِذَا حَضَرَ عَشَاؤُهُمْ قَامَ فِيهِمْ عَالِمُهُمْ فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ المُرِيدِينَ، لَا تَأْكُلُوا كَثِيرًا، فَتَشْرَبُوا كَثِيرًا، فَتَرْقُدُوا كَثِيرًا، فَنَخْسَرُوا كَثِيرًا)().

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في االزهدا رقم: (٥٢٨) بلفظ مقارب.



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في االمصنف، رقم: (٣٠٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في االمسنده رقم: (١١١٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشجري في الأمالي، رقم: (٩٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في االسنن ا رقم: (١٣٣٢).

(منان في من ترالميد )

وَاعْلَمْ: أَنَّ نَوْمَ العُلَمَاءِ عَنْ غَلَبَةٍ بَعْدَ طُولِ السَّهَرِ بِالقِيَامِ. وَفِي الخَبَرِ: فِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَيَسْرِقُ بِالنَّهَارِ! فَفَالَ: دَسَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ اللَّهِ،

, وَفِي الخَبَرِ: عَنْ لُقْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ: «يَا بُنَيّ، لَا تُحِبَّ الحَيَاةَ إِلَّا لِسَهَرِ اللَّبِل، وَظَمَأِ الهَوَاجِرِ، وَالذَّكْرِ لِلَّهِ، وَمَا كَانَ سِوَىٰ ذَاكَ فَهُوَ الخُسْرَانُ.

رَنِي الخَبَرِ: السُّتَعِينُوا عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ بِقَائِلَةِ النَّهَارِ، ".

. وَقَدْ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ أَبِي مَطَرٍ ("): بِتُ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَوَضَعَ لِي صَاغِرَةً مَاهٍ. قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ وَجَدَنِي لَمْ أَمْتَعْمِلْهُ.

فَقَالَ: (صَاحِبُ حَدِيثٍ لَا يَكُونُ لَهُ وِرْدٌ بِاللَّيْل!)

فُلْتُ: مُسَافِرٌ.

قَالَ: ﴿ وَإِنْ كُنْتَ مُسَافِرًا! حَجَّ مَسْرُوقٌ فَمَا نَامَ إِلَّا سَاجِدًا ٥٠٠٠.

. وَقَالَ مُوسَىٰ بْنُ عِيسَىٰ المُقْرِئُ (٥): رَكِبَنِي دَيْنٌ، فَأَتَيْتُ بِشُرًا (١)، فَقُلْتُ: فَدُ

رَكِبَنِي دَيْنُ!

قَالَ: (عَلَيْكَ بِجَوْفِ اللَّيْلِ؟.

<sup>(</sup>٦) أي بشربن الحارث رَحْمُدُ ٱللَّهُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسندا رقم: (٩٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في السنن وقم: (١٦٩٣).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الصمد بن سليمان بن أبي مطر العَتكي، أبو بكر البلْخي الأعرج الحافظ، لقبه عبدوس. تُنظر ترجمته في دتهذيب الكمال: (٣٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجها أبو الفرج ابن الجوزي في «المناقب» ص (٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) لم أتبينه.

وَمَضَيْتُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، فَقُلْتُ: قَدْ رَكِبَنِي دَيْنٌ! قَالَ: «عَلَيْكَ بِالسَّحَرِ»(١).

وَأُمَّا الصَّمْتُ:

فَإِنَّهُ يُلَقِّحُ العَقْلَ، وَيُعَلِّمُ الوَرَعَ، وَيَجْلِبُ التَّقْوَىٰ.

- وَقَدْ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، فِيمَ (") النَّجَاةُ؟

فَقَالَ: «أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ»(").

- وَأَوْصَىٰ النَّبِيُّ صَلَٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ مُعَاذًا بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ فِي

آخِرِ وَصِيَّتِهِ:

٥/ب

ُ «أَلَا أَدُلُكَ عَلَى مَا هُوَ أَمْلَكُ بِكَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ هَذَا» وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَىٰ لِسَانِهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، / وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا تَتَكَلَّمُ بِهِ ٱلْسِنَتُنَا؟

فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَنْسِنَتِهِمْ، إِنَّكَ مَا سَكَتَّ فَأَنْتَ سَالِمٌ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ فَإِنَّمَا هُوَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ»(١٠).

- وَرُوِيَ فِي الخَبَرِ:

«لَا يَتَّقِي العَبْدُ رَبَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ حَتَّى يَخْزُنَ مِنْ لِسَانِهِ»(٠٠).

- وَفِي خَبَرٍ آخَرَ:

(١) ذكرها القاضي في اتفضيل الفقر على الغني ص (١٣٤).

(٢) رسمها في «الأصل»: (فيما).

(٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٧٣٣٤)، والترمذي في «الجامع» رقم: (٢٤٠٦).

(٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (١٣٧).

(٥) أخرجه أبو داود في «الزهد» رقم: (٣٦٨) بهذا اللفظ موقوفًا على أنس بن مالك، وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٣٦٣) مرفوعًا بمعناه.



فضل في صفّ إلريد

وَلَا يَصْلُحُ العَبْدُ أَنْ ﴿ يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِللهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ﴿ وَلَا يَسْتَقِيمُ لَا لَهُ اللهُ اللهُ

يعة . وَكَانَ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ يَقُولُ: ﴿أَذْرَكْتُهُمْ وَمَا يَتَعَلَّمُونَ إِلَّا الصَّمْتَ وَالوَرَعَ، وَهُمُ اليَوْمَ يَتَعَلَّمُونَ الكَلَامَ (٣).

وربي . . وَرَأَيْتُ فِي الْجُزْءِ فِيهِ أَخْبَارُ أَخْمَدَ (() أُخْرَجَهُ إِلَيَّ الشَّيْخُ الفَقِيهُ أَبُو الحَسَنِ صَاحِبُنَا () ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَامِدِ الرَّاذِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الوَرَّاقُ . وَرَّاقُ أَخْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ مُحَمَّدُ بْنِ حَنْبَلِ مَعْمَدُ بْنِ حَنْبَلِ مَعْمَدُ بْنِ حَنْبَلِ مَالَا: قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: «السَّلَامَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ ، تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي التَّغَافُل (()).

- قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَعَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَقَالَ لِي: 
﴿ يَرْحَمُ اللَّهُ الأَوْزَاعِيَّ! عَشَرَتُهَا فِي التَّغَافُلِ (٧٠).

وَأَمَّا الخَلْوَةُ:

فَإِنَّهَا تُفَرِّغُ الْقَلْبَ مِنَ الْخَلْقِ، وَتَجْمَعُ الْهَمَّ بِأَمْرِ الْخَالِقِ، وَتَجْلِبُ إِفْكَارَ (٨)

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، ولعل الصواب: (إلا أن).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٣٠٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» رقم: (٢٦).

<sup>(</sup>١) لم يتبسر العثور عليه حتى الآن، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٥) لم أتبينه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان، رقم: (٨٠٢٨) من حديث عثمان بن زائدة رَحْمَهُ أللَّهُ.

<sup>(</sup>٧) ذكرها ابن مفلح في «الآداب الشرعية»: (٢٠/٠٠).

<sup>(</sup>٨) أي أعمل فكره في الأمر وتبصره وتأمله.



الآخِرَةِ، وَتُجَدُّدُ الِاهْتِمَامَ بِهَا، وَتُنْسِي إِذْكَارَ العِبَادِ، وَتُوَاصِلُ ذِكْرَ المَعْبُودِ.

- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَوْلَا الوَسْوَاسُ لَمْ أَبَالِ أَنْ أَجَالِسَ النَّاسَ، وَهَلْ أَفْسَدَ النَّاسَ إِلَّا النَّاسُ» ( ).

- وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ﴿ وَدِدْتُ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ شُورَ حَدِيدٍ ٩ (٢٠).

. وَقَدْ رَوَىٰ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَارِثِ السَّجِسْتَانِيُّ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: التَّخَلِّى أَعْجَبُ إِلَيْكَ؟

فَقَالَ: «التَّخَلِّي عَلَىٰ عِلْمٍ»(٣).

- وَقَالَ: يُرْوَىٰ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ»('').

- وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الصَّقْرِ (°): ﴿ إِذَا كَانَتِ الفِتْنَةُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَزِلَ الرَّجُلُ حَيْثُ شَاءَ، فَأَمَّا مَا لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فَالأَمْصَارُ خَيْرٌ ، (°).

- وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُثَنَّىٰ الأَنْبَارِيِّ، وَقَدْ سُئِلَ: أَيُّمَا أَفْضَلُ؛ رَجُلٌ أَكَلَ فَشَبِعَ وَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، أَوْ رَجُلٌ أَقَلَّ الأَكْلَ فَقَلَّتْ نَوَافِلُهُ؟

<sup>(</sup>٦) ذكرها القاضي ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (٢/ ٥٤٣)، وفي «التمام»: (٣٠٧).



<sup>(</sup>١) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي اللنيا في «العزلة والانفراد» رقم: (٥٨) عن سعد بن أبي وقاص رَجَّوَالِلَّهُ عَنهُ.

 <sup>(</sup>٣) ذكرها القاضي ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (١/ ٣٧١)، وفي «التمام»: (٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (٢٥٠٧)، وابن ماجه في «السنن» رقم: (٤٠٣٢)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٥٠٢٢).

<sup>(</sup>٥) يحيى بن يزداد الورَّاق رَحْمَهُٱللَّهُ.

﴿ فَعَالَ فِي مِفْ رَا لَمُ مِنْ الْمُرِيرُ ﴾

فَذَكَرَ مَا جَاءَ فِي الفِكْرَةِ: «تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ ٥٠٥، ٥٠٠. وَقَالَ المَرُّوذِيُّ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ صَبُورٌ عَلَىٰ الفَقْرِ، قَدِ اعْتَزَلَ،

مَا كَانَ أَخْوَجَهُ إِلَىٰ عِلْمٍ!

فَقَالَ: «اسْكُتْ، لَصَبْرُهُ وَعُزْلَتُهُ مِنَ العِلْمِ» (٣).

فَهَذَا شَرْحُ الخِصَالِ الأَرْبَعَةِ القَوَاعِدِ.

وَأَمَّا النَّلاثَةُ الأَعْلَامُ:

فَالمَعْرِفَةُ بِالطَّرِيقِ: وَهِيَ إِصَابَةُ العِلْمِ فِي السَّعْيِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ: افَإِنَّ المُنْبَتَّ لَا ظَهْرًا أَبْقَى، وَلَا أَرْضًا قَطَعَ (()) (()

وَخَشْيَةٌ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوۤا أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ اللهُ ﴾ (١).

وَطَاعَةُ الدَّلِيلِ: وَهُوَ مُعَلِّمُهُ وَمُرْشِدُهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاَتَبِعْ مَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَىٰ ﴾ (٧).

وَلا بُدَّ لِلْمُرِيدِ مِنْ خِصَالٍ:



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٩٧٥٨) و (٣٦٣٧١) من قول أبي الدرداء والحسن رَعَالَتَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) ذكرها القاضي في اتفضيل الفقر على الغنى اص (١٣١)، وهناك زيادة: «أو كما قال، ورأيت هذا عنده أكثر الفكرة».

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الشعب الإيمان، رقم: (٣٦٠٣).

<sup>(</sup>٥) بياض في «الأصل) بقدر كلمتين،

<sup>(</sup>٦) سورة مريم: (٢٩).

<sup>(</sup>٧) سورة لقمان: (١٥).



أَوَّلُهَا: الصِّدْقُ فِي الإِرَادَةِ. وَعَلَامَتُهُ إِعْدَادُ العُدَّةِ.

وَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ التَّسَبُّبِ إِلَىٰ الطَّاعَاتِ، وَعَلَامَةُ ذَلِكَ هُجْرَانُ قُرَنَاءِ السُّوءِ.

وَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ المَعْرِفَةِ بِالحَالِ، وَعَلَامَةُ ذَلِكَ اسْتِكْشَافُ آفَاتِ النَّفُوسِ، وَكَا بُدَّ لَهُ مِنَ المَعْرِفَةِ بِالحَالِ، وَعَلَامَةُ ذَلِكَ اسْتِكْشَافُ آفَاتِ النَّفُوسِ، النَّيَاتِ، وَصِحَّةُ المَقَاصِدِ / وَاسْتِعْلَامُ مَا يُفْسِدُ الأَعْمَالَ، وَاسْتِخْيَارُ (١) مَحَاسِنِ النَّيَّاتِ، وَصِحَّةُ المَقَاصِدِ فِي الإِرَادَاتِ.

وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُجَالَسَةِ عَالِمٍ بِاللَّهِ، وَعَلَامَةُ ذَلِكَ إِيثَارُهُ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ، وَحُسْنُ القَبُولِ مِنْهُ، وَإِلْقَاءُ السَّمْع بِالإِصْغَاءِ بِصِحَّةِ الفَهْمِ إِلَيْهِ.

وَيَحْتَاجُ المُرِيدُ إِلَىٰ تَوْبَةٍ نَصُوحٍ، فَبِذَلِكَ يَجِدُ حَلَاوَةَ الطَّاعَةِ، وَيَدُومُ إِقْبَالُ القَلْبِ عَلَىٰ الإِرَادَةِ.

وَيَحْتَاجُ المُرِيدُ إِلَىٰ طُعْمَةٍ حَلَالٍ لا يَذُمُّهَا العِلْمُ، وَعَلَامَةُ ذَلِكَ أَنْ [تَكُونَ](" بِسَبَبٍ مُبَاحٍ يُوَافِقُ فِيهِ حُكْمَ الشَّرْعِ.

وَلَا بُدَّ مِنْ قَرِينٍ صَالِحٍ يُؤَازِرُهُ عَلَىٰ حَالِهِ، وَيُسَاعِدُهُ عَلَىٰ صَلَاحِ أَعْمَالِهِ، كَمَا جَاءَ فِي الخَبَر: «المُؤْمِنُ مِرْآةُ المُؤْمِن»(٣).

أَيْ: يَرَىٰ بِهِ مَا لَا يَرَاهُ لِنَفْسِهِ، كَمَا تُرِيهِ المِرْآةُ مِنْ وَجْهِهِ مَا لَا يَرَاهُ بِعَيْنِهِ.

وَعَلَامَةُ الْخَلِيلِ الصَّالِحِ: مُعَاوَنَتُهُ عَلَىٰ البِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَنَهْيُهُ عَٰنِ الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ.

وَقَدْ رُوِيَ فِي الخَبَرِ: «خَيْرُ الإِخْوَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: تَعَالَوْا نَصُومُ، تَعَالَوْا

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم: (٤٩١٨).



<sup>(</sup>١) أتت مهملة في «الأصل» ولعلها كما أثبتها إن شاء اللَّه تعالى.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (يكون).

الفالية مِفْدَاليد

مَعَمَّى وَشَرُّ الإِخْوَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: تَعَالَوْا نَأْكُلُ، [تَعَالَوْا] (ا نَنَامُ، (ا).

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ المَعْرِفَةِ: «يُكُرَّهُ لِلْمُرِيدِ أَنْ تَكُونَ وَسَاوِسُهُ بِالْجَنَّةِ وَذِكْرِ مَا

فيهًا مِنَ النَّعِيمِ ".

**No. 1** 

<sup>(</sup>٤) وقوت القلوب، (١/ ٣٠٨).



<sup>·(</sup>١) ليست في «الأصل».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية الأولياءة: (٣/ ٧١) من قول يحيى بن أبي كثير رَسَحُلِلَةُ عَنَّهُ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل»: (فيطلب).





ذَكَرَ أَحْمَدُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ (١٠)، وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا؟ فَقَالَ: "قِصَرُ الأَمَل».

### وَالْوَجْهُ فِيهِ:

ـ مَا نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ العَزِيزِ، فِي جُزْءٍ تَرْجَمَتُهُ ﴿العِلْمُ ﴿ '': بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: مَرَّ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نُصْلِحُ خُصًّا لَنَا.

فَقَالَ: «مَا هَذَا؟».

فَقُلْتُ: خُصٌّ لَنَا وَهَىٰ [نُصْلِحُهُ](٣).

فَقَالَ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ: «مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَسْرَعَ مِنْ ذَلِكَ ، (١٠).

وَفِي لَفْظِ آخَرَ: «مَا أَرَى الأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ، (٥).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: اشْتَرَىٰ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَلِيدَةً بِمِائَةِ دِينَارِ إِلَىٰ شَهْرِ. قَالَ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ:

(١) رواية صالح ذكرها في «المحنة» ص (٥/ ب)، رواية المروذي وأبي طالب ذكرهما القاضي في «تفضيل الفقر على الغني» ص (١٢٥).

(٢) لم يتيسر العثور عليه حتى الآن، يسر الله ذلك.

(٣) في «الأصل»: (نصلح).

(٤) أخرجه أبو داود في االسنن، رقم: (٥٢٥٥).

(٥) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم: (٥٢٣٦)، والترمذي في «الجامع» رقم: (٢٣٣٥).



ُ ثُمَّ قَالَ: «يَا بَنِي آدَمَ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَعُدُّوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ المَوْتَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ »(").

َ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ بَطَّةَ فِي «أَمَالِيهِ» (أَ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي ذَرُّ أَنَّ النَّبِيَ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

﴿ اللَّا إِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا إِضَاعَةِ المَالِ، وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَلَّا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَي اللَّهِ عَزَفَهَلَ، الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَلَّا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَي اللَّهِ عَزَفَهَلَ، وَأَنْ تَكُونَ فِي الدُّنْيَا أَلَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبَ مِنْكَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا ١/ب أَنْقَ أَنْهَا ١/ب أَنْقَ لُكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهَا لَوْ أَنَّهَا ١/ب أَنْقَ أَنْهَا لَا أَنْقَ أَنْهَا لَا اللَّهِ عَلَيْهَا لَوْ أَنَّهَا

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَأُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا».

فَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا دُخُولُهُمُ الدُّنْيَا؟

قَالَ: «اتَّبَاعُهُمُ السُّلْطَانَ وَحُبُّهُمُ الأَغْنِيَاءَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى المَّغْنِيَاءَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُبْطِلُ حَسَنَاتِهِمْ ('').

<sup>(</sup>٤) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية الأولياء): (٦١/٦).

<sup>(</sup>٢) لم يتيسر العثور عليه حتى الآن، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (٢٣٤٠)، وابن ماجه في «السنن» رقم: (٤١٠٠).

K EISELIE DE COMPANIE DE COMPA

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

﴿ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَدْعُو فِيهِ المُؤْمِنُ لِلْعَامَّةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَرَّفَجَلَّ: ادْعُ لِخَاصَّةِ نَفْسِكَ أَسْتَجِبْ لَكَ، فَأَمَّا العَامَّةُ فَإِنِّي عَلَيْهِمْ سَاخِطٌ » (١٠).

- بِإِسْنَادِهِ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ مُنْخُلًا حَتَّىٰ تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ».

فَقِيلَ لَهُ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ، وَإِنَّمَا طَعَامُكُمُ الشَّعِيرُ؟

قَالَ: «يَطْحَنُ أَحَدُنَا الشَّعِيرَ، ثُمَّ يَنْسِفُهُ فَيَتَطَايَرُ مِنْهُ مَا يَتَطَايَرُ، وَيَبْقَىٰ مِنْهُ مَا يَتُطَايَرُ، وَيَبْقَىٰ مِنْهُ مَا يَتُطَايَرُ، وَيَبْقَىٰ مِنْهُ مَا يَبْطَايَرُ،

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُصُ، إِلَّا الشَّرَّ فَإِنَّهُ يُزَادُ فِيهِ»(٤٠).

- بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي أَمَامَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ:

«إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ [رَجُلًا] (٠٠ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ»(٢٠).

4 A7 }

2

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: (٦/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان، رقم: (٩٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٢٨١٤)، والبخاري في «الصحيح» رقم: (٥٤١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٧٤٨٣).

<sup>(</sup>٥) في (الأصل): (رجل).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم: (٣٩٦٦).

بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ:

وَ اللَّهُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ حَقَّ يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا النَّانُ، اللهُ الْمُنْ المُتَّقِينَ حَقَّ يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا النَّانُ، اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

. إِسْنَادِهِ": عَنْ أَبِي ذَرُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

رَوَىٰ ابْنُ أَبِي الدُّنْبَا بِإِسْنَادِهِ("؛ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: وَمَنْ قَالَ: (بِاسْمِ(" اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) فَيُقَالُ جِينَئِذِ: كُفِيتَ وَوُقِيتَ. وَتَنَحَّى لَهُ الشَّيْطَانُ،".

. بِإِسْنَادِهِ (٣): قَالَ: كَتَبَ عَامِلُ أَفْرِيقِيَّةَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَشْكُو إِلَيْهِ الْهَوَامَّ وَالْعَقَارِبَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: (وَمَا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ إِذَا أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ أَنْ يَقُولَ: ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوكَ كَلَ عَلَ أَقِهِ ﴾ الآية (١)، قَالَ زُرْعَةُ: (وَهِيَ تَنْفَعُ مِنَ البَرَاغِيثِ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في اللجامع؛ رقم: (٢٤٥١)، وابن ماجه في اللسن؛ رقم: (٤٢١٥).

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في والأصل ١: (تكرر) وهو بالفعل قد تقدم ص (٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في قالجامع، رقم: (٢٣٤٠)، وابن ماجه في قالسن، رقم: (٤١٠٠).

<sup>(</sup>١) التوكل، رقم: (٢٠).

<sup>(</sup>٥) رسمها في ٥الأصل ٦: (بسم).

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (٣٤٢٦).

<sup>(</sup>٧) التوكل؛ رقم: (٢٨).

<sup>(</sup>۸) سورة إبراهيم: (۱۲).



- بِإِسْنَادِهِ(''): عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «الطِّيَرَةُ مِنَ الشَّرْكِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهَا بِالتَّوَكُّلِ"('').

- بِإِسْنَادِهِ(٣): قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

«مَنِ اسْتَرْقَى وَاكْتَوَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ»(١٠).

- بِإِسْنَادِهِ(٥): عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

"مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ سَفَرًا، فَقَالَ حِينَ يَخْرُجُ: بِاسْمِ (') اللّهِ، آمَنْتُ بِاللّهِ، وَاعْتَصَمْتُ بِاللّهِ، وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ. رُزِقَ خَيْرَ ذَلِكَ المَخْرَجِ، وَصُرِفَ عَنْهُ شَرُّهُ» ('').

- رَوَىٰ بَعْضُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

«الزَّاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا هُمُ الفَائِزُونَ فِي الآخِرَةِ»(^).

- أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup>: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: ﴿ لَا تَكَادُ تَرَىٰ أَحَدًا نَظَرَ فِي هَذَا الرَّأْيِ إِلَّا وَقَلْبُهُ دَغَلٌ عَلَىٰ الأُمَّةِ».

-رَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ فِي «الوَرَعِ» بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>٩) (المسائل) رقم: (١٧٧٧)، ولفظه: (قل رجل نظر في الرأي إلا قلبه دغل).



<sup>(</sup>١) ﴿التوكلِ ﴿ رقم: (٤١).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۵۹).

<sup>(</sup>٣) (التوكل؛ رقم: (٤٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص (٥٨).

<sup>(</sup>٥) «التوكل» رقم: (٤٥).

<sup>(</sup>٦) رسمها في الأصل»: (بسم).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٤٧١).

<sup>(</sup>٨) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا لَا يَفْتُرُ مِنْ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ. فَأَتَاهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَخَذَهُ بِعَضُدِهِ فَقَالَ: "إِنَّ هَذَا أَخَذَ بِالعُسْرِ وَتَرَكَ اليُسْرَ» فَالَهَا ثَلَاثًا.

قَالَ: ثُمَّ نَشَلَهُ ثَلَاثَ نَشُلَاتٍ.

قَالَ: ثُمَّ دَفَعَ فِي صَدْرِهِ.

قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ المَسْجِدِ، فَلَمْ يُرَ فِيهِ (١٠).

، أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: بِمَ " بَلَغَ الَّذِينَ بَلَغُوا حَتَّىٰ ذُكِرُوا؟ قَالَ: «بالصِّدْقِ».

عَالَ: وَأَيْشِ الصِّدْقُ؟

قَالَ: «الإِخْلَاصُ».

قَالَ: وَأَيْشِ الإِخْلَاصُ؟

قَالَ: ﴿ أَنْ يَخَافَ اللَّهَ الْعَبْدُ ﴾ (٣).

. وَقَالَ عَبْدُ المُؤْمِنِ . يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الفَرْعَانِيَّ (''' ) . : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ مُعَنْبِ بْنِ اللَّيْثِ السَّمَرْ قَنْدِيِّ (''): قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، فَقَالَ: بِمَ ('') يُذْكَرُ الصَّالِحُونَ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي أسامة في «المسند» رقم: (٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) رسمها في «الأصل»: (بما).

<sup>(</sup>٣) أخرج طرفها أبو بكر الخطيب في «الجامع» رقم: (١٠١٠)، وابن الجوزي في «المناقب» ص (٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) كذا في االأصل، ولعل الصواب: (الفرغاني).

<sup>(</sup>٥) لم أقف له على ترجمة فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٦) هو شعيب بن اللَّيث، أبو صالح السَّمر قندي، سمع إبراهيم بن المنذر وأبا مصعب الزهري، روى عنه محمد بن أحمد بن مردك، توفي سنة ٢٧٦ هـ. تُنظر ترجمته في «تاريخ الإسلام»: (٦/ ٥٥٧). (٧) رسمها في والأصل»: (بما).



قَالَ: «بِالصَّبْرِ وَالرِّضَا»(١).

ـ وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ الخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ حَدِيثًا فِي هَذَا المَعْنَىٰ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

"يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ لِلْإِسْلَامِ عَلَامَةً، وَعَلَامَةُ الإِسْلَامِ الإِيمَانُ، وَعَلَامَةُ الإِسْلَامِ الوَرَعُ، وَعَلَامَةُ الإِيمَانِ اليَقِينُ، وَعَلَامَةُ اليَقِينِ الإِخْلَاصُ، وَعَلَامَةُ الإِخْلَاصِ الوَرَعُ، وَعَلَامَةُ الإِخْلَاصِ الوَرَعُ، وَعَلَامَةُ الوَرَعِ الدُّنْيَا يَرْقَى كُلَّ دَرَجَةٍ الوَرَعِ الدُّنْيَا يَرْقَى كُلَّ دَرَجَةٍ الوَرَعِ الدُّنْيَا يَرْقَى كُلَّ دَرَجَةٍ رَفِيعَةٍ، وَمَنْ تَخَلَّى [مِنْهُمَا] " لَقِينِي يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِي، فَتَمَسَّكُوا رَفِيعَةٍ، وَمَنْ تَخَلَّى [مِنْهُمَا] " لَقِينِي يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِي، فَتَمَسَّكُوا إلوَرَعِ وَالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، فَيِهِمَا بُعِفْتُ، وَبِهِمَا أُرْسِلْتُ "".

- قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «الصَّبْرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ثَمَانُونَ مَوْضِعًا [مَحْمُودًا](۱)، وَمَوْضِعَانِ مَذْمُومٌ: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْ مَنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَكَبْرَنَا ﴾(١) ﴿ أَمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَ يَكُمُ ﴾ (١) (٧).

### **6400 001**

<sup>(</sup>٧) ذكرها ابن قيم الجوزية في «بدائع الفوائد»: (٣/ ١٠٣٣)، وفيه زيادة: (أو قال: فما أصبرهم على النار. شك المروذي).



<sup>(</sup>١) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ١: (منها).

<sup>(</sup>٣) ذكره الدَّيلمي في «الفردوس» رقم: (٧٨٥).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (محمود).

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم: (٢١).

<sup>(</sup>٦) سورة ص: (٦).





\* نَقَلْتُ مِنْ خَطِّ أَبِي بَكْرٍ - مِنْ «كِتَابِ العِلْمِ» .:

يِإِنسَادِهِ: عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآَيَةِ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ الْمُوا الْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُودِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِو مَنَا الْمُوا الْكِتَبَ لَنُبَيِّنُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُودِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِو مَنَا اللَّهُ عَلَىٰ أَهُلِ الْكِتَابِ ، فَلِلا فَيْعَلَمْهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَا عَلَىٰ عَلَمْ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَمَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيُعَلِّمُهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَمَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيُعَلِّمُهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَهُ لِللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ أَهُ لِللَّهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ أَهُ لِللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلِّمِ عَلَمًا فَلْيُعَلِّمُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْلِمُ عِلْمَ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلِمُ عَلَىٰ الْمَا فَالْمُعُلِمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْمَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْمُعُلِمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَامِ الْعَلَالَةُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَاللَّهِ، لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ ـ يَغْنِي النَّبِيَّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ ـ شَيْئًا، إِنَّهُ لَوْلَا قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلْكِتَنِي ﴾ (١) إِلَىٰ آخِرِ الآيَتَيْنِ (٥).

ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ فِي "كِتَابِ الوَرَعِ":

. أَخْبَرَنِي أَخْمَدُ بْنُ المَكِينِ الْأَنْطَاكِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ لَهُ رَجُلُ: أَوْصِنِي؟

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٢٣٥٠)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (١٩٩١)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٢٧٦).



<sup>(</sup>١) الجملة أتت مهملة في «الأصل».

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: (١٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في فجامع البيانه: (٦/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: (١٧٤).

فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ: «انْظُرُ إِلَىٰ أَحَبٌ مَا تُرِيدُ أَنْ يُجَاوِرَكَ فِي قَبْرِكَ فَاعْمَلْ بِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَبْعَثُ العِبَادَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ:

مُخْسِنٌ: مَا عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ (١).

وَكَافِرٌ: فِي النَّارِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ ﴾ الآية ''. ٧/أ وَأَصْحَابُ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا: فَأَمْرُهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ؛ إِنْ شَاءَ / عَذَّبَ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ آنَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ (\*\*)(\*).

- أَخْبَرَنَا المَرُّوذِيُّ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَسْتُورًا خَمْسِينَ سَنَةً يَسْتُرُ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَنْكَشِفُ عِنْدَ مَوْتِهِ، مِنْ أَيْشِ يَكُونُ؟

قَالَ: «مِنْ حُبِّهِ لِلدُّنْيَا»(٥).

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَيْشِ تَفْسِيرُ «حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ» (١٠؟ قَالَ: «أَنْ تَكُونَ الدُّنْيَا فِي قَلْبِهِ يُؤْثِرُهَا عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ» (٧٠).

<sup>(</sup>٧) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.



<sup>(</sup>١) سورة التوبة: (٩١).

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر: (٣٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: (٤٨).

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» رقم: (٩).

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي مَعْنَىٰ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ: اللَّهِ، الْهُ يَنَا أَنْ نَتَبَعَّرُ » (١) الْخَبَرَانَا عَبْدُ اللَّهِ: اللَّهِ: النَّهِينَا أَنْ نَتَبَعَّرُ » (١) الْخَبُرُ ، (١) ؟

قَالَ: ﴿ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ﴾ (٣).

. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ<sup>(1)</sup>، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَغَّارُ مَقَابِرِ نَا، قَالَ: ﴿ أَغْجَبُ مَا رَأَيْتُ فِي هَذِهِ المَقَابِرِ أَنِّي سَمِعْتُ أَنِينًا مِنْ قَبْرٍ كَفَارِ الْمَرِيضِ، وَسَمِعْتُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، وَهُوَ يُجَابُ مِنْ قَبْرٍ، يَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ الْوَرِيضِ، وَسَمِعْتُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، وَهُو يُجَابُ مِنْ قَبْرٍ، يَقُولُ كَمَا يَقُولُ اللَّهُ وَذُنَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ يَحْيَىٰ (۱).

. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادٌ الحَفَّارُ، قَالَ: هَذَخَلْتُ الْمَقَابِرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَمَا انْتَهَيْتُ إِلَىٰ قَبْرٍ إِلَّا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَّا سَمِعْتُ فِيهِ وَرَاءَةَ الفُرْآنِ)(۱).

ـ المَرُّ وذِيُّ (٧): قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: هَلْ لِلْوَرَعِ حَدُّ ؟ فَالَ: هَمَا أَعْرِفُهُ ».

إِنَّمَا لَمْ يَحُدُّهُ؛ لِأَنَّ الوَرَعَ هُوَ تَرْكُ الشُّبْهَةِ أَوِ المُبَاحَاتِ، وَذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في «الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين»: (٥/ ٤١٠) من حديث عبد اللَّه بن مسعود رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) الليقرا: (التوسعة والكثرة).

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن بشر بن مطر، أبو بكر الورَّاق، سمع عاصم بن علي، وروى عنه موسى بن هارون، توفي سنة ٢٨٥ هـ . تُنظر ترجمته في التاريخ بغدادا: (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٥) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٦) لم أجله فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٧) ١١٤ الورع عرقم: (٢).



يُحْصَىٰ، فَلِهَذَا لَمْ يَحُدُّهُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِن المُتَّقِينَ حَقَى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسُ »(").

- أَبُو الصَّفْرِ: قَالَ أَحْمَدُ: ﴿إِذَا كَانَتِ الفِتْنَةُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَزِلَ الرَّجُلُ حَيْثُ شَاءَ، فَأَمَّا مَا لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فَالأَمْصَارُ خَيْرٌ ﴾ (").

لِأَنَّ مَا يَخْصُلُ مِنَ الفِتْنَةِ مِنَ [الخَطَرِ] " بِالنَّفْسِ وَالمَالِ وَالدِّينِ أَكْثُرُ مِمَّا يَفُوتُهُ مِنْ [فَضِيلَةِ] المُقَامِ بِالأَمْصَارِ؛ مِنْ إِدْرَاكِ الجَمَاعَاتِ، وَتَعْلِيمِ القُرْآنِ وَالسُّنَنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ لَا تَجِبُ.

- إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥): قَالَ أَحْمَدُ: «يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ رَجَاؤُهُ وَخَوْفُهُ وَاحِدًا» (٢).

وَهُوَ قَوْلُ الحَسَنِ "، ذَكَرَهُ الخَلَّالُ عَنْهُ، وَمُطَرِّفِ، ذَكَرَهُ أَبُو طَالِبِ المَكِيُّ (١٠). وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِنْ زَادَ خَوْفُهُ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ القُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَإِنْ زَادَ رَجَاؤُهُ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ الإِغْرَاءُ بالمَعَاصِى.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۸۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم عزو هذه الرواية ص (٨٠).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (الحصر).

<sup>(</sup>٤) في االأصل : (فضلة).

<sup>(</sup>٥) ابن هانئ النَّيسابوري رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٦) «المسائل» رقم: (١٩٧٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في «الزهد» ص (١٥١٦).

<sup>(</sup>A) "قوت القلوب": (١/ ٣٦١).

وَقَدْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: ﴿إِنَّ المُؤْمِنَ كَذِي قَلْبَيْنِ، يَخَافُ بِأَحَدِهِمَا، [وَيَرْجُو] ١٠٠

الآخرا<sup>(۱).</sup>

وَ فَالَ بَعْضُهُمْ: المَثَلُ الْحَوْفِ مِنَ الرَّجَاءِ مَثَلُ اليَوْمِ مِنَ اللَّيْلَةِ، لَمَّا لَمْ يَنْفَكَ أَخَدُهُمَا عَنِ الآخِوِ جَازَ أَنْ يُعَبَّرَ عَنِ المُدَّةِ بِأَحَدِهِمَا، فَيُقَالُ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَثَلَاثُ أَيَالٍ، وَهُمَا وَصْفَانِ لِلْإِيمَانِ؛ كَالطَّيْرِ بِجَنَاحَيْنِ».

، المَرُّوذِيُّ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَفْسِيرِ: الْعُبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ "". فَقَالَ: (بِقَلْبِكَ "(").

إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَىٰ رُؤْيَةِ القَلْبِ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ العَيْنِ تَخْتَصُّ الآخِرَةَ دُونَ الدُّنْيَا، وَيَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الرُّؤْيَةِ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "رَأَىٰ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ بِقُلْبِهِ، (\*). وَرُويَ: "رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ / رَبَّهُ بِفُوَّادِهِ مَرَّتَيْنِ، (\*).

٧/ب

- الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الحَسَنِ (٧): سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الهَمِّ. فَقَالَ: «الهَمُّ هَمَّانِ: هَمُّ خَطَرَاتٍ، وَهَمُّ إِصْرَادٍ» (٨).

<sup>(</sup>١) في (الأصل): (يرجوا).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم: (٩١٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٥٠)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٩)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٣٦٧).

<sup>(</sup>١) ذكرها القاضي أبو يعلى في «تفضيل الفقر على الغني» ص (١٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم: (١٧٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم: (١٧٦)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٩٥٦).

<sup>(</sup>٧) الإسكافي رَحْمَدُاللَّهُ.

<sup>(</sup>٨) ذكرها القاضي ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (١/ ٣٦٥).



الهَمُّ عَلَىٰ ضَرَّبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: الهَمُّ بِالدُّنْيَا.

وَالآخَرُ: الهَمُّ بِالآخِرَةِ.

فَأَمَّا الهَمُّ بِالآخِرَةِ: فَهُوَ المَمْدُوحُ المَرْغُوبُ فِيهِ.

وَأَمَّا الهَمُّ بِالدُّنْيَا فَهُوَ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ:

هَمُّ خَطَرَاتٍ:

وَهُوَ أَنْ يَخْطُرَ بِبَالِهِ وَلَا يُسَاكِنَهُ، فَهُوَ غَيْرُ مُؤَاخَذٍ بِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «عُفِي لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا»(١).

وَالضَّرْبُ الآخَرُ: هَمُّ الإِصْرَادِ:

وَهُوَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ، فَهُوَ مَذْمُومٌ، وَهُوَ أَنْ يُدِيمَ الِاهْتِمَامَ بِالدُّنْيَا وَالِاكْتِسَابَ مِنْهَا.

وَقَدْ رَوَىٰ أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

«أَعْظَمُ النَّاسِ هَمَّا المُؤْمِنُ الَّذِي يَهْتَمُّ بِأَمْرِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ» (٠٠).

وَرَوَىٰ أَنَسٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

«مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتُهُ التَّهُ فَيْ وَلَبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتُهُ التَّهُ نَا وَهِيَ رَاغِمَةً. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ ٣٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٩١٠٨)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (١٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم: (٢١٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢١٥٩٠) من حديث زيد بن ثابت رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ والترمذي في «السنن، رقعَ اللَّهُ عَنْهُ، وابن ماجه في «السنن، رقع اللَّهُ عَنْهُ، وابن ماجه في «السنن، رقم =

آبُو القَاسِمِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُحَمَّدِ المُخَرَّمِيُ ("): قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ، ابْنُ إِسْحَاقَ (")، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ (")، وَسُئِلَ عَنِ التَّوَكُّلِ؟

نَهَالَ: «هُوَ قَطْعُ الإستِشْرَافِ بِالإِيَاسِ مِنَ الخَلْقِ».

فَقِيلَ: مَا الحُجَّةُ؟

نَقَالَ: ﴿ الْخَلِيلُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ لَمَّا وُضِعَ فِي الْمَنْجَنِيقِ، ثُمَّ طُرِحَ إِلَىٰ النَّارِ، فَاعْتَرَضَ '' جِبْرِيلُ، فَقَالَ [لِإِبْرَاهِيمَ] '': لَكَ حَاجَةٌ ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِلَيْكَ فَلَا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ: سَلْ مَنْ لَكَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ. فَقَالَ: أَحَبُّ الأَمْرَيْنِ إِلَيْهِ أَحَبُّهُمَا إِلَيِّ (۱) (۱۷).

6 400 00 M

<sup>= (</sup>٤١٠٥) من حديث عثمان بن عفان رَضَالِتَكُ عَنهُ.

<sup>(</sup>۱) هو عبد السلام بن محمد بن أبي موسى، أبو القاسم المخرمي الصوفي، حدث عن أبي بكر ابن أبي داود، حدث عنه أبو نعيم الأصبهاني، توفي سنة ٣٦٤ هـ . تُنظر ترجمته في اتاريخ بغدادة: (١٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن زكريا، أبو العباس التغلبي، ويعرف بابن أبي شيخ الخلنجي، حدث عن أبي القاسم البغوي، حدث عنه إبراهيم بن عمر البرمكي. تنظر ترجمته في التاريخ بغدادة: (٦/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) هو ابن بختان رَحِمَهُٱللَّهُ.

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، ولعل الصواب: (فاعترضه).

<sup>: (</sup>٥) في الأصل : (إبراهيم).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في الشعب الإيمان؛ رقم: (١٠٤٥) مختصرًا.

 <sup>(</sup>٧) أخرجها ابن الجوزي في «المناقب» ص (٢٧١) و (٢٧٢).

الماليونان الم



فَهَذَا آخِرُ التَّعْلِيقَاتِ.

وَالحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ وَمَلَاثِكَتُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَرَحِمَ اللَّهُ مُصَنِّفَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَمَنْ دَعَا لَهُمَا